



# المنالخالفا

Sa 71 V19-10

893,799

مروز باب الكسوة كا

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه واذا حلف لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشتري كساء خز أو طيلسانا عليه عرفا وان اشترى مسحا أو بساطا لم يحنث لان اسم الثوب لا يطلق عليه عادة وانما يطلق على ملبوس ني آدم وفي الايمان للعادة عبرة ولو اشترى قلنسوة لم يحنث لانه ايس يوب فالثوب ما يستر العورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لو اشترى خرقة لا تكون أي لا تبلغ نصف ثوب لان هــذا لا يســتر المورة ولا تأدي به الكسوة في الكفارة وان اشترى أكثر من نصف الثوب حنث لان اسم الثوب ينطلق على أكثر الثوب ولانه يســـتر عورته وكــذلك ان اشــترى ثوباً صغيراً حنث ومراده مايكون ازاراً أو سراويل يستر العورة وتجوز الصلاة فيه وكذلك لوحلف لايلبس ثوبا فلو سمى ثوبا بعينـــه ولبس منــه طائفة يكون أكثر من نصــفه حنث لأنه يسمى لابساله ألا تري أن الانسان قد يلبس الرداء وبعض جوانبه على الارض وان حلف لايلبس ثوبا بعينه فأنخــذ منــه جبــة وحشاها ولبسها حنث لانه جمل شرط حنثه لبس المين وعقد اليمين باسم الثوب والثوب باق بعد ما اتخذ منه الجبة فان لا بس الجبة يسمى لا بسا للثوب بخلاف مالو حلف على قيص لايلبسه أبدآ فجمل منه قباء فلبسه لم يحنث لانه عقد اليمين باسم القميص ولا يبتى هذا الاسم يعد ماجع له قباء ألا ترى أن لا بس القباء لا يسمى لا بسا للقميص وان حلف لا يلبس من غزل فلانة شيئًا فلبس ثوبًا من غزلهـ احنث لان لبس الغزل هكذا يكون في العادة وفي القياس لا محنث لان الثوب غير الغزل ألا ترى أن من غصب غزلا فنسجه كان الثوب له ولكنه ترك هذا القياس للعرف فان أحدا لايلف الغزل على نفسه هكذا ولو فعله لا يسمى لابسا ثوبا وانما يسمى لابسا للفزل وان نوي الفزل بعينه قبـل أن ينسج لم يحنث اذا لبســه

يمنى نوبا لانه نوى حقيقة كلامه وان حلف لايلبس نوبا من غزل الانة فلبس نوبا من غزلها وغزل آخري لم يحنث لان الذي من غزلهابعض الثوب ويستوى ان نسج غزلهما مختلطا أو غزل كل واحدة منهما في جانب على حددة وكذلك لو حلف لايلبس ثوبا من نسج فلان أو من شراء فلان وهذا اذا كان فلان ذلك يباشر الشراء والنسج بيده فان كان يمن لا نفعل ذلك وانما ينسج له غلمانه واجراؤه فهو حانث اذا ليس ثوبا نسيجوه له لان مقصود الحالف معتبر في اليمين وان حلف لايلبس خزا فلبس ثويا من هذا الذي يسميه الناس الخز حنث وان لم يكن خالصا لان مطاق الاسم منصرف الى ما هو المتعارف باعتبار ان المرف اصطلاح حادث طرأ على أصل اللفة وهو مقصو دالمتكلم عند الاطلاق وان حلف لا يلبس خريراً أو ابريسما فلبس ثوب خرسـداه حرير وابريسم لم يحنث لان الثوب لانسب الى سداه وانما نسب الى لحمت فان اللحمة هي التي تظهر دون السدا ألا ترى ان لبس الحرير حرام على الذكور ثم لا بأس بلبس المتابي والمصمت وان كان سداه حريراً لان لحمته غزل ولو لبس ثوبا لحمته ابريسم أو حرير حنث عندنا بمنزلة مالوكان حريراً كله ألا ترى أنه لا يحـل للرجال لبسه والشافعي يمتـــبر اللون والبريق فيقول ان كان الغالب عليــه بريق الابريسم ولينه حنث والا فلا وأشار الى الفرق بين هذا وبين لخز ولا معنى للفرق سوى العرف فان الناس يسمونه ثوب الخز وان لم تكن لحمته خزا ولا يسمونه ثوب الحرير الا ان يكون حريراً كله أو يكون لحمته حريراً ﴿قَالَ ﴾ الا أن يعني سدا الثوب أو لحمته أو علمه فينتذ محنث اذا ليسه سلك الصفة لانه شدد الام على نفسه منيته وان حلف لا يلبس قطنا فلبس ثوب قطن حنث لان القطن هكذا يلبس وان لبس قباء لبس بقطن ولكنمه محشو بقطن لم محنث لان القباء منسب الى الظهارة لا الى الحشو ولا يسمى في الناس لابسا للحشو وانما يسمى لابسا للقباء المحشو فلا محنث لكون حشوه قطنا الا أن يمنيه وان حلف لا يلبس كتانًا فلبس ثوبًا من قطن وكتان حنث لانه قد لبس الكتان بخلاف ما لوكان حلف لا يلبس ثوب كتان لانه اذا سمى الثوب فشرط حنثه أن يكون جميعه كتانا ولم يوجد واذا سمى الكتان فشرط حنثه وهو لبس الكتان قد وجــــد لانه نقال هــذا ثوب قطن وكتان فان القطن والكتان يستويان في أضافة الثوب اليهما فلا يصير منسوبا الى احدهما دون الآخر بخلاف الخز فانه يغلب على الابريسم في نسبةالثوب

اليه وبخلاف الابريسم مع الغزل فان الابريسم يغلب على الغزل في نسبة الثوب اليه حتى يسمى ملحماً وان كان سداه قطنا وان حلف لا يلبس هذا القطن فجعله ثوبا فلبسه حنث لان القطن هكذا يلبس والحاصل أنه ني هـذه المسائل على ممانى كلام النـاس فلا يشـكل على من تأمل في كلام الناس وان حلف لا يلبس ثوبا قد سماء بعينه فاتزر به أو ارتدى أو اشتمل به حنث والقميص وغيرة فيه سوا، مخلاف ما لو قال لا ألبس قيصا فاتزر تقميص أو ارتدى به فأنه لا يحنث في القياس في الفصيلين سواء ولكنه استحسن الفرق بينهما ناء على الحرف الذي بينا أن الوصف في غير الممين ممتبر وفي الممين لايمتبر انما يصير مملوما بوصفه ثم لبس القميص بصفة مخصوصة متعارف والثابت بالعرف كالثابت بالنص واذا لم يعسين القميص انصرفت يمينــه الى اللبس بالصــفة المعروفة فاذا آنزر مه أو ارتدى مه لم محنث الا ترى انه لو قال مالبست اليوم قيصاً كان صدقا واما في الممين لايمتبر الوصف فعلى أى وجه لبسه كان حانا الا ترى انه لو قال مالبست هذا القميص وقد اتزر مه كان كاذبا وان لبس قيصا ليس له كان حنث في عينه لأنه يسمى قيصا وان لم يكن له كرلان القميص كالدرع وقديشتري الرجل لدرعه كمين فعرفنا ان القيص والدرع ينسب الى البدن فلا ينعدم الاسم بعدم الكمين كالرجل يسمى رجلاوان لم يكن لهيدان وان حلف لايلبس ثوبا فوضعه عيعاتقه بريد به الحمل لا محنث لانه حامل حافظ لامستعمل لابس الا ترى ان الامين اذا فعل ذلك بالامانة لم يضمن وان نوي نوعاً من الثياب دن فما بينه وبـين الله تعالى ولم يدين في الحكم لانه نوى التخصيص في اللفظ المام وان حلف لايلبس من نوب فلان شيئاً وهو سوى ماعنده فاشتري فلان ثيابا فلبس منها لم يحنث لان المنوى من محتملات لفظه فأنه عقد عينه على فمل في ملك مضاف إلى فلان ونوى حقيقة الاضافة في الحال فتصح نيته وبجمــل مانوي كالملفوظ به ولو حلف لايكسو فلانا شيئاولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو نملين أو جوربين حنث لان الكسوة عبارة عن التمليك وماملكه شئ فيتم شرط حنثه بخلاف الو حلف لا يكسوه ثوبا فان الثوب مايكون ساترا لبدنه وذلك لانوجد في الخفوالقلنسوة ولهذا لاتتأدى مهما الكسوة في الكفارة ولو حلف لايكسوه نوبا فاعطاه دراهم فاشترى بها توبالم يحنث لانه ما كساه الثوب واغا وهب له الدراهم وأشار عليه بمشورة والموهوب له بالخيار ان شاء اشترى بهاتوبا وانشاءغير مفلوأرسل اليه شوب كسوة حنث لانه قد كساه فان فعل وسوله كفعله فان نوى أن يعطيه من يده الى يده لم يحنث لانه نوى حقيقة كلامه وان حلف لايلبس سلاحا فتقلد سيفا أو تنكب قوساً أو ترسا لم يحنث لانه لايسمى في الناس لابساوا عايسمى متقلدا للسيف أو حاملا للسلاح أو معلقاله على نفسه ولو لبس درع حديد حنث لانه يسمى به لابسا للسلاح ولو حلف لايلبس درعا فلبس درع حديد أو درع اص أة حنث لان اسم الدرع تناولهما حقيقة وعادة فان عني أحدها فقد دنوى التخصيص في اللفظ العام وذلك صحيح فلا بحنث الا بلبس ماعنى وان حلف لايلبس شيئاً فلبس درع حديد أو دع اص أة أو خفين أو قلنسوة حنث فى كل ذلك لانه عقد عينه على فعل اللبس فى على هو شى واسم الشى يتناول هذا كله وفعل اللبس يوجد فى كلما فلهذا حنث واقد سبحانه وتعالى أعلى بالصواب

#### - واب القضاء في اليمين كاب

و قال ﴾ واذا حلف ليمطين فلانا ماله رأس الشهر أوعند الهلال ولا نيسة له فله الليلة التي بهل فيها الهلال وبومها كلها لان الشهر جزء من الزمان بشتمل على الليل والنهار ورأس كل شهر أوله فأول الليلة وأول اليوم من الشهر يكون رأس الشهر ألا تري ان في العرف بقال اليوم وأس الشهر وانما أهل البارحة وعند عبارة عن القرب وذكره في المهنى وذكر الرأس سواء وانحلف ليمطينه حقه صلاة الظهر فله وقت الظهر كله لان الصلاة تذكر بمهنى الوقت قال عليه الصلاة والسلام ان للصلاة أولا وآخراً والمراد الوقت ولان الاعطاء انما يكون في الزمان لا في الصلاة فعرفنا ان مراده الوقت وان قال عند طلوع الشمس أو حين تعلم الشمس فهوالي أن تبيض لان صاحب الشرع نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس أم النهى عتد الى أن تبيض وان قال ضوة فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس الى أن تزول وان قال مساء فالمساء مساءان احدها بعدالزوال والآخر بعد غروب الشمس فاهما نوى صحت يته وان قال سحراً فوقت السحر مما بعد ذهاب ثاني الليل الى طلوع الفجر الثاني فان لم يته وان قال سحراً فوقت السحر مما بعد ذهاب ثاني الليل الى طلوع الفجر الثاني فان لم يته وان قال سحراً فوقت الدى سماء حنث لفوات شرط البر وان قال يوم كذا فله ذلك اليوم كله فاذا غابت الشمس قبل أن يعطيه حنث لان اليوم من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس ألا ترى أن صوم اليوم يتأدى بوجود الامساك في هذا القدر وان أعطاه قبل الشمس ألا ترى أن صوم اليوم يتأدى بوجود الامساك في هذا القدر وان أعطاه قبل

مجيئ الوقت المسمى أو وهبه له أو أبرأه منه ثم جاء الوقت وليس عليــه شي لم محنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لما بينا أن اليمين المؤقتة انما تنعقد موجبا في آخر الوقت المسمى وعند ذلك لاحق له عليه وفي مثله لا ينعقد العمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى خلافا لأ بي نوسف رجمه الله تمالي ولو مات أحدهما قبل مضى الوقت لم يحنث لان شرط حنثه ترك فعل الاداء في آخر ذلك الوقت اليه ولا تحقق ذلك اذا مات أحدهما قبله وكذلك لوقضي الى وكيل الطالب بر لان دفعه الى وكيل الطالب كدفعه الى الطالب وان حلف لا يمطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان قبل أن يأذن له فأعطاه لم محنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى وبحنث في قول أبي نوسف رحمهالله لانه عقد عينه على فعل الاعطاء وجمل لذلك غاية وهو اذن فلان فبموتفلان تفوت الفاية وذلك وجب صيرورة اليمين مطلقة لاطلافها واذن فلان كان مانعا من الحنث فبفواته تحقق آنحــاد شرط الحنث ولا ينصدم وهما يقولان المصقود عليه حرمة الدفع الى غاية وهو اذن فلان وقد فات اذنه بموته فيفوت المعقود عليمه والعقد لا يبقى بعد فوات المعقود عليمه توضيحه أنها لو بقيت بقيت حرمة الدفع مطلقا لا مؤقتا وهذاالمطلق لم بكن ثابتا بيمينه فلايثبت من بعد ولأنه جمل شرط حنثه ترك الاستئذان من فلان قبـل الاعطاء وذلك لا يتحقق بعد موت فلان فمن هذا الوجـه يفوت شرط الحنث عوت فلان وان حلف ليقضين فلانا ماله وفلان قد مات وهو لايملم به لم يكن عليه حنث في عينــهوان كان يملم بموته حين حلف حنث وكـذلك لو حلف ليضربنه أو ليكلمنه أو ليقتلنه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو توسف رضوان الله عليهم أجمعين يحنث علم أو لم يعــلم لأنه أضاف اليمين الى محلها فانعقدت ثم شرط البر فات سنمه وفوات شرط البر نوجب الحنث كما لوكان عالمـا عوته أوكان حيا فمات قبل أن يقتــله وبيان الوصف أن محل اليمين خــبر في المســتقبل سواءكان الحالف قادراً عليــه أو عاجزاً عنه ألا ترى أنه لو قال والله لامسن الساء أولاً حوان هــ ذا الحجر ذهبا العقدت عينه لانه عقدها على خبر في المستقبل وان كان هو عاجزاً عن انجاده فهذا مثله وأبو حنيفة ومحمــد رحمهما الله قالا محل اليمين المعقودة خبر فيــه رجاء الصــدق لانها تعقد للحظر أو للابجاب أولا ظهار معنى الصدق وذلك لا يتحقق فيما ليس فيه رجاء الصدق فلا تنعقد أصلا كاليمين الغموس ثم اذا كان لا يعلم بموته فمقصوده أزهاق روح موجودة فيه وقت

اليمين ولا تصور لهــــــذا اذا كان ميتا واذاكان يعـــلم بموته فقصوده أزهاق روح يحدثه الله تمالى فيــه اذا أحياه وذلك متوهم فانعقدت يمينه ثم حنث لوقوع اليأس عما هو شرط البر ظاهراً وعلى هذا والله لاشر بن هذا الماء الذي في هــذا الكوز ولاماء في الكوز لاتنعقد يمينه في قول أبي حنيفة ومحمدر حمهما الله تمالي لانه عقد يمينه على خبر ليس فيه رجاءالصدق الا أنه لا فرق هنا بين ان يعلم ان الكوز لاماء فيه أولا يعلم لانه عقم اليمين على شرب الماء الموجود في الكوز والله تمالي وان أحـدث في الكوز ماء فليس هو الماء الذي كان موجوداً في الكوز وقت اليمين بخلاف مسئلة القتل اذا كان يعلم بموت فـــلان لانه عقد عينه على فعل القتل في فلان فاذا أحياه الله تعالى فهو فلان فكان ماعقد عليه العمين متوهما ووزان هذا في مسئلة الكوز ان لو قال لاقتلن هذا الميت فان عينه لا نعقد لانه لا تصورلما حلفعليه فانه اذا أحياه الله تعالى حتى تتحقق فيه فعل القتل لايكون ميتاً وفي مسئلة القتل رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي على ضد ماذ كره في الاصل أنه اذاكان لايملم بموته ينعقد بمينه باعتبار مايتوهمه بجمله كالموجود حقيقة في حقه وانكان يعلم بموتهلا تنعقد يمينه ولكن الاول أصح فأما اذا حلف ليمسن السهاءفهو آثم في هذه اليمين لان المقصود باليمين تعظيم المقسم بهوانمايحصل بيمينه هتك حرمةالاسم باستعمال اليمين فىهذا المحلولكن عليه الكفارة عندنا خلافا لزفر رحمه الله تمالي فانه يمتبر لمقد الىمين ان يكون مامحلف عليه في وسمه ايجاده وذلك غير موجود هنا ولكنا نقول انمقاد اليمين باعتبار توهم الصدق في الخبر وذلك موجود فان السماءعين ممسوس والملائكة يصعدون السماء ولو أقدره الله تعالى على صعودالسماء يصمد وكذلك الحجر محل قابل للتحول لوجوده فانعقدت عينه ثم حنث في الحال لعجزه عن ايجاد شرط البر ظاهراً وذلك كاف للحنث ألا ترى ان في الفعل الذي يقدر عليه يحنث اذا مات قبل أن يفعله لوجود العجز عن ابجاد شرط البر ظاهراً ولا فائدة في انتظار الموت هنا لان ذلك المجز ثابت في الحال ولا نقال اعادة الزمان الماضي في قدرة الله تعالى أيضاً وقد فعله لسليمان صلوات الله عليه فكان ينبغي أن ينعقد اليمين الغموس بالطريق الذي قلتم وهذا لان هناك أخبر عن فعل قد وجد منه وذلك لا كون له والله تعالى وأن أعاد الزمان الماضي لايصير الفعل موجوداً من الحالف حتى يفعله وفي مسئلة مس السماء لووقت يمينــه لم يحنث مالم يمض ذلك الوقت لمــا بينا أن اندقاد اليمين المؤقتــة

في آخر الوقت المسمى وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه محنث في الحال لانه انما يتوقت انمقاد اليمين اذا كان ما حلف عليه في وسمه انجاده عند ذلك فأما اذا لم يكن في وسمه انجاده كان توقيت لغوا فيحنث في الحال وهكذا على مذهبه في مسئلة شرب المـاء الذي في الكوز اذا وقت عينمه فان كان في الكوز ماء لم يحنث الا في آخر الوقت وان لم يكن في الكوز ماء حنث في الحال ولو حلف يطلاق امرأته ليأتين البصرة فمات قبيل ذلك طلقت عند الموت لان عوته فات شرط البر وهواتيان البصرة ولانقول انه محنث بعد موته ولكنه كما أشرف على الموت ومحقق عجزه عرب آنيان البصرة حنث حتى ان كان لم مدخل بها فلا ميراث لهـا ولا عدة علما وان كان قد دخل بها فلها الميراث وعلمها العـدة وتمتد الى أبمد الاجلين بمنزلة اصرأة الفار فان ماتت هي وهو حيّ لم تطلق لانه قادر على آتيان البصرة بعد موتها فلم يحقق شرط الحنث بموتها ولو حلف بطلاق امرأته ان لم تأت البصرة هي فسأنت فلا ميراث للزوج لانها لما أشرفت على الموت فقد تحقق عجزها عن آئيان البصرة فتطلق ثلاثًا قبــل موتها ولو مات الزوج كان لهــا الميراث لانهــا تقـــدر على اتيان البصرة بعد موته ولو حلف بمتق كل مملوك له لايكلم فلانا فأنما يتناول هــذا اللفظ الموجود في ملكه حـين حلف فان بتي في ملكه الى وقت الـكلام عتق والا فلا فان لم يكن في ملكه حين حلف مملوك لم ينعقد عينـه ولو قال اذا كلت فلانًا فكل مملوك لي يوم أكله حر فهو كما قال اذا ملك مملوكا ثم كله عتق وان قال كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانا فاشترى رقيقا نم كلم فلانا ثم اشترى آخرين عتق الذين اشتراهم قبل الكلام ولم يمتق الذين اشتراهم بمد الكلام لان قوله كل مملوك أشتريه شرط وقوله فهو حرّ يوم أكلم فلانًا جزاء لما بينا أن الجزاء ما يتعقب حرف الجزاء فانما جعــل الجزاء عتقا معلقا بالكلام وهذا يحقق في الذين اشتراهم قبل الكلام ولو تناول كلامه الذين اشتراهم بمد الكلام لعتقوا بنفس الشراء فلم يكن هــذا هو الجزاء الذي علقه بالشراء وان حلف بعتق عبده ان لم يكلم فلانا فات الحالف عتق العبد من ثلثه لان شرط حنثه فوت الكلام في حياته وذلك يتحقق عند موته فكان هذا يمنزلة العتق في المرض فيعتبر من ثلثه وان مات المحلوف عليه وبتي الحالف عتق العبد لفوات شرط البر وهو الكلام مع فلان فأن الميت لايكلم فأن

المقصود من الكلام الافهام وذلك لا يحصل بعد الموت وان حلف لا يطلق امرأته فأس رجلا فطلقها أو جمــل أمرها بيــدها فطلقت نفسها حنث لان الموقع للطلاق هو الزوج ولكن بعبارة الوكيــل أو بعبارتها وحقوق العقد في الطلاق لا تتعلق بالعاقد بل هو معبر عن الآمر فكأنه طلقها بنفسه الآأن يكون نوى أن شكلم به بلسانه فحينتذ بدين فيما بينه وبين الله تمالي ولا بدين في القضاء لانه نوى التخصيص ولان الظاهر أن مقصوده أن لا نفارقها ومحتمل أن يكون مقصوده أن لا شكلم بطلاقها ولكن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله تعمالي مطلع على ما في ضميره ولهمذا لو خلمها وقال أنت بائن حنث لان ما منع نفسه منه وقصده بمينه قد أتى به ولوآلي منها فمضت المدة بانت وحنث في ممينه في قول أبي بوسف رحمــه الله تعالى لان الايلاء طلاق مؤجل فعند مضى المدة يقع الطلاق ويكون مضافا الى الزوج وعنـــد زفر رحمه الله تعالى لا محنث لان الطلاق انمــا وقع حكما باعتبار دفع الضرر عنها فلا يكون شرط الحنث به موجودا وعلى هــذا لوكان الزوجءندنأ ففرق القاضي بينهما بمد مضي المدة لم يحنث في قول زفر رحمه الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي هنا رواتان في احداهما سوى بين هذا وبين الايلاء لان القاضي نائب عن الزوج في الطلاق شرعا بعد مضى المدة وفي الأخرى فرق بينهما ففال هنا لم يوجد من الزوج معني يصير به مباشرا للطلاق وذلك شرط حنثه والعتق قياس الطلاق لان الحقوق فيه تتعلق بمن وقع له دون من باشره فاما اذا حلف لا يبيع ولا يشترى فأص غيره ففعل ذلك لم يحنث لان حقوق العقد في البيم والشراء تتعلق بالعاقد والعاقد لفيره بمنزلة الماقد لنفسه فيما يرجع الى حقوق العقد فلا يصير الحالف بفعل الوكيل عاقدا الاأن يكون نوى أن لا يأمرغير. فحينئذ قد شدد الامر على نفسه بنيته وكذلك ان كان الحالف ممن لا يباشر البيم والشراء ينفسه لان اليمين تتقيد عما عرف من مقصود الحالف وان حلف لا يتزوج امرأة فأمر غـيره فزوجـه حنث لان حقوق المـقد في النـكاح تتملق بالآمر دونالماقد ولان الوكيل لايضيف العقد الى نفسه وانمــا يضيف الى الموكل فـكان بمنزلة الرسول وكذلك ان زوجه يغير أصء فأجازه بالقول حنث لان الأجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث لان في أصل العقد العافد ليس

بمعبر عنه اذا لم يكن مأموراً به من جهته والاجازة ليست بمقد ألا ترى أن ما هو شرط النكاح وهو الشهود لايشترط عند الاجازة فلهذا لايحنث وفي الاجازة بالفمل اختلاف المشايخ ﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه والأصح عندى أنه لا يحنث لان عقد النكاح بختص بالقول حتى لا ينعقد بالفعل محال ولا يمكن أن يجعل الحبنز بالفعل عاقداً حقيقة ولا حكما انما يكون راضيا وشرط حاثه العقد درن الرضا وان قال كل امرأة أنزوجها فهي طالق ان كلمت فلانا فنزوج امرأة قبــل الكلام وأخرى بمــده تطلق التي تزوج قبل الكلام خاصة لما بينا أن التزوج شرط والطلاق جزاءمعلق بالكلام وذلك يتحقق في التي تزوجها قبل الكلام دون التي يتزوجها بمدالكلاملانهالوطلقت طلقت بنفس التزوج وذلك لم يكن جزاء شرطه وفيه اختلاف زفر رحمــه الله تعالى وقد بيناه في الجامع وبينا هناك الفرق بين ما اذا وقت يمينه فقال الى ثلثين سنة وبين مااذالم يوقت وبينمااذا قدم الشرط أو أخر وقال ان كلمت فلانا فحل امرأة أتزوجها فهي طالق فانما تطلق بهذا اللفظ التي تزوجها بعد الكلام وةت بمينه أو لم يونت واذا حلف لايبيع لرجل شيئا قد سهاه بعينه فباعه لآخر طلبه اليه لم يحنث وكذلك الشراء لأن معني قوله لا أبيع لفلان أي لاجـل فلان وما باع لاجله حين أص، به غيره وأنما باعه لاجل من أص به يخلاف مالوقال لاأبيع ثوبا لفلان لان معنى هذا الكلام لا أبيع نوبا هو مملوك لفلان وقد وجد ذلك وانأمره به غيره وايضاح هذا الفرق في الجامع وان حلف لا يهب لفلان هبة فوهب ولم يقبل فلان أو قبـل ولم يقبض فهو حانث عنــدنا وقال زفر رحمه الله تعالى لايحنث لان الهبة عقد تمليك كالبيع وفي البيع لا يحنث ما لم يقبل المشترى لان الملك لا يحصل قبــل قبوله فـكذلك في الهبة ولهذا قال زفر رحمــه الله تمالي في البيع لو باعه بيما فاسدا لم يحنث حتى يقبضه المشترى ولكنا نقول الهبة تبرع وذلك يتم في جانب المتبرع بفعله لانه ابجاب لا يقابله استيجاب وذلك يتم بالموجب في حقه كالاقرار بخلاف البيع فانه مماوضة وايجاب يقابله استيجاب والدليل عليه العرف فان الرجل يقول وهبت لفــلان فردعلي هبتي وأهديت اليــه فرد على هــدتي وكـذلك كل عقد هو تبرع كالصـدقة والقرض حتى لوحلف لا يقرض فلانا شيئاً فأفرضه ولم يقبل حنث الا فى رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال في القرض لا يحنث كما في البيع فان القرض عقد ضمان فانه يوحب ضمان المثل على المستقرض وذلك لا يحصل الا بقبضه وعلى هذه الرواية يفرق

أنو نوسف رحمه الله تعالى بين هذا وبين ما اذا حلف لا يستقرض فأنه محنث اذا طلب القرض من آخر وان لم يقرضه لان السين في قوله استقرضت لمنى السؤال فانما شرط حنثه طلب الفرض وقد وجد بخلاف ما لو حلف لا نقرض أو حلف لا بهب فأمر غيره حتى فعــل حنث وكـذلك لو حلف لا يكسوه أو لا يحمله على دابة لان هــذا من العقود التي لاتتملق الحقوق فنها بالعاقد ألا ترى أنه بقال كسا الامير فلانا وانما أمر غيره به وان حلف ليضر بن عبده أو ليخيطن ثوبه أوليبنين داره فأمر غـيره ففمل برفي بمينه لانه هو الفاعل لذلك وان أمر غـيره به فان في المرف يقال نبي فلان داراً أو خاط فلان ثوبا على معنى أنه أمر غيره به وان لم يكن هو بناء ولاخياطاً الا أن يكون عني ان يبنيه بيده فينئذ المنوى حقيقة فعله وفيه تشديد عليه وكذلك كل شئ يحسن فيه ان يقول فعلنه وقد فعل وكيله ولو حلف على حر ليضربنه فأم غيره فضربه لم يبر حتى يضربه بيده لانه لا ولاية له على الحر فلا يمتبر أمره فيــه ألا تري أنه لانثبت للضارب حــل الضرب باعتبار أمرة بخلاف العبد فانه مملوك له عليه ولاية فأمرغيره بضربه معتبر ألا ترى انالضارب يستفيد به حل الضرُّب ولان العادة الظاهرة ال الانسان يترفع من ضرب عبده بيده وانما يأمربه غيره فمرفنا ان ذلك مقصوده ولا يوجد مثله في حق الحر الا أن يكون الحالف السلطان أو القاضي فحينتذ يبر اذا أمر غيره بضربه لانه لا يباشر الضرب ينفسه عادة وضرب النير بأمره يضاف اليه فيقال الأمير اليوم ضرب فلانا وضرب القاضي فلانا الحد الا أن ينوى ن يضربه بيده فينثذ نوى حقيقة كلامه فتعمل نيته ويدين في القضاء والله سبحاله وتعالى أعلم بالصواب

#### - ﴿ باب المين في الخدمة كا

﴿قال﴾ رضى الله تمالى عنه واذا حلف الرجل لا يستخدم خادما قد كانت تخدمه قبل ذلك ولا نية له فجملت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنث لأنه يستخدمها باستدامة ملكه فيها فانه انما اشتراها للخدمة فما دام مستديما للملك فيها فهو دليل استخدامها ولانها كانت تخدمه قبل اليمين باستخدام كان منه فاذا جملت تخدمه على حالها ولم ينهها فهو مستخدم لها بما سبق منه حتى لو نهاها ثم خدمته لم يحنث لانه بالنهى قد انقطع حكم الاستخدام

السابق ولان ادامة الملك دليل الاستخدام ولا معتبر بالفعل بمد التصريح بخلافه ولو حلف على خادم لاعلكها أن لايستخدمها غدمته بغير أمره لم يحنث لانعدام الاستخدام صريحا ودلالة فانه ليس عالك ليكون طالبا خدمتها باستدامة ذلك الملك أو ليجمل الاستخدام السابق باعتباره قائمًا وان كان حلف أن لاتخدمه حنث لانه عقد اليمبن على فعل الخادم وقد تحقق منه ذلك سواء كان بأمره أو بغير أمره مخلاف الاول فانه عقد اليمين على فعل نفسه لأن الاستخدام طلب الخدمة وكل شي من عمل بيته فأنه خدمته لان الانسان انما يتخذ الخادم لذلك وكذلك لو سألها وضوء أو شرابا أو أشار أو أوماً اليها بذلك فقد استخدمها لأن الاستخدام بالايماء والاشارة ظاهر ممن ترفع عن أن يخاطب خدمه بالكلام وكذلك لو حلف أن لا يستمين بها فأشار اليها بشئ من ذلك حنث ان أعانته أو لم تمنه لان الاستمانة طلب الاعانة وقد تحقق منه الا أن يكون نوى أن تفعله فلا يحنث حينتذ حتى تعينه لان المقصود هو الاعانة دون الاستمانة فاذا ذكر السبب وعني به ما هو المقصود عملت نيته فاذا حلف لا يخدمه خادم فلان فجلس على ما ندة مع قوم يطعمون وذلك الخادم يقوم في ظمامهم وشرابهم حنث لا نه قد خدم كل واحد منهم فوجد به شرط الحنث في حق الحالف بدليل حديث أنس رضي الله عنه كن "جوارى عمر رضي الله عنه بخدمن الضيفان كاشفات الرؤس مضطربات الشدي وان كان حلف أن لا يستخدمها لم يحنث لانه عقد اليمين على فعل نفسه ولم يوجد منه حقيقة ولا حكما لانها غير مملوكة له وسواء في ذلك اذا استخدم غلاما أو جارية صغيرا كان أوكبيراً لان اسم الخادم يتناولهما والاستخدام يتحقق منهـما وهو متعارف أيضاً فلهذا حنث في ذلك كله والله ســبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - المين في الركوب المين

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه واذا حلف لا يركب دابة فركب حماراً أو فرسا أو برذونا أو بفلا حنث وكذلك ان ركب غيرها من الدواب كالبعير والفيل لان اسم الدابة يتناوله حقيقة وعرفا فان الدابة مايدب على الارض قال تمالى وما من دابة فى الارض الآية وفي الاستحسان لا يحنث لعامنا أنه لم يرد التعميم فى كل مايدب على الارض وقد وقع بمينه على فعل الركوب

فيتناول مايركب من الدواب فيغااب البلدان وهوالخيل والبغال والحمير وقد تأمد ذلك نقوله تمالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وانما ذكر الركوب في هــذه الأنواع الثلاثة فأما في الانمام ذكر منفعة الا كل بقوله والانعام خلقها الحم وبأنكان يركب الفيل والبعير في بعض الأوقات فذلك لايدل على أن اليمين يتناوله ألا ترى أن البقر والجاموس برك في بمض المواضع ثم لايفهم أحد من قول القائل فلان ركب دابة البقر الا أن ينوى جميع ذلك فيكون على مانوي لأنه نوى حقيقة كلامه وفيه تشديد عليه وان عني الخيل وحــده لم يدين في الحكم لانه نوى التخصيص في اللفظ العام وان قال لا أركب وعني الخيــل وحدها لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبـين الله تمالى لأ زفى لفظه فعل الركوب والخيل ليس بمنذكور ونية التخصيص تصح في الملفوظ دون مالا لفظ له وان خلف لا يركب فرسا فركب برذونا لم يحنث وكذلك ان حلف لايركب برذونا فركب فرسا لم يحنث لأن البرذون فرس المعجم والفرس اسم العربى فهو كما لو حلف لايكلم عربياً فكلم عجميا أو على عكس هذا لم يحنث وان حلف لايركب شيئاًمن الخيل فركب فرسا أو برذونا حنث لأن اسم الخيل يجمع الكل قال الله تعالى ومن رباط الخيل الآية وقال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة ولهـذا يستحق الغازي السهم بالبرذون والفرس جميما وان حلف لا رك داية فحمل عليها مكرها لم يحنث لانه عقد بمينه على فعله في الركوب وهو ماركبها بل حمل عليها مكرها ألا ترى أن الحمل يتحقق فيما يستحيل نسبة الفعل اليه كالجادات وان ركب داية عريانا أو بسرج أو اكاف حنث لأنه ركبها والركوب بهــذه الاوصاف معتاد وان حلف لا يركب داية لفلان فركب داية لمبده ولا دين عليه لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي نوسف رحمهما الله تمالي الا أن ينوبها وفي قول محمد رحمه الله تمالي هو حانث لانه عقد بمينه على داية هي مملوكة لفلان فان اللام دليل على الملك وكسب العبد مملوك لمولاه فيكون حانثا به وكونهافي يد عبده ككونها في يد أجيره وهما يقولان عقمه يمينــه على دابة هي منسوبة الى فلان وهـــذه منسوبة الى العبــد حقيقــة من حيث أنه اكتسبها وعرفا من حيث أنه يقال دابة عبد فلان وشرعا فان النبي صلى الله عايـــه وســـلم قال من باع عبداً وله مال فقد أضاف المال الى العبد فلا يحنث به الا أن ينويه "وهو نظير ماتقدم في قوله لاأدخل دارا لفلان ان المعتبر هو النسبة بالسكني دُون الملك فهذامثله ثم على

قول أبي حنيفة رخمه الله تعالى ان كان على العبد دين يحيط بكسبه وبرقبتــه لم يحنث وان نواها لان من أصله ان المولى لاعلك كسب عبده المديون يخلاف مااذا لم يكن عليه دين فان هناك اذا نواها محنث لانه نوى اضافة الملك وهو مملوك له وعند أبي بوسف رحمه الله تمالي سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين فان نواها محنث لان عنده استغراق كسب المبد بالدين لا يمنع ملك المولى وعند محمد يحنث على كل حال لان الممتبر عنده اضافة الملك واستفراق كسب العبيد بالدين يمنع ملك المهولي وان ركب داية لمكاتب فلان لم يحنث وكذلك الدار والثوب لانه ان اعتبر اضافة الملك فكسب المكاتب غير مملوك مابق مكاتبا وان اعتبر اضافة النسبة فهي منسوبة الى المكاتب دون المولى وان حلف لابرك مركبا ولانية له فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث لانه ذكر المركب هنا وكل هذا مركب والمركب ما رك ومن حيث العرف تسمى السفينة مركبا وكذلك شرعا قال الله تعالى باني اركب ممنا وقال اركبوا فيها وان حلف لايركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أونقص منــه حنث لانه ذلك السرج الذي عينه وقد ركب به والنقصان والزيادة في شي لابدل أصله ولوبدل السرج نفسه وترك اللبد والصفةلم يحنث لان اسم السرج للحنا أصل واللبد والصفة وصف فيــه والمعتبر هو الاصل دون الوصف وهــذا لان الذي يدعوه الى اليمين ضيق السرج وسمته وذلك نتبدل نتبدل الحنا دون اللبــد والصفة واذا حلف بالله ماله مال وله دىن على مفلس أو على ملى وليس له غيره لم يحنث لان الدين ليس عال حقيقة فالمال ما تمول وتمول مافي الذمة لانتحقق والمال ما يتوصل به الى قضاء الحوائج وما في الذمة باعتبار عينه غيرصالح لذلك بل باعتبارماً له وهو بالقبض والمقبوض عين وكذلك ان كان رجل قد غصبه مالا فاستهلك وأقربه أو جحده وهو قائم بمينه لم محنث أما اذا استهلكه فقد صار دينا في ذمته واما اذا كان قائمًا بعينه اذا كان جاحداً له فهو ناو في حق الحالف ألا ترىأنه لا يلزمه الزكاة باعتباره ولا محرم عليه الصدقة باعتباره والناوي لاعكن تموله فلا يعد ذلك مالا له ولو كانت له وديمة عنمه انسان حنث لان الوديمة عين ماله ويدمودعه كيده ألا ترى أنه يتمكن من والغاصب مقر به قيل هنا محنث لأنه متمكن من استردادها بقوة السلطان لما كان الغاصب مقرآ به وتصرفه فيه ينفذ فهو كالوديمة وقيل لايحنث لان الغاصب اذا كان قاهرآ فالظاهر أنه لا يتمكن من الاسترداد عنه وان كان مقرا وفى العرف اذاصودر رجل يقال له قد افتقر ولم يبق له مال وان كان من صادره مقراً وفى باب الا يمان العرف معتبر وان كانت عنده فضه أو ذهب قلبل أو كثير حنث لان النقد مال على كل حال ألا تري أن زكاة المال تجب في النقود باعتبار العين الا أن اعتبار النصاب هناك لا ثبات صفة الغنى للمالك بها أما هنا اسم المال يتناول القليل والكثير وكذلك مال التجارة والسائمة كان ذلك مالا حقيقة وشرعاحتي تجب الزكاة فيها وان نوى الفضه والذهب خاصة لم يدين في الفضاء لا به نوى التخصيص في اللفظ العام وان كان له عروض أوحيوان غير السائمة لم يحنث وفي الفياس يحنث لان ذلك مال ألا ترى أن الوصية تتناول ذلك كله ولكنه استحسن فقال ليس ذلك يمال شرعا وعرفا حتى لا تجب الزكاة فيها ولا يعد صاحبها متمولا بها والا يمان مبنية على العرف والعادة وان لم يكن له مال وكان له عبد له مال لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى ومحذا ومسئلة الدابة سواء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - م اب الوقت في الميين كاب

وقال ﴾ رضى الله عنه واذا حلف الرجل ليعطين فلانا حقمه اذا صلى الاولى فله وقت الظهر الى آخره لان المراد بذكر الصلاة الوقت والاولى هى الظهر في لسان الناس فلا يحنث مالم يخرج وقت الظهر قبل أن يعطيه وان حلف ليعطينه كل شهر درهما ولا نية له وقد حلف في أول الشهر فهذا الشهر بدخن في يمينه وينبنى أن يعطيه فيه درهما قبل أن يخرج وكذلك لوحلف في آخر الشهر ألا ترى أنه لوحلف ليعطينه في الشهر كان عليه أن يعطيه قبل أن يهل المملال سواء كان في أول الشهر أو آخره وكذلك لو قال في كل شهر لان الشهر الذي فيه أقرب الشهور اليه ألا ترى أنه لو قال في كل يوم كان اليوم الذي حلف فيه داخلا في الجلة فكذلك اذا قال في كل شهر وكذلك لو كان المال عليه نجوما عند انسلاخ كل شهر فلف فك ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي حل فيه النجم فتى أعطاه في آخر ذلك الشهر فقد بر لانه جعمل شرط البر اعطاء كل نجم بعمد حلوله في الشهر والشهر اسم لجزء من الزمان من حين يهمل المملال الى أن يهل الهلال فاذا أعطاه في ذلك أو في آخره فقد من الزمان من حين يهمل الهلال الى أن يهل الهلال فاذا أعطاه في ذلك أو في آخره فقد

تم شرط بره ولو حلف ليعطينه عاجلا ولا نية له فالعاجل قبل أن عضي الشهر لان الآجال في المادة تقــدر بالشهور وأدني ذلك شهر فما دونه في حكم العاجل وكـذلك لو حلف لايكلم فلانا عاجــلا فان كان يمني شيئاً فهو على مانوي وان لم يكن له نيــة فاذا كلمه بـــد شهر لم بحنث وكذلك اذا قال ملياً فالمراد به البعيــد قال تعالى واهجرني مليــاً وانكان يعني شيئاً فهو على مأنوي والا كان على الشهر فصاعداً لان البعيد والأجل سواء وان حلف ليعطينه في أول الشمهر الداخل فيه فله أن يعطيه قبــل أن عمضي منه نصــفه وان مـضي منه نصفه قبــل أن يمطيه حنث لأن للشهر أولا وآخراً فأوله عنــد الاطلاق متناول النصف الاول والآخر منــه بتناول النصف الآخر وعلى هذا روى عن أبى بوسف رحمــه الله تمالى أنه لو قال والله لا أكله آخر يوم من أول الشهر وأول يوم من آخر الشهر أن يمينه يتناول الخامس عشر والسادس عشر وان حلف لا يعطيه ماله عليه حينا فأعطاء قبــل ســـتة أشهر حنث لان الحيين قد يذكر عمني الساعة قال الله تمالي فسبحان الله حيين تمسون وحين تصبحون والمراد وقت الصلاة ولذكر عمني أربمين سنة قال الله تعالى هـل أتى على الانسان حين من الدهر وبذكر بمعنى ستة أشهر كما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى تؤتى أكلها كل حين باذن ربها أنه ستة أشــهر من حين يخرج الطلع الى أن بدرك النمر فعنـــد الاطلاق بحمل على الوســط من ذلك فان خــير الامور أوسطها ولآنا نعلم أنه لم يرد به الساعة فانه اذا قصد الماطلة ساعة واحدة لايحان على ذلك ويعلم أنه لم يرد أربعين سنة فانه اذا أراد ذلك قول ابدآ فعرفنا ان المراد ستة أشهر والزمان فيهذا كالحين لانهما يستعملان استعالا واحدا فان الرجل يقول لغيره لم القكمنذ حين لم القك منذ زمان ويستوى ان كان ذكره معرفا بالالف واللام أو منكراً لان ستة أشهر لماصار معهوداً في الحين والزمان فالمعرف ينصرف الى المعهود وكـذلك الدهر في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أنو حنيفة رحمه الله تعالى لا أدرى مالدهرمن أصحابنا من يقول هذا الاختلاف فيما اذا ذكره منكراً وقال دهراً فاما اذا ذكره ممرفا فذلك على جميع العمر قال الله تعالى حين من الدهر فقد جعل الحين من الدهر جزء فيبعدان يسوى بينهما فى التقدير ومنهم من قال ان الخلاف في الحكل واحد وهما يقولان الدهر فىالعرف يستعمل استمال الحين والزمان فان الرجل يقول لغيره لم القك منذ دهر لم القك منــذ حين وفي

ألفاظ اليمين الممتبرهو العرف وأبوحنيفة رحمه الله تعالي يقول قد عامت بالنص ان الحين بمض الدهر ولم أجد في تقدير الدهر شيئاً نصا ونصب المقادير بالرأى لايكون وانما يمتبر المرف فيها لم يرد نص بخلافه فلهذا توقف ولاعيب عليــه في ذلك ألا ترى ان ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن شيُّ فقال لاأدرى حين لم يحضره جواب ثم قال طوبي لابن عمر سئل عما لابدري فقال لاأدري وقيل انما قال لاأدرى لانه حفظ لسانه عن الكلام في معني الدهر فقد جاء في الحديث عن النبي صلى اللهعليه وسلم انه قال لاتسبوا الدهر فان الله هو الدهر استقرضت من عبدى فأبى ان يقرضني وهو يسبني ولايدرى فسب الدهر ويقول وادهراه وانماأنا الدهر حديث فيه طول فلهــذه الآثار الظاهرة خفظ لسانه وقال لاأدرى ما الدهر وهو كما روى ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير البقاع فقال لاأدرى حتى أسأل جبريل فسأل جـبريل فقال لاأدرى حتى أسأل ربى فصعد الى السهاء ثم نؤل وقال سألت ربي عن ذلك فقال خير البقاع المساجد وخير أهلها من يكون أول الناس دخولا وآخرهم خروجاً فمرفنا ان التوقف في مثل هذا يكون من الكمال لامن النقصان وان جلف لا يكلمه الايام فهو على عشرة أيام فى قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد رضوان الله عليهم أجمعين على سبمة أيام لان الالف واللام للممهود فنما فيه ممهود والممهود في الايام السبمة التي تدور علمها الشهور والسنين كلا دارت عادت وفي الشهور اثني عشر شهراً وليس في السنين معهودفيستغرق العمر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تقول الالف واللام للمكثرة فكانه قال أياما كثيرة وأكثر مايتناولهاسم الايام مقرونا بالعدد العشرة لانه يقال يعده احد عشر يوما وكذلك في الشهوروالسنين فينصرف يمينه الى العشرة بما سمى وان قال أياما ولانية له على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي هو على ثلاثة أيام لأنه ذكر لفظ الجمع وأدني مايطلق عليــه اسم الجمع المتفق عليــه ثلاثة وكــذلك قول أبى حنيفــة على ماذ كره فى الجامع الـكبير وهو الصحيح وذكر هنا أن على قوله يكون على عشرة أيام سواء قال أياما أو قال الاياموأ كثر مشابخنا على أن هذا غلط والصحيح ماذ كره في الجامع وقد بيناه ثمة وان حلف ليعطينه غداً فى أول النهار فاذا أعطاءقبل أن ينتصف النهار بر لما بينا أن للنهار أولا وآخراً كما للشهر وان حلف ليعطينه مع حل المال أو عندحله أوحين يحل المال أوحيث يحل ولا نية له فهذا يعطيه

ساعة يحل فان أخره أكثر من ذلك حنث لان مع للضم وعند للقرب وحين في مثل هذا الموضع براد به الساعة عادة فكأ فه حلف ليمطينه ساعة يحل فاذا أخره من ذلك حنث وان حلف لايضرب عبده فوجاه أو خنقه أو قرصه أو مد شعره أو عضه حنث لان الضرب فعل موجع على قصد الاستخفاف أو التأديب وهذا كله موجع موصل الالم الى قلبه فكان ضربا وكذلك من حيث العادة القاصد الى ضرب عبده انما يقصد مايقدر عليه من هذه الأفمال ويسمى فعله ضربا ومن يماينه بفعل ذلك يسميه ضاربا عبده ولو حلف ليضربنه مائة سوط فضربه مئه سوط وخفف بر لان شرط بره اصل الضرب دون نهايته والخفيف كالضرب الشديد ومطلق الاسم لا يتناول مهاية الثي وان جمها جماعة ثم ضربه بها لم يبر لانه انمايكون ضارباله بما يصل الى بدنه بعض السياط حين جم الدكل جما فلهذا لا يبر ولوضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين ووقعت عليه الشعبتان برلان كل شعبة سوط واقع على بدنه ضربا فيصير بكل ايقاع ضاربا له سوطين فاذا ضربه خمسين فقد ضربه مائة سوط وهو شرطبره ألا ترى أن الامام يصير مقيا حد الزنا بهذا المقدار فكذلك الحالف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### مروز باب البشارة كا

وقال كه رضى الله عنده واذا قال أى غلمانى بشرنى بكذا فهو حر فبشره بذلك واحده ثم آخر عتى الاول دون الثانى لان الاول بشير والآخر مخبر فان البشير من يخبره بما غاب عنه علمه فتتغير عند سماعه بشرة وجهه وانما وجد هذا من الاول دون الثاني وان بشروه مماً عتقوا لان كل واحد منهم أخبره بما غاب عنه علمه فالعلم بالخبر به يتعقب الخبر ولا يقترن به والدليل على أن البشارة تحقق من الجماعة قوله تمالى وبشروه بنسلام حليم ولو بعث أحد غلمانه مع رجل بالبشارة فقال ان غلامك بشرك بكذا عتى لان عبارة الرسول كمبارة المرسل فالبشير هو المرسل والرسول مبلغ قال الله تمالى ان الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسيح وانما سمعت من رسل الله صلوات الله عليهم وهم الملائكة ثم كان بشارة من الله تمالى لها وكذلك لو كتب به اليه كتابا لان البيان بالكتاب كالبيان باللسان فان قال نويت المشافهة لم يمتى لانه نوى حقيقة كلامه فان البشارة انما تكون حقيقة منه اذا سمه بعبارته المشافهة لم يمتى لانه نوى حقيقة كلامه فان البشارة انما تكون حقيقة منه اذا سمه بعبارته

واذا قالأي غدانىأخبرني بكذا فالاول والثاني والكاتب والمرسل يعتقون جميما لان الخبر متحقق منهم فقد يخبر المرء بما هو معلوم له كما يخبر بما غاب عنه علمه الا أن يعني المشافية فتعمل نيته لانه حقيقة كلامهوقع في بعض نسخ الاصل التسوية بين الاخبار والاعلام والمراد أن الاعلام يحصل بالكتاب والرسول كالاخبار فأما الاعلام لا يكون من الثاني بمد الاول لان الاعلام القاع العلم بالخبر وذلك لا يتكرر بخلاف الاخبار ألا ترى أن الرجل يقول أخبرنى بهــذا غير واحد ولا يقول أعلمني غير واحد واذا قال أي غلماني حدثي فهو على المشافهة عنزلة قوله كلني ألا ترى أنا نقول أخبرنا الله بكذا بكتابه أو على لسان رسوله ولا نقول حدثنا الله ولا كلنا الله وان حلف ان علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم عاما جميما فلا بد من أن يخـ بره ليبر لان الاخبار يحقق وان كان الخبر به معـ لوما له ولو قال ليملنك به لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو حانث في قول أبي يوسف رحمه الله لانهما اذاعاما جيما به فما هوشرط بره وهو الاعلام فائت فهو بمنزلة قوله لا شربن الماء الذي في الـكموز ولاماء فيه وان قال يوم أفعل كـذا فعبــده حر ففــمله ليلا عتق لان اليوم يذكر بممني الوقت قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الامتحرفا والرجل يقول انتظر يوم فلان وبذكر والمراد بياض النهار فقلنا اذا قرن به مايمتد كالصوم علم ان المراد به بياض النهار واذا قرن مه مالا عمتد فالمراد به الوقت وأنماقرن بذكر اليوم هنا فعلا لاعتدفكان بمعنى الوقت وان قال نويت النهار دون الليل دين في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه وهي حقيقة مستعملة وان قال ليلة أفعل كذا فهو على الليل خاصة لان الليل ضـــد النهار قال الله تعالى وهو الذي جمل الليل والنهارخلفة وكما أن النهار مختص بزمان الضياء فالليل مختص بزمان الظامة والسواد وان حلف لايبيت في مكان كذا فأقام فيــه ولم ينم حنث لأن البيتونة هو المكث والقرار بالليل في مكان ولهذا يسمى الموضع الذي يكون المرء فيــه بالليــل مبيتاواللفظ لايدل على النوم واليقظة فيحنث نام أولم ينمالا أن يعني النوم فيكون على ما نوىلانه نوىالتخصيص في لفظه والمرف والاستعال يشهد له وكذلك ان أقام فيـه أكثر من نصف الليل وان أقام فيه أقل من نصف الليل لم يحنث لان الانسان قد يكون في بمض الليل في غير منزله ثم يرجع الى منزله واذا ســئل أين بات قال في منزلي ولان الأكثر ينزل مــنزلة الـكمال والاقل تبع للاكثر فاذا أقام فيه أكثر من نصف الليل فكانه أقام فيه جميع الليل فيحنث

وان حلف لا يظله ظل بيت فدخل بيتا حنث لان هذا للفظ عبارة عن الدخول في عرف الناس فأنه انما يظله ظل البيت اذا دخل تحت سقفه وان أقام في ظلهخارجا لم يحنث الاان سوى ذلك لان لفظه عبارة عن الدخول لغلبة الاستعال ولم يوجد ذلك وان حلف لايأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل اوالنهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو النهار في قول أبي يوسف رحمـه الله تمالي الاول لان الايواء والبيتوتة تتقارب في الاستعمال الا ان البيتوتة تستعمل في الليل خاصة بقال بات فلان يفعل كـذا اذا فعل ليلا وظل يفعل كذا اذا فعله نهارآ فاما الايواء يستمعل فيهما ثم البيتوتة لاتكون الافي أكثر من نصف الليل فكذلك الابواء لايكون الا في أكثر من نصف الليل أو النهار ثم رجم وقال اذا دخل ساعة حنث وهو قول محمد رحمه الله تمالي لان الابواء بالحصول في مكان قال الله تمالي سآوي الى جبل بعصمني أى النجئ اليه فأكون فيه وقال أبو سديد الخدري لابن عباس رضى الله عنهم لا آواني واياك ظل بيت مادمت على هذا الفول أي لا اجتمع ممك وقال عليه الصلاة والسلام ما آواه الحرز ففيه القطع فاذا آواه الحرز أي حصل فيــه فاذا دخل البيت ساعة فقد وجد الابواء فيحنث ولو أدخل احدى قدميه لم يحنث لانهما حصل في البيت بادخال احدى القدمين وكذلك ان أدخل جسده وهو قائم ولم يدخل رجليه لم يحنث لان اعتماد الفائم على رجليه والجسد تبع للرجلين فاذا لم يدخلهما لم يكن حاصلا في البيت فلا بحنث والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب

## - واب المين في الكفالة كهم

﴿ قال ﴾ واذا حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو ثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث لان الكفالة الترام المطالبة بما على الغبر من تسليم مال أو نفس وقد تحقق ذلك منه ويسمى به في الناس كفيلا والمتحرز من الكفالة يكون بمتنعا من ذلك فيحنث والضمان والقبالة قياس الكفالة لان الكل يستعمل استعمالا واحداً واذا حلف لا يكفل عن انسان بشئ فكفل بنفس رجل لم يحنث لان صلة عن لاتستعمل الا في الكفالة بالمال فأما الصلة في الكفالة بالنفس الباء يقال كفل بنفس فلان وكفل عن فلان بكذا من المال وان حلف لا يكفل عنه بشئ فاشترى له بأمرة شيئاً لم بحث لان الكفالة الترام المطالبة بما على حلف لا يكفل عنه بشئ فاشترى له بأمرة شيئاً لم بحث لان الكفالة الترام المطالبة بما على حلف لا يكفل عنه بشئ فاشترى له بأمرة شيئاً لم بحث لان الكفالة الترام المطالبة بما على

النير والثمن بالشراء هنا في ذمة الوكيل دون الموكل فلا يكون الوكيل كفيلا عن الموكل بل يكون هو في حقه بمنزلة البائم ولهــذا طالبه بالثمن وان أبرأه البائم عنــه وحبس المبيم عنه الى أن يستوفي الثمن وان كفل أمره عن انسان شيئاً لم يحنث لانه ما التزم عن الآمر شيئاً هو عليه وانما النزم ما على المطلوب ولكن بمسئلة الآمر فكان كفيلا عن المطلوب دون الآمر ألا تري أنه يبرأ ببراءة المطلوب وأنه لا يرجع عنم الاداء على الآمر بشي وانما يرجع على المطلوب اذا كان ذلك بسؤاله ولوكان المال على فلان وبه كفيل فأمر فلان الحالف فيكفل بها عن كفيله لم يحنث لأن الكفيل غير الاصيل وهو انحاكفل عن الكفيل وشرط حنشه الكفالة عن الاصيل ألا ترى أنه لو برئ الكفيل الأول برئ الكفيل الثانى وان بتي المال على الاصيل ولو حلف لا يكفل له فكفل لغيرة والدراهم أصلها له لم يحنث لان الكفالة له أن يلتزم مطالبة عليـه ولم يوجــد ذلك فان المطالبة انمــا تتوجــه لا مكفول له دون من محلك أصل المال وكذلك لوكفل لعبده لانه ماالتزم المطالبة للمولى انما التزمها للعبد وان كان أصل المال للمولى ولا يد من مراعاة لفظ الحالف في يره وحنثه وانكفل لفلان وأصل الدراهم لغيره حنث لانه النزم المطالبة لفلان ومتى كان وجوب المال بعقده فني حكم الطالبة كان الواجب له وانكان أصل الملك لغيره وان حلف لايكفل عنه فضمن عنه حنث لان الضمان والكفالة تتقارب في الاستمال كالهبة مع التخلي والعمري وان كان عنى اسم الكفالة أن لا يكفلولكن يضمن دين فيما بينه وبين الله تعالى لا نه نوي حقيقة لفظه ولكنه نوى الفصل بين الضان والكفالة وهذا خلاف الظاهر قلا يصدق في القضاء ولو حلف لا يكفل عن فلان وأحال فلان عليه عاله عليه لم يحنث اذا لم يكن للمحتال له دين على الحيل لان الكفالة عنه أن يلتزم المطالبة عنه لغيره بما لم يكن عليه قبل الكفالة وذلك لم يوجد هنا انما وكل فلان المحتال له نقبض دينه من الحالف وذلك لايكون كفالة عنه للمحتال له وكذلك ان ضمنه له ولوكان للمحتال له على الحيل مال ولم يكن للمحيل مال على المحتال عليه حنث لانه النزم المطالبة عنه للمحتال له بما لم يكن عليه من قبل والالتزام بقبول الحوالة أبلغ من الالتزام بالكفالة والضان فاذا كان يحنث هناك فكذلك يحنث هنا لانه لافرق بينهـما في حق الماتزم انمـا الفرق في حق المضمون عنــه أن الحوالة توجب براءة الاصيل والكفالة لاتوجب والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## حر باب اليمين في الكلام وغيره ١٠٥٠

﴿ قال ﴾ واذا حلف لا يتكلم اليوم ثم صلى لم يحنث استحسانًا وفي القياس يحنث وهو قول الشافعي رحمه الله تمالى لانه بالتسبيح والتهليل والتكبير ونراءة القرآن متكلم فان التكلم ليس الا تحريك اللسان وتصحيح الحروف على وجه يكون مفهوما من العباد وقد وجد ذلك ألا ترى أنه لو أتى به في غير الصلاة كان حانثا فكذلك في الصلاة ووجه الاستحسان قول رسول الله صلى الله عليـه وسلم ان الله يحــدث من أمره مايشاء وان مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة ولايفهم أحد من هذا ترك القراءة واذ كار الصلاة وكذلك في المرف يقال فلان لم يتكلم في صلاته وان كان قداتي باذ كار الصلاة ويقال حرمة الصلاة تمنع الكلام ولابراديه الاذكار والمرف معتبر في الايمان فاما اذا قرأفي غيرالصلاة أو سبحأو هلل أو كبر يحنث لانه قد تكلم ألا ترىأنه يقال القرآن كلامالله وانالتكلم لا يتحقق من الاخرس والقراءة والذكر باللسان لا يتحقق من الاخرس فكان كلاما وكذلك لو أنشه شعراً أو تكلم بأى لسان كان فهو حانث لوجود الشرط ولوحلف لا يكلم فلانا فناداه من بميد فان كان بحيث لايسمع صوته لا يحنث وان كان بحيث يسمع صوته فهو حانث لانه يكون مكاما فلانا بايقاع صوته في اذنه فاذا كان من البعد بحيث لا يسمع لم يوجد ذلك واذا كان يحيث يسمع فقدأ وقع صوته في اذنه وان لم يفهــم لتفافله عنه واشتغاله بفيره فيحنث ألا ترى أن الاول يسمى هاذيا والثاني يسمى مناديا له وكذلك لوناداه وهو نائم فايقظه حنث وهذا ظاهر وقع في بمض نسخ الاصل فناداه أو أيقظه وهذا اشارة الى أنه وان لم ينتبه سدائه فهو حانث لانه أوتع صوته في اذنه ولكنه لميفهـم لمانع والاظهر أنه لا يحنث لان النائم كالغائب وان لم ينتبه كان عنزلة مالوناداه من بعيد بحيث لايسمع صوته فلا يكون حانثا واذا انتبه فقد علمناأنه أسممه صوته فيكون مكاما له وقيل هو عنى الخلاف عند أبى حنيفة رحمه الله تمالي يحنث لانه بجمل النائم كالمنتبه وعندهما لايحنث بيانه فيمن رمي سهما الى صيد فوقع عنــد نائم حياثم لم يدرك ذكاته حتى مات على مانبينه في كتاب الصيد وان مر على قوم فسلم عليهم وهو فيهم حنث لانه مخاطب كل واحد منهم بسلامه الا أن ينوى القوم دونه فيدين فيابينه وبين الله تمالى لانه لايكون مكاما له اذاقصد بالخطاب غيره ولكنه لايدين

في القضاء لانه في الظاهر مخاطب لهم وان كتب اليه أو أرسـل لم يحنث لما بينا ان الكلام لايكون الا مشافهة ألا ترى أن أحداً منا لا يستجنز أن نقول كلني الله وقد أنانا كتامه ورسوله وانما يقال كلم الله موسى تـكليما لانه أسمعه كلامه بلا واسطة وكـذلك لو أومى أو أشار لم يحنث لان الكلام ما لا يحقق من الاخرس والابماء والاشارة بتحقق منــه فلا يكون كلاما وذكر هشام عن محمد رحمهما الله تعالى قال سألني هارون عمن حلف لا يكتب الى فلان فأمر أن يكتب اليه بايماء أو اشارة هل يحنث فقلت نعم اذاكان مثلك يا أمير المؤمنين وهــــذا صحيح لان السلطان لا يكتب نفسه عادة انما يأمر به غيره ومن عادتهم الامر بالايماء والاشارة وعن ابن سماعة قال سألت محمدا عمن حلف لا نقرأ كتابا لفلان فنظر فيه حتى فهمه ولم يقرأه فقال سأل هارون أبا بوسف رحمه الله تمالى عن هذا وكان قد ابتـلي بشيُّ منــه فقال لا يحنث وأنا برىء من ذلك ثم ندم وقال اما انا فلا أقول فيه شيئاً وذكر هشام وابن رستم عن محمدر حمهم الله تعالى آنه يحنث لان المقصود الوقوف على مافيه لا عين القراءة وفي الايمان يعتبر المقصود وجه قول أبى يوسف رحمــه الله تمالى أن اللفظ مراعىولفظه القراءة والنظر والتفكر ليفهم لا يكون قراءة ألا ترى أنه لا يتأدى به فرض القراءة في الصلاة وان قال لا أكلم مولاك وله موليان أعلى وأسفل ولا نية له حنث بايهما كلم وكذلك لو قال لا أكلم جدك وله جدان من قبـل أبيـه وأمه لان هذا اسم مشترك والاسماء المشتركة فى موضع النني تعملان معني النني لا يتحقق بدون التعميموهو بمنزلة النكرة تم في موضم النفي دون الاثبات وهذا اشارة الى الفرق بين هذا وبين الوصية لمولاه وقد بينا تمام هــذا الفرق في الجامع وان حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله عليه فلزمه ثم فر منه الغريم لم يحنث لانه عقد بمينه على فعل نفسه في المفارقة وهوما فارق غريمه انما الغريم هو الذي فارقه وكذلك لوكابره حتى انفلت منه لانه يقصد بيمينه منع نفسه عما في وسعه دون ما ليس في وسعه ﴿ قال ﴾ ولو أن المطلوب أحال بالمال على رجل وأبرأه الطالب منه ثم فارقه لم يحنث عند محمد وأبي حنيفة رحمهما الله تسالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تمالى يحنث لان ما جعله غاية وهو استيفاء ماله عليه قد فات، حين برى المطلوب بالحوالة وقد بينا أن فوت الغاية عندهما يسقط اليمين لا الىحنث خلافًا لا بي يوسف رجمه الله تعالى كما فى قوله لا أكلك حتى يأذن لى فلان فان توى المال على المحال عليـــه ورجع الطالب الى

المطلوب لم يحنث أيضاً لان الحوالة تنفسخ بالتوى ولا يتبين أنها لم تكن وانما تنفسخ الحوالة في حق حكم يحتمل الفسخ وسقوط اليمين لايحتمل الفسخ فلهـذا لايعود اليمين بانفساخ الحوالة وان لم يحل بالمال ولكنه قضاه وفارقه ثم وجده زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا فانكان الفالب عليـه الفضة لم يحنث وان رده لانه مســتوف بالفبض ألا ترى أنه لوتجوز بها في الصرف والسلمجازفتم شرط بره ثم انتقض قبضه بالردفلا ينتقض بهحكم البرلانه لايحتمل الانتقاض وان كان الغالب النحاس كالستوقة فهو حانث لانه ماصار مستوفيا حقه بالفبض ألا ترى أنه لو بجوز به في الصرف والسلم لا يجوز وان استحق المقبوض من يده لم يحنث لانه مستوف ألا ترى أنه لوأجازه المستحق بعد الافتراق في الصرف والسلمجازتم انتقض قبضه بالاستحقاق بمدحصول الاستيفاء وشرط البرلا يحتمل الانتقاض وانحلف ليمطينه حقه عن قريب فهووقوله عاجلا سواء وان نوىوقنا فهو على مانوي لأن الدنيا كلها قريب عاجلوانلم يكن له نية فهوعلي أقل من شهر استحسانا وقد بينا هذا وانحلف أنالا محبس عنه من حقه شيئاً ولا نية له فينبغي أن يمطيه ساعة حلف لأن الحبس عبارة عن التأخير فان لم يؤخره بمد الحلف لم يكن حابساوان أخره كان حابسا ولكن الحبس قد يطول ويقصر فان حاسبه فأعطاه كل شي له عنده وأقر بذلك الطالب ثم أناه بمد ذلك بأيام فقال بقي لى عندك كذا من قبل كذا فذكر المطلوب ذلك وقدكان نسيا ذلك جميعا لم يحنث اذا أعطاه ساعتئذ أوقال له خذه لان الحبس لا يتحقق فيما لايكون معلوما للها وبعد التذكر لم يحبسه ولكنه أعطاه بالمناولة أو التخلية بينه وبينه فلهــذا لم يحنث وان حلف لايقعد على الارض ولا نية له فقعد على بساط أوغيره لم يحنث لان القاعد على الارض من يباشر الأرض من غير أن يكون بينه وبـين الارض ماهومنفصل عنه ولم يوجد ذلك وفي العرف الرجل يقول لغيره اجلس على البساط ولا مجلس على الارض ويقول فلان جالس على الارض وفلان على البساط والعرف معتبر في الايمان وان قعم على الارض ولباسمه بينه وبين الارض حنث لانه يسمى في الناس قاعداً على الارض ولان الملبوس تبع اللابس فلايصير حائلابينه وبين الارض ولان الانسان انما يمتنع من الجلوس على الارض لكيلا تضربه وهذا يوجد وان كان ذيله بينه وبـين الارض ولا يوجد اذا جلس على بساط وان حلف لا يمشي على الارض فمشي عليها بنعــل أو خف حنث لان المشي على الارض هكذا يكون في العرف

وان مشى على بساط لم يحنث لا نه غير ماش على الارض ولو مشى على ظهراجار حافيا أو بنعلين حنث لان ظهر الاجار يسمى أرضا عرفا فان مرخ أراد الجلوس عليــه نقول له غيره اجلس على البساط ولا مجلس على الارض وان حلف لا يدخل في الفرات فمر على الجسر أو دخل سفينة لم يحنث وان دخل الماء حنث لان في العرف دخول الفرات بالشروع في المـا. والجسر والسفينة ما أنخــذ للماجزين عن الشروع في الفرات فمرفنا أن الحاصــل على الجسر أو السفينة لايكون داخلا في الفرات عرفا وفي النوادر ولو حلف لا يدخــل بفداد فر في الدجلة في السفينة فهو حانث في قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي توسف رحمه الله لا يحنث ما لم يخرج الى الحد ﴿ قال ﴾ ولو كان من أهل بغداد فجاء من الموصل في السفينة فی دجلة حتی دخل بفداد کان مقیا وان لم بخرج الی الحدومجمد رحمه الله تمالی سوی بینهما ويقول الموضع الذي حصل فيـه من بفـداد فيكون حانثا كما لو حلف لا يدخــل الدار فدخلها راكبا وأبو يوسف رحمهالله تعالى يقول مراد الحالف دخول الموضع الذي يتوطن فيه أهل بغداد ولا يوجد ذلك ما لم يخرج الى الحد فان قهر الماء يمنع قهر غيره وان حلف لا يكلم فلانا الى كـذا وكـذا فان نوى شيئاً فهو على ما نوى وان لم يكن له نية ولم يسم شيئاً فله أن يكامه بمد ذلك اليوم لان الكلام كان مطلقا له قبل اليمين فلا يمتنع الا القدر المتيقن به والمتيقن ذلك اليوم لانًا نعلم أنه اذا كان مراده أقل من يوم لا يحلف على ذلك ولا يقين فيها وراء ذلك فلا يحنث بالشك ﴿ فان قيل ﴾ أليس انه لو قال لفلان على كذا وكذا درهما بلزمه احد وعشرون درهما ﴿ قلنا ﴾ وهنا لو قال كذا وكذا يوما فالجواب كذلك فأما اذا لم يقل يوما فيحتمل أن مراده الساعة واليوم والليلة يشتمل على ساعات كثيرة فلهذا له أن يكلمه بمد ذلك اليوم وان حلف لايكلم فلانا الى قدوم الحاج أو الى الحصاد فقدم أول قادم كانله أن يكلمه لان مراده وقت القدومووقت الحصادوقد علمنا بدخول ذلك الوقت فهو كالوحلف لا يكامه الىالفدفكما طلع الفجر منالفد له أن يكامه ولوحلف لا يؤمّ الناس فأم بمضهم حنث لانالناس اسم جنس وقد علمنا أنه لم يرد استغراق الجنس لان ذلك لا يتحقق فيتناول أدنى ما ينطلق عليــه اسم الجنس وان حلف لا يكلمه حتى الشتاء فجاء أول الشتاء سقطت اليميين وكذلك الصيف وقد بينا الفصول الاربعة في كتاب الطلاق وان حلف لا يستمير من فلان فاستمارمنه حائطا يضع عليه جذوعه حنث لان الاستعارة طلبالعارية

وقد تحقق منه بما استمار من حائطه ليضع عليه جذوعه فهو كا لو استمار منه بيتاً أو داراً أو دابة ولو سار اليه ضيفاً أو دخل عليه فاستق من بئره لم يحنث لانه لايسمى مستميراً شيئا فان موضع جلوس الضيف وماجلس عليه في يد المضيف ومن استق من بئر فى دار غيره لا تثبت يده على الرشافلا يكون مستميراً شيئا من ذلك ولو حلف لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجه دون اسمه لم يحنث لانه يعرفه من وجه دون وجه فانه يمكنه أن يشير الله اذا كان حاضراً ولا يمكنه احضاره اذا كان غائباوالثابت من وجه دون وجه لا يكون ثابتا مطلقا والأصل فيه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن رجل فقال هل تعرفه فقال نم فقال هل تدرى مااسمه قال لا قال فانك اذا لا تعرفه الا أن يعنى معرفة وجهه فان عني ذلك فقد شدد الاس على نفسه واللفظ محتمل لما نوى وهذا اذا كان للمحلوف عليه اسم فان لم يكن له اسم بأن ولد من رجل فرأى الولد جاره ولكن لم يسم بمد فحلف الجار أنه لا يعرف هذا الولد فهو حانث لانه يعرف وجهه ويعرف نسبه وليس له اسم خاص ليشترط معرفة ذلك فكان حانثا في بمينه والله أعلم بالصواب

#### - و باب في الاستثناء كاب م

وقال به واذا قال الرجل لامرأته أنت طالق الا أن يقدم فلان قان قدم فلان أي الا ان وان مات قبل أن يقدم طلقت لان معني كلامه أنت طالق ان لم يقدم فلان أي الا ان يقدم فلان فلا تكون طالفا واغا لاتكون طالفا عندقدوم فلان اذا كان الوقوع متعلقابشرط عدم القدوم سواء كان الشرط نفياً أو اثباتاً فا لم يوجد لا ينزل الجزاء فان قدم فلان فشرط الوقوع قد انعدم واذا مات قبل ان يقدم فقد تحقق شرط الوقوع الآن وهذا بخلاف مالو قال أنت طالق ان كلمت فلانا الا أن يقدم فلان فانها ان كلمت فلانا قبل القدوم طلقت وان سبق القدوم لم تطلق بعد ذلك وان كلمت فلانا يمين لوجود الشرطوالجزاء والمحين قابلة للتوقيت فكان قوله الا أن يقدم فلان توقيت ليمينه بمعني حتى واذا كلمت قبل القدوم فقد وجد الشرط والمحين باقية فتطلق واذا قدم فلان فقدانتهت المحين بوجود غايتها واذا كلت بعد ذلك فقد وجد الشرط ولا يمين فاما في الاول قوله أنت طالق ايقاع لا يحتمل النوقيت فلو جعلنا قوله الا أن يقدم فلان بمني حتى كان لغوا وكلام العاقل مهما أمكن النوقيت فلو جعلنا قوله الا أن يقدم فلان بمني حتى كان لغوا وكلام العاقل مهما أمكن

تصحيحه لايجوز الفاؤه فجملناه قوله الاأن يقدم فلان بمدني الشرط لان الابقاع يحتمل التعليق بالشرط ولو قال أنت طالق الا أن يرى فلان غير ذلك فهذا اليه على مجلسه الذي يملم فيه فان قام قبل أن يري غيره طلقت لان معنى كلامه ان لم يرفلان غير ذلك ولو قال ان رأى فلان غير ذلك كان يتوقت بالمجلس عليه فكذلك اذا قال ان لم ير فلان غير ذلك لانه تمليك للأمر من فلان وكذلك لوقال الا اذيشاء فلان غيرذلك أو الا أن يبدو لفلان غير ذلك وذلك كله بلسانه لانا لانقف على مافى ضميره وانما يعبرعما فى قابـــــه لسانه ولو قال الا أن أرى غير ذلك أو الا إن اشاء أوالا أن يبدو لى فهو الى الموت لان في حقه لا يمكن أن يحمل على معنى تمليك الأص من نفسه فانه كان مالكا لأصها فيحمل على حقيقة الشرط وعدم رؤيته غير ذلك بمد موتها يتحقق والحال بمد موتهافي حقه كالحال قبله وكذلك قوله أنت طالق ان شاء فلان أو أحب أو رضي أو هوى أو أراد ذلك كله على مجلس علمه به ولو أضاف الى نفسه فكان على الأبد لان في حق الغمير يجعل تمليكا للأمر منه فيختص بالحجلس وفى حق نفسه لايمكن ان يجمل تمليكا فيبتى حقيقة الشرط معتبرآ ولو قال ان لماشأ نم قال بمد ذلك لا أشاء لا يقع به الطلاق لان الشرط عدم مشيئة طلاة ما في عمره ولم يوجد ذلك بقوله لاأشاء فانه متمكن من أن يشاء بمد ذلك ولو قال ان أبيت طلانك أو كرهت طلاقك ثم قال لست اشاء طلاقك وقد البيته طلقت لأنه جمل الشرط هنا وجود فعل هو إباء منه وقد وجد ذلك نقوله لا أشاء أو يقوله أبيت وفي الاول جمل الشرط عدم المشيئة فكانه قال انسكت عن مشيئة طلاقك حتى أموت فلايصير الشرط موجوداً بقوله لأأشاء فالهذا لاتطلق ولو قال ان لم يشأ فلان ذلك فقال فلان لا أشاء طلقت لا يقوله لا أشاء ولكن بخروج المشيئة عن يده فقوله لاأشاء بمنزلة مالوقام عن المجلس أو أخذ في عمــل آخر حتى أنه لو وقت كلامه في حتى فلان فقال ان لم يشأفلان اليوم فقال فلان لا أشاءلم تطلق لان هذا يتوقت باليوم دُون الحجلس وبقوله لا أشاء لا تنعدم المشيئة منه في بقية اليوم فلهذا لاتطلق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب واليه المرجع والمآب

⊸ إب اليمين في الازهار والرياحين 
إب اليمين في الازهار والرياحين 
إلى اليمين إلى المين إلى الميان إلى الم

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه واذا حلف لا يشترى بنفسجا فاشترى دهن بنفسج حنث عندنا

ولم محنث عند الشافعي رحمه الله تمالي لأنه يمتبر حقيقة لفظه وما اشترى غير البنفسج لأن المنتقل الى الدهن رائحة البنفسج لاعينه ولكنا نعتبر المرف فانه اذا أطلق اسم البنفسج في المرف براد به الدهن ويسمى بائمه بائم البنفسج فيصير هو بشرائه مشــتريا للبنفسيج أيضاً ولو اشترى ورق البنفسج لم يحنث وذكر الكرخي في مختصره أنه يحنث أيضا وهذا شئ ينبني على الدرف وفي عرف أهـل الحكوفة بائع الورق لايسـمي بائع البنفسـج وانمـا يسمى به بائم الدهن فبني الجواب في الكتاب على ذلك ثم شاهـ لـ الكرخي عرف أهـ ل بغداد أنهم يسمون بأئع الورق بائع البنفسج أيضا فقال يحنث به وهكذا في ديارنا ولانقول اللفظ في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز ولكن فيهما حقيقة أو يحنث فهما باعتبار عموم الحباز والخيرى كالبنفسج فأما الحنا والورد فقال انى أستحسن أن أجمله على الورق والورد اذا لم يكن له نية وان اشترى دهنهما لم يحنث والقياس في الكل واحد ولكنه ني الاستحسان على المرف وان الورد والحنا تسمى به المين دون الدهن والبنفسيج والحسيري يسمى بهما مطلقا والياسمين قياس الورد يسمى به العين فان الدهن يسمى به زنبقا وان حلف لا يشتري بزرا فاشتري دهن بزر حنث وان اشتري الحب لم يحنث لاعتبار المرف الظاهر ولو حاف لا يشـ ترى دهنا فهـ ذا على الدهن الذي بدهن به الناس عادة حتى لو اشترى زيتاً أو يزراً لم يحنث ولو حلف لا يدهن فادهن بزيت حنث ولو ادهن إبسمن أو بزر لم يحنث والزيت من حيث آنه يلتي فيــه الارايح ويطبخ ثم يدهن به يكون دهنا ومن حيث أنه لا يدهن به كذلك لايكون دهنا مطلقا فان كانت عينمه على الشراء لم يحنث وإذا كانت على الادهان محنث به وأما السمن والبزر لابدهن بهـما في العادة بحال ولوحلف لا يشتري بزآ فاشترى فروآ أو مسحا لم محنث وكذلك الطيالسة والا كيسة لان بائم هـ ذه الاشهاء لايسمي بزازاً ولا باع في سوق البزازين أيضاً فلا يصير مشتريا البز بشرائها ولو حلف لايشــتري طماما فاشــتري تمرآ أو فاكهة حنث في القياس لان الطمام اسم لما يطمه الناس والفاكمة والتمر بهـذه الصفة ألا ترى أنه لوعقد عينه على الأكل حنث بهما فكذلك الشراء ولكنه استحسن فقال لايحنث الا في الحنطة والخبز والدقيق لانه عقــد بمينه على الشراء والشراء آنما يتم به وبالبائع وما يسمى بائمه بائع الطمام أو يباع في سوق الطمام يصمير هو بشرائه مشمتريا للطمام وبائع الفاكهةواللحم لا

يسمى بائع الطعام فلا يصير هو بشرائها مشتريا للطمامأ يضا بخلاف الأكل فانه يتم بالآكل وحد، فيعتسبر فيه حقيقة الاسم وان حلف لا يشتري سلاحا فاشترى حديدا غير معمول لم يحنث لان بائمه لايسمى بائع السلاح وانما يسمى حدادا وكذلك يباع في سوق الحدادين ولا يباع في سوق الاسلحة وان اشترى سكينا لم يحنث أيضالان بائمه لايسمي بالم السلاح وانما يسمى سكانًا واما اذا اشترى سيفا أو درعا أو قوسا بحنث لأنه سلاح يباع في سوق الســـلاح وبائمه يسمى بائع السلاح فيصير هو مشتريا السلاح بشرائه ﴿ قال ﴾ واذا سأل رجل رجلا عن حديث فقال اكان كذا وكذا فقال نم وسمه ان يقول حدثني فلان بكذا وان حلف على ذلك كان صادقاً لانه ذكر في جوابه نم وهو غير مستقل بنفسه فيصير ماتقدم كالمعاد فيه ألا تري ان من قرأصكا على غيره وقال أشهد عليك بكذا وكـذا فقال نم وسعه أز, يشهد بجميع ذلك عليه وان حلف لايشم طيباً فدهن به لحيته فوجد ربحه لمبحنث لانه عقد يمينه على فعل منه يسمي شم الطيب ولم يوجد وانماوصلت رائحة الطيب الىدماغه فهو كما لومر على سوق العطارين فدخـل رائحة الطيب في أنفـه ألا ترى أن المحرم بهــذا لايلزمه شيُّ وأنه لو ادهن قبل احرامه ثم وجد ريحه بعد الاحرام لم يلزمه شيُّ وهو ممنوع من شم الطيب في الاحرام وليس الدهن بطيب اذا لم يجمل فيه طيب أنما الطيب ما يجمل فيه المسك والمنبر ونحوهما لان الطيب ماله رائحة مستلذة وليس للدهن ذلك اذا لميكن فيه طيب وانما يستعمل الدهن لتليين الجلد ودفع اليبوسة لاللطيب اذا لم يكن متطيبا وان حلف لايشم دهنا أولا يدهن فالزيت فيه كغيره من الأدهان وقد بينا الفرق بـين هــذا والشراء وان حلف لايشم ريحانا فشم آسا أو ما أشبه ذلك من الرياحــين حنث وان شم الياسمين أو الورد لم يحنث لانهما من جملة الاشجار والريحان اسم لما ليس له شجر ألاتري ان الله قمالي قال والنجم والشجر يستجدان والحب ذو المصف والريحان قد جمل الريحان غير الشجر عرفنا أن ماله شجر فليس بريحان وان كان له رائحة مستلذة وكـذلك في المرف لايطلق اسم الريحان على الورد والياسمين وانمـا يطلق على ماينبت من بزره مما لاشجر له وقيل الريحان مايكون لعينهرائحة مستلذة وشجرالورد والياسمين لبس لعينه رائحة آنما الرائحة للورد خاصة فلا يكون من جملة الرياحين ﴿قال﴾ ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حليا فلبست خاتم الفضــة لم تحنث لأنالرجل ممنوع من استعمال الحلي وله أن يلبس خاتم الفضة

فعرفنا أنه ليس بحلي وقيل هذا اذا كان مصوغا على هيئة خاتم الرجال فأما اذا كان على هيئة خاتم النسباء مما له فصوص فهو من الحلي لانه يستعمل استمال الحلي للتربن به والسوار والخلخال والقلادة والقرط من الحلى لانها تستعمل استمال الحلي للنزىن ها حتى يختص بلبسها من يابس الحـلى والله تمالى وعد ذلك لاهـل الجنة بقوله يحلون فيها من أساور من ذهب فأما اللؤاؤ عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لا يكون حليا الا أن يكون مرصما بالذهب والفضة وعند أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تمالي هو حملي لقوله تمالي بحملون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولقوله وتستخرجون منه حلية تلبسونها وكذلك من حيث المرف يستعمل ذلك استعال الحلي فالمرأة قد تلبس عقد لؤاؤ للتحلي مها ولكن أبو حنيفة رحمه الله تمالي شاهد المرف في عصره وأنهم يتحلون باللؤلؤ مرصما بالذهب أو الفضة ولا يتحلون باللؤلؤ وحده فبني الجواب على ماشاهـده وقد بينا أنه لا تبني مسائل الاعـان على ألفاظ القرآن ولكن قولهما أظهر وأقدرب الى عرف ديارنا ولو حلف لا يقطع بهــذا السكين فكسره فِيهِ منه سكينا آخر ثم قطع لم يحنث لأنه حين كسره فقد زال الاسم الذي عقد به اليمين فلهذا لا يحنث وقد بينا نظيره في الدار اذا جعلها بستانًا ولو حلف لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة بغير شهود حنث في القياس لانه منع نفسه عن أصل العقد والفساد والجواز صفة لاينمدم أصل المقدبانمدامها كالبيع ألا ترى أنه لوعقد يمينه على الماضي بأن قال ما تزوجت كان على الفاسد والجائز فكذلك في المستقبل وجه الاستحسان أن المقصود بالنكاح ملك الحل وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد كيف وقد نني رسول الله صلى الله عليه وســـلم أصل العقد بندير شهود حيث قال لا نكاح الا بشهود بخلاف البيع فالمقصود هناك وهو الملك محصل بالعقد الفاسد اذا تأكد بالقبض وبخلاف ما لوتدبر الكلام في النكاح لانه في الخبر عن الماضي من النكاح ليس مقصوده الحل والعفة وانما عينه في الماضي على مجرد الخبر والخبر يتحقق عن العقد الفاسد والجائز ولو حلف لا يشتري عبــداً فاشتراه شراء فاســداً حنث عندنا وعند زفر رحمه الله تمالي لا محنث الا بالقبض لان القبض في الشراء الفاسد نظير القبول في الشراء الصحيح من حيث أن الملك لا يحصل الا مه ولكنا نقول شرط حنثه المقد وبالابجاب والقبول سعقد العقد فاسدآكان أو صحيحا والملك غيير معتبر في تحقيق شرط الحنث ألا ترى أنه لو اشتراه بشرط الخيار أو اشتراه لغيره حنثوان لم يثبت الملك له قال

وهــذا والنكاح سواء في القياس ولكني أستحسن في البيع وهــذا الاستحسان يمود الى القياس في النكاح وأشار الى الفرق فقال ألاترى أنه لو اعتقه بعد القبض عتق وأنه لايقع الطلاق في النكاح الفاسم فدل أن العقد منعقد هنا غير منعقد هناك ولو حلف لايصلي ركمتين فصلاها بغير وضوء فني القياس يحنث وفي الاستحسان لايحنث وهذا والنكاح سواء لأن المقصود بالصلاة المبادة ونيل الثواب ولابحصل دلك بالصلاة بفيروضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة الا بطهور ﴿قال ﴾ ولوحلف لايصلى فافتتح الصلاة لم يحنث حتى يصلي ركمة وسجدة استحسانًا وفي القياس محنث لان شرط حنثه فعل يكون به مصليا وقد حصل ذلك بالتكبير لأنه يسمى في العادة مصليا وبحرم عليــه مايحرم على المصلين ولكنه استحسن فقال الصلاة تشتمل على أركان منها الفيام والفراءة والسجود والركوع لانها عبادة بجميع البدن وكل ركن من هذه الاركان لا يتناوله اسم الصلاة فلا يكون مصليا مطلقا مالم يأت بأركان الصلاة وانما يسمى مصليا بعد النكبير مجازآعلي اعتبار أنه اشتغل بالاركان التي يصم مها مصليا فاذا قيد الركمة بسجدة فقد أتى بأركان الصلاة وما بمد ذلك يكون تكراراً ولا يشترط التكرار في اتمام شرط الحنث وقد بينا في كتاب الصلاة أن القعدة من أسباب التحلل وان حلف لا يصوم فأصبح صائمًا ثم أفطر حنث لان الصوم ركن واحدوهو الامساك وشرطه النية فلما أصبح ناويا للصوم فقد أتى بما هو ركن الصوم فيتم به شرط حنثه الا أن يكون قال يوما فحينتُذ اذا أفطر قبـل الليل لم يحنث لان شرط. حنثه صوم يوم كامل ولا يحصل ذلك الا بامتداد الامساك الى غروب الشمس وان حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتمشى عند فلان حنث لانه جمـل شرط بره الفطر عند فلان وقد تعشى عند فلان وما أفطر عنده فالفطر الحكمي بفروب الشمس وحقيقته بوصول المفطر الى جوفه وقــد وجد ذلك قبل أن يأتى فلانا وان كان نوى حين حلف المشاء لم محنث لان الفطر مذكر في العادة والمراد المشاء فان الرجل يقول أفطرت عنمه فلان وفلان يفطر عنده جماعة والمراد التعشى وان حلف لانتوضأ بكوز فلان فصب فلان عليه الماء من كوزه فتوضأ حنث لأن التوضى بالماء الذي في الكوز لايفير الكوز وقد وجد ذلك وان كان الذي يصب عليه الماء من ذلك الكوز غيره وكوز الصفر والادم 

الكوز لم يحنث ولو كان فلان هو الذى وضاه وغسل يديه ووجهه لم يحنث لانه عقد اليمين على فَمَل نفسـه وهو التوضى ولم يوجــد وكذلك لو حلف لايشرب بقدح فلان والله سبحانه وتعالى أعلم

#### -ه ﴿ باب اليمين في المتق ﴾ -

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه رجل تزوج أمة ثم قال لهــا ان مات مولاك فأنت طالق النتــين فمات المولى والزوج وارثه وقع الطلاق عليها ولم تجل له حتى تنكح زوجا غيره في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي وقال محمد رحمه الله تمالي لا يقم الطلاق لان موت المورث سبب لانتقال المال الى الوارث وذلك مفسد للنكاخ وأوان وقوع الطلاق بعمد وجود الشرط فيقترن الطلاق بحال فساد النكاح ولا يقع الطلاق في هذه الحالة كما اذا قال اذا باعك منى فأنت طالق أننتين ثم اشتراها لم تطلق توضيحه ان الطلاق لا نقم الا في النكاح المستقر وهو غير مستقر في حال انتقال الملكاليه ولهذا قال محمد لوكان قال اذا مات مولاك فأنت حرة فمات المولى وهو وارثه لا تعتق لان العتق لا يـنزل الا في الملك المستقر وسفس موت المولى لا يستقر الملك للوارث ولكن أو ان استقرار ملكه بمده مخلاف ما لو قال اذا مات مولاك فلكتك لان أوان المتق هناك ما بعد استقرار الملك وأبو يوسف رحمه الله تمالي يقول وجد شرط الطلاق وهي منكوحة بمد فيقع الطلاق كما لو لم يكن الزوج وارثًا له وبيان ذلك أن موتالمولى سبب لزوال ملكه فانما يزول ملكه بعد الموت ثم ينتقل آلى الوارث بمد ذلك ثم نفسد النكاح بعــد ما يدخل في ملكه وونوع الطلاق قبــل هذا بدرجتين لان وقوع الطلاق يقترن بزوال ملك المولى وزوال ملك المولى غير مؤثر في دفع استقرار النكاح والدليل عليه أنه لو قال لها اذا مات مولاك فأنت حرة لم تعتق لان أوان وقوع النتق مع زوال ملك المالك وملك الوارث يكون بعــد ذلك فاذا لم يعتبر الملك الذي يتأخر للوارث في تصحيح عتقــه فكذلك لايعتبر في المنع من وقوع الطلاق ألا ترى أنه لو شرط الملك بقوله اذا مات مولاك فملكتك وقع العتق دون الطلاق فاذا لم يشــترط الملك يقع الطلاق دون العتق لان الملك منفذ للعتق مانعوقوع الطلاق رجل قال لامتهاذا مات فــلان فأنت حرة ثم باعها ثم تزوجها ثم قال لها اذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين

ثم مات المولى وهو وارثه على قول أبي يوسف رجمه الله تمالي لاتمتق ويقع الطلاق وعلى قول زفر رحمه الله تمالى يقع المتاق ولايقع الطلاق وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لايقع الطلاق ولا المتاق أما أبو يوسفرحمه الله تمالي مرعلى أصله ان الطلاق لايمتنع وقوعه الا بمد الملك كما ان المتق لايقع الابعد الملك وقد علقهما الحالف بموت فلان والذي ثبت عوت فلان زوال ملكه ثم ثبوت الملك للوارث بمد ذلك فأوان العتق والطلاق قبل ثبوت الملك له فيقع الطلاق ولا يقع العتق ومحمد رحمـه الله تعالى مر على أصله ان وقوع الطلاق مع وقوع الملك وحال وقوع الملك للزوج في رقبتها ليس بحال استقرار النكاح فلا يقع الطلاق ولايقع المتق لانه يقترن بوقوع الملك وأوان نفوذ المتق مابعد الملك واما زفر رحمه الله تمالي فانه يقول لايقع الطلاق لما قال محمد رحمه الله تمالي لأن مابعد موت المولى ليس بحال استقرار النكاح ويقع العتق باعتبار أنه حلف بالعتق في الملك والشرط تم في الملك لان تمام الشرط بعد موت المولى المورث وكما مات المورث انتقل الملك الى الوارث فيقع المتق ولايمتبر تخلل زوال الملك بعد ذلك كما لو قال لها ان دُخلت الدار فأنت حرة نم باعها ثم اشــتراها ثم دخلت الدار توضيحه ان العتق لما كان أوان نزوله بعــد الملك يصير تقدير كلامه كانه قال اذا مات مولاك فورثتك ولايدرج مثل هذا في الطلاق لانه يبطل الطلاق والا دراج للتصحيح لا للابطال أويدرج حتى لايقع الطلاق ويقع المتق كما هو مذهب زفر واذا قال لامته اذا باعك فلان فأنت حرة فباعهامن فلان ثم اشتراها منه لم تعتق لان الشرط بيع فلان اياها وبيع فلان من الحالف سبب لزوال ملكه فأما وقوع الملك للحالف بشرائه لاببيع فلان فلهذا لاتعتق ألاترى أنه لو قال اذا وهبك لى فلان فأنت حرةفباعها من فلان وسلمها ثم استودعها البائع ثم قال للبائع هبها لى فقال هي لك انها له وهذا قبول ولا تمتق لان العتق والهبــة وقما وهي في ملك غيره فأنه أنمــا يملـكها بالهبة والشراء بمـــد خروجها من ملك البـائم والواهب فكان العتق متصـلا بزوال ملك البائع والواهب أو مقترنا بوقوع الملك للحالف ولا ينفذ المتق الابمد تقدم الملك فيالحل وان قال اذا وهبك فلان مني فأنت حرة فوهبها منه وهو قابض لها عتقت وكذلك قوله اذا باعك فلان مني فأنت حرة لانه صرح بمــا هو سبب الملك في حقه واضافة العتق الى سبب الملك كاضافته الى نفس الملك رجل قال لآخر يافلان والله لا أكلك عشرةأيام والله لاأكلك تسعة أيام والله

لا أكلك ثمانية أيام فقد حنث مرتين لانه باليمين الثانية صار مخاطبا له فيحنث في اليمين الاولى وباليمين الثالثة صار مخاطبا له فيحنث في اليمين الثانية وعليه اليمين الثالثة حتى ان كلمه في الثمانية الايام حنث أيضاً وان قال والله لا أكلك تمانية أيام والله لا أكلك تسمة أيام والله لا أكلك عشرة أيام فقد حنث مرتين وعليه الممين الثالثة ان كله في العشرة الايام حنث أيضاً رجل قال على المشي الى بيت الله تمالي وكل مملوك له حر وكل امرأة له طالق ان دخــل هذه الدار وقال رجل آخر على مثل ماحلفت على بمينكمن هذه الايمان ان دخلت الدار فدخل الثاني الدار لزمه المشي الى بيت الله تمالي ولم يلزمه عتق ولا طلاق لان الثاني صرح بكلمة على وهي كلة النزام فكانت عاملة فيما يصح النزامه في الذمة دون مالا يصح النزامه في الذمة والمشي الى بيت الله تعالى يصح التزامه في الذمة فيتعلق بدخوله الدار وعند الدخول يصير كالمنجز فأما الطلاق لا يصح النزامــه في الذمــة والعتق وان كان يصح النزامه في الذمة ولكن لايتنجز فىالمحل بدون التنجيز فابذا لا يمتق مملوكه ولا تطلق زوجته اذا دخل الدار وذكر في اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله تعالى ان الرجــل اذا قال لامرأته أنت طالق ان دخلت الدار وقال آخر على مشل ذلك في امرأتي من الطلاق ان دخلتها فدخل الثاني الدار لم تطلق امرأته عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وطلقت عند زفر رحمه الله تعالى لانه ألزم نفسه عند دخول الدار في امرأنه من الطلاق ما النزمه الاول والاول انما الزم نفسه وقوع الطلاق عليها عند الدخول لا لزوم الطلاق دينا في ذمتـــه فيثبت ذلك في حق الثانى ﴿ قَالَ ﴾ في الكتاب ألا ترى أنه لو قال لله على طلاق امرأتي لا يلزمه شي وهذا يصير رواية في فصل وفيه اختلاف ان من قال لا مرأته طلاقك على واجب أو طلاقك لى لازم فكان محمد بنسلمة رحمه الله تعالى يقول يقع الطلاق فيهما جميعاوالمرافيون من مشايخنا كانوا يقولون في نوله على واجب لايقم وفي نوله لي لازم يقع والاصح ماذكره محمد بن مقاتل رضى الله تمالى عنه عند أبى حنيفة رحمه الله تمالي لايقع الطلاق فيهما جميما لان الوجوب واللزوم يكون في الذمة والطلاق لايلتزم في الذمة وليس لالنزامه في الذمة عمل في الوقوع وعلى قول محمد رحمه الله تمالى فى قوله لي لازم يقع لان،ممناه حكم الطلاق لى لازم وجمل السبب كناية عن الحكم صحيح وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي ينوى في ذلك لاحمال ان يكون المراد لزوم الحكم اياه فاذا نوى الوقوع وتع فاما المتق فقد جمل الثانى بهذا اللفظ

عليه عتق مماليكه فيؤمر بالوفاء بالنفر من غير أن يجبر عليه في القضاء كا لو قال لله على أن أعتق عبدي هذا لم يعتق بهذا القول ولكن الافضل له ان بني به ممناه ان يؤمر بالوفاء فيها بينه وبين ربه كما هو موجب نذره ألا ترى ان رجلا لو قال عبده سالم حران دخل الدار فقال رجل آخر على مثل ماجملت على نفسكان دخلت الدار فدخلها أنه لاشي عليه وهذا ظاهر لان الثاني يلتزم بالدخول عتق مالا يملكه ولاعتق فيما لا يملكه ابن آدم فان عني به عتق عبد من عبيده الذي يملكه فالاحسن له أ ن بني به وهو آثم ان لم يف به لترك الوفاء بالمنذور وبيانه في توله تمالي ومنهم من عاهد الله اثن آنانا من فضله الآية واما المشي بيت الله تمالي والحج والمعرة والنفر والصيام وكل شئ يتقرب به العبد الى ربه فاذا في بيت الله تمالي والحج والمعرة والنفر والصيام وكل شئ يتقرب به العبد الى ربه فاذا وكذلك لو قال الاول على عتق نسمة ان فعلت كذا فعلم فعليه عتق نسمة لائه قربة يصح التزامها في الذمة بالنفر والوفاء بالنذور



## السالخ

## - مروكتاب الحدود كاب

﴿قَالَ ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأثمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تمالي املاء الحد في اللغة هو المنعومنه سمى البواب حداداً لمنعه الناس من الدخول وسمى أللفظ الجامع المانع حدآلانه يجمع معانى الشئ ويمنع ذخول غيره فيه فسميت المقوبات حدودا لكونها مانعة من ارتكاب أسبابها وفي الشرع الحد اسم لعقوبة مقدرة بجب حقا لله تعالى ولهذا لايسمى به التعزير لانه غيرمقدر ولايسمى به القصاص لانه حق المباد وهذا لان وجوب حتى المباد في الاصل بطريق الجبران فأما مابجب حقا لله تمالي فالمنع من ارتكاب سببه لان الله تعالى عن أن يلحقه نقصان ليحتاج في حقه الى الجبران وهي أنواع فهذا الكتاب لبيان نوعين منها حد الزنا وحد النسبة الى الزنا وسبب كل واحد منهما مايضاف اليه لان الواجبات تضاف الى أسبامها والموجب هو الله تعالى ولكن الاسباب لتيسير الممرفة على العباد لاان تكون الاسباب هي الموجبة ثم حد الزنا نوعان رجم في حق المحصن وجلد في حق غير المحصن وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعيير والأُذي باللسان كما قال الله تعالى فامسكوهن في البيوت وقال فآ ذوهما ثم انتسمخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عنى قد جمل الله لهن سبيلا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عنى ولوكان بمد نزولها لقال خذوا عن الله تمالى ثم انتسخ ذلك بقوله تمالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واستقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن والرجم في حق المحصدن فأما الجلد فهو متفق عليه بين العلماء وأما الرجم فهو حدد مشروع في حق المحصن ثابت بالسنة الا على قول الخوارج فأنهم ينكرون الرجم لانهم لايقبلون الاخبار اذا لم تكن في حد التواتر والدايل على أن الرجم حد في حق المحصن

أن النبي صلى اللهعليه وسلم رجم ماعزاً بعد ماسأل عن احصانه ورجم الفامدية وخــديث المسيف حيث قال واغدياانيس الى امرأة هـذا فان اعترفت فارجما دليل على ذلك وقال عمر رضى الله عنه على المنبر وان بمـا أنزل في القرآن أن الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وسيأتي قوم ينكرون ذلك ولولا أن الناس يقولون زاد عمر في كـتاب الله لكنبتها على حاشية المصحف والجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن غيير مشروع حداً عندنا وعند أصحاب الظوا هر هما حد المحصن لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مائة و رجم بالحجارة ولحديث على رضى الله عنه فانه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمهاتم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ﴿ وحجتنا ﴾ حديث ماعن والغامدية قد رجمهما رسول الله صلى الله عليه وســلم ولم يجلدهما وقال فان اعترفت فارجمها وقد بينا أن المقصود الزجر عن ارتكاب السبب وأبلغ ما يكمون من الزجر بعقوبة تأتى على النفس بأفحش الوجُّوه فلا حاجة معها الى الجلد والاشتفال به اشتفال بما لا يفيد وما لافائدة فيه لا يكون مشروعا حدا وقد بينا أن الجمع بينهما قد إنتسخ وقيل تأويل قوله جلد مائة ورجم بالحجارة الجلد في حق ليب هو غير بمصن والرجم في حق ثيب هو محصن وحديث على رضي الله عنه تأويله ان جلدها لانه لم يعرف احصانها ثم علم احصانها فرجمها وهو القياس عندنا على مابيناه في الجامع ثم سبب هــذا الحديثبت عنــد الامام بالشهادة تارة وبالاقرار أخرى فبــدأ الكتاب ببيان ما يثبت بالشهادة فقال والزنا مختص من بين سائر الحقوق في أنه لا يثبت الابشهادة أربعة لقوله تمالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وقد تكاف بمضهم فيه معنى وهو أن الزنا لا يتم الابائنين وفعل كل واحد لا يثبت الابشهادة شاهدين ولكن هذا ضميف فان شهادة شاهدين كما يثبت فعل الواحد يثبت فعــل الاثنين ولـكنا نقول ان الله تمالي يحب الستر على عباده والى ذلك ندب وذم من أحب أن تشيع الفاجشة فلتحقيق معني الســتر شرط زيادة العدد في الشهود على هذه الفاحشة واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لهلال بن أمية ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك والا فحد في ظهرك واليه أشار عمر رضى الله عنه حين شهد عنده أبو بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الازرق على المغيرة بن شعبة رضى الله عنــه بالزنا فقال لزياد وهو الرابع بم تشهد فقال أنا رأيت أقداما باذية وأنفاسا عالية وأمرآ منكراً وفي رواية قال رأيتهما تحت

لحاف واحد ينخفضان ويرتفعان ويضطربان اضطراب الخيزران وفى رواية رأيت رجلا أقعى وامرأة صرعى ورجلين مخضوبتين وانسانا يذهب ويجيء ولم أر ماسوي ذلك فقال الله أكبر الحمد لله الذي لم يفضح واحداً من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فني هذا بيان اشتراط الاربمة لابقاء ستر المفة ﴿ قال ﴾ واذا شهدت الاربمة بالزنا بين بدى القاضى ينبني له أن يسألهم عن الزنا ما هو وكيف هو ومتي زنا وأين زنا لانهــم شهدوا بلفظ محتمل فلا بدمن أن يستفسرهم أما السؤال عن ماهية الزنا لأن من الناس من يعتقد في كل وط، حــرام أنه زنا ولان الشرع سمى الفــمل فيما دون الفرج زنا قال العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب والحد لابجب الابالجماع فيالفرج ألا تري أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم استفسر ماعزاً حتى فسركالميل في المكحلة والرشا في البئر وقال له مع ذلك لعلك قبلتها لعلك مسستهاحتي اذا ذكر الكاف والنون قبل اقراره والزنا لغة مأخوذ من الزناوهو الضيق ولا يكون ذلك الا بالجاع في الفرج فلهذاسألهم عن ماهية الزنا وكيفيته وأما السؤال عن الوقت لجواز أن يكون المهد متقادما فان حد الزنا بحجة البينة لايقام بعــد تقادم العهد عنــدنا والسؤال عن المـكان لتوهم أن يكون فعــل ذلك في دار الحرب حيث لم يكن تحت ولاية الامام والسؤال عن المزنى بها لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعزاً عن ذلك بقوله الآن أقررت أربعة فبمن زنيت ولان من الجائز أن يكون له نكاح أو شبهة نكاح في المفعول بها وذلك غير معلوم للشهود فاذا فسروا تبين ذلك للقاضي والحاصل أن القاضي مندوب الى الاحتيال لدر، الحد كما قال صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود بالشبهات ولقن المقراارجوع بقوله اسرق ماأخاله سرق وقال عمر رضي الله عنه اطرد واللمترفين يعني الذين يقرون على أنفسهم بالسبب الموجب للحدومن أسباب احتيال الدرء ان يستقصي مع الشهود ولان المتعلق بهذهالشهادة مااذاوقع فيهالغلط لايمكن تدرا كهفيستقصي للتحرزعن ذلك فاذا بينوا ذلك والقاضي لايمرف عدالة الشهود فانه يحبسه حتى يسأل عن الشهود وهذا لانه لوخلي سبيله هرب فلا يظفر به بمد ذلك ولاوجه الى أخذ الكفيل منه لان أخــذ الكفيل نوع احتياط فلا يكون مشروعاً فيما بني على الدر، ﴿فَانَ قَيْلَ﴾ الاحتياط في الحبس أظهر ﴿قَلْنَا﴾ حبسه ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير لانه صار متهما بارتكاب الفاحشة

فيحبسه تعزيراً ولهذا لايحبســه في الديون قبل ظهور عــدالة الشهود ولان الحبس اقصى المقوية هناك فاله بعد ماثبت الحق لايعاقبه الابالحبس فلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت الحق يخلاف الحدودفاذا ظهرتعدالة الشهود نظر في أمر الرجل فانكان نحصنا رجمه وانكان غيير محصن جلده والاحصان الذي يتعلق به الرجم له شرائط فالمتقدمون يقولون شرائطه سبعة العقل والبلوغ والحرية والنكاح الصحيح والدخول بالنكاح وان يكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الاحصان والاسلام والاصح ان نقول شرط الاحصان على الخصوص اثنان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله فأما العقل والبلوغ فهما شرط الاهلية للعقوبة لاشرط الاحصان على الخصوص لان غير المخاطب لايكون أهلا لالتزام شيُّ من العقوبات والحربة شرط تكميل العقوبة لا ان تكون شرط الاحصان على الخصوص فأما الدخول شرط ثبت بقوله صلىالله عليه وسلم الثيب بالثيبوالثيوبة لاتكون الابالدخول وشرطنا ان يكون ذلك بالنكاح الصحيح لان الثيوبة على ماعليــه أصــل حال الآدمي من الحرية لا يتصور بسبب مشروع سـوى النكاح الصحيح وكان المقصود به تغليظ الجريمــة لان الرجم أفحش العقوبات فيستدعى أغلظ الجنايات والجناية في الاقـــدام على الزنا بمد اصابة الحلال يكون أغلظ ولهذا لاتشترط العفة عن الزنا في هذا الاحصان يخلاف احصان القذف لان الزنا بعد الزنا أغلظ في الجرعة من الزنا بعد العفة فاما الاسلام شرط في قول علمائنا وعن أبي يوسف رحمـه الله انه ليس بشرط وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لحديث ان عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهما رجم يهو ديين زنيا وزاد في بمض الروايات وقد أحصنا والممنى فيه ان هذه عقوبة يمتقد الكافر حرمة سببها فيقام عليه كما يقام على المسلم كالجلد والقطع والقتل في القصاص بخلاف حد الشرب فأنه لايمتقد حرمة سببه وتأثيره مابينا ان ما اشترط في الاحصان انما يشترط لمني تفلظ الجرعة وغلظ الجريمة باعتبار الدين من حيث اعتقاد الحرمة فاذا كان هوفي دينه معتقداً للحرمة كالمسلم فقد حصل ما هو المقصود فكان به محصنا فان المحصن من يكون في حصن ومنع من الزنا وهو باعتقاده ممنوع من الزنا وقد أنذر عليه بالعقوبة في دينه فكان محصنا ثم لايجوز اشتراط الاسلام لمعنى الفضيلة والكرامة والنعمة كالايشترط سائر الفضائل من العلم والشرف ولا يجوز اشتراط الاسلام لمني التغليظ لان الكفر أليق بهـذا من الاسلام فالاسلام

للتخفيف والمصمة والكفر من دواعي التغليظ فاذا كان تقام هذه المقوية على المسلم بارتكاب هذه الفاحشة فعلى الكافر أولى ﴿وحجتنا﴾ قوله صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس عجمين معناه ليس بكامل الحال فان المحصن من هو كامل الحال والرجم لا يقام الاعلى من هو كامل الحال والاعتماد في المسئلة على الاستدلال بالثيوية فان الثيوية بالنكاح الصحيح شرط لايجاب الرجم ومماوم أن المقصودانكسار شهوته باصابة الحلال وهذا المقصود يتم بالاصابة علك اليميين كما يتم بالنكاح ثم شرط أن يكون بالنكاح فما كان ذلك الا لاعتبار ممنى النعمة ويتبين بهذا أن مايشتر طلاقامة الرجم يشترط بطريق هو نعمة فكذلك اعتقاد الحرمة يشترط بطريق هو نعمةوذلك بالاسلام بلأولي لان أصل النعمة في الوطء بملك اليمين موجود انمــا انمدم نهايتهاوأصــل النعمة منعدم هنا فيما يعتقده الكافر وتأثيره أن الجريمـة كما تتغلظ باجتماع الموانع تتغلظ باجتماع النعم ولهذا هدد الله تعالى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن بضمف ما هدد به غيرهن بقوله تعالى يضاعف لها المذاب ضعفين لزيادة النعمة عليهن وعوتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الزلات عمالم يؤاخذ به غميرهم لزيادةالنعمة عيهم والحريقام عليه الحد الكامل ولا يقام على المبد لزيادة نممة الحربة في حقالحر فبدن المبـد أكثر احتمالا للحــد من بدن الحر فعرفنا أن بزيادة النعمة بزداد تغليظ الجرعة لما في ارتكاب الفاحشة من كفران النعمة فأما سائر الفضائل انما لا تشــترط لان شرط الحــد بالرأى لا يمكن اثباته ونحن قلنا ما يكون شرطا بالاتفاق لا بنبني أن يشــترط بطريق هو نممة اســتدلالا بالثيوبة فأما ما لم يمرف شرطا لو أثبتناه لأثبتناه بالرأي ابتــداء مع أنه انمــا يشــترطـ في الاحصان ما ينطلق عليــه اسم الاحصان وسائر الفضائل لا ينطلق عليــه اسم الاحصان وأما الاســــلام فيطلق عليــه اسم الاحصان في قوله تمالي والذين يرمون المحصنات وقال تمالي فاذا أحصن فان أتمين بفاحشة فأما العفة وانكان يطلق عليها اسم الاحصان ولكن العفة انزجارعن الزنا والانزجار عن الزنا مع الاقدام على الزنا لا يحقق فلا يمكن اشتراط المفة مقترنا بالزناولا سابقا على الزنا لانه لا تتغلظ به الجريمة كما بينا فان الاصرار علىالزناأ فحش في الجريمة مع أن العفة الوقوف على حدود الدين فاذا شرطنا أصـل الدين بطريق هو نعمة فقد حصل ماهو المقصود فأما الحديث فانما رجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة ألا ترى أنه دعى بالنوراة

وبابن صوريا الاعور وناشده بالله حتى اعترف بأن حكم الزنافي كـتابهم الرجم فرجمهما وقال أنا أحق من أحبي سنة أماتوها وإحياء سنة أميتت انما يكون بالعمل بها فدل انه انما رجمهما بحكم التوراة ولم يكن الاحصان شرطاً فى الرجم بحكم التوراة وقوله وقد احصنا شاذ ولو أبت فراده الاحصان من حيث الحرية كما في قوله تمالي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأما اشتراط احصان كل واحد منهما في الآخر فهو مذهبنا وفي رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي رحمهما الله تعالى ليس بشرط حتى أن المملو كين اذا كان بينهما وطءبنكاح ضحيح في حالة الرق ثم عتقا لايكونا محصنين عندنا وكذلك الكافران وفى رواية أبي يوسف رحمـه الله تمالى هما محصـنان وكـذلك الحر اذا تزوج أمة أو صفيرة أو مجنونة ودخل بها وكذلك المسلم اذا تزوج كتابية ودخل بها أو أسلمت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج الكافر فدخل بها قبل أن يفرق بينهما فانها لاتكون محصنة بهذا الدخول عندنا وعلى قول أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى يثبت الاحصان لأن ماهو المقصود قد تم وهو انكسار الشهوة بإصابة الحلال وأن يكون بطريق هو نهاية في النعمة ولكنا نستدل بماروي ان كعب بن مالك أراد أن يتزوج بيهودية فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم دعها فانها لا تحصنك وانحذيفة بن الممان رضى الله عنه أرادأن يتزوج يهودية فقال له عمر رضى الله عنه دعها فانها لا تحصنك وقال صلى الله عليه وسلم لاتحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحرةالعبدولا الحر الامة وفيه معنيان أحدهما أن الزوجية تذبئ عن المساواة فذلك المفهوم من فولهم زوج نعل زوج خف وقــد صارت الزوجية هنا شرطا فتشترط المساواة بينهــما في الصفة لان تمام الزوجية يكون به ثم بسبب الرق ينتقص ملك الحل وقد بينا ذلك في كناب الطلاق فلا بد من اعتبار حربة كل واحد منهما لنكون الثيوبة بعـــد كمال ملك الحل واذا ثبت اشتراط الحرية نثبت اشــتراط البلوغ والعقل فيها بطريق الاولى لان بسبب الصغر يدخل فى هذا الفعل نقصان فان تمام ميل طبع المرءالي البالغة العاقلة وكذلك يشترط الاسلام لان الكافرة فى حق المسلم ناقصة الحال لا يتم سكونه اليهاوقد بينا ان الرجم أقصى العقوبات وفى شرائطه يمتبر النهاية أيضا احتيالا لدرء هذه العقوبة فان أقر الزانى بأنه محصن فاقراره عليه حجة تامة لانه غير متهم فيما يقر به على نفسه ولكنه يستفسره الامام لان الاحصان لفظمبهم وهو يطلق على اشياء يسمى بهكل واحد منها وان قال لست بمحصن فشهد عليه

شاهدان أنه محصن استفسرهما عن الاحصان ما هو وكيف هو فاذا بينا ذلك رجه ان كان الشاهد بالاحصان رجلين ولايشترط في الاحصان عدد الاربعة لانه ليس بسبب موجب للمقوية ﴿ قال ﴾ وكذلك لوشهد رجل وامرأنان بالاحصان وعلى فول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي لا شبت الاحصان بشهادة رجل وامرأتين أما الكلام مع الشافعي رحمه الله تمالي ينبني على ما بينا في النكاح أن النكاح في غير هذه الحالة عنده لا يثبت بشهادة الرجل مع النساء لانه ليس عال ولا من حقوق ماهو مال وانما تحقق الكلام هنا بينناو بين زفر فحجته رحمه الله تمالي ان المقصود بالاحصان هنا تكميل العقوبة وباعتبار ماهو المقصود لايكون للنساء فيه شهادة لان المكمل للمقونة عنزلة الموجب لأصل العقونة به فكما لاشبت أصل المقومة يشهادة النساءفكذلك تكميلها ألاترى أنهذا الزاني لوكان عبدآ مسلما لذمي فشهد ذميان انمولاه كان أعتقه قبل الزنا وقد استجمع سائر شرائط الاحصان لاتقبل شهادتهما ومعلوم ان في غير هذه الحالة شهادة أهل الذمة على العتق على الذمي مقبولة ولكن لما كان المقصود هنا تكميل العقوبة على المسلم نظرنا الى المقصود دون المشهود به يوضح ماقلنا ان الاحصان شرط والحكم يضاف الى الشرط وجوداً عنده كما يضاف الى السبب ببوتا به فكما لانتبت سبب العقوية بشهادة النساء فكذلك شرطها ﴿ وحجتنا ﴾ فيه ان الاحصان ليس بسبب موجب للمقوية فيثبت بشهادة الرجال مع النساء كسائر الحقوق وهذا لااشكال فيه فان الاحصان عبارة عن خصال حميدة بعضها مأمور به وبمضهامندوب اليه فيستحيل أن يكون سببا لايجاب العقوية ولاهوشرط أيضاً لان الشرط ما يتوقف الحكم على وجوده بعدالسبب ولايتوقف وجوب الرجم على وجود الاحصان بمد الزنا فانه وان صار محصنا بمـــد الزنالم يرجم ولكنه عبارة عن حال في الزانى يصير الزنا فى تلك الحالة موجباً للرجم والحكم غـير مضاف الى الحال بُهونا به ولاوجوداً عنده فعرفنا ان الشهادة بالنكاح في هذه الحالة وفي غير هذه الحالة سواء واما شهادة أهل الذمة فنقول المتق هناك يثبت وانما لايثبتسبق التاريخ لان هذا تاريخ يذكره المسلم وما ينكره المسلم لايثبت بشهادة أهل الذمة ولان المسلم يتضرر بهذه الشهادة من حيث اقامة العقوبة الكاملة عليه ولا يجوز ان يتضرر المسلم بشهادة الكفار وكقيقه ان شهادة أهل الذمة دخلها الخصوص في المشهود عليه لافي المشهود به فان شهادتهم على المسلمين غير مقبولة وعلى أهل الذمة مقبولة في الحدود وغيرها فاذا كان الخصوص في

المشهود عليه ينظر الى من يقام عليه الحكم بعد شهادتهم والذي يقام هذا الحد الكامل على السلم فلا تقبل شهادتهما فيــه فأما شهادة الرجال مع النساء دخلها الخصوص في المشهود به لا في المشهود عليـه فانما يمتنع قبولها اذا كان المشهود به سبب العقوبة أو شرطا مؤثراً في العقوبة وقــد بينا ان ذلك غــير موجود في الاحصان فلهــذا قبلت شهادة النساء مع الرجال هنا ﴿ قال ﴾ فان قال شهود الاحصان حين استفسرهم القاضي إنه تزوج امرأة فجامعها أو باضمها فذلك كاف لأن مطلق الجماع يتناول الجماع في الفرج خاصة ولهــذا ما تملق بالجماع من الاحكام شرعا انما يتعلق بالجماع في الفرج والمباضعة مفاعلة من ادخال البضع في البضع فأما اذا قالوا دخــل بهــا فذلك يكني لثبوت الاحصان في قول أبى حنيفة ولا يكنى فى قول محمد رحمهما الله تعالى ولم يذكر قول أبي يوسف وهو كـقول أبي حنيفة رحمهما الله تعالى محمد رحمـه الله يقول الدخول مشــترك قد يراد به الوط، وقد يراد به الملاقاة وكل لفظ مشــترك أو مبهم يذكرء الشهود فعلى القاضى أن يستفسرهم ليكون اقدامه على الامر عن بصيرة ألا ترى أنهم لو قالوا أناها أو قربها لايكتني بذلك وأبو حنيفة رحمه الله قال انهم ذكروا الدخول مضافا اليها والدخول مضافا الى النساء بحرف الباء يراد به الجماع قال الله تمالى من نساءً كم اللاتى دخلتم بهن واذا قيل فلان دخــل بامرأته لايفهممنه الاالجماع والاسم مشترك بدون الصلة وأما مع هذه الصلة والاضافة فلا وهو كاسم الوطء فقد يراد به الوطء بالقدم ثم اذا قالوا وطئها كان ذلك كافيا لثبوت الاحصان فهذا مثله ولكن محمد رحمـه الله تعالى يقول قد يقال دخل بها والمراد مر بها أي خلي بها الا أن ذلك نوع مجاز والمجاز لايعارض الحقيقة ﴿ قال ﴾ وان شهدوا على النزويج فقط غير أن له منها ولداً فهو احصان ولا يكون الاحصان بشيُّ أبين من هــذا لأنا لمــا حكمنا بثبوت النسب منــه فقد حكمنا بالدخول بهاوذلك أقوى من شهادة الشهود على أنه جامعها ولأن الذي يقع به العلم بالدخول بها اذا كان بينهما أولاد فوق ما يقع بشهادة الشاهدين وقال ولا يكون محصنا بالخلوة الموجبة للمهر والعدة لان المقصوذ انكسارالشهوة باصابة الحلال لاستغنائه عن الحرام وذلك لايحصل بالخلوة وانما تجمل الخلوة تسليماللمستحق بالمقد في حكم المهر والعدة ألا ترى أن سائر الأحكام المتعلقة بالوطء لا يثبت شيُّ منها بالخلو ة فكذلك الاحصان ﴿ قال ﴾ ولا يجمع بين الجلد والرجم ولا بين الجلد والنفي أما في حق

الجمع بين الجلد والرجم في حق المحصـن فقد بيناه وأما في حق البكر فلا بجمع بين الجلد والنني عندنا وقال الشافعي رحمــه الله تعالى يجمع بينهما فيجلد مائة ويغرب ســنة واحتج في ذلك بحديث المسيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ابنك جلد مائة وتغريب عام وروى أن النبي صلي الله وسلم ضرب وغرب وأبو بكر رضى الله عنه ضرب وغرب وعمر رضى الله عنه ضرب وغرب واشتغل بمضهم بالقياس فقال النفي مما يقع به التمزير فكان من جنسه حداً كالجلد ولكن هذا كلام الجهال فان اثبات الحدود وتكميلها بالقياس لا يكون ولكن الحرف لهم أن الزنا قبل ان تخذه المرأة عادة تكتسب به أنما ينشأ من الصحبة والمؤالفة والمؤانسة والفراغ والتغريب قاطع لهذا السبب والحدمشروع للزجرعن ارتكاب سببه فمايكون قاطما للسبب يحصل به المقصود فيكون حداً ألا ترى أن حد السرقة مشروع بقطع اليد والرجل لان تمكنه من هذا الفعل بالمشي والبطش فقطع الآلة الماشية والباطشة مانع له من ذلك ولامهني لقولكم كيف تنفي مع المحرم أو بغير محرم لان النفي هجرة واجبة فلا يعتبر فيه المحرم كالهجرة في التي أسلمت في دارالحرب فلما كان حداً فعلى الامام ان يتكلف لما يحتاج اليه في اقامته كالجلد ﴿وحجتنا﴾ فيه قوله تمالى فاجلدوا كل واحدمنهمامائة جلدة فقد جمل الجلد جميع حدالزنا فلوأ وجبنا معهالتغريب كان الجلدبعض الحدفيكون زيادة على النصوذلك يمدل النسخ وروى ان محدجا سقيها وجد على بطن أمة من اماءالحي يفجر بها فآتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه مائة فقالوا أن بدنه لايحتمل الضرب فقال صلى الله عليه وسلمخذوا عثكالاعليه مائة شمراخ فاضربوه بهاولم يأمرهبالتغريبولوكان ذلك حدآ لتكلف له كما تكاف للحد وان عمر رضى الله عنه جلدا أبا بكرة رضى الله تعالى عنه في داره على الزنا وأمر امرأته ان تكتم فلو كان التغريب متما للحد لما أمرها بالكتمان لان ذلك لايتصور ولما نني شارب الحمر ارتد ولحق بالروم فقال والله لا أنني أحداً بعد هذا أبدا فلو كان مشروعاً حـــدا لمــا حلف أن لا يقيمه قال على رضي الله عنــه كـنى بالنني فتنـــة والحد مشروع لتسكين الفتنة فما يكون فتنة لايكون حدا وعن أبراهيم رحمه الله تمالي أن عليا وابن مسمود رضي الله عنهما اختلفا في أم ولد زنت بعد موت مولاهاقال على رضي الله عنه بجلد ولاتنني وقال ابن مسمود رضى الله عنه تنني وأخذنا بقول على رضي الله عنه لانه أقرب الى دفع الفتنة والفساد ومعني هــذا ماذكره في الكتاب قال أرأيت شابة زنت أكنت

أنفيها أى في نفيها تعريض لهــا لمثل ما ابتليت به فانها عنـــد أبويها تكون محفوظة فني دار الغربة تكون خليعة العــذار والنساء لحم على وضم الاماذب عنهن وانما سبتي المرأة محفوظة برفع المانع وهذا أولى بما قاله الخصم لان ماينشأ عن الصحبة والمؤانسة يكون مكتوما وما ينشأ عن المواقحة يكون ظاهراً فان في هذا قطع لسبب ما ينشأ عن المحادثة وهو مكتوم ففيه تعريض للزنا بطريق الوقاحــة وهو أفحش ثم قال أرأيت أمــة زنت أكنت أنفيها فأحول بينها وبين مولاها وبين خدمتها وحق المولى في الخدمة مرعي وهو مقــدم على الشرع واذا تبت أن الامة لا تنفي فكذلك الحرة لان الله قال فعليهن نصف ما على الحصنات من المذاب واذا ثبت أن نصف الحد خسون جلدة ثبت ان كماله مأنة جلدة ثم لايجوز أن تنني الحرة مع المحرم لان المحرم لم يزن فكيف يقام عليه الحد وبدون المحرم هي ممنوعة عن المسافرة شرّعا فلا مجوز اقامة الحمد بطريق فيمه ابطال ما هو مستحق شرعا فأما المهاجرة لا تقصد السفر بغير محرم وانما تقصد التخلص من المشركين حتى لو وصلت الى جيش لهم منمة في دار الاسلام وأمنت لم يكن لها أن تسافر بغير محرم بعد ذلك فأما الحديث فقد بيناً أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في الابتداء ثم انتسخ بنزول سورة النور والمراد بالتغريب الحبس على سبيل التعزير قيل في تأويل قوله تعالى أوينفوا من الارض أنه الحبس وقال الفائل ومن بك أمسى بالمدينة رحله فاني وقيار بهــا لغــريب

أى محبوس ونحن نقول يحبس بطريق التعزير حتى تظهر توبته وان ثبت النفي على أحد فذلك بطريق المصلحة لا بطريق الحد كا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم هيت المحنث من المدينة ونفي عمر رضى الله عنه نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قائلة تقول

هل من سبيل الى خمر فأشربها أو هل سبيل الى نصر بن حجاج فنفاه والجال لا يوجب النفى ولكن فعل ذلك للمصلحة فانه قال وما ذنبي ياأمير المؤمنين قال لاذب لك وانما الذنب لى حيث لا أطهر دار الهجرة منك وقول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى فى النفي كقول الشافي رحمه الله تعالى الا أنه يقول ينفي الى بلد غير البلد الذي فجرفيه ولكن دون مسيرة سفر وعند الشافعي رحمه الله لا يكون النفي دون مسيرة سفر وقال ولا يكون عصناً بالجاع فى الذكاح الفاسد لأنه نوع من الوطء الحرام فلا يتم به عليه النعمة

ولايستفيد كال الحال والاحصان عبارة عن ذلك ولا بالجماع في النكاح الصحيح اذا كان قال لها ان تزوجتـك فأنت طالق لان الدلالة قامت لنا على أنها تطلق ينفس المقد فجاعه إياها يمد ذلك يكون زنا الا أنه لايجب به الحد لشبهة اختلاف العلماء ولكن لايستفاد بهذا الفعل كال الجال وكذلك ان تزوج المسلم مجوسية أو مسلمة بغير شهود فدخل بها لان هذا من أنواع الذياح الفاسد ﴿ قال ﴾ واذا ثبت الزنا عند الفاضي سأل الزاني أمحصن أنت لانه لو أقر بالاحصان استغنى القاضيعن طلب احصانه بالحجة فان أنكر احصانه وشهد الشهود عليه قرجم ثم رجم شهود الاحصان لم يضمنوا شيئاً لانهم ما شهدوا بسبب العقوبة ولا بشرطها ولان سبب المقوية ثابت ببقاء شهود الزناعلى شهادتهم فان رجع شهود الزنا وشهود الاحصان فلا ضمان على شــهود الاحصان عنــدنا وعلى قول زفر رحمه الله تمالى يشتركون في الضمان بناء على أصل ان الاحصان شرط الرجم وان شهود الشرط يضمنون عند الرجوع كشهود السبب عنـ ده وعنـ دنا لاضان على شـ هود الشرط ثم قد بينا أن الاحصان ليس بشرط لان الشرط حقيقة ما يتوقف تمــام السبب عليــه ولكنه حال في الزاني فلا يكون الاتلاف مضافا اليه بوجه وربما قال زفر رحمه الله تمالي الاحصان يغلظ جريمتمه والرجم عقبوبة جريمية مغلظة فاذا ثبت أنب بشهود الاحصان تغلظت جريمتــه كانوا بمنزلة مرن أثبت أصــل الجريمة فصاروا في المعني كستة نفر شهدوا على استحقاق القتل ولكن هـذا بعيد فان الاسـلام والنكاح يثبت بشهادتهما ولا يجوز أن تضاف اليهما الجريمة ولا تغليظها ألا ترى أنه لو شهد رجلان بالزنا وآخران بالاحصان لا تتم الحجة معلوم أن الرجم يستحق بشهادة شهود أربعة فلوكان شهودالاحصان كشهود الزنا لتمت الحجة هنا فأما اذا رجع شهود الزنا أو بمضهم فالمسئلةعلى ثلاثة أوجــه اما أن يرجع أحدهم قبلالقضاء أو بمد القضاء قبل اقامة الحد أو بعد اقامة الحد فان رجع أحدهم قبـل القضاء يحدون حد القذف عنــدناكما لو رجموا جميما وقال زفر رحمــه الله تمالي لا يحد الا الراجع خاصة وجه قوله ان الحجة تمت باجتماع الاربعة على أداء الشهادة وتمام الحجة يمنع من ان يكون كلامهم قذفا ثم الراجع فسخمه ني الشهادة من كلامه برجوعه فينقلب كلامه قذفا ولكرن له ولاية فسخ الشهادة على نفسه لاعلى غيره فيبقى كلام الباقين

شهادة وصار في حقهم كانه لم يرجع فلا يلزمهم الحد بخلاف ما اذا أشهد ثلاثة وامتنع الرابع لان الحجة لم تتم هناك والشهادة على الزنا في الحقيقة قذف ولكن باعتبار تمام الحجة يخرج من أن يكون قذفاشرعا فلما لم تتم الحجة هناك بقى كـلامهم قذفا فيلزمهم الحد ولما تمت الحجة هنا لم يكن كلامهم قذفاً ثم حكم فسخ الشهادة برجوع الرابغ مقصور عليــه فلا يتعدي الى الباقي ﴿وحجتنا﴾ فيه أن العارض بالشهودقبل القضاء كالمقترن بأصل الادا، بدليل عمى الشهود وردتهم وبدليل المال فان رجوع الشهود هناك قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء بالمال لمدم تمام الحجة في الابتداء فاذا تبت هذا فنقول لو امتنع الرابع من أداء الشهادة في الابتداء يقام حد القذف على الثلاثة ولا يكون ذلك لسكوت الرابع بل بنسبتهم اياه الى الزنا فكذلك اذا رجع أحدهم قبل القضاء قوله ان الحجة تمت وكان كلامهم شهادة ﴿ قلنا ﴾ هذا موقوف م اعي لان الشهادة لاتكون حجة موجبة مالم يتصل بها القضاء فاذا لم يتصل القضاء هنا بالشهادة حتى رجع أحدهم بتى كلامهم قذفا بالزنا الا ان يكون حجة الحدعلى المشهود عليه تامة ألا ترى ان كـلام الراجع قــذف بالزنا ومعلوم أنه لو شهد مع القاذف ثلاثة نفر يقام عليهم الحد جميما فكذلك هنا فأما اذا رجع أحدهم بعد القضاء قبل استيفاء الحد فانه لايقام الحد على المشهود عليه لان المارض بعد القضاء فيما يندرئ بالشبهات كالمارض قبله بدليل عمى الشهود وردتهم وهذا لان الامام لاعكنه اقامة الحد الا بحجة كاملة ولم تبق بعد رجوع أحدهم ثم على قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تمالى الآخر يحدون جميما حد القذف استحسانا وعند محمد وزفر رحمهما الله تمالى يحد الراجع وحده وهو القياس وهو قول أبى يوسف الاول رحمه الله تمالى لان الاصل ان رجوع الشاهد بعد القضاء قبل الاستيفاءفيما يندرئ بالشبهات كالرجوع قبل القضاء وفيما يثبت مع الشبهات كالرجوع بمد الاستيفا بدليل المال فانهم اذا رجموا بمد الفضاء لا يمتنع الاستيفاء على المفضى عليه اذا ثبت هــذا فنقول اقامــة الحد على المشهود عليه تندرئ بالشبهات فرجوع أحدهم فيه بمد القضاء كالرجوع قبله فأما سقوط حدالقذفءنهم يثبت مع الشبهات فرجوع أحدهم فيه بمد القضاء كرجوعه بمد الاستيفاء توضيحه ان الحجة تعتمد القضاء وبمدماتمت الحجة لايكون كلامهم قذفائم برجوع أحدهم يبطل معني الحجة في حقه فيصير كلامه قذفاوا لكن لاولاية له على الباقسين ولا على ابطال حكم الحاكم فيبقى كلام البانين حجة غير قذف كاكان قبــل

رجوعــه وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهـما الله تعالى يقولان رجوع أحــدهم بعد القضاء كرجوعه قبل القضاء بدليل سقوط الحد عن المشهود عليــه ولا يكون ذلك الا بعد ابطال الحكم واذا ثبت بطلان الحكم بهذا الدليل كان هــذا وما قبلالقضاءسواء وتحقيقه أن فيما يجب حقا لله تمالى تمام القضاء بالاستيفاء فان الاستيفاء من تمة الفضاء ولهذا كان الى الامام وهــذا لان القضاء اما أن يكون لاعلام من له الحق بحقه أو لتمكينه من الاستيفاء وذلك لا يتصورفي حقوق الله تمالى فكان المعتبر في حقوق الله تعالى النيابة في الاستيفاء ولا يتم ذلك بالقضاء بل بحقيقة الاستيفاء فاذارجع أحدهم قبل تمام القضاء بالاستيفاء كان بمنزلة رجوعه قبل القضاء وكذلك انأقيم بعض الحدثم رجع أحدهم لان الحدلا يعجزي فاستيفاؤه لايكون الاباتمامه فأمااذا رجع أحدهم بمداقامة الحد فهذا على وجهين اما ان يكون الحد جلداً أو رجما فان كان جلداً فانه يحــ هذا الراجع بالاتفاق ولاحــ على الباقين لان الحجة تمت والحكم تأكد بالاستيفاء فرجوع أحدهم يبطل معنى الشهادة فى حقه لاقراره فيكون قاذفا له ولا يبطل به معنى الشهادة المتأكدة في حق الباقين فلا حد عليهم فأما اذا كان الحد رجما فعندنا بحــد الراجع وحده وقال زفر رحمه الله تمالي لا يحــد الراجع أيضا لان الراجع لا يكون قاذفا له بالرجوع فانه يثنى عليه خـيرآ فيقول كان عفيفا ولم يكن زانيا وانما يكون قاذفا له بالشهادة السابقة فتبين أنه قذف حيا ثم مات ومن قذف حياثم مات لايقام عليه حد القذف لان حد القذف لانورث مخلاف ما اذا كان الحد جلدا لان المقذوف حي بعد اقامة الحد عليه والدليل على الفرق أنه لو ظهر أن أحد الشهود كان عبدا فان كان الحدجلدآ يحدون حد القذف وان كان رجم المشهود عليه فلارجم عليهم بالانفاق وهذا مثله ﴿ وحجتنا﴾ فيه أنه بالرجوع أقر على نفسه بالتزام حد القذف واقراره على نفسه حجة وتحقيقه وهو انالشاهد عند الرجوع لايصير قاذفا من وقت الشهادة بل يصير قاذفا في الحال لان اقتران معني الشهادة بكلامه السابق الآن قذفا كمن قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق عنــــد دخول الدار يصير ذلك الكلام طلاقا لا أن يتبين أنه كان طلاقا لان صيرورته طلاقا باعتبار وصوله الى المحل ووصوله الى المحل مقصور على الحال فاذا ثبت أنه انما يصير كلامه في الحال قذفا والمقذوف فى الحال ميت ومن قذف ميتا يلزمه الحد ﴿ فَانْ قَيْلَ﴾ هوفى الحال مرجوم بحكم الحاكم لو

قذفه قاذف لابحد قاذفه فكيف يحد هذا الراجع ﴿ قلنا ﴾ هومرجوم بحكم الحاكم بشهادتهم وهو يزعم أن شهادته ليست بحجة وزعمه معتبر في نفسه بخلاف الفاذف فان قذفه لايقدح في الشهادة التي هي حجة ﴿ فان قيل ﴾ أكثر مافيه أنه مقر بأنه كان عفيفا ولو قذفه انسان بالزنائم أكذب نفسه وقال انه كان عفيفا لا يقام عليه الحد أيضاً ﴿ قلنا ﴾ نعم القاذف وان أكذب نفسه فالحجة المسقطة للاحصان يقيت كاملة فىحقه فأما اذا رجع واحد من الشهود لاتبق الحجة المسقطة للاحصان كاملة في حقه فلهذا يقام عليه الحد وهذا بخلاف ما اذا ظهر أن أحدهم عبد لان العبد لاشهادة له فتبين أن كلامهم كان قذفا في حال حياته ومن قذف حياتم مات لايقام عليه الحد فأما حكم الضمان فعملي الراجع ربع الدية لانه زعم أنه مقتول ظلمابشهادتهم وكل شاهد على الزنا متلف ربع النفس كما قال عمــر رضى الله عنه حين شهد أحدالشهود على المغيرة رضى الله عنــه أوه أودى ربع المغيرة ولانه قد بتي على الشهادة من يقوم بثلاثة أرباع الحق وانما انمدمت الحجة في ربع الحق فلهذا كان على الراجع ربع الدية عندنا وقال، ولو رجمواجيما حدوا حدالقذف وغرم كلواحدمنهم ربع الدية عندنا وقال ابن أبي ايبلي والحسن رحمهما الله تمالي يقتلون لانهم قاتلون له فان ما يحصل بقضاء الفاضي يكون مضافا الى شهادة الشهود ونحن نسلم أنهم بمنزلة القاتلين له ولكن قضاء القاضي باباجة دمه شبهة مانمة من وجوب القصاص مع أن الرجم يكون بالحجارة ومباشرة القتل بالحجر لا يوجب القصاص عندنا والشهود متسببون عندنا ولا قصاص على المتسبب على ما نين في كتاب الديات في شهود القصاص ﴿ قال ﴾ وان قال أحد الشهود بعد الرجم كنت يوم شهدت عليــه كافراً أو مملوكا لم يصدق على أصحابه فى ذلك لمــا بينا أن كــــلامهم حجة متأكدة باعتبار الظاهر واقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره فلا يتبين بقوله ان كلامهم كان قذفا بخلاف ما اذا ظهر ان أحدهم كان كافرآأو عبدآ فان هناك تبين أن كـالامهم كان قذفا فانكان المقذوف حياً بأن كان الحد جلداً يحدون وانكان المقذوف ميتاً بأنكان الحد رجماً لايحدون ثم اذا ظهر أن أحد الشهودكان أعمى أومحدوداً في قذف فهو ومالو ظهر أنه عبد سواء لان المحدود في القذف ليس له شهادة الاداء فان الشرع أبطل شهادته ولهذا لا يلاعن امرأته والاعمى ليست له شهادة في الزنا لان الشهادة على الزنا لا تكون الا بمدالرؤية كالمرود في المكحلة وليس للأعمى ذلك ومعتق البمض كالمكاتب عند أبي حنيفة رحمهالله

تمالى ولا شهادة للمكاتب فاذا كان ظهور هذا بمد الرجم فدية المرجوم في بيت المـــال لأن هذا خطأ من الامام في عمله لله تمالي فيكون ضمانه في مال الله وهو مال بيت المال والامام في هذا عامل للمسلين لان المقصود تطهير دار الاسلام عن ارتكاب الفواحش فيها فيكون الضان في مال المسلمين وهذا لانه لاعكن انجاب الضان على الامام لانه لو ضمن كان خصما وفيما دو خصم لايكون قاضيا كما في حقوق نفسه فاذا تمذر ابجاب الضمان عليــه قلنا بجب الضان على من وتم القضاء له فني حقوق الله تعالى يكون على بيت المــال وفي حقوق العباد كالقصاص والمال يكون الضمان على المقضى له ﴿ قال ﴾ فان رجمه الامام بشهادتهم قبل أن يسأل عن الشهود ثم سأل عنهم فأخبر أنهم غير عدول فلا ضمان على أحد لان للفاسق شهادة الادا، عندنا ولكن يتوقف في شهادته لتمكن تهمة الكذب ولهذا يلاعن امرأته فلا متبين بظهور فسقهم أن القاضي قضى بغير حجة فلهذا لايجب الضان بخلاف ماسبق وفي الكتاب قال ان هؤلاء قد تجوز شهادتهم اذا تابوا وهذا ضعيف فالكفارنجوز شهادتهم اذا أسلموا والعبيداذا أعتقواوالاعتماد على ماقلنا ﴿قَالَ﴾ فان وجد الرجل مجبوبا بعد مارجم فعلى الشهود الدية لأنه ظهر كذبهم بيقين لان المجبوب ليس له آلة الزنا فكيف يزني وظهور كذبهم هنافوق ظهور كذبهم فيما اذا رجعوا بخلافما اذا ظهر أنهم عبيدأوكفار فان هناك لم يتيقن بكذبهم والعبد والكافر قد يصدق ولكن لاشهادة لهم فكان خطأ من الامام فلهذا كان الضان في بيت المال وان كانت امرأة فنظر النساء اليها بمدالرجم وقلن هي عذراء أورتقاء فلاضان على الشهود بقول النساء لأن شهادة النساء لاتكون حجة تامة في الزامضان المال ولامقصو دهناسوي ابجاب ضمان المال على الشهود بخلاف الجب فذلك معاين متيقن مه لا من جهة قول النساء لكن ان نظر المها النساء قبل اقامة الحد وقلن هي عذراء أورتقاء يدرأ عنها الحد لان الشبهة تمكن يقول النساء ولاشبهة أبلغ من حذا فع الرتق لا يتصور الزنا الموجب للحد وبعد الزنا الموجب للحد لا يتصور بقاء العذرة ﴿ قال ﴾ واذا شهدوا بالزنا والاحصان وماتوا أوغابوا أوعمواأو ارتدوا أوخرسوا أو ضربوا حدالقذف قبل اقامة الحد اوقبل ان يقضي بشهاتهم لم يرجم أماما يبطل الشهادة كالممي والخرس والردة وحد القذف لان هذه العوارض لو اقترنت بالشهادة منعتها من أن تكون حجة فكذلك اذا اعترضت بعد الشهادة قبل القضاءأو بعد القضاء قبل الاستيفاء لان موجبه بما مندرئ

بالشبهات ولكن لاحدعلي الشهود لانهم جاؤا مجيء الشهود والعدد متكامل وكذلك ان أصاب ذلك أحد الشهود فهو ومالو أصابهم في الحكم سواء فاما في موت الشهود وغيبتهم فنقول ان ذلك لايقدح في الحجة ألا ترى أن في حقوق الناس لايمتنع على القاضي القضاء ما فكذلك في الزنا اذا كان الحد جلداً لان بالموت يتأكد عدالهم اذ لا يتصور منهم بعد الموت ماسطل عدالتهم وكذلك غيبتهم لاتكون قدحا في عدالتهم فلا يمنع اقامة الحد على القاضي فأمااذا كان الحد رجمافانه لايقام بعدغيبة الشهود وموتهم لانالسنة في الرجم أن يبدأ به الشهود ثم الامام ثم الناس وقد تمذر ذلك بموتهم وغيبتهم وهذا قولنا واما عند الشافسي رحمه الله تمالى لايمتبر في الرجم بداية الشهود ولكن الامام هو الذي يبدأ قال لان الشهود فارقوا سائر الناس في اداء الشهادة واقامة الرجم ليس من اداء الشهادة في شيُّ فهم في ذلك كسائر الناس ألا تري ان الحد لوكان جلدا لايؤمر الشهود بالضرب فكذا الرجم ولكنا نستدل بحديث على رضي الله عنه فانه لما أراد ان يرجم شراحة الهمدانية قال الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية فرجم العلانية ان يشهد على المرأة مافى بطنها وتعترف بذلك فيبدأ فيه الامام ثم الناس ورجم السران يشهد أربعة على رجل بالزنا فيبدأ الشهود ثم الامام ثم الناس ولان في الامر ببداية الشهود احتيالا لدر، الحد فالانسان قديجتري على ادا الشهادة كاذبائم اذا آل الامر الى مباشرة القتل يمتنع من ذلك وقد أمرنا في الحدود بالاحتيال للدر، بخلاف الجلد فكل أحد لا يحسن الضرب فلو أمرنا الشهود بذلك رعا يقتلونه بخرقهم من غير ان يكمون قتله مستحقا وذلك لايوجد في الرجم فكل أحد بحسن الرمى وقــد صار الاتلاف مستحقا هنا وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال يؤمر الشهود بالبداية اذا كانوا حاضرين حتى اذا امتنعوا لا يقام الرجم فاذا مانوا أو غابوا يقام الرجم هنا لانه قـــد تمذر البداية بهـــم بسبب لا يلحقهم فيه تهمة فلا يمتنع اقامة الرجم كما لوكانوا مقطوعي الابدي أو مرضى أو عاجزين عن الحضور بخلاف مالو امتنعوا لانهم صاروا متهمين بذلك ولكنا نقول حين كانوا مقطوعي الا يدى في الابتداء لم تستحق البداية بهم للتعذر فأماهنا فقداستحق البداية بهم لتيسر ذلك عند الحكم فاذا تمذر بالموت أو الغيبة لا يقام الحد كالو تعــذر بامتناعهم ﴿قَالَ ﴾ ولا يحفر للمرجوم ولا يربط بشئ ولا يمسك ولكن ينصب قائما للناس فيرجم لان رسولالله صلى الله عليهوسلم رجم ماعزاً ولم يحفر له ولاربطه فانه روى لما مسه حر الحجارة

هرب فاستقبله رجل بلحي حمل فقتله ثم لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا خليتم سبيله وفي رواية أبطأ عليــه الموت فهرب من أرض قليلة الحجارة الى أرض كشيرة الحجارة ولوكان مربوطا أوفى حفيرة لم تمكن من الهرب وأما المرأة فان حفر لها فحسن وان ترك لم يضر لماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر برجم الغامدية أمر بأن يحفر لها الى قريب من السرة فجملت فمهافلمار جموها وماتت أمر باخراجها وصلى عليها وقال لقد تابت توية لوتابها صاحب مكس لففرله وان عليا رضي الله عنه حفر لشراحة الهمدانية الى فريب من السرة ثم لفها في ثيابها وجعلها فيها ثم رماها وكان مصيب الرمية فأصاب أصل اذنها ولان مبني حال المرأة على الستر والحفر أستر لها لانها تضطرب اذا مستها الحجارة فرعا سكشف شئ من عورتها ولكن مع هـ ذا الحفو ليس من الحد في شيُّ فـ لا يضر تركه فأما مبني حال الرجال على الظهور فينصب قائمًا عند الرجم ولا يشبه بالنساء في الحفر له واذا شهد الشهود على رجل وامرأة بالزنا فادعت المرأة أنه أكرهماولم يشهد الشهود بذلك ولكنهم شهدو أنها طاوعته فملمما الحدلان انكارهاصفة الطواعية لايكون فوق انكارها أصل الفعل ولانفعها ذلك بعد ماشهد الشهود به عليها ولكن ان قالت تزوجني وقال الرجل كذبت بل زنيت بها فلاحد على واحد منهما لانها تدعى عليه الصداق ولو ساعدها الزوج على ذلك لزمه الصداق فاذا أنكر كان لما أن تحلفه عليه فاذا نكل ازمه الصداق وان حلف لم يلزمه الصداق ولايحد واحد منهما لاته لو أقيم الحد انما يقام بالحلف والحدود لا تقام بالايمان بخلاف الاول فانها بدعوى الأكراه لا تدعى الصداق لان الزنا بالمكرهة لا يوجب الصداق لها والشافعي رحمه الله يخالفنا في الفصلين فيقول بمجرد دعواهما أو دعوى أحمدهما النكاح لا يسقط الحد لقوله صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم وهذا لان كل زان لا يمجزعن دعوى نكاح صحيح أو فاسد فلو أسقطنا الحد بمجرد الدعوى لانسد باب اقامة الحد ولكنا نقول كما أم نا باقامة الحدود فقد أم نا بدرتها بالشبهة قال صلى الله عليـه وســـلم ادرؤا الحدود بالشبهات وتتمكن الشبهة عند دعوى أحدهما النكاح لاحتمال أن يكون صادقا ألآتري أنه تسمع بينته على ذلك ويستحلف خصمه على قول من يرى الاستحلاف في النكاح فاذا سقط الحد يسقط عن الآخر للشركة ولا يؤدى هذا الى سد باب الحد ألا ترى أن هذا الحد يقام بالاقرار ثم لو رجع المقر عن افراره لا يقام عليه ولا يؤدى ذلك الى سد باب اقامة

الحــد في الاقرار فأما اذا زني، تكرهة يلزمه الحد ذون المهرَ عندنا وعنـــد الشافعي رحمــه الله تمالى يجب المهر لها وهي نظير مسألة القطع والضان أنهما لايجتمعان عنـــــــــنا على مانبينه في السرقة ان شاء الله تمالى والشافعي رحمه الله تمالى يقول هنا المستوفى بالوطء متقوم لحقها بدليل أنه متقوم بالمقد والشبهة فلا بجوز اسقاظ حقها عنه بنير رضاها فاذا كانت مطاوعة فقد رضيت بسقوط حقها فيجب المهر لهـا واحكنا نقول فعـله بالمكرهــة زنا والواجب بالزنا الحد فلا بجوز الزيادة على ذلك بالرأي ثم لوكان بضمها يتقوم على الزاني لم يسقط ذلك برضاها ألاترى أنه لماكان يتقوم بشبهة العقد لم يسقط برضاها بأن طاوعتــه والدليل عليه أنه لو زنى بأمة وهي مطاوعة لم بجب المهر وتقوم بضمها لحق المولى فلا يسقط برضاها ولكن انمالم يجب لان البضع لا يتقوم بالمال بالزنا المحض وانما يتقوم بالعقد أوبشبهته ولم يوجد ثم اذا سقط الحد عنه بدعواها النكاح وجب الصداق لها لان الوطء في غير الملك لانفك عن عقومة أو غرامة فاذا جعل ما ادعت من النكاح كالثابت في اسقاط الحد فكذلك في ايجاب المهر يجمل كالثابت في ايراث الشبهة ﴿قَالَ ﴾ وكذلك الرجل يطأجارية امرأته وقال ظننتها تحل لى أو يطأ جارية أيه أو أمه ويقول ظننت انها تحل لى لاحد علمهما عندنا وقال زفررحه الله تعالى عليهما الحد لان السبب وهو الزنا قد تقرر بدليل أنهما لو قالا علمنا بالحرمة يازمهما الحد ولو سقط انما يسقط بالظن والظن لا يغني من الحق شيئاً كمن وطئ جارية أخيه أو أختـه وقال ظننتها تحل لى ولكنا نقول قد تمكنت بينهما شبهة اشتباه لانه اشتبه عليه مايشتبه فان مال المرأة من وجه كأنه للزوج قيل في تأويل قوله تعالى ووجدك عائلًا فأغنى أي عال خديجة ولما جاء رجن آلي على رضي الله عنه فقال ان عبدي سرق مرآة امرأتي فقال مالك سرق بمضه بمضاً ولانها حلال له فريما يشتبه عليه ان حال جاريتها كحالها وفي جارية الاب والام كذلك قد يشتبه ذلك باعتبار ان الاملاك متصلة بين الآباء والاولاد والمنافع دائرة ولان الولد جزء من أبيه فريما أشتبه عليه أنها لماكانت جلالا الاصل تكون حلالا للجزء أيضا وشبهة الاشتباه مؤثرة في حق من اشتبه علية دون من لم يشتبه عليه كالقوم على مائدة فسقوا خرا على على منهم انه خريازمه الحد ومن لم يعلم لا يحد والاصل في هذا حديث سميد بن المسيب رضي الله عنه أن رجلا تضيف أهل بيت بالىمين فأصبح يخبر الناس أنهزني بربة البيت فكتب اليعمر رضي الله عنه فقال عمر ان كان يعلم ان

اللهحرم الزنافحدوه وانكان لايملم فملموه فانعاد فحدوه فقد جعل ظن الحلف ذلك الوقت شبهة لمدم اشتهارالاحكام فلأن يكون الظن في موضع الاشتباء مورثا شبهة أولى فأمااذالم يجب الحد وجبالهر لما بينا أنهذا الفعل فيغير الملك لانفك عن عقوبة أو غرامة واذا سقطت العقوية وجب المهر ﴿قَالَ ﴾ واذا شهد الشهود على رجل أنه استكره هذه المرأة فزني مها حد الرجل دون المرأة لان وجوب الحد للزجروهي منزجرة حين أبت التمكين حتى استكرهها ولان الاكراه من جهتها يعتبر في نفي الائم عنها على ماذكرنا في كتاب الاكراه ان لها أن فالحد أولى وبقام الحد على الرجل لان الزنا التام قد ثبت عليه وجنابته اذا استكرهما أغلظ من جنايته اذاطاوعته ولايقال قد سقط الحدعنها فينبني أن يسقط عنه كما لوادعت النكاح وهذا لان الشبهة بدعوى النكاح تتمكن في الفعل والفعل مشترك بينهما فأما كونها مكرهة لايتمكن به شبهة في الفعل ولايخرج فعل الرجــل من أن يكون زنا محضا لان المرأة محل الفمل ولاتنمدم المحلية بكونها مكرهة وهو كما لوزنى بصبية أومجنونة أو نائمة يقام عليه الحد وان لم بجب عليها ﴿ قال ﴾ ولو أن مجنو نا اكره عافلة حتى زنى بها لاحد على واحد منهما اما المرأة فلانها مكرهة غيرممكنة طوعا واما الرجل فلانه مجنون ليس من أهل التزام العقوية فاذا دءت العاقله البالغة مجنونا أوصبيا الى نفسها فزني بها لاحد عليها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي عليها الحــد وهو رواية عن أبي يوسف رحمــه الله تمالي لانها زايــة فعامها الحد بالنص وبيانه وهو ان الزنا ايس الاوطء متمر عن العقد والملك وشبههما وقد وجــد ذلك الا أنه سقط الحد عن احــدهما لانعدام الاهلية لمعنى فلا يمتنع اقامته على الآخر كما لو زنى بصبية أومجنونة وهذا لانفعل كلواحدمنهما كامل في نفسه وهي في التمكين زانية كالرجل في الايلاج ألا ترى ان الله تعالى سماها زانية وبدأ بذكرها وان من نسبها الى الزنا يلزمه الحد ولوكان لا يتصور منها مباشرة الزنالم يحدقاذفها به كالحبوب ولانها بهذا النمكين تقضى شهوتها كالرجـل بالايلاج فاذا ثبت كال الفعل من كل جانب يراعي حال كل واحد منهما فيما يلزمه من العقوية ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك أنها مكنت نفسها من فاعـل لم يأنم ولم يحرج فلايلزمها الحدكما لو مكنت نفسها من زوجها وبيان الوصف ظاهر لان الاثم والحرج ينبني على الخطاب وهما لايخاطبان وتحقيقه ان المباشر للفعل هو الرجــل والمرأة تابعة بدليل

تصور الفعل فيها وهي نائمة لاتشمر بذلك وان لم يكن أصـل الفعل زنا فهي لاتصير زانية لان ثبوت التبع بثبوت الاصل وفعل الصبي والمجنون زنا لغة ولكن ليس بزنا شرعا لان الزنا شرعاً فعل وجب الكف عنه لخطاب الشرع فلا ينفك عن الاثم والحرج وفعل الصبي والمجنون لايوصف بذلك واذا انعدم الزنا شرعا في جانبه فكذلك في جانبها والحد حكم شرعی فیستدعی ثبوت سببه شرعا وانما سماها الله تمالی زانیة علی معنی انها مزنی بها کما قال تمالى في عيشة راضية أي مرضية وقال تمالى من ماء دافق أي مدفوق وانما يجب الحد على قاذفها لنسبتها الى ماتتمير وتستوجب به الحد وتقضى به شهوتهاوهو التمكين من الزنا وان كانت تابعة فيذلك وأما الرجل اذازني بصبية فهوالمباشر لأصل الفعل وفعله زنا لغة وشرعاً فلهذا لزمه الحد يحقيقة ان المرأة محل والمحلية مشتهاة وذلك باللين والحرارة فلاتمكن نقصان فيه بجنونهاوصفرها فقدتم فعلهزنا لمصادفة محله فأما من جانب الرجل استعمال الآلة لانفس الآلة واستمالالآلة لا يكون زنا شرعا الااذاكان واجب الكف عند الخطابوذا بصفة الاثم والحرجوذلك ينعدم بالصبا والجنون وهذا فقه دقيق وفرق حسن وفي الكتابعلل فقال ذكر الصبي كاصبعه ممناه ما هو المقصود بالزنا ممدوم في آلة الصبي فــلا يكون فعله بهذه الآلة زنا والمعتوه بمنزلة الصبي في الحكم فأما المحصنة اذا زني بهاغيرالمحصن فعليها الرجم لان فعل غير المحصن زنا فتصير هي زانية بالتمكين من الزنا تمالمعتبر حالها فيما يقام من العقوبة بعد تقرر السبب وكل رجل يزني بامرأة لا يجب عليها الحد بشبهة مثل الخرساء التي لا تنطق فلا حد عليه لان الشمة تمكنت هنا والخرساء لوكانت تنطق رما تدعى شبهة نكاح وقد لانقمدر على اظهار مافى نفسها بالاشارة وقمد بينا انها لو ادعت النكاح سقط عنها الحمد فكذلك اذا كانت خرساء والاصل فيــه حــديث عمر رضي الله تمالى عنه ادرؤا ماستطمتم فان الامام لان يخطئ في العفو خــير من أن يخطئ في العقوبة فاذا وجــدتم للمسلم مخرجاً فادرؤا عنه وهـذا بخلاف مااذا زني بصبية أو مجنونة لان سقوط الحد عنها ليس للشبهة بل لانمدام الأهلية ﴿ قال ﴾ واذا زني الحربي المستأمن بالمسلمة أوالذمية فعليها الحد ولاحد عليه في قول أبي حنيفة وقال محمد رحمهما الله تعالى لاحد على واحــد منهما وهو قول أبي يوسف رخمه الله الاول ثم رجع وقال يحدان جميماً أما المستأمن فعند أبي حنيفة ومحمدر حمهما الله لاتقام عليه الحدود التي هي لله تمالي خالصا كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق وفي قول

أبي يوسف الآخر والشافعي رحمهما الله تمالي يقام الحد عليه كما يقام على الذمي لأنه مادام فى دارنا فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع الى المعاملات كالذمى ألا ترى أنه يقام عليه القصاص وحد القذف ويمنع من الربا ويجبر على بيع العبد المسلم والمصحف اذا اشتراه كمايجبرعليه الذي وهذا لان هذه الحدود تقام صيانة لدار الاسلام فلو قلنالانقام على المستأمن يرجع ذلك الى الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناه الامان ليستخف بالمسلمين بخلاف حد شرب الجر فانه لا يقام على الذي وهذا لانه\_ما يعتقدان اباحة شرب الحمر وانما أعطيناهم الامان على أن نتركهم وما يدينون ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك نوله تعالى ثم أبلغه مأمنه فتبليغ المستأمن مأمنه واجب بهذا النص حقا لله تمالى وفي اقامة الحد عليه تفويت ذلك ولا يجوز استيفاء حقوق الله تمالى على وجه يكون فيه تفويت ماهو حق لله والمعنى أن المستأمن ماالتزم شيئاً من حقوق الله تمالي وانما دخل تاجراً ليعاملنا ثم يرجع الى داره ألا ترى أنه لا يمنع من الرجوع الى دار الحرب ولو كان ملتزما شيئاً من حقوق الله تعالى عنع من ذلك كالذي وهذالان منعه من أن يمود حربا للمسلمين بعد ما حصل في أيديهم حق الله تمالي بخلاف القصاص فانه حق العباد وهوقدالنزم حقوق العباد في المعاملات وحد القذف فيه بعضحق العباد أيضاً لان المقصود رفع العار عن المقذوف والاجبار على بيع العبد المسلم من حق العبد وهو من حقوق المسلمين أيضاً لان في استخدام العبد المسلم نوع اذلال بالمسلمين وكذلك في استخفافه بالمصحف وأما الربا فهو مستثنى من كل عهــد قال صلى الله عليه وســلم الا من أربي فليس بيننا وبينه عهد فأما في جانب المرأة المسلمة فمحمد رحمه الله تعالى يقول لا جد عليها أيضا لانها مكنت نفسها من فاعل لا يلزم الحد بفعله فهو كالتمكين من صبي أو مجنون وهذا لان الـكفارلا يخاطبون بالشرائع عندنا وما هو من خالص حق الله تعالي فالخطاب فيه قاصر عن الكافر كما هو قاصر عن الصبي والمجنون وقاس هذا بما لومكنت نفسها من مكره فانه لا يجب الحد عليها وأبو حنيفة رحمه الله تمالى نقول فعل المستأمن زنابدليل أنهلو قذفه قاذف به بمد الاسلام لايقام عليه الحد فصارت هي زانية بالتمكين من الزناويقام عليها الحد بخلاف الصبي والمجنون فان فعلهما ليس بزنا شرعا حتى لو قــذفهما قاذف بذلك الفعل بعد البلوغ والعقل يجب عليه الحدوهـ ذا لان معنى قولنا الكفار لايخاطبون بالشرائع العبادات التي تنبني على الاسلام فأما الحرمات ثابتة في حقهم وكان فعل المستأمن واجب الكف عنه بخطاب الشرع

فيكون زنا الا أنه لانقام عليه الحد لوجوب تبليفه مأمنه وأما اذا مكنت نفسها من مكره فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي بجب الحد عايمها وان ضجع أبو بوسف رحمه الله تمالي الرواية فيه يقوله لست أحفظ عن أبي حنيفة رحمـ • الله تمالي في المكره شيئًا وهـ ذا لان المكره ممنوع عن الاقدام على الزنَّا وفي الاقدام عليه يكون فعله زنَّا وتصير هي بالنمكين زانية تبعَّأ فيلزمها الحد ﴿قَالَ﴾ واذا زني المسلم أوالذمي بالمستأمنة حد المسلم والذي دون المستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وعند أبي يوسف رحمه الله تمالي يحدان أما الـكلام في المستأمنةفقد بيناه وتعذر اقامة الحد عليها ليس للشبهة فلا يمنع اقامته على الرجل مسلما كان أو ذمياً لان حد الزنا يقام على أهل الذمة عنه دنا وقال مالك رحمه الله تمالي لا يقام ولكنه بدفع الى أهل دينه ليقيموا عليه ما يعتقدون من العقوية لمــا روى عن عمر وعليّ رضي الله عنهما لما سئلًا عن ذميين زبياً فقالًا يدفعان إلى أهل دينهما ولكنا نقول قد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم على اليهوديين وكانا ذميين ولنا فيمه أسوة حسنة ولان الذمي من أهل دارنا وملتزم أحكامنا فيما يرجع الى المعاملات وهو يمتقد حرمــة الزناكما يمتقده المسلم فيقام عليه كما يقام على المسلم لان المقصود من الحدود تطهير دار الاسلام عن ارتكاب الفواحش توضيحه أن من كان من أهل دارنا فهو تحت بد الامام حقيقة وحكما حتى بمنعه من الرجوع الى دار الحرب فيقيم الحد عليه أيضاً بخلاف المستأمن فاله ليس تحت بد الامام حكما حتى لا يمنعه من الرجوع الى دار الحرب ﴿ قال ﴾ واذا شهد الشهود على رجــل أنه زنى بامرأة فقال ظننت أنها تحل لى أو شبهتها بامرأتي أوجاريتي لم يدرأ عنه الحد لان فعل الزناقد تحقق عنه وظنه هذا ليس بصادر عن دليل فكان لغواً وكذلك لو أن بصيراً وجد امرأة على فراشه فواقعها على ظن أنها امرأته وهي أجنبية فعليه الحدوكذلك الاعميءندنا وقال زفر رحمه الله يدرأ الحدعن الاعمى لانه عدم آلة النمييزوهوالبصر فبنى على ظاهر الحال والظاهر ان لايكون على فراشه الا زوجته أو أمته فيصير ذلك شهة في حقه بخلاف البصير ومذهبنا مروى عن عمر رضي الله عنــه والمعنى فيه ان اعتمد مجردالظن فان الموجودة على فراشه قد تكون أمه أو أخته وقد تكون أجنبية وقد تكونزوجته فلا معتبر بذلك وهو متمكن من أن يسألها كتمكن البصير من أن يراها فأما اذادعي الاعمى امرأته الىفراشه فأنته أجنبية فواقمها انكانت قالت له أنا زوجتك فلا حدعليه وان أجابت أو أتته ساكتة

فكذلك الجواب عنمد أبي توسف وعنمد محمد رحمهما الله تعالى بجب عليمه الحد لانها اذا قالت أنا زوجتك فقد اعتمد خبر الواحد وذلك دليل شرعي ألا ترى أن البصير اذا تزوج اصأة فأخبره رجل أن اصرأته هذه كان له أن يمتمد خبيره ويطأها فاذا تبين أنها غير امرأته كان الثابت حكم الوطء بشبهة فكذلك هي اذا أخبرته بذلك فأما اذا لم تخبره فأنو يوسف رحمه الله تمالي نقول اجاتها أو اتيانها بعمد ما دعى زوجته بمنزلة اخبارها أنى زوجتك ومحمد رحمه الله تمالي يقول ان اجاسه الى الفراش فهو كما لووجــدها نائمــة على فراشــه وكما لايســقط الحــد هناك بظنــه فكـذلك هنا ﴿قَالَ ﴾ رجــل استأجر امرأة لنزني بها فزني بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال وأبو بوسف ومحمد الشافعي رخمهم الله تعالى علمهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستثجار ليس يطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوآ بمنزلة مالو استأجرها للطبخ او الخبز ثم زني بها وهذا لان محل الاستثجار منفعة لهـا حكم المالية والمستوفي بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ننعقه أصلا فاذا لم ينعقد به كان هو والاذن سواء ولو زنى بهما باذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرها عن عمر رضي الله عنه أحدهما ماروي ان امرأة استسقت راعيا فأبي ان يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأعمر رضي الله عنه الحد عنهما والثاني ان اصرأة سألت رجلا مالا فأبي ان يعطيهاحتي تمكنهمن نفسها فدراً الحد وقال هذا مهر ولا بجوزان بقال انمادراً الحد عنها لانهاكانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش لان هذا المعنى لانوجب سقوط الحد عنه وهو غيير موجود فما اذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال ان هذا مهر ومعني هذا أن المهر والاجر يتقاربان قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن سمى المهر أجراً ولو قال أمهرتك كـذالاً زنى بكـلم يجب الحد فكذلك اذاقال استأجرتك توضيحه أنهذا الفعل ليس نزنا وأهل اللغة لايسمون الوطء الذي يترتب على المقد زناولا يفصلون بين الزناوغيره الا بالمقد فكذلك لايفصلون بين الاستئجار والنكاح لان الفرق بينهما شرعي وأهل اللغة لايمرفون ذلك فعرفنا ان هذا لفعل ليس بزنا لفةوذلك شبهة في المنعمن وجوب الحد حقا لله تعالي كما لا يجب الحد على المختلس لان فعله ليس بسرقة لغة يوضحه أن المستوفى بالوطء وانكان في حكم العتق فهو فى الحقيقة منفعة والاستئجار عقم مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة

مخلاف الاستئجار للطبخ والخنز ولان العقد هناك غير مضاف الى المستوفى بالوط، ولا الى ماهو سبب له والعقد المضاف الى محل يوجب الشبهة في ذلك الحل لافي محل آخر ﴿ قال ﴾ رجل أكره حتى زنى بامرأة كان أبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا يلزمه الحدوهو قول زفر رحمه الله تمالي لان الرجل لايزني مالم تنتشر آلته وذلك دليــل الطواعية بخلاف المرأة فان التمكين يتحقق منها مع الاكراء فلا يكون تمكينها دليل الطواعية ثم رجع فقال اذا كان المكره سلطانا فلاحد عليه لان الحدمشروع للزجر وهو منزجر عن الزنا وانما كان قصده من الاقدام دفع الهلاك عن نفسه فلا يلزمه الحد كالمرأة وهــذا لان انتشار الآلة لا يدل على أنه كان طائمًا لان انتشار الآلة قد يكون طبعًا وقد يكون طوعًا ألا ترى أن النامم قد تنتشرآ لته من غير قصدوفعل منه وانما انتشار الآلة دليل الفحولية فأما اذا أكرهه غير السلطان عندأ في حنيفة رحمهالله تعالى يلزمه الحد اذا زنى وعندهما اذاجاء من إكراه غير السلطان ما يشبه اكراه السلطان فلاحد عليه وقيل هــذا اختلاف عصر فان السلطان كان مطاعاً في زمن أبي حنيفة ولم ير لغير السلطان من القوة ما يقوى به على الاكراه فقال لا يحقق الاكراه الا من السلطان ثم في عصرهما قد ظهرت القوة لكل متغلب فقالا يحقق الاكراه من غير السلطان وجه قولها ان المعتبر خوف التلف على نفسه وذلك يحقق اذا كانالمكره قادراً على القاع ماهدد به سلطاناً كان أو غيره بلخوف التلف هنا أظهر لان المتقلب يكون مستمجلا لما قصده لخوفه من المزل نقوة السلطان والسلطان ذوأناة بما يفعله فاذا تحقق الاكراه من السلطان بالتهديد فمن المتغلب أولى وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ما يكون مغيراً للحكم يختص بالسلطان كاقامة الجمعة ونحوها وتحقيقه أن الاكراه من غير السلطان نادر لا يه مغلوب بقوة السلطان فالمبتلي به يستغيث بالسلطان ليدفع شره عنه فاذا عجز عن ذلك فهو نادر ولاحكم للنادر فأما المبتلي بالسلطان لاعكنه ان يستغيث بغيره ليدفع شروعنه فيتحقق خوف التلف على نفسه فيكون ذلك مسقطاً للحد عنه ﴿قال ﴾ رجل زنى بأمة أو حرة ثم قال اشتريتها درئ عنه الحد لانه ادعى سبباً مبيحاً فان الشراء في الامة يفيد ملك المتمة وفي الحرة النكاح فانه ينعقد بلفظ الشراء فكان دعواه الشراء كدعوى النكاح وقد بينا أن مجرد دعوى النكاح يسقط الحد ﴿قال ﴾ واذا شهد الشهود على رجل بالزنا وزكاهم 

المزكون على النّزكية وزعموا أنهم أحرار فلاضمان عليهم ولاعلى الشهود أما علىالشهود فلانه لم يتبين كذبهم ولم تقبل شهادتهم أذ لا شهادة على المسامين للعبيد والكفار وأما على المزكين فلأنهم اعتمدوا ما سمعوا من اسلامهم وحريتهم وانما زكوهم بقول الناس فلم يتبين كذبهم فيا أخبروابهالقاضي من قول الناس انهم أحرار مسلمون فاما اذا رجعوا عن التزكية وقالوا تعمدنا فعليهم ضمان الدية في قول أبي حنيفة رحمــه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لاضمان على المزكين ولكن الدمة في بيت المال في الوجبين لان المزكين ماأثبتوا سبب الاتلاف وهوالزنا وانمأأننوا على الشهود خيراً فكانوا في المعني كشهود الاحصان الا أن أوائـك أنبتوا خصالًا محمودة في الزانى لا يقام الرجم عليه الا بها وهؤلاء أنبتوا خصالًا في الشاهد لا يقام الرجم الا عندها فكما لا ضمان على شهود الاحصان اذا رجموا فكذلك لاضمان على المزكين وأبو حنيفةرحمهالله تمالى يقول المزكون جملوا ما لبس بموجب موجبا فكانوا عِنزلة من أثبت سبب الاتلاف ويان ذلك ان الشهادة لا توجب شيئا مدون النزكية وسبب الاتلاف الشهادة وانما كانت الشهادة موجبة بالتزكية فكانت التزكية علة العلة وهي بمنزلة العلة في اضافة الحكم اليه مخلاف شهودالاحصان فان الشهادة على الزنا بدون الاحصان موجب للمقوية وشهود الاحصان ماجعلوا ما ليس عوجب موجبا وأما الشهادة لاتوجب شيئاً بدون التزكية فمن هذا الوجه تقع الفرقة بينهما ولهذا اشترط الذكورة في المز كين كشهود الزنا ويثبت الاحصان بشهادة النساءمع الرجال وان كان المز كون قالوا هم عدول فلاشئ عليهم بالاتفاق لانهم صادقون في ذلك والعبدقد يكون عدلا ويكون القاضي جهل حين اكتفى منهم بهذا القدر فلهذا لايضمن المزكون ﴿ قال ﴾ واذا زفي مجارية فقتاما ان قتاما بفعله فعليه الحد وضمان القيمة الحد للزنا والقيمة لاتلاف النفس وهما معنيان كل واحد منهما منفصل عن الآخر وكذلك لو فعل ذلك بحرة فعليه الحد والدية وروى يشر عن أبي بوسف رحمه الله تعالى في الامة بدراً عنه الحد للشبهة لان ضمان القيمة سبب لملك الامـة بخـلاف الحرة وروي الحسن عـن أبي حنيفة رحمهما الله تعالي أنه اذا زني بأمة فأذهب بصرها فعليه قيمتها وسقط عنمه الحد لان الجثة العمياء تملك بالضمان فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحد فأما اذا قتلها فانما لزمه ضمان القيمة بالجناية وضمان القيمة بالجناية بدل النفس فلا يوجب الملك لان وجوبها بعد تقرر الجناية بالموت وهي ليست بمحل للملك

بعد الموت ﴿ قَالَ ﴾ واذا زني بأمة هي رهن عنده فان قال ظننت أنها تحل لي درئ عنه الحد وان قال علمت أنها على حرام حدلان عقد الرهن يثبت ملك اليد حقا للمرتهن وعلك اليد تثبت شبهة الاشتباء كما في المعتــدة من خلع أو من تطليقات اذا وطثها وقال ظننت أنها تحل لى لا يحد لبقاء ملك اليد له فيها بسبب العدة وذكر في كتاب الرهن أنه محمد على كل حال لان حق المرتهن انما يثبت في المالية وذلك ليس بسبب للحل محال وهو نظير الغريم اذا وطئ جارية من التركة يلزمه الحد وانكانت المالية حقاله فانها تباع في دينه ﴿قال﴾ ولو استأجر أمة لتخدمه أو استمارها فزني بها فعليه الحـد في الوجهين جميما لانعدام شبهة الاشتباه فان ملك المنفعة لا يتمدى الى ملك الحل بحال ﴿ قال ﴾ واذا شهد أربعة على رجل بالزناواختلفوا في المزنى بها أو في المكان أو في الوقت بطلت شهادتهم وذلك لأن الزنا فعل يختلف باختلاف المحل والمكان والزمان ومالم يجتمع الشهود الاربمة على فعل واحدلا يثبت ذلك عند الامام ولكن لاحد على الشهود عندنا وقال زفر رحمه الله عليهم حد القذف لأن كل أنسين نسباه الى زنا آخر فكانا قاذفين له وشرط سقوط الحد عنهم اجتماعهم على الشهادة بزنا واحد ألا ترى أنه لو شهد ثلاثة وسكت الرابع حــــــــ الثلاثة فكذلك اذاشهد كل اثنين على زنا آخر لان الزنا لايثبت بشهادة المثنى ولكنا نقول قد اجتمع الاربعة على الشهادة عليه بالزنا وذلك منع من وجوب الحد عليهم كما لو شهد أربعة من الفساق بالزنا على رجل توضيحه الما لو اعتبرنا اختلافهم في المزنى بها أو في المكان أو في الزمان في الراث الشبهة وذلك مسقط للحد عن المشهود عليه غير موجب للحد عليهم وبجمل في الحكم كانهم امتنموا من بيان ذلك أصلا ولوشهدواعليه بالزنا وامتنموا من بيان المزنى بها والمكان والزمان لايقام الحد على المشهو دعليه ولا عليهم فهذا مثله ﴿قال﴾ واذا شهدوا على بيت واحد أنه زني بهافيه فقال آثنان في مقدمه وقال آثنان في مؤخره في القياس لأحد على المشهود عليهوهو قول زفر رحمه الله تمالي لان الفعل في مقدم البيت غير الفـ مل في مؤخر البيت وهو بمنزلة الشهادة في بيتين أو قبيلتين وفي الاستحسان يقام الحد على المشهود عليه عندنالانهم اجتمعوا على فعل واحد واختلفوا فيها لم يكلفوا نقله والتوفيق ممكن فوجب قبول شــهادتهم كما لو اختلفوا في ثيابها حين زني بها وبيان الوصف أنهم لو شـهدوا أنه زني بها في هــذا البيت لم يسألهم القاضي ان كان في مقدمه أو في مؤخره وبيان امكان التوفيق من وجهين (أحدهماً)

أن التداء الفعل كان في مقدم البيت وانتهاءه كان في مؤخره لاضطرابهما أو كان في وسط البيت فظن اثنان أن ذلك الموضع من مقدم البيت واثنان آنه من مؤخر البيت فشهدواعلى ما وقع عنـــدهم بخلاف البيتين والقبيلتين فالتوفيق هناكءغير ممكن ثم هــــذا الاستحسان منالتصحيح الشهادة لالاقامة الحد فانما يستحسن لدرء الحدولم يذكر اذا تقارب اختلافهم في الزمانوالجواب فيه كالجواب في المكان اذا تقارب على وجه يمكن النوفيق تقبل شهادتهم استحسانًا ولو اختلفوا في الثوب الذي كان عليــه حين زني بها لم تبطل شــهادتهم لانهــم لو امتنعوا من بيان ثوبه حين زني لم يقدح ذلك في شهادتهم فعرفنا أنهم اختلفوا فيما لم يكلفوا نقله والتوفيق ممكن لجواز أن يكون عليه نوبان وقع بصر آننان علىأحدهما وبصر الآخرين على الآخر ﴿قال﴾ واذا شهد أربعة على رجل بالزناوأ حدهم والده أوولده فالشهادة جائزة لأنه لاتهمة في شهادة الولد على والده ثم يرث الولد من والده وان رجم بشهادته الا أنه اذا أمرة الامام بالبداية ينبني أن لا يتعمد قتله لان الولادة مانع للولد من أن يتعرض لو الده بالقتل وان كان مباح الدم على ماروى أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه اســـتأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتــل أبيــه المشرك فلم يأذن له وقال يكفيــك ذلك غــيرك وكذلك ان كان الشاهـ أخاأو جـ ١٦ أو واحـ دا من ذي الرحم الحـرم لانه اجتمع حرمتان الاسلام والقرابة وذلك مانع من التعرض له بالقتــل كما في العادل لا يحل له أن يقتــل أخاه الباغي بخــلاف المســلم يحــل له أن يقتل أخاه الكافر لأن الموجود هناك حرمة واحدة وهي القرابة فكان بمنزلة حرمة الاسلام فيابين الاجانب ﴿قال ﴾ فأما في حق الوالدين من الكفار الموجود حرمتان الولاد يعني به الجزئية والقرابة فلو أنه أصاب مقتله لم يحرم الميراث أيضاً لانه قتل بحق وحرمانالميراث جزاء على القتل المحظور عقوبة فلا يثبت ذلك في القتل بحق ﴿قال ﴾ ولوامتنع أحد الشهود من البداية بالرجم فذلك شبهة في اسقاط الحد عن المشهود عليه ولكن لا يقام الحد على المشهود لانهم ثابتون على الشهادة وانما امتنع بعضهم من مباشرة القتل وذلك لا يكون رجوعًا عن الشهادة على الزنا وقد يمتنع الانسان من مباشرة القتل بحق ﴿ قال ﴾ واذا شهد الشهود على رجل بالزنا وعدلوا فلم يقض القاضي بالرجم حتى قتله انسان بالسيف عمداً أو خطأ فعليه القصاص في العمد والدية على العاقلة في الخطأ لانالشهادة لاتوجب شيئاً ما لم يتصل بها القضاء ألا ترى أنهم لورجموا بعد عد التهم لم يقض القاضي بشي ولم يضمنوا للمشهود له شيئاً ولو وجب حق المشهود له قبل القضاء بظهور عد التهم لصاروا متلفين ذلك عليه بالرجوع فينبنىأن يضمنوا له ولما ثبت انالشهادة لاتوجب شيئا بدون القضاء فبقيت النفس معصومة على ماكانت قبــل الشهادة فيجب القصاص على من قتله عمداً ولان الشهادة قد بطلت بالفتل فان القاضي لا يقضي بها بعد ذلك لفوات المحل فهو كما لو بطلت الشهادة برجوعهم فانقضى القاضي برجمه ثم قتله انسان عمداً أو خطأ أو قطع بده أو فقاً عينه لا شيُّ عليه لانه قد صار مباح الدم بقضاء القاضي والفعل فى على مباح لا يكون سبب وجوب الضمان وكذلك لورجم الشهود عن شهادتهم فلاشئ على الجاني لان رجوعهم ليس بحجة في حق الجاني فوجوده كمدمه وان وجد أحد الشهود عبداً بمد ماقنله الرجل عمداً فني القياس عليه القصاص لانه تبين أنه كان محقون الدم حين ظهر أن عدد الشهود لم شكامل فان العبد لاشهادة له ولان هذا في معنى قتله اياه قبل قضاء القاضي لانه قد تبين أن قضاء القاضي كان باطلا ولكنه استحسن فأبطل عنه القصاص وجمل عليه الدية في ماله في ثلاث سنين لان القاضي قضي باباحــة دمه وصورة قضاء القاضي تكني لايراث الشبهة فانه لوكان حقاكان مبيحاً للدم فصورته تمكن شبهة كالنكاح الفاسد يجعل شبهة في اسقاط الحد ولهذ لا بجب القصاص على المولى اذا جاء المشهود يقتله حيا واذا امتنع وجوب القصاص للشبهة وجبت الدية في ماله لان القتل عمد والعاقلة لاتمقل قتله رجما فلا شيء عليــه لانه ممتثل أمر القاضي فيكون فعله كـفعل القاضي فلا يضمن شيئاً ولكن هذا خطأ من الامام فيما عمله لله تعالى فتجب الدية في بيت المــال بخلاف الأول لان هناك ما امتثل أمر القاضي في قتله اياه بالسيف ولهذا يؤدبه القاضي هناك على ماصنع ولا يؤدبه هنا وان لم يكونوا أجهزوا عليه حتى ظهر أن أحد الشهود عبــد فارش الجراحة أيضا في بيت المال اعتباراً للبعض بالكل والمعنى الجامع أن الخطأ من الامام في الوجهين ﴿ قال ﴾ أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهو غير محصن وضربه الامام الحدثم وجد أحدهم عبداً وقد مات من ذلك الضرب أولم يمت فلاشي في بيت المال ولا على الامام في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما هو على بيت المال وعلى هذا لو رجع الشهود وقد جرحته

السياط فلا ضمان على الشهود في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعنـــدهما يضمن الشهود أرش الجراحات والدمة ان مات من ذلك ﴿وحجتنا﴾ أن الجـلدات أقيمت عليه بشهادتهم فالشاهــد يجمل كالمباشر لمــا أوجبه بشهادته في حكم الضمان كما لو كان الحــد رجما وكما أن شهود القصاص وشهود القتل اذا رجعوا ضمنوا ما أتلف بشهادتهم كأنهم باشروا ذلك فهذا مثله فاذا ثبت أنهــم كالمباشرين تلفا ومن ضرب انسانا بسوط فجرحه من ذلك فهو ضامن أرش الجراحة ولو مات من ذلك كان ضامنا للدية فكذلك اذا رجعوا هنا واذا ظهر أنهم عبيد فقد ظهر الخطأ من الامام فذلك الضمان في بيت المال وأبو حنيفة رحمه الله تعالى نقول أنا أوجبوا بشهادتهم ضربا مؤلما غير جارح ومتلف بدليل أنه لا يقام هذا الحد الشديد على المريض كيلا يؤدي الى الاتلاف وبدليل أنه يختار لاقامة الحد سوطا لا تمرة له كيلا بجرحه ويفرق على الاعضاء كيلا يؤدى الى الجراحة ولانه لو ضربه فلم يجرحه يتم اقامة الحدحتي لا يماد عليه فيثبت أنهم اذا أوجبوا بشهادتهم ضربا مؤلما غير جارح ولا متلف واكمن الجراحة والاتلاف افضت اليه الشهادة والشاهد عند الرجوع لا يضمن ما أفضى اليه شهادته كالشهادة بالنسب في حال الحياة اذا رجم بمـد ما مات المشهود عليـه وورث المشهود له منسبه وكما أن الجراحة والاتلاف ليس من موجب الشهادة فكذا ليس من موجب القضاء لان القاضي انما نقضي عا شهد به الشهود فلا يمكن ابجاب الضمان على القاضي ولا في بيت المال لانه انما يجب في بيت المال ما كان واجباً بقضاء الفاضي اذا تبيين فيه الخطأ ولا شيَّ على الجلاد أيضاً لانه امتثل أمر القاضي وهو مجتهد فيما أقام من الحــد فلهذا لا يضمن أحد شيئاً مخلاف ما اذا باشر الضرب بالسوط فأنما محصل بضربه من موجبات فعله وهو متعــد في ذلك فكان مؤاخذا يضمانه ﴿ قَالَ ﴾ أربعة شهدوا على رجل بشيُّ يجب فيه التعزير فعزره الامام فمات من ذلك فلا شيُّ على الامام ولا في بيت المــال عندنا وهو مذهب عمر وعلى رضى الله عنهما وعلى قولالشافعي رحمه الله تجــالدية في بيت المال وهو قول على رضي الله عنه لان التعزير للتأديب لا للاتلاف فاذا أدي الى الاتلاف كان خطأ من الامام فيجب الضمان في ميت المال لانه عمل فيه لله تمالى وكمانقول في الزوج اذاعزر زوجته فماتت كان عليه ضمان الدية ولكنا نقول الامام محق فيما أقام وهو مستوف حقالله تمالى فيصير كأن من له الحق أماته بخلاف الزوج اذا عزر زوجته لانه يستوفى ذلك

لمنفعة نفسه فما يتولد منه يكون مضافا اليــه توضيحه ان اقامة التعزير مستحق على الامام شرعا اذا عـلم أنه لا ينزجر الا به وما يكون مســتحقا على المر. لا يتقيد بشرط ليس في وسمة التحرز عنه وهو كما لو قطع يد السارق فمات من ذلك فأما تمزير الزوج مباح له غير مستحق عليه والمباحات تقيد بشرط السلامة كالمشي في الطريق والرمي الى الصيد ﴿قالَ ﴾ واذا حكم الامام على رجـل بالزنا والرجم بشهادة الشهود وقال للناس ارجموه وسـعهم أن برجموه وان لم يماينوا أداء الشهادة وروى ابن سماعة عن محمد رحمهـما الله تعالى لا يسعهم ذلك ما لم يشهد به عدل آخر عندهم أو يعاينوا أداء الشهادة والحكم لان القتل أمر عظيم اذا وقع فيه الغلط لا يمكن التدارك والتلافي ومن يكون مجرد قوله ملزما الأنبياء المعصومون عن الكذب فانهملا يقرون على الكذبوالقاضي لا تبلغ درجته درجة الانبياء بل هو غير معصوم عَن الخطأ والكذب فلا يسمهم الاقدام بمجرد توله على ما اذا وقع الغلط لا يمكن تداركه وجه ظاهر الرواية أن قضاء القاضي أولى من شهادة الشهود فلو عاينوا أداء الشهادة وسمهم أن يرجموه وان كان الشهود غير معصومين عن الكذب فكذلك اذا أخبرهم القاضي بقضائه وهذا لان العادة الظاهرة هي الاكتفاء في كل بلدة بقاض واحــد فلو لم يكن مجرد حكمه حجة لكان يخذ قاضيان في كل بلدة لحاجة الناس الى ذلك وفي الاكتفاء بقاض واحد دليل على أن مجرد قوله حجة يطلق لهم الاندام على اقامة الحد رجمـــا كان أو قتلا حد قطاع الطريق أو قطما في السرقة ﴿ قال ﴾ واذا شهد عليه ثلاثة بالزنا وقال الرابع لم أر ما قالوا ولكني رأيتهما في لحاف واحد فشهادتهم باطلة لان الرابع ماشهد بشي فلم بتكامل عدد شهود الزنا فلا يجب الحد على المشهود عليه وبحد الثلاثة لانهم قذفوه بالزناحيث لم يتكامل عدد الشهود ولا يحمد الرابع لانه مانسبه الى الزنا بقوله رأيتهما في لحاف واحمد والاصل فيه ماروينا من حديث المغيرة فان عمر رضي الله تعالى عنه أقام الحد على الثلاثة حين امتنع زياد من الشهادة على صريح الزنا ولم يقم الحدعلى زيادوان كان الرابع قال أشهد الهزان تم سئل عن صفته فلم يصف ذلك فعليه الحد بقوله أنه زان لانه قد نسبه الى الزنا بهذا وأكد ذلك بلفظ الشهادة ولو لم يؤكد ذلك بلقظة الشهادة ولكن قال هذا زانكان قاذفا له بهذا اللفظ مستوجباالحد فهنا أولىوتأويل هذهالمسألة أن الرابع اذاقال هذافي مجلس آخرسوي المجلس الذى شهد فيه الثلاثة فأما اذا اجتمع الاربعة فى مجلس وشهدوا عليه بالزنا وأبى بمضهم

أن يفسر ذلك فلا حد على ما فسره بمد هذا لان الاربمة اذا شهدوا عليه بالزنا فسئلوا عن كيفيته وماهيته وقالوا لانزيد لك على هذالم تقبل شهادتهم لانهم لم يبينوا مبهم كلامهم ولكن لاحد عليهم لنكامل عددهم فان تكامل عدد الشهود مانع من وجوب الحد عليه كالوشهد عليه أربعة من الفساق بالزنا وكذلك ان وصف بعضهم دون بعض لان عددهم متكامل في أصل الشهادةعليه بالزيا وامتناع بمضهم عن البيان لا يكون رجوعاءن الشهادة ولكن يصير ذلك شبهة في حق المشهود عليه فلا يقام عليه الحدولا يقام على الشهود أيضاً كافي فسق الشهود ﴿قال ﴾ أربعة شهدوا على رجل بالزنا بامرأة فشهد أربعة على الشهود انهمهم الذين زنوابها لاتقبل شهادة واحدمنهم ولايقام الحد للشبهة التي دخلت عند أبى حنيفةرحمه الله وعندأبى يوسف ومحمد رحمهماالله يقام حدالزنا علىالفريق الاولولا شئعلي المشهود عليه للاول لان الفريق الثانى عدول شهدوا على الفريق الاول بالزنا فوجب قبول شهادتهم وقد ثبت فسقهم لظهورزناهم بالحجة فتبطل شهادتهم علىالمشهو دعليه الاول وبقيت الشبهة التي أشار البها أبو حنيفة رحمهم الله تمالي ان قصد الفريق الثاني بذه الشهادة إيطال شهادة الفريق الاول لانهم حين لم يشهدوا الى أن شهدالفريق الاول فاما ان يكونوا كاذبين قاصدين الى ابطال شهادتهم أو كانو اصادقين ولكنهم اختاروا السترفلما شهد الفريق الاول حملتهم الضغينة على الشهادة عليهم دون الحسبة ومثل هذه الشهادة لاتقبل كما لوشهدوا بالزنا بعد تقادم العهد ولان في لفظهم مايدل على ان قصدهم المجازاةدون الحسبة فاذفي الشهادة بطريق الحسبة يقولون زنوا وهم زناة وامأ قولهم هم الذين زنوا يكون على طريق المجازاة ثم هذا يؤدى الى النهاتر فربما يشهد فريق ثالث على الفريق الثاني بمثل ذلك ومثل هذا لايجوز اقامة الحد به ﴿قال﴾ وان شهد ثلاثة نفروامرأتان بالزنالم تجز شهادتهم لحديث الزهرى قال مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بمده ان لاشهادة للنساء في حد الزنا فكانوا جميعاً قذفة ﴿ قال ﴾ وان شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لاتجوز شهادتهم لان الشهادة على الشهادة فيهاضرب شبهة من حيث ان الكلام اذاتداولته الا لسنة تمكن فيه زيادة ونقصان ولان الشهادة على الشهادة بدل والابدال منصوبة للحاجة ولا تقام الحدود عمله لانها مبنية على الدر، ولاحد على الفروع لانهم مانسبوا المشهود عليه الى الزنا انما حكوا شهادة الأصول بذلك والحاكى 

الرجل بالزنا لا تقبل شهادتهم لوجهين أحدهما ان العهد قـــد تطاول والثاني ان الحاكم حكم برد هذه الشهادة لان في الموضع الذي تقبل الشهادة على الشهادة تقبل شهادة الاصول أيضاً فني الموضع الذي تود أيضاً شمدى رده الى شهادة الاصول من وجه وذلك شــبهة ولا حد على الشهود لنكامل عددهم ولانا انما لانقيم الحدد على المشهود عليه بنوع شهبة والشبهة تصلح لدر، الحــد بها لالانجاب الحد ﴿ قال ﴾ وان قال الشهود للرجل والمرأة في غير مجلس القاضي نشهد انكما زائيان وقدموهما الى القاضي وشهدوا عليهما وقالا أنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا اليك ولنا بذلك بينة لم تقبل شهادتهما علىذلك ولم تسقط شهادتهم به وحدالرجل والمرأة لانهم عدول ﴿فَانْ قَيْلَ ﴾ صاروا قاذفين لهما بالنسبة الى الزنا في غـير مجلس القاضي فكانوا متهمين في الشـهادة من حيث أنهم قصدوا بها اسقاط الحد ﴿ قَلْنَا ﴾ انما كان كذلك لان تـكامل المدد كما يمنع من أن يكون كلامهم قذفا في مجلس القاضي فكذلك في غير مجلسه ولان المقصود من فعاها الندم معناه ان مقصود الشهود من هــذه المقالة في غير مجلس القاضي انكما زانيان ليظهرا الندم ليستروا عليهما أو الاصرار ليشهدوا عليهما والشاهد مندوب الى ذلك ولان كلامهم الأول موقوف فاذا اتصل به علمهما بالزنا فقال اثنان طاوعته وقال آخر ان استكرهما درئ الحدعنهما في قول أبي حنيفة رحمـه الله تمالى وقال أبو توسف ومحمد رحمهما الله تعالى محــد الرجل وحده لهما ان الحجة في جانب الرجل تمت موجبة للحد فانما الاختلاف بينهم في حالها وذلك لا يغير حكم الفعل فى جانبه فان السكل لو انفقوا انها كانت طائمة أو مكرهة يجب الحد على الرجل وهذا لان الزنا فملان من الرجل والمرأة وانما نقام الحد على كل واحد منهما نفعله وقد اتفقواعلى وجود الفعل الموجب للحد على الرجل ولابي حنيفة رحمه الله طريقان أحدها ان كل أننين شهدا يفعل آخر فما لم يتفق الأربعة على الفعــل الواحد لا شبت الزناكما لو اختلفوا في المــكان والزمان وبيانه ان شاهدي الطواعية شهدا بفعل مشترك بينهما فانها اذا كانت طائعة كانت شريكة له في الفمل حتى تشاركه في اثم الفعل وشاهدا الاكراه شهدا بفعل تفرد به الرجل لانه لاشركة للمرأة في الفعل اذا كانت مكرهة حتى لاتشاركه في اثم الفعل والفعل المشترك غير الفعل الذي تفردبه الرجل وقولنا ان الزنا فعلان يعني من حيث الحكم فأما في الحقيقة

الفعل واحد ولهذا لو تمكنت الشبهة من أحد الجانيين يصير ذلك شبهة في اسقاط الحد عن الآخر والطريق الثاني ماذكر الطحاوي ان الذين شهدوا انهاطاوعته صاروا قاذفين لها ملتزمين حد القذف لولاشهادة الآخرين انهزنيها وهي مكرحة فكانا خصمين ولاشهادة للخصم وانما لايقام حدالقذف عليهما بشهادة آخرين بمنزلة من قذف امرأة ثم أقام شاهدين انها زنت وهي مكرهة سقط الحد عن القاذف ولان اعتبار عدد الا ربعة في الشهادة على الزنا الموجب للحد وهذه شهادة على سقوط احصائها لان زنا المكرهة لا يوجب حد الزنا عُليها بحال وسقوط الاحصان يثبت بشهادة شاهدين وبيان هذا الطريق فيما ذكره محمد في الكيسانياتقال لو شهد ثلاثة انها طاوعته وواحد انها مكرهة فعند أبى حنيفة رحمــه الله لا يقام الحــد على الشهود وعنــد أبي يوسف ومحمد رخمهما الله يقام على الثلاثة حد القذف بخصومتهالانهم صاروا قاذفين لها والشاهدعلى سقوط احصانها واحدويشهادة واحد لاشبت الاحصان وهذا لان المكرهة لا فعل لها فتكون هذه الشهادة في حقها بمنزلة ما لو امتنع الرابع من أدا، الشهادة ﴿ قال ﴾ ولو شهد ثلاثة أنه استكرهما وواحد انها طاوعته فليس على هذا الواحد حد القذف لها بشهادة الباق بسقوط احصانها هذا كله بناء على ظاهر المذهب أن المكرهة على الزنا يسقط إحصائها وقد روى عن أبي نوسف رحمه الله تمالي أنه لايسقط احصانها بفعلها ووجه ظاهر الرواية أنها ممكنة من وطء حرام فان الاكراه لايمدم لها الفعل خصوصا فيما لا يصلحأن تكون المكرهة آلة للمكره ولانها مضطرة الى ذلك وذلك لا يمنع سقوط احصانها ﴿ قال ﴾ وان شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذ المرأة في موضع كذا في وقت كذا وشهد أربعــة أنه زني بهذه المرأة الاخرى في ذلك الوقت بعينه في مكان آخر والبينتان بينهما بعد لم يحد واحد منهم لان الفاضي تيقن بكذب أحد الفريقين والشخصان في وقت واحد لايتصور أن يكونا في مكانين مختلفين ولا يعرف الصادق من الكاذب فيمتنع القضاء للتعارض أو لتمكن تهمة الكذب في شهادة كل فريق أو لمدم ظهور رجحان جانب الصدق وان شهد كل فريق منهـم على وقت غـير الوقت الآخر جازت الشهادة وحد الرجل والمرأنان لانه ثبت على الرجــل فملان وعلى كل امرأة فعل موجب للحد بحجـة كاملة فيقيم القاضي الحد عليهم اذ الزنا بعــد الزنا يتحقق في وقتين ومكانين مختلفين بامرأة وامرأتين ﴿قال﴾ وان شهد أربعــة أنه زني يوم النحر بمكة بفلانة

وشهد أربعة أنه قتل يوم النحر بالكوفة فلانا لم تقبل واحدة من الشهادتين لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولاحد على شهود الزنا لتكامل عددهم وعلى هـذا سائر الاحكام من المتاق والطلاق ولا يقال لاتنكركرامة الاولياء فيجوز أن يكون في يوم واحـــد عكة والكوفة لان مثل ذلك الولى لايزنى ولا يجحد مافعله ولانا أص نا ببناء الاحكام على ماهو الظاهر المعروف فان حضر أحد الفريقين وشهدوا فحكم الحاكم بشهادتهم ثم شهدالآ خرون فشهادة الآخرين باطلة لان رجمان جانب الصدق ثبت في شهادة الاولين حين اتصل الحكم بها فيبقى الكذب في شهادة الفريق الثاني ولا يقام الحد على شــهودَ الزنا وانكانوا هم الفريق الثاني لتكامل عددهم وقال واذا ثبت عد الزناعلي رجل بشهادة الشهود وهو محصن أو غير محصن فلما أقيم عليه بمضه هرب فطلبه الشرط فأخــــذوه في فوره أقيم عليه يقية الحد لان الهروب غير مسقط عنه مالزمه من الحد وأصله ان حد الزنا لايقام بحجة البينة بعد تقادم العهد عندنا وكذلك كل حد هو محض حق الله تعالىوعند الشافعي رحمه الله تعالى يقام واعتبره بسائر الحقوق منحيث ان تقادم العهد غيرمسقظ عنه مالزمه فاعتبرالبينة بالاقرار فان هذه الحدود تقام بالاقرار بمد تقادم المهدف كذلك بالبينة لانها احدى الحجتين ﴿وحجتنا﴾ في ذلك حديث عمر رضي الله عنه حيث قال ايما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فانماهم شهود ضفن قال الحسن رحمه الله تمالي في حديثه لاشهادة لهم والمعني ان الشاهد على هذه الأسباب مخبر في الابتداء بين ان يستر عليه أو يشهد فلما أخر الشهادة عرفنا أنه مال الى الستر ثم حملته المداوة على أن يترك الستر ويشهد عليه فلا تكون هذه شهادة بطريق الحسبة فلهذا لاتقبل بخلاف حد القذف فان الشهادة عليه لاتقبل الا مخصومة المقذوف وطلبه الحد فانما أخروا اداء الشهادة لعدم الخصومة من المقذوف ولان فيه بمض حق المباد وهو دفع العار عن المقذوف فمتى أقام الحجة غليه وجب الحكم به لدفع الضرر عنه ولا يدخل على هذا الكلام السرقة فان الشهادة عليهالا تفبل قبل الخصومة ولكن خصومة المسروق منه هناك في المال لافي الحد وبعد تقادم المهدالشهادة مقبولة فيا فيه الخصومة له ولان الحد هناك محض حق الله تمالى ولهذا صح الرجوع فيه عن الاقرار بخلاف حد القذف وحـــد الله تمالى أقرب الى الدرء لانه يتعالى عن ان يلحقه خسران أوضرر وهذا بخلاف الاقرار فان معنى الضفينة لا يحقق في الاقرار بعد التقادم اذ الانسان لايمادي نفسه على وجه يحمله

ذلك على الاقرار ولم يبين في الكتاب حد التقادم وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تمالى أنه قال جهدت بابي حنيفة رحمه الله تمالى كل الجهد فأبي ان يؤقت في النقادم وقتا وهذا لان ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في البعــد من القاضي والقرب وباختـــــلاف عادة القاضي في الجلوس والتوقيت لا يكون بالرأى بل بالنص فلما لم يجد فيه نصا أبي ان يوقتــه بشئ وجعله موكولا الى رأى القاضي وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحم-ما الله تمالى أنهم اذاشهدوا بمد سنة لاتقبل وأشار الطحاوى رحمه الله تمالي الى ســتة أشهر وهو الحين والاصح مانقل عن أبي يوسف ومحمد رحمهــما الله تمالي انهما قدرا ذلك بشهر فقالا مادون الشهر قريب عاجل والشهر ومافوقه آجل كما بينا في الايمان فاذا شهدوا به بعد شهر لاتقبل ولكن هذا اذالم يكن بينهم وبين القاضي مسيرة شهرفانكان ذلك وعلم أنه تأخر الاداء لبعدهم من مجلسه لايكون ذلك قدحا في شهادتهم ولا يمتنع اقامة الحديه لحديث المفيرة رضي الله عنه فأنه كان واليابالبصرة حين جاء الشهود الى المدينة فشهدوا عليه بالزنا فكتب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سلم غملك الى أبي موسى والحق بي ثم لما حضر قبل الشهادةعليه حتى قال بمدشهادة الواحد أوه أودي ربع المفيرة فعرفنا انالتقادم اذا كان لمذر ظاهر لايكون قدحاً بالشهادة اذاعرفنا هذا قلنا فيمسئلة الكتاب وهومااذا هرب فوجد بعد أيام في القياس أنه لا يمتنع أقامة بقية الحد عليه لأنه إنما تأخر لمذر وهوهربه فلايكون ذلك قدحاً في الشهادة ولكنه استحسن فقال العارض في هذه الحدود بعد الشهادة قبل الاتمام كالمقترن بالشهادة بدليل عمي الشهود وردتهم وهذا لان التفريط هناكان من أعوان الامام حتى تمكن من الهرب منهم فالظاهر أنهم مالوا الى اكتساب سبب در. الحد عنه ثم حملتهم العداوة على الجد في طلبه فكان هذا والضغينة في الشهود سوا، ﴿ قَالَ ﴾ ولا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد اذا كان عدلا لان القذف خبر متردد بين الصدق والكذب فلايكون مسقطاً لاشهادة وانما المسقط للشهادة اقامة الحدعليه لان الحكم بكذبه يتحقق والحد لاتجزي فادونه يكون تمزيرا لاحدآ والتمزير غيرمسقط للشهادة فني هذه المسئلة عن أبي حنيفة رجمه الله ثلاث روايات احديها مابينا وهو قولهما والثانية اذا أقيم عليه أكثر الحد سقطت شهادته اقامة للأكثر مقام الكل والثالثة اذا ضرب سوطا واحدا تسقط شهادته لان من ضرورة اقامة ذلك القدر من الحد الحكم بكذبه وكذلك هذه الروايات

الثلاثة في النصراني اذا أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم على ماذكر في الجامع الصغير ﴿ قال ﴾ واذا أقيم على القاذف تسعة وسبعون سوطاً ثم قذف آخر لم يضرب الاذلك السوط الواحد لان مبني الحدود على التداخل والمغلب عندنا فى حد القذف حق الله تمالى ولهذا لو قذف جماعة لانقامءايه الاحد واحد عندنا على مانبينه وقداجتمع الحدان هنا لان كالءالحد الأول بالسوط الذي بتي فامذا يدخل احدهما في الآخر ولا يقام الا ذلك السوط توضيحه ان المقصوداظهار كذبه ليندفع به العار عن المقذوف وذلك بحصل في حقهما باقامة السوط لاته يصير محكوماً بكذبه وتسقط شهادته ﴿ قال ﴾ وضرب التعزير أشد من ضرب الزناوضرب الزانى أشد من ضرب شارب الحمر وحد القذف أخف من جميع ذلك أما ضرب التعزير أشد لان المقصود به الزجر وقد دخله التخفيف من حيث نقصان العدد فلو قلنا تخفيف الضرب أيضاً فاتماهو المقصود لانالأ لم مالم يخلص اليه لا ينزجر ولهذا قلنا يجرد فىالتعزير عن ثيبًا به ويعذر في ازار واحد واختلفوا في مقهدار التعزير فني ظاهم المذهب لا يبلغ التعزير أربعين سوطا وقد روى عن أبي يوسف رحمـه الله تعالي أنه يجوز أن يبلغ التعزير خمسة وسبمين سوطا وهو قول ابن أبي ليبلى رحمه الله تمالى والاصل فيه قوله صلى اللهعليه وسلم من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين قال أبو يوسف رحمه الله تعالى المراد الحد الكامل وهو حد الاحرار وأدناه ثمانون جلدة فينقص التعزير من ذلك خمسة أسواط وقيل كان ابن أبي ليبلي رحمه الله تمالي يضرب بالخمسين مرة واحدة فنقص ضربة واحــدة في التعزير وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىقال لايزادعلي تسمة وثلاثين سوطا لان الاربمين في حق العبد في القذف والشرب حد فنقص التعزير عنه بضرية واحدة وهذا بيان أقصى التعزير فأما فيما دون ذلك الرأى الى الامام يعزره بقدر مايعلم أنه ينزجر بهلأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف جرائمهم وزوى بشرعن أبى يوسف رحمهما الله تعالى قال أقرب كل شئ من بايه فالتعزير في اللمس والقبلة بشــهوة أقربه من الزنا والتعزير في الشبهة بغير الزنا أقربه من الشبهة بالزنا فاعتبر كل فرع بأصله فيما أقيم من التعزير ثم الضرب في الزنا أشــد من الضرب في الشرب لان حــد الزنا يتلي في الفرآن وقد سماه الله تعالى عذاباً بقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال تعالى لاتأخــذ كم بهما رأفة في دبن الله وحد الشرب لا يتلي في القرآن ولان المقصود هو الزجر ودعاء الطبع الى الزنا عند

غلبة الشبق أكثرمنه الى الشربثم حدالشرب أشدمن حد القذف لانجرعة الشارب متيقن ما يخلاف جريمة القاذف فالقذف خبرمتمثل بين الصدق والكذبوقد يمجز عن اقامة أربعة من الشهداء مع صدقه فلهذا كان حد القذف أخف من حدالشرب حتى يضرب حد القذف وعليه ثيامه الا أنه ينزع عنه الحشو والفروليخلص الألمالي مدنه وسائر الحدودتقام على الرجل في إزار الا أنهروي ابن رستم عن محمدر حمهما الله تمالي انه يقام عليه حد الشرب وعليه بيامه أيضالان حد الشرب حد القذف كاقال على رضى الله عنه اذا شرب هذي واذا هذى افترى وحد المفترين في كتاب الله تمالي ثمانون جلدة ولان حــد الشربكان بالجريد والنمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن الفقت الصحابة على الجلد في عهد عمر رضي الله عنه ولهذا قال على رضى الله عنه ما من أحد أقيم عليه حد فيموت فأحب أن أديه الاحد الشرب فانه بآرائنا ولضعفه قال لا يجرد عن ثيابه ولكن في ظاهر الرواية لتحقق جريمته يجرد كما في حد الزنا ﴿ قال ﴾ ولا يمد في شي من الحدود والتعزير قيـل مراده المد بين العقابين وقيل مراده أن الجلاد لا نفصل عضده عن ابطه ولا عد يده فوق رأسه وقيل مراده أنه بعد ما أوقع السوط على بدن المجلود لا يمده لانه زيادة مبالغة لم يستحق عليه ذلك لانه ربما يؤدى الى النلف والتحرز عن ذلك واجب شرعاً في موضع لا يستحق الاتلاف شرعا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم السارق بمدالقطع للتحرزعن الاتلاف ويمطى كل عضو حظه من الضرب لأنه قد نال اللذة في كل عضو ولان جميم الجلدات في عضو واحد ربما يؤدي إلى الاتلاف والاتلاف غير مستحق فيفرق على الاعضاء كبلا يؤدي الى الاتلاف غير أنه لايضرب الوجه والفرج أما الفرج فلايحتمل الضرب والضرب على الفرج متلف وأما الوجه فلان النبي صلى الله عليه وسلم لمــا أمرهم برجم الغامدية أخــذ حصاة كالحمصة ورماها بها ثم قال للناس ارموها واتقوا الوجه فلما منع من ضرب الوجه في موضع كان الاتلاف مستحقاً فني موضع لم يستحق الاتلاف أولى ولان الوجـــه موضــــع الحواس فني الضرب عليه اذهاب بمض الحواس عنه وهو استهلاك حكما وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي لايضرب الصدر والبطن أيضا لان الضرب عليهما متلف وقال ولا يضرب الرأس في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي توسف رحمه الله تمالى الاول تمرجع وقال يضرب الرأس أيضا ضربة واحدة وهوقول ابن أبي ليلي

لحديث أبي بكر رضي الله عنه فانه قال اضربوا الرأس فان الشيطان في الرأس ﴿وحجتنا﴾ في ذلك حديث عمر رضي الله عنه فانه قال للجــلاد اياك أن تضرب الرأس والفرج ولان الرأسموضع الحواس فني الضرب عليه تفويت بعض الحواس ﴿ قَالَ ﴾ ولا تجرد المرأة لاقامة الحد والثمز برعليها لانها عورة مستورة وكشفالمورة حرام الاأنه ينزع عنها الحشو والفرو ليخلص الالم الى بدنها ولان ستر العورة بحصل بالملبوس عادة فلا حاجمة الى انقاء الحشو والفرو علما ﴿قال﴾ وتضرب وهي قاعدة كاسترمايكون ويضرب الرجل قاتما وكان ابن ابي ليـلى رحمه الله يضرب المرأة الحدوهي قائمة كالرجل ولكنا نأخذ بقول عمر رضي الله عنه حيث قال يضرب الرجل قائمًا والمرأة قاعدةولان مبنى حال الرجل على الانكشافوالظهور ومبنى حالها على الستر ﴿قال﴾ فان كان حدها الرجم فان حفر لها فحسن وان ترك لم يضر وقد بيناه ﴿ قَالَ ﴾ وان كانت حبلي حبست حتى تلد لحديث الغامدية فانها لما أقرت انبها حبلا من الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حنى تضعى حملك ولحديث معاذ رضي الله عنه حين هم برجم المغنية ان يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على مافي بطنها وهو المعنى لأن مافى بطنها نفس محترمة فان المخلوق من ماءالزناله من الحرمة والمهد مالفيره ولم يوجد منه جناية ولو رجمت كان فيه اتلاف الولد ولو تركت هربت وليس للامام أن يضيع الحد بمدماتبت عنده ببينة فيحبسها حتى تلدثم ان كانحدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحقوانا تؤخر لحق الولد وقدانفصل الولد عنها وان كان حدها الجلد تؤخر الى أن تتعافى من نفاسها لأن النفساء في حكم المريضة والحدود فيمادون النفس لاتقام فيحالة المرض ولانهاذا انضم ألم الجلد الى ألم الولادة رعايؤدي الى الاتلاف وهو غير مستحق في هذه الحالة فتؤخر الى أن تتمانى من نفاسها ﴿قال﴾ وانشهدوا عليها بالزنافادعت أنها حبلت فمجرد قولها لا يكون حجة فيما يؤخر الحد عنها كما لا يكون حجة في المسقط ولكن القاضي بريها النساء لان هذا شيُّ يطلع عليه النساء وما يشكل على القاضي فانما يرجع فيه الى من له بصر في هذا الباب كا في قيم المتلفات والاصل فيه قوله تمالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتملمون فانقلن هى حبلي حبسها الى سنتين فان لم تلد رجم اللتيقن بكذبهن فان الولد لاسبق أكثر من سنتين وان ادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر البها النساء فقلن هي كذلك درئ الحد عنها

لان شهادتهن حجة فيما لايطلع عليــه الرجال ولكن لايقام الحد على الشــهود يقول النساء وكذلك المجبوب اذاعلم أنه مجبوب درئ الحدولم بحد الشمهود لان المجبوب لايزني ولا حد على قاذفه وهذا لان المقصود من اقامة الحد اظهار كذب القاذف ليندفع به العار عن المقذوف وكذبه ظاهر هنا وانما يلحق العار القاذفهنا دون عفة المقذوف وعند الشافعي رحمه الله تمالى قذف المجبوب كقذف غيره يوجب الجلد على الفاذف بناء على أصله أن نفس القذف جريمــة وفيها يرجع القاضي فيــه الى قول النساء يكتني بقول امرأة واحــدة والمثنىأحوط وقد بينا هذا في الطلاق ﴿قال﴾ واذا قال\لسلم الزاني أنا عبد فشهد نصرانيان أن مولاه أعتقه منذ سنة وهو نصراني عتق بشهادتهما ولكن يقام عليه حـــد العبيد لان شهادة النصراني لا تكون حجة على المسلم فيجمل فيما بقام عليه وجود هذه الشهادة كمدمها بخلاف ما اذا شهد على ذلك رجـل وامرأنان فان هـذه الشهادة حجة على المسـلم فيكون معتبرا في اقامة الحد الكامل عليه وهذا الفرق الذي قررناه في مسئلة الاحصان ﴿ قَالَ ﴾ وان شهد أربعة نصارى على نصراني بالزنا فقضى عليه بالحدثم أسلم قال أدرأ عنه الحد لان القاضي لا يتمكن من اقامة الحد الا بحجة وشهادة النصراني ليست بحجة على المسلم وقد بينا أن المارض من قبل اقامة الحدكالمفترن بالسبب وكذلك لوكان أقيم عليه بمضه وأسلم لا يقام عليه ما بتي وكذلك الشهادة على السرقة والقطع والقتل وهذا استحسان في الحدود والقصاص وأما في القياس فقدتم القضاء بما هو حجة ولا تأثير للاسلام بمد ذلك في اسقاط ما لزمه من الحق عنه كالمـال اذا قضى عليه بشهادة النصراني فأســلم يستوفى منه وفي الاستحسان قال العقوبات تندرئ بالشبهات فيجمل المعترض قبل الاستيفاء شبهة مائعة كالمفترن بأصل السبب بخلاف الاموال فانها تثبت بالشبهات ثم المقصود في العقوبات الاستيفاء ولهذا لو رجع الشهود قبل الاستيفاء امتنع الاستيفاء بخلاف المـــال وقد بينا أن في الحدود التي هي حق الله تعالى تمام الفضاء بالاستيفاء فما يعترض قبل الاستيفاء من اسلام المقضى عليه يجمل كالموجود قبل القضاء ثم ذكرمسئلة الشهادات أن شهادة الكفار بعضهم على بمضجاً نزةوان اختلفت ملاهم الاعلى قول ابن أبي ليــلى قال لا نجيز شهادة أهل ملة على أهدل ملة أخرى ﴿ قال ﴾ ولا بجوز شهادة الكافر المحدود في الفذف فان أسلم ثم شهد جازت شهادتهلانه بالاسلام استفادعدالة لم تكن موجودة قبل اقامة الحد وهذه المدالة لم

تصرمجروحة تخلاف العبد نقام عليه حد الفذف ثم يعتق لانه بالعتق لم يستفد عدالة لم تكن موجودة وقت اقامة الحدفان العبدعدل في دينه وتمام بيان هذه الفصول في الشهادات وقال أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم أقروا عند القاضى أنهم شهدوا بالباطل فعلبهم الحد لانهم أكذبواأنفسهم بالرجوع عن الشهادة فان لم يحدهم القاضي حتى شهد أربعة أخر غيرهم على ذلك الرجل بالزنا جازت شهادتهم لظهور عدالتهم وأقيم الحد على المشهودعليه بشهادتهم لان شهادةالفريق الاول ورجوعهم في حق الفريق الثاني كالممدوم وبدراً عن الفريق الاول حد القذف لانه تبين بشهادة الفريق الثاني ان المشهو دعليه زان وانهم صادقون في قذفه بالزنا ولانه سين اله غير محصن وقذف غير المحصن لا يوجب الحد وأكثر ما في الباب ان الفريق الاول لميعاسوا الزنا منه فحالهم كحال سائر الاجانب فىقذفه والقاذف انما يستوجب الحد اذا لم يكن هناك أربعة يشهدون على المقذوف بالزيا ﴿قالَ ﴿ وَاذَا ثُبِتَ الزَّيَا وَالسَّرِقَةُ عَلَى الْكَافَرِ بشهادة المسلمين ثم أسلرأقم عليه الحد لانه لوكان مسلما عند أداء الشهادة كانت هذه الشهادة ححة عليــه فـكـذلك اذا اعترض اسلامه الاان يكون المهد قــد تقادم فحينثذ مدراً عنه للشمة كما لو كان مسلما حين شهدوا عليه ﴿ قال ﴾ رجل زني بامرأة مستكرهة فأفضاها فعليه الحد للزنا فان كانت تستمسك البول فعليه ثلث الدبة وانكانت لاتستمسك البول فعليه كال الدبة لانه أفسد علم اعضواً لا ثاني له في البدن وهو ما يستمسك به البول وفي ذلك كال الدبة وما بجب بالجنانة ليس بدل المستوفى بالوطء حتى يقال لا يجمع بينه وبين الحد بل هو بدل المتلف بالجنابة وذلك غير المستوفى بالوط ، فالمستوفى بالوط ، ماعلك بالنكاح والافضا ، لا يكون مستحقا بالنكاح وان طاوعته فعليها الحد وليس عليمه ضمان الجنابة لوجود الرضي منها فان اذنها فيما دون النفس معتبر في اسقاط الارش وكذلك ان كانت صبية بجامع مثلها الا أن رضاها هناك لا يمتبر في اسقاط الارش لانها ليست من أهل اسقاط حقها ﴿ قال ﴾ وان زنى بصبية لابجامع مثلها فأفضاها فلاحد عليه لان وجوب حد الزنا يمتمد كمال الفعل وكمال الفمل لا يتحقق بدون كال المحل فقـ د تبين ان المحل لم يكن محـ لا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما اذا زنى بها ولم يفضها لانه تبين انها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ولان الحدمشروع للزجر وانمايشرع الزجر فيما يميل الطبع اليه وطبع العقلاء لايميل الىوطء الصغيرة التي لاتشتهي ولاتحتمل الجماع فلهذا لاحد عليه ولكنه يمزر لارتكابه مالا محل

له شرعا ثم ان كانت تستمسك البول فعليه ثلث الدية والمهر اما ثلث الدية لجرح الجائفة والمهر للوطء فان الوط، في ملك الفـير لاينفك عن عقوبة أو غرامة وقد سقطت العقوبة لشبهة النقصان في الفعل فيجب المهر لانه يثبت مع الشبهة والوطء ليس الاايلاج الفرج في الفرج وقد وجد ذلك منه ألا ترى أنه بجب المهر تارة بالعقد وتارة بالوطء ثم العـقد على الصغيرة بوجب المهر فكذلك وطثها انكانت لاتستمسك البول فعليمه كمال الدية لافساد العضو الذي كان استمساك البول مه فانه لا أنى له في البدن ولامهر عليه في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تمالى وفي قول محمد رحمه الله تمالي عليه مهر لوجود حقيقة الوطء منه فكما لا يدخــل المهر في بمض الدية فكذا لايدخــل في جميع الدية لان وجوب الدية بالجناية على العاقلة مؤجـــ لا والمهر في مال الجاني حالا فـكيف بدخل احدهما في الآخر وهما يقولان الفعل واحد فاذاوجب به كال بدل النفس يدخل فيه مادونه كمالو شج رجلا فذهب عة له أو سقط جميع شعره حتى وجب عليه كال الدية دخل فيه ارش الموضحة وهذا لان المستوفى بالوطء في حكم العتق وكذلك المتلف بالجناية وعند أتحاد المستوفى لابجب أكثر من بدل النفس مخلاف مااذا كان البول يستمسك فان الواجب هناك بمض بدل النفس فيجوز ان بجب المهر ممــه وهو نظــير ما لو فقأ احــدى عيني أمــة انسان يضمن نصف قيمتها ولاعلك شيئاً من الجثة مخلاف مااذافقاً المينين وضمن كال الدية فأنه علك الجثة ﴿قَالَ﴾ واذا جامع صبية فافضاها ومثلها لابجامع لم تحرم عليه أمها وابنتها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى وفى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بحرم استحسانا لوجود حقيقة الوط، بوجود إيلاج الفرج في الفرج والوط، علة لايجاب حرمة المصاهرة والدليل على ان الوطء جمل حكما أنه يتملق به الاغتسال بنفس الايلاج من غير انزال وبجب به المهر وباب الحل والحرمة مبنى على الاحتياط فللاحتياط استحسن أبو يوسف رحمه الله تعالى وجه قولهما أن "بوت حرمة المصاهرة بالوطء ليس لعينه بللانه حرث للولد ولهذا لا يثبت بوطء الميتة وبالوطء في الدبر وهذا الفعل ليس بحرث للولد لان الحرث لا يتحقق الاعمل منبت بخلاف الاغتسال فان وجويه باستطلاق وكاء المني وذلك يتم بمعنى الحرارة واللين في المحل وبخلاف ما اذا كانت صغيرة يشتهى مثلها لان كون الحل منبتاً حقيقة لايمكن الوقوف عليه فيقام السبب الظاهر وهو كونها مشتهاة مقامه ألا ترى أن هذا الفعل حلال شرعاً لمعنى الحرث

ثم يحل وطء الصغيرة التي تشتهي بالنكاح ولا يحل وطء الصغيرة التي لاتشتمي ومن قذف هذا الذي جامع هذه الصبية لاحد عليه لارتكابه وطءآ حراماً فان الوطء الحرام في غـير الملك مسقط الاحصان والصورة في ايراث الشبهة عنزلة الحقيقة في درعمايندري بالشهات ﴿قَالَ ﴾ رجل زني بامرأة فكسر فذها فعليه الحد والارش في ماله لانه عنزلة العمد ولاتعقل الماقلة العمد وهو الجواب عن قول محمد رحمه الله في مسئلة الافضاء بأن الواجب من الدية في ماله هذا لان الفعل عمد فيستقيم ادخال المهر فيه ﴿ قال ﴾ واذا قال الشهود تعمدنا النظر الى الزانيين لم تبطل شهادتهم به لانهم قصدوا بهذا النظر صحة تحمل الشهادة لاقضاء الشهوة فاله لا يحل لهم أداء الشهادة ما لم يروا كالمرود في المكحلة والنظر الى المورة عنـــد الحاجة لابوجب الفسق وان تعمد ذلك ألا ترى ان الفابلة تنظرو الختان والحافطة كذلك وكذلك لو قالوا رأينا ذلك ولم نتممد النظر ﴿قال﴾ واذا ادعت المزنى بها أنها صارت مفضاة لم يقبل قولها في ذلك ما لم يشهد الشهود على الافضاء وما لم يفسروا أنههم رأوا ذلك لأنها تدعى الجناية الموجبة للارشوذلك لا يثبت الابشهادة الشهود ﴿قَالَ ﴾ ومن أتى امرأة أجنبية في درها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والتعزير في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وكذلك اللواط عندأبي حنيفة رحمه الله تمالي بوجب التعزير عليهماوعندهما يحدان حمد الزنا برجمان ان كانا محصمنين وبجلدان ان كانا غير محصمنين وهو أحمد قولي الشافعي رحمه الله وفي قول آخر قال يقتلان على كل حال لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفى رواية ارجمواالاعلى والاسفل وتأويل ذلك عندنا في حق من استحل ذلك الفعل فانه يصير مرتدآ فيقتل لذلك وهو تأويل الحديث الذي روى من أتى امرأته الحائض أو أنى امرأته في غيرمأتاها فقد كفر عا أنزل على محمد يعني اذا استحل ذلك ﴿ وحجتهما ﴾ ان هذاالفعل زنا فيتعلق به حدالزنا بالنص فأمامن حيث الاسم فلان الزنا فاحشمة وهذا الفعل فاحشمة بالنص قال الله تعالى أتأتون الفاحشة ومن حيث المعنى ان الزنا فعــل ممنوي له غرض وهو ايلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لاشبهة فيه لقصد سفح الماء وقد وجد ذلك كله فان القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعا وكل واحد منهمامشتهي طبعاً حتى ان من لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما والمحل انما يصيرمشتمي طبعالمعني الحرارة واللين وذلك لايختلف بالقبل والدبر ولهذا وجب

الاغتسال بنفس الا يلاج في الموضعين ولا شبهة في تمحض الحرمة هنا لان الحل باعتبار الملك و يتصور هذا الفعل مماوكا في القبل ولا يتصور في الدبر فكان تمحض الحرمة هنا أبين ومهني سفح الماء هنا أبلغ منه في القبل لان هناك الحل منبت فيتوهم ان يكون الفعل حرثا وان لم يقصد الزاني ذلك ولا توهم هنا فكان تضييع الماء هنا أبين وليس هذا الكلام على سبيل القياس فالحد بالقياس لا يثبت ولكن هذا ايجاب الحد بالنص وما كان اختلاف اسم الحل الا كاختلاف اسم الفاعل فان النص ورد بالحدف حق ماعز رضي الله عنه فابجاب الحد على الفير بذلك الفح الم لا يكون قياسا فكذلك هنا ورد النص بايجاب الحد على من باشر هذا الفير بذلك الفحل في على هو قبل فايجابه على المباشر في على هو دبر بعد ثبوت المساواة في جميع المهاني الفعل في على هو قبل فايجابه على المباشر في على هو دبر بعد ثبوت المساواة في جميع المهاني للا يكون قياسا وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول هذا الفعل ليس بزنا لفة ألا ترى أنه ينفي عنه هذا الاسم باثبات غيره فيقال لاط وما زني وكذلك أهل اللفة فصلوا بينهما قال القائل

من کفذات حرفیزی ذی ذکر لها عبان لو طی وزنا،

فقد غاير بينهما في الاسم ولابدمن اعتباراسم الفعل الموجب للحد ولهذا لا يجب الفطع على المختلس والمنتهب والذي ورد في الحديث اذا أتى الرجل الرجل فهمان زائيان مجاز لا تثبت حقيقة اللغة به والمراد في حق الاثم ألا ترى أنه قال واذا أتت المرأة المرأة فهمان زائيتان والمراد في حق الاثم دون الحد كما ان الله تعالى سمى هذا الفعل فاحشة فقد سمى كل كبيرة فاحشة فقال ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ثم هذا الفعل دون الفعل في القبل في المعنى الذي لأجله وجب حد الزنا من وجهين احدهما أن الحد مشروع زجراً وطبع كل واحد من الفاعلين يدعو الى الفعل في القبل واذا آل الاصر الى الدبر كان المفعول به ممتنما من ذلك بطبعه فيتمكن النقصان في دعاء الطبع اليه والثاني أن حد الزنا مشروع صيانة للفراش فان الفعل في القبل مفسد للفراش ويخاق الولد من ذلك الماء لا والد له ليؤدبه في صير ذلك جرماً يفسد بسببه عالم واليه أشار صلى الله عليه وسلم في قوله وولد الزناشر الثلاثة واذا آل الامر الى الدبر ينعدم مهني فساد الفراش ولا يجوز أن يجبر هذا النقصان بزيادة الحرمة من الوجه الذي قالا لان ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لها في الحدود ثم اختلف الصحابة رضى الله عنهم في هذه المسئلة فالمروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه انهما يحرقان بالنار وبه عنهم في هذه المسئلة فالمروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه انهما يحرقان بالنار وبه

أمر في السبمة الذين وجدوا على اللواطة وكان على رضي الله عنه يقول بجلدان ان كامًا غير محصنين ويرجمان انكانا محصنين وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعلى أعلى الاماكن من القرية ثم يلتي منكوساً فيتبع بالحجارة وهو قوله تعالى فجملنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة الآية وكان ابن الزبير رضي الله عنه يقول يحبسان في أنتن المواضع حتى يمونا نتنا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اتفقت الصحابة رضي الله عنهم أنه لايسلم لهما أنفسهما وانما اختلفوافى كيفية تغليظ عقوبتهما فأخذنا بقولهم فيما انفقوا عليه ورجحنا قول على رضي الله عنه بمايوجب عليهما من الحد وأبو حنيفة رحمه الله يقول الصحابة انفقوا على أن هذاالفعل ليس بزنا لانهم عرفوانص الزناومع هذا اختلفوا في موجب هذا الفعل ولايظن بهم الاجتهاد في موضع النص فكان هذا اتفاقا منهم أن هذا الفعل غير الزنا ولا يمكن ايجاب حد الزنا بغير الزنا بقيت هـــذه جرعة لا عقوبة لهــا في الشرع مقدرة فيجب التعزير فيــه يقينا وما وراء ذلك من السياســـة موكول الى رأى الامام ان رأى شيئــاً من ذلك في حق فله أن يفعله شرعا ﴿ قَالَ ﴾ والناس أحرار في كل شئ الا في أربعة في الشهادة والعقل والحـدود والقصاص يعني بالشهادة أن المشهود عليــه اذا طعن في الشاهد أنه عبد فـــا لم يقم البينة على حريته لا يقضى بشهادته وبالمقل ان عافلة الفاتل خطأ اذا زعموا أنه عبد فما لم تقم البينة على حريته لا يعقلون جنايته وبالحدود اذا ادعى الزاني أنه عبد فما لم نقم البينة على حريته لا يقيم عليه حد الأحرار وبالفصاص اذا قطع بد حر أو عبد وزعم أنه عبد لا قصاص عليه فما لم تقم البينة على حريته لايقضي عليــه بالقصاص وهــذا لأن تبوت الحرية لمجهول الحال باغتبار الظاهر وهو أن الدار دار الاسلام فالظاهر من حال كل من هو فيه الحريةأوباعتبار استصحاب الحال من حيث أن الناس أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما كانا حرين وهذا يصلح حجة لدفع الاستحقاق لالاثبات الاستحقاق وشهادة الشاهد تثبت الاستحقاق وكذلك العاقله تثبت استحقاق الدية عليهم وكذلك الحد والقصاص فالظاهر لهذالايكون حجة حتى تقوم البينة عليه وهو نظير اليــد فأنها حجة لدفع الاستحقاق لإ لا باته حتى أنه باعتبار اليد في الجارية لا يستبحق أولادها على الغير بخلاف ما اذا ثبت الملك فيها بالبينة فان قامت البينة في هذه الفصول على انه كان ملكا لفلان أعتقه وقضى القاضي بذلك ثم حضر المولى الغائب فأنكر ذلك فلاحاجة الى اعادة البينة عليه لآن هذه بينة قامت على خصم وهو المنكر

الحريته فانه خصم عن الفائب لاتصال حقه بحق الفائب فالقضاء به عليه يكون قضاء على الغائب ﴿ قال ﴾ واذا قضى القاضي بحد أو قصاص أو مال وأمضاه ثم قال قضيت بالجور وانا أعــلم ذلك ضمنه في ماله وعزر وعزل عن الفضاء لانه فيما جار فيه ليس نقضاء بل هو اتلاف بغير حق انما قضاؤه على موافقة أمر الشرع والشرع لايأمر بالجور وهو فيما يتلف بغير حق كغيره في انجاب الضان عليه في ماله ويمزر لارتكابهمالا محل له قصداً ويعزل عن القضاء لظهور خيانته فما جعل أمينا فيه وفي هذا اللفظ دليل أن الصحيح من مذهب علمائنا أن القاضي لا ينعزل بالجور ولكن يستحق عزله لانالفسق عندنا لايمنع صحة تقليده ابتداء فلا يمنع البقاء بطريق الاولى بخلاف ماتقوله الممتزلة انه سعزل بالجور وان تقليــــــــــ الفاسق ابتداء لا يصح بناء على أصلهم ان بالفسق يخرج من الايمان لان اسم الفسق اسم ذم واسم الاعمان اسم مدح فلا يجتمعان وهي معروفة من مذهبهم في القول بالمنزلة بين المنزلتين والشافعي رحمه الله يوافقهم في أنه ينعزل بناء على أصله انبالفسق ينتقص ايمانه وان التقليد ىمن قلده كان على ظن أداء الامانة فلا يبقى حكمه بعد الخيانة كما فى الوديمة يقول بالخلاف من طريق الفعل يبطل العقد وهـذاكله عنـدنا باطل فان الولاة من الخلفا والسلاطين والقضاة بمد الخلفاء الراشدين قل ما يخلو واحد منهم عن فسق وجور فني القول بما قالوا قضى بالجور وقد فعله خطأ لم يكن عليه غرمه لانه غير معصوم عن الخطأ والخطأ موضوع شرعا قال الله تمالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فكان هو قاضيا على موافقــة أس الشرع ظاهماً غير جان فيما فعل ولكن اذا تبين الخطأ أخذ المقضى له بغرم ذلك ان كان قضاؤه بحق العباد وان كان بحق الله تعالى فضمانه في بيت المال وعلى هذا قال عاماؤنا رحمهم الله تمالى الفاضي اذا أخبر عن قضائه بشيُّ وأمرالناس برجم أو قتل بناء على قضائه فان كان عالما ورعا وسمهم أن يأخذوا بقوله من غير أن يستفسروه وان كان عالما غير ورع لم يسمهم ذلك مالم يستفسروا وكذلك لوكان ورعا غيرعالم لان الورع الذي هو غير عالم قد يخطي الجهله والعالمالذى ليس بورع قد يتعمد الجور ويميل الى الرشوة وأمااذا كان عالما ورعافانهم يأمنون الخطألمله والجور لورعه فيسمهم الاخذ بقوله ﴿قال﴾ وليس للمولى أن يقيم الحد على مملوكه ومملوكته عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي له ذلك في الحــدود التي هي محض حق الله تمالي اذا عامن سببه من العبد أو أقر به بـين بديه واذا ثبت بحجة البينة فله فيه قولان وفي حد القذف والقصاص له فيــه وجهان وهــذا اذا كان المولى بمن علك اقامة الحــد بولاية الامامة ان كان اماما وانكان مكاتبا أو ذميا أو امرأة فليس له ولاية اقامة الحدكما لايثبت له ولاية اقامة الحد بتقليد القضاء والامامة واحتج بحديث على رضى الله عنه أزالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود على ما ملكت أعمانكم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت أمة أحدكم فليحدها الى أن قال بمد الثالثة فليبمها ولو بظفير والجلدمتي ذكر عند حكم الزنا يراد به الحددون التعزير وقد ذكر في بعض الروايات فليجلدها الحد والمعني فيه أن دنمه عقوبة مشروعة للزجر والنطهير فيملك المولى اقامته بولاية الملك كالتعزير وتأثيره أنه اصلاح للملك لان ملك يتعيب بارتكاب هــذه الفواحش فما شرع للزجر عنها يكون اصلاحا لملكه بمنزلة التزويج وفىالتطهير اصلاح ملكه أيضاً ألا تري أن ما كان مشروعاللتطهير كالختان وصدقة الفطر عليكه المولى بولاية الملك وهذالانهمن مملوكه ينزل منزلة السلطان من رعيته أوهو أقوى حتى تنفذ فيه تصرفاتهولو حلفًا لا يضربه فأمر غيره حتى ضربه حنث كالسلطان في حق الرعية ولهذا قلنا اذا كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة لا يقيم الحد لانه بولاية السلطنة لا يقيم فكذلك بولاية الملك كما في حق نفسه لما كان لا يقيم الحد على نفسه بولايت السلطنة لا يقيم بملكه نفسه ولان في الفول بآنه يقيم التعزير عليه دون الحد جما بـين التعزير والحد بسبب فعل واحدلانه اذاعلم بزناه عزره ثم رفعه الى الامام فيقيم عليه الحد ولابجمع بينهما بسبب فعل واحد ﴿وحجتنا﴾ فيه قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من المذاب واستيفاء ما على المحصنات للامام خاصة فكذلك ما على الاماء من نصف ما على المحصنات وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم موقوفا ومرفوعاً ضمن الامام أربعــة وفي رواية أربعــة الى الولاة الحدود والصدقات والجمعات والنيء والممني فيه وهو أن هذا حق الله تعالى يستوفيه الامام بولاية شرعية فلا يشاركه غيره في استيفائه كالخراج والجزية والصدقات وتأثيره ان بسبب الملك بثبت للمولى الولاية في ماهو من حقوق ملكه فأما حقوق الله تعالى استيفاؤها بطريق النيابة ألا ترى أن حق العبـــد لا يستوفيه الا هو أو نائبــه والامام متعين للنيابة عن الشرع فأما المولى بولاية الملك لا يصير نائبا عن الشرع وهوكأجنبي آخر في استيفائه بخلاف التعزير

فانه من حقوق الملك والمقصود به النَّاديب ألا ترى أنه قد يمزر من لا بخاطب محقوق الله كالصبيان وهو نظير التأديب في الدواب فانه من حقوق الملك وكذلك الختان فانه عنزلة الخصى في الدواب لاصلاح الملك وكذلك صدقة الفطر فانها عنزلة المؤن والنفقات فلماكان معنى حق الملك مرجحًا في هذه الاشياء ملك المولى اقامته ألا ترى أنه لوكان مكاتبًا أو ذميا أو امرأة كان له اقامة النمزير دون الحد يوضحه أن فيما يثبت للمولى الولاية بسبب الملك هو مقدم على السلطان كالنزويج وبالاتفاق للامام ولاية اقامة هـــذا الحد شاء المولى أو أبي عرفنا أنه لايثبت ولاية اقامته بسبب الملك ووجه آخر أن وجوب هـــذه الحـــدود باعتبار معنى النفسية دون المالية اذ الحــدلابجب على المال بحال والعبد في معنى النفســية مبتى على أصل الحرية ولهذا يصح اقراره على نفسه بهذه الاسباب ولا يصح اقرار المولى عليه بشيُّ من هذه الاشياء وولاية المولى عليه فيما يتصل بالمالية فأما فيما يتصل بالبدن كأجنى آخر ألا تريأن في طلاق زوجته جمل المولى كأجنبي آخر بخلاف النعز برفذلك فديستحق باعتبار المالية على مابينا أنه نظير الضرب في الدواب والدليــل عليه أنه لاعلك سمـاع البينــة عليه ولو نزل منزلة السلطان لملك ذلك وانما يحنث في اليمين بالضرب لاعتبار العرف وقوله أقيموا الحمدود على ماملكت أيمانكم خطاب للائمة كقوله فاقطموا خطاب للائمة وفائدة تخصيص الماليك أن لا يحملهم الشفقة على ملكهم على الامتناع عن اقامة الحد عليهم اوالمراد تأويل الحــديث الآخر أن المراد به النعزير لان الجلد وأن ذكر عند الزنا وأنما أضيف الى من لم يتمين نائبافي استيفاء حقوق الله تمالي فكان المراد التعزير ولا يبعد الجمع بـين الحد والتمزير بسبب فمل واحسد كالزانى في نهار رمضان يعزر لتعمد الافطار ويحد للزنا وكما لو كان المولى مكاتباً يمزر مملوكه على الزنا ثم يرفعه الى الامام ليقيم عليه الحد ﴿ قَالَ ﴾ واذا ادعى المشهود عليه بالزنا ان هـ ندا الشاهد محدود في قذف وان عنــده بينة بذلك أمهلتــه مابينه وبين أن يقوم الفاضي من مجلسه من غير أن يخلي عنه لأنه أخبر بخبر متمثل فيتأنى في ذلك ولكن على وجه لا يكون فيه تضييع الحد الذي ظهر سببه عنده فأنه منهي عن ذلك شرعا مأمور بالاقامة والاحتيال للدرء فلهذا لايخلى عنه ولكن بمهله الى آخر المجلس لأنه يتمكن من احضار شهود بيانه في هذا المقدار فان جاء بالبينة والا أقام عليه الحد فان اقران

شهوده ليس بحضور في المصر وسأله أن يؤجله أياما لم يؤجله لأن الظاهر أنه كاذب فيما يقول ولو كان صادقا فليس على كل غائب يؤب والتأخير في الممنى كالنضييع فكما ليس لهأن يضيع الحد فكذلك لايؤخر اقامته بمد ماظهر سببه من غير حجة بخلاف الاول فليس هناك تأخير الحد لان مجلس الامام كحالة واحدة ولو لم يدع ذلك المشهود عليه كان للامام أن يؤخر الحد الى آخر المجلس لانه يجلس في المسجد وهو ممنوع من اقامة الحد فيها لحديث ابن عباسرضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانقام الحدود في المساجد ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنمه في حديث فيه طول فلا يقام فيها حدولان تلويث المسجد حرام واليه أشار صلى الله عليه وسلم في قوله جنبوا مساجدكم صبيا نكم ومجانينكم واقامة الحد في المسجد ربما يؤدي الى التلويث فان أراد الامام ان يقام بين يديه فلا بد من أن يؤخره الى أن يقوم من مجلسه ويخرج من المسجد ليقام بين يديه فلهذا جوزناله ذلك القدر من التأخير وان لم يدع المشهود عليه شيئاً ولكن ان أقام رجل البيئة على بعض الشهود أنه قذفه فانه يحبسه ويسأل عن شهود القذف فاذا زكوا وزكى شهود الزنابدئ بحد القذف ودرئ عنه حد الزنا لانه اجتمع عليه حدان وفي البداية باحدهما اسقاط الآخر فيبدأ بذلك احتيالا للمدرء وبيانه أنه اذا بدأ محد الفذف صار شاعد الزنا محدودا في القذف والمعترض في الشهود قبل اقامة الحد كالمقترن بالسبب وفيه درء حد الزنا من هذا الوجه وكذلك لو قذف رجل من شهود الزنا رجـ لا من المسلمين بين يدى القاضي فان حضر المقــ ذوف وطالب بحده أقيم عليه حد القذف وسقط عنه حد الزنا فان لم يأت المقدوف ليطالب بحده بقام حد الزنالان مجرد القدف عندنا لابقدح في شهادته لانه خبر متمثل بين الصدق والكذب ألا ترى أنه يتمكن من اثباته بالبينة وانما الذي يبطل شهادته اقامة الحد عليه ولا يكون الابطلب المقذوف فاذا أقيم حــد الزنائم جاء المقذوف وطلب حده يحد له أيضاً لأنه لم يوجد منه مايسقط حقه فان تأخير الخصومة لايسقط حد الفذف وكذلك لو كان مكان الزاني سارق أو كانت الشهادة بشي آخر من حقوق العباد وهـ ذا القذف من الشاهــد قبل قضاء القاضي بشهادته وماتقدم سواء ببدأ باقامةحد الفذف فان أقاموا بطلت شهادته فلا يقضى بها فلو بدأ بقطع السارق أو بالقضاء بشهادته ثم أقام عليه حد القذف وسمه وذلك أيضاً لانه اعتمد في قضائه الحجة ﴿ قال ﴾ واذا ادعى الشهود عليه ان الشاهد آكل

ربا أو شارب خمر أو انه استؤجر علهذه الشهادة وجاء على ذلك ببينة لمتقبل بينته الاعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تمالي فانه يقول هذا جرح فيالشاهد فيمكن الباته بالبينة كما لو ادعى أنه عبد أو محدود في قذف والدليلَ عليه ان المشهود له لو أقر بهذا أو الشاهـــد أقربه امتنع القضاء بشهادته فكذلك اذا أثبته الخصم بالبينة لان الثابت بالبينة كالثابت بأفرار الخصم ولكنا نقول المشهودعليه بهذه البينة ليس يثبت شيئاانما ينني شهادته والشهادة على النني لا تقبل كما لوقامت البينة على رجل بالفصب أو بالفتل في مكان في يوم فأقام البينة على أنه لم يحضر ذلك المكان فىذلك اليوم لم تقبل هذه البينة وفي الكتاب أشار الى التها ترفقال لو قبلت هذا لم تجز شهادة أحد فان المشهود عليه بذلك يأتى بالبينة على الذين شهدواعليه أنهم كذلك فهذا لا ينقطع بخلافما لو أقام البينة على أنه عبد أومحدود في قذف فان ذلك أنبات وصف لازم فيه لان كونه محدودا لازم مبطل لشهادته على التأبيد وقبول تلك البينة لايؤدي إلى المهاتر لأن القاضى يسألهم من حده وما لم يثبتوا أن قاضي بلدة كذا حده لم تقبل شهادتهم ومثل هذا لايجده كل خصم وهذا مما يمكن اثباته بالبينة أيضا أن تكون الشهادة في مال فيجي، بالبينة أن الشاهد شريك فيه قد ادعى شركته أو يقول أخذ مني كذا من المال رشوة لكيلا يشهد على الباطل فانه تقبل بينته على ذلك لانه يدعى استرداد ذلك المال فتقبل بينته لذلك ثم يظهر به فسق الشاهد ﴿قَالَ ﴾ فان أقام البينة أن الشاهد محدود في قذف حده فلان قاضي بلدكـذا وقال المشهود عليه أناآنيك بالبينــة على افرار ذلك القاضي أنه لم يحدني أو على موته فبـــل ذلك الوقت الذي شهد هؤلاء أنه حدني فيه لا يقبل ذلك منه لانه لا يثبت بهـذا شيئًا أنما ينني شهادة الذين شهدوا عليه وكـذلك ان قال أنا آنى بالبينة أنى كـنت غائباً ذلك اليوم فى أرض كذا لم يقبل ذلك منه الا أن يجيء من ذلك بأمر مشهور فيقبل ذلك في الحـدود والقصاص والاموال وغير ذلك لان الشهرة في النفي حجة كما في الأثبات واذا كان ذلك أمرا مشهورا فالقاضي عالم بكذب الشهود واذالم يجزله القضاء بشهادتهم عند تمكن تهمة الكذب فمند العلم بكذبهم أولى ﴿قال﴾ أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأراد الامام أن بحده فافترى رجل من الشهود على بمضهم فخاف المقذوف ان طلب بحقه في القــذف أن تبطل شهادتهم فلم يطالب قال بجوز شهادتهم على الزنا وبحد المشهود عليه وليست هذه شبهة لان القذف خبر فنفسه لا يكون جريمة وربما يكون حسنة اذا علم اصراره وله أربعة من الشهود

وانما الجريمة في هتك ستر العفة واشاعة الفاحشة من غير فائدة فلا يظهر ذلك الا بمجزه عن اقامة أربعة من الشهداء وانما يتم ذلك باقامة الحد عليه فلهذا لا يكون مجر دالقذف عندنا شبهة مانعة من القضاء بشهادته ﴿قال﴾واذاحكم الحاكم بالرجم عليه ثم عزل قبل أن يرجمه وولى آخر لم يحكم عليه بذلك لان الاستيفا. في الحدود من تمّية القضاء فهو كنفس القضاء في سائر الحقوق واذا عزل القاضي بمد سماع البينة قبــل القضاء في سائر الحقوق فليس للذي ولى بعده أن يقضي بتلك البينة قال وانما هــذا مثل قاض قضي على رجــل بالرجم ثم انه أتى به قاض آخر فقامت عليه البينة عند ذلك القاضي أن فلانا قضي عليه بالرجم فان القاضي لاينفذ ذلك وكذلك كتاب القاضي الى القاضي في الحدود لا يكون حجة للعمل به فكذلك هنا ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ شَهِدَ الشَّهُودُ عَلَى رَجُلُ فَقَالُوا نَشْهِدُ أَنَّهُ وَطَى ۚ هَــٰذُهُ المرأة ولم يقولوا زني بها فشهادتهم باطلة لان سبب الحد الزنا ولا يثبت بهـذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما وقد يكون حلالا بشبهة وغـير شبهة والزنا نوع مخصوص من الوط. وباللفظ العام لا يثبت ما هو خاص وكذلك لو شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حــد على الشهود لتكامل عددهم ولانهم ما صرحوا بنسبته الى الزنا ﴿ قَالَ ﴾ واذا زني الذمي فقال عندي هذا حلال لم يدرأ عنه الحدلانا علمنا بكذبه فالزناحرام في الاديان كلها ولانا ما أعطيناه الذمة على استحلال الزنا بخلاف شرب الحز فذلك معروف من أصل اعتقادهم فأما اســتحلال الزنا فسق منهم فيما يمتقدون كاستحلال الربا وقد بينا أنهم يمنعون من الربا ولا يمتبر استحلالهم لذلك فكذلك الزنا ﴿ قَالَ ﴾ واذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زني بهذه المسلمة فشهادتهم باطلة لانه لا شهادة للذي على المسلمة فكانوا قاذفين لها فيحدون حد القذف وتبطل شهادتهم على الرجل إما لاقامة حـد القذف عليهم أولان الزنا لا يتصور بدون الحل ولم يُثبت بشهادتهم كون المسامة محلالذلك ﴿قال ﴾ رجل تزوج امرأة بمن لايحل له نكاح افدخل بها لاحدعليه سواً. كان عالمًا بذلك أوغير عالم في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولكنه يوجع عقوبة اذا كان عالما بذلك وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي اذا كان عالما بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم وكل امرأة اذا كانت ذات زوج أو محرمة عليه على النا بيد﴿ وحجبُهُما ﴾ في ذلك أن فعله هـــــذا زنا قال الله تعالى ولإ تذكيحوا مانكح آباؤ كم وكما في قوله تعالى انه كان فاحشة والفاحشة اسم الزنا وفي حديث البراء بن عازب مربى خالي أبو بردة بن نيار ومعه

لواء فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح منكوحة أبيه وامرني أن أقتله والدليل عليـه أن المقد لا يتصور انمقاده بدون المحل ومحل النكاح هو الحل لانه مشروع لملك الحـل فالمحرمية على التأبيد لاتكون محلا للحل واذا لم ينعقد العقد لاتحـل له لانه لم يصادف محـله فـكان لغوآ كما يلغو إضافة النـكاح الى الذكور والبيع الى الميتة والدم والدليل عليــه أن العقد المنعقد لو ارتفــع بالطلاق قبل الدخول لم يبق شبهة مسقطة للحد فالذي لم ينعقد أصلا أولى وجــه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة تكحت بغير اذن وليها فنكاحهاباطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فع الحكم ببطلان النكاح أسقظ الحديه فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة للحد وان كان باطلا شرعا واختلف عمر وعلى رضي الله عنهمافي المعتدة اذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج فقال على رضي الله عنه المهر لهـ ا وقال عمر رضي الله عنه لبيت المال وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد ولان هذا الفعل ليس بزنا لغة لما بينا ان أهل اللغة لانفصلون بين الزنا وغيره الابالعقد وهم لايمرفون الحل والحرمة شرعا فعرفنا ان الوطء المترتب على عقد لايكون زنا لغة فكذلك شرعاً لان هــذا الفمل كان حلالا في شريعة من قبلنا والزنا ما كان حلالا قط وكـذلك أهل الذمة يقرونعلي هذا ولا يقرون على الزنا بل يحدون عليه وكـذلك لاينسب أولادهم الى أولاد الزنا فمرفنا ان هذا الفمل ليس بزنا وحــد الزنا لايجب بغــير الزنا لائه لووجب انما يجب بالقياس ولامدخل للقياس في الحدثم هذا العقد مضاف الى محله في الجلة لان المرأة بصفة الأنوثة محل للنكاح ولكن امتنع ثبوت حكمه في حقــه لمــا بـين الحل والحرمة من المنافاة فيصــير ذلك شبهة في اسقاط الحدكما لو اشترى جاربة بخمر فان الحزر ليس بمال عندنًا ولكن لما كانت مالاً في حق أهل الذمة جمل ذلك معتبراً في حق انعقاد المقدبه فهذه هي التي محل في حق غيره من المسلمين لان يمتبر ذلك في ايراث الشبهة في حقه أولى والدليل عليه ملك اليمين فان من وطيء أمته التي هي أخته من الرضاع لايلزمه الحد والنكاح في كونه مشروعاً للحل أقوى من ملك اليمين ثم ملك اليمين في محل لا يوجب الحل بحال يصير شبهة في إسقاط الحد فعقد النكاح أولى وشبهة العقد آنما تعتبر بعد العقد لابعدالرفع والطلاق رافع للمقد وقد بينا ان اسمالفاحشة لاتختص بالزنا بل هو اسم لجميم ماهو حرام قال تمالي ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن وتأويل حديث أبي بردة

ان نيار رحمه الله تعالى أن الرجل استحل ذلك الفعل فكان مرتداً ألا ترى أنه قال وامرنى ان أخمس ماله ﴿ قال ﴾ رجـل تزوج امرأة فزفت اليه أخرى فوطئها لا حد عليه لانه وطء بشبهة وفيه قضي على رضي الله عنه بسقوط الحد ووجوبالمهر والمدة ولا حد على قاذفه أيضاً لانه وطئ وطء احراما غير مملوك له وذلك مسقط احصانه الا في روامة عن أبي بوسف رحمه الله تمالي فانه يقول في الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا له في الظاهر فلا يسقط احصانه به ولكناتقول لما تبين الاس بخلاف الظاهر فانما يبقى اعتبار الظاهر في إبراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ولكن لانقام الحد ﴿ قال ﴾ ولو فجر بامرأة فقال حسبتها امرأتي فعليه الحد لان الحسبان والظن ليس بدليل شرعي له أن يعتمده في الاقدام على الوطء بخـلاف الزفاف وخـبر المخبر أنها امرأته فانه دليل بجوز اعتماده في الاقدام على الوطء فيكون مورثا شبهة ﴿ قال ﴾ رجل زنى بأمة ثم قال اشترتها شراءًا فاسداً أو على أن للبائع خياراً فيه أو ادعى صدقة أو هبة وكذبه صاحبها ولم يكن له بينة درى الحد عنه لان ما ادعاه لو كان ثابتا لكان مسقطا للحد عنه فكذلك اذا ادعى ذلك كما لوادعي نكاحاً أو شراء صحيحاً وهذا لانه لوأقام على ذلك شاهداً أو استحلف مولى الامة فأبى أن محلف بدرأ الحد عنه لان انعقاد السبب مورثشيهة وان امتنع ثبوت الحكم لمانع فكذلك اذا قال لابينية لي لانه متي آل الامر إلى الخصومة والاستحلاف سقط حد الزنا وكذلك لو شهد عليه الشهود بالزنا وشهدوا أنه أقر بذلك فقال لست أملك الجارية ثم ادعى عند القاضي هبة أو بيما درئ عنه الحد لما قلنا ﴿قال ﴾ ومن وطئ جارية له شقص فيها لاحد عليه وان كان يعلم حرمتها عليــه لان ملكه فيها كان مبيحاً للوط، فوجود جزء منها يكون مسقطاً للحد ألا ترى أنه لو جاءت تولد فادعي نسبه ثبت النسب منه وصارت هي أم ولد له فكيف يلزمه الحد عِثل هذا الفعل ولكن عليه حصة شريكه من العقر اذا لم تلد ﴿قَالَ ﴾ ومن أعتق أمة بينه وبين آخر وهو معسر فقضيعليها بالسماية لشريكه فوطئها الشريك فلا حد عليــه لانها عنزلة المكاتبة وان كان المعتق موسراً فوقع عليهــا الآخر قبــل أن يضمن شريكه فلا حد عليه لانه يملك نصفها ولو ضمن شريكه ثم وطنها المعتق فلا حد عليــه لانه يستسعيها فيا ضمن فتكون كالمكاتبة لهوان وطئها الشريك بعد ماضمن شريكه فعليه الحمد لانها مكاتبة غيره وزعم بعض المتأخرين أن هذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالىوأما عندهما

بجب الحد على من وطئها المعتق والساكت فيه سواء بناء على أصلهما أن العتق لا تجزى ولكن الاصح أن هذا قولهم جميعاً لأن الاخبار متعارضة في بجزي العتق وبين الصحابة فيه اختلاف ظاهر فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحد ولكن يسقط مه احصان الواطئ حتى لابحد قاذفه لانه وطئ وطء غير مملوك فان ثبوت ماك الواطئ باعتبار كمال ملك الرقبة وذلك غير موجود ﴿قال﴾ رجل طلق امرأته ثلاثاأو خالعهائم وقع عليها في عدتهافان قال ظننت أنها تحللى فلا حدعليه وان قالعامت أنهاعلى حرامفعليه الحدوفي الاصلأو طلقها واحدةبائنة والمرادالخلع فاماما يكون بلفظ البينونة قد ذكر بعد هذا انه لاحد عليه على كل حال والمعنى أن بمد الخلع والطلقات الثلاث هي معتدة وبسبب المدة له عليها ملك اليد وقد بينا أن ملك اليدمعتبر في الاشتباه فان اشتبه عليه سقط الحد والا فلا ﴿فان قيل ﴾ بين الناس اختلاف ان من طلق امرأته ثلاثًا جلة هـل يقع الثلاث أم لا فينبني أن يصير شبهة في اسقاط الحد ﴿ قَلْنَا﴾ هذاخلاف غير معتد به حتى لايسم القاضي ان يقضي به ولو قضي لا ينفذ قضاؤه أرأيت لو وطثهابمد انقضاءالعدة أكنانسقط الحد بقول من يقول اذا طلقها ثلاثاً جملة لايقع شئ وكذلك لوأعتقأم ولدهثم وطئها فيالمدة لانها معتدته عن فراش صحيح بمد زوال الملك كالمطلقة ثلاثاً والمختلمة ولا حــد على قاذفه فى الوجهين لارتكابه وطءاً حراما غــير مملوك ﴿قَالَ ﴾ واذا حرمت المرأة على زوجها بردتها أو مطاوعتها لاينه أو جماعه مع أمها ثم جامعها وهو يعلم أنها عليه حرام فني القياس أنه يلزمه الحد لان ارتفاع النكاح بهذه الاسباب أبلغ منه بالخلع ألا ترى انها صارت محرمة على التأبيد ولكنه استحسن فدرأ عنه الحد لان العلماء يختلفون في عـدتها ومنهم من يقول يتوقف زوال الملك بالردة على انقضاء العدة وكـذلك يختلفون في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام ومن لا يثيت ذلك يعتمد ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحــلال الحرام وهــذا خلاف ظاهر لو قضي به القاضي نفذ قضاؤه فيصير شبهة في درء الحد وكـذلك ان أبانها بقوله انت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام وقال أردت بذلك ثلاث تطليقات ثم جامعها ثم قال علمت انها على حرام فلا حــــــ عليه لان بين الصحابة وأهل العلم رضي الله عنهم في هذا آختلاف ظاهر وكان عمر رضي الله عنه يقول هي واحدة رجعية فيصير ذلك شبهة حكمية في درء الحد وكذلك لو قال أمرك بيدك فطلقت نفسها ثلاثا والزوج ينوي ذلك لان عمر وابن مسمود رضي الله عنهما قالافى

ذلك هي واحدة رجعية فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحدعنهم والحاصل أن الشبهة الحكمية مسقطة في حق من يعلم بالحرمة أولا يعلم كالأب اذاوطئ جارية ابنه وشبهة الاشتباه تكون معتبرة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه ﴿قال ﴾ وان شهد الشهود عليه أنه زني بامرأةلم يمرفوها فلاحد عليهلان شهادتهم عليهاغير معتبرةاذا لم يمرفوها والزنا من الرجل بدون المحل لا يتحقق ولان من الجائز أن تلك المرأة التي رأوها يفعل بها زوجته أو أمته فانهم لا يفصلون بـين زوجته وأمته الا بالمعرفة فاذا لم يعرفوها لايمكن اقامة الحد بشهادتهم وان قال المشهود عليه التي رأوها مني ليست لى بامرأة ولا خادم لم يحد أيضا لأن الشهادة قد بطلت حين لم ببينوا الشهادة فهذه اللفظة منه ليس باقرار بالزنا ولوكان إقرراً فحدال الايقام بالاقرار مرة وان أفر بالزنا بامرأة غير معروفة فعليه الحد اذا أقر أربع مرات لان الانسان يعرف زوجته وأمته ويعلم أن فعله بها لايكون زنا فلما أقر بالزنا فهذا تصريح منــه بفــمل الزنا في محله وانه لاملك له في تلك المرأة فيقام الحد عليه لذلك ﴿ قال ﴾ أربعة غير عدول شهدوا على رجل بالزنا فلا حد عليه ولا عليهم أما عليه فلان ظهور الزنا لايكون الا بعــد قبول شهادتهم وشهادة الفساق غير مقبولة لانا أمرنا فيها بالتوقف بالنص وأما عليهم فلا يقام الحد عنه دنا خلافا للشافعي رحمه الله تمالي وههذا بناء على أن الفاسق له شهادة عندنا حتى أن القاضى لو قضى بشهادته نفذ قضاؤه فيكون كلامهم شهادة مانمة من وجوب الحد عليهم وعند الشافعي رحمه الله تعالى ليس للفاسق شهادة وهي مسئلة كتاب الشهادات وعلى هـ ذا لوأقام القاذف أربعة من الفساق على صدق مقالته يسقط به الحد عندنا لان الله تمالى قال ثم لم يأنوا بأربعة شهداء وهذا قد أتى بأربعة شهداء وان لم تكن شهادتهم مقبولة فلا يلزمه الحـد لانعدام الشرط وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا شهادة لهم بل يجب الحـد عليهم وعلى الفاذف يقــذفه وان كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو عبيدا حدوا جميما لان المبيد لا شهادة لهم فكان كلامهم قذفا في الاصل والمحدود في القذف ليس له شهادة الاداء لان الشرع أبطل شهادته وحكم بكذبه والعميان لا شهادة لهم في الزنا لان الشهادة على الزنا لاتكون الا بعد الرؤية كالميل فى المكحلة وليس للأعمى هذه الآلة فـكان كـلامهم قذفا من الاصل ولو كان الشهود أربعة أحدهم زوج المشهود عليها بالزنا فهذه الشهادة تقبل عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى وقد بينا هذا في باب اللمان فاذا كانت الثلاثة كنفاراً والزوج

مسلما فلا شهادة للكفار على المسلمة فيحدون حد القذف ويلاعن الزوج امرأته لانه قذفها بالزنا وقــذف الزوج موجب للمان ﴿ قال ﴾ وان جاء شهود الزنا فشــهدوا به متفرقين في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم ويحدون حد القذف عندنا وقال الشافعي رحمــه الله تعالى تقبل شهادتهم ويقام الحد على المشهود عليـه واعتـبر هـذا بالشهادة على سائر الحقوق فان اختلاف المجالس لا يمنع العمل بالشهادة في شئ من الحقوق وما يندري بالشبهات ومالا بندري بالشبهات فيه سواء فكذلك الزنا وهذا لان الثابت بالنص عدد الاربعة في الشهود فاشـــتراط أتحاد المجلس يكون زيادة على النص ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك ما روينا أن الثلاثة لما شهدوا على المغيرة بنشمبة بالزنا بين يديعمر رضى الله عنهما وامتنع زياد أقام الحد على الثلاثة ولم ينتظر مجيء رابع ليشهد عليه بالزنا فلوكان اختلاف المجلس غير مؤثر في هذه الشهادة لانتظر مجيء رابع ليدرأ به الحد عن الثلاثة وفي الكتاب ذكر عن الشمبي رحمه الله تعالى قال لو جاء مثل ربيعة ومضر فرادى حددتهم والمعنى فيــه ان الشهادة على الزنا قذف في الحقيقة ولكن بتكامل العدد يتغير حكمها فيصيرحجة للحد فيخرج من أن يكون قذفا به وفي مثل هذا المغير يستبر وجوده في المجلس كالقبول مع الايجاب فأن الايجاب ليس بمقد فاذا انضم اليه القبول يصير عقداً فيعتبر وجود القبول في المجلس ليصير الابجاب به عقداً وهذا لان كلامهم من حيث أنه قذف مفترق ومن حيث أنه حجة كشي واحد ولاتحاد المجلس تأثير في جمع ماتفرق من الـكلام فاذا كان المجلس واحداً جعل كـلامهم كـشئ واحد بخلاف مااذا تفرقت المجالس وانكانوا فى مقمد واحــد على باب القاضى فقام الى القاضي واحد بمد واحد وشهدوا عليه بالزنا فني القياس لاتقبل شهادتهم أيضاً وهو رواية عن محمد رحمه الله تمالي لان اتحاد المجلس بذا لا يحصل انما يحصل بأن يجلسوا جيعا بين بدى القاضي فيشهدوا واحدا بعد واحد ولكنه استحسن فقال تقبل الشهادة هنا لان الشهادات اجتمعت في مجلس واحد وهذا من القاضي مبالغة في الاحتياط لينظر أنهم هل تفقون على لفظ واحداذا لم يسمع بمضهم كلام بعض فلا يوجب ذلك قدحاً في شهادتهم فالالوا عتبرنا هذا القدر من التفرق وجب اعتبار تفرق الاداء وان جلسوا جميعا بين يدى القاضي ولا يتصوراداؤهم جملة لان القاضي لا يتمكن من سماع كـ لام الجماعــة وان قال اثنان زني بها في دار فلان آخر فقد بينا ان هذه الشهادة لاتقبل في انجاب الحد على المشهو دعليه ولكن لاحد

على الشهود لاجماع الاربعة على الشهادة بالزنا عليهما وقال واذا شهد أربعة نصاري على نصر أيين بالزنا فقضى القاضى بشهادتهم ثم أسلم الرجل أو المرأة قال ببطل الحد عنهما جميعاً لحما بينا ان الطارئ من اسلام أحدهما بعد الفضاء قبل الاستيفاء كالمقارن للسبب ولان شهادة الكافر ليست بحجة على المسلم فيصير ذلك شبهة في حق الآخر فان أسلم الشهود بعد ذلك لم ينفع أعادوا الشهادة أولم بعيدوها لان الحاكم ابطلها حين دوأ الحد عنهما فلا بعمل بها بعد ذلك وقال وان كانوا شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا فلما حكم الحاكم بذلك أسلم أحد الرجلين أو احدى المرأتين درئ الحد عن الذي أسلم وعن صاحبه ولا بدراً عن الآخرين لانهم شهدوا على كل رجل وامرأة كانهم تفردوا بالشهادة عليهما والله أعلم بالصواب

## - الافراربالزنا الله م

وقال به رضى الله عنه حد الزنا لا يقام بالاقرار الا بالاقرار أربع مرات في أربعة مجالس عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يقام بالاقرار مرة واحدة وقال ابن ليلي رحمه الله تعالى يقام بالاقرار أربع مرات وان كان في مجلس واحده واحتج الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم أغديا أبيس الى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها وان الفامدية لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسد لم وقالت ان بي حبلا من الرنا قال اذهبي حتى تضمي حملك ثم رجها ولم يشترط الاقارير الاربعة واعتبر هذا الحق بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات مرجها ولم يشترط الاقارير الاربعة واعتبر هذا الحق بسائر الحقوق فما يندرئ بالشبهات بالاقرار الواحد وجهذا تبين أن الاقرار وكذلك في معتبر بالشهادة في المدد فان في سائر الحقوق المدد معتبر في الشهادة دون الاقرار وكذلك في هذا الموضع الذكورة ولفظ الشهادة يعتبر في الشهادة دون الاقرار وكذلك في هذا الموضع الذكورة المعدد ولا يحصل فلك تكرار الكلام من واحد وفي أحد الحكين وهو سقوط الحد وابن أبي ليلي رحمه الله تعالى اعتبر الاقرار بالشهادة بعداة أنه أحد حجتي الزنا ثم في الشهادة المعتبر عدد الاربعة في الشهادة دون الاقرار بالشهادة بعداة أنه أحد حجتي الزنا ثم في الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو وحجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو حجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو حجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو حجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو حجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار هو حجتنا به فيه الشهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس فكذلك في الاقرار المحلولة المجالس في المقرار المحلولة المجالس في المقرار هو وحجتنا به فيه المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس في المقرار السهادة المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس في المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المجالس المعتبر عدد الاربعة دون اختلاف المعتبر المعتبر عدد الاربعة دون المعتبر عدد الاربعة دون المعتبر عدد الاربعة دون المعتبر المع

حديث ماعز بن مالك رحمه الله تمالي فانهجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زبيت فطهرني فأعرض عنه فجاء الى الجانب الآخر فقال مثل ذلك فأعرض عنه فجاء الى الجانب الثالث وقال مثل ذلك فأعرض عنه فجاء الى الجانب الرابع وقال مثل ذلك وفي رواية قال في كل مرة وأن هذا للآخر فاما كان في المرة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم الآن أقررت أربما فبمن زنيت وفى رواية الآن شهدت على نفسك أربما فبمن زنيت قال نفلانة قال لملك قبلتها أو لمستها بشهوة لعلك باشرتها فابي الا أن يقر بصريح الزنا فقال ابك خبل أبك جنون وفي رواية بعث الى أهـله هل ينكرون من عقله شيئاً فقالوا لا فسأل عن احصائه فوجــده محصنا فأمر برجمه فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فى المرة الاولى والثانيــة والثالثة وحكم بالرابعة ولو لم يكن العدد من شرطه لم يسعه الاعراض عنه على ماقاله صلى الله عليه وسلم لاينبني لوال عنده حد من حدود الله الا يقيمه ألا ترى أنه في المرة الرابعة لماتمت الحجة كيف لم يمرض عنه ولكنه قال الآن أقررت أربما واشتغل بطلب مابدراً عنه الحد فحين لم يجد ذلك اشتغل بالاقامة ولا يقال انما أعرض عنه لانه أحس به الجنون على ماروى أنه جاء أشعث أغبر ثائر الرأس واليه أشار في قوله أبك خبل ثم لما رأى اصراره على كلام واحدعلم أنهليس بهجنون وهذا لانهقال الآن أقررت أربماوفي هذا تنصيص أن الاعراض قبل هــذا لعدم قيام الحجة وقد جاء نائبا مستسلما مؤثراً عقوبة الدنيا على الآخرة فـكيف يكون هـذا دليل جنونه وانما قال ذلك رسول الله صلى الله عليــه وســلم لطلب مايدراً به عنه الحد كما لفن المقر الرجوع بقوله اسرقت ما أخاله سرق أسرقت قولى لاوانما كان أشمث أغبر لانه جاء من البادية وقد جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علامة الابرار فقال رب أشمث أغبرذي طمرين لايؤيه به لو أقسم على الله لابره وابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث أيضاً ويقول المذكور عدد الاقادير دون اختلاف المجالس ولكنانقول قد وجد اختلاف مجالس المقر على ما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرده فى كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ثم رجع وفي رواية قال اذهب ويلك فاستغفر الله فذهب حتى غاب عن بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فالمعتبر اختلاف مجالس المقردون القاضي حتى اذا غاب عن بصر القاضي في كل مرة يكني هــذا لاختلاف المجالس والذي روى أنه أقر خس مرات فأنما يحمل ذلك على اقرارين كانا منــه في مجلس واحــد فـكانا

كافرار واحــد وروى ان أبا بكر رضى الله عنه قال له أقررت ثلاث مرات ان أقررت الرابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى رواية قال اياك والرابعة فانها موجبة وعن ريدة الاسلى قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث ان ماعزا لو جلس في بيته بمد ماأقر ثلاثًا مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه من يرجمه فدل على ان اشتراط عدد الاقارير كان معروفا فيما بينهم وان المراد من قوله فان اعترفت فارجما الاعتراف الممروف في الزنا وهو أربع مرات والصحيح من حديث الغامدية انها أقرت أربع مرات هكذا ذكر الطحاوي رحمه الله تمالي الا ان الاقارير منهاكانت في أو قات مختلفة قبل الوضع وبعد الوضع وبعد ماطهرت من نفاسها وبعــد مافطمت ولدها ولهذالم تتفق الروامة على نقل الاقارير الاربعة في حديثها والذي روى انها قالت الريد ان ترددني كا رددت ماعزا لا يكاد يصح لان ترديد ماعز كان حكما شرعياً فلا يظن بها انها جاءت لطلب التطهير تم الحقوق باطل فقد ظهر فيها من التغليظ مالم يظهر في سائر الاشياء من ذلك ان النسبة الى هـ ذا الفعل موجب للحد بخلاف سائر الافعال وموجب للعان اذا حصـل من الزوج في زوجته مخلاف سائر الافعال ويشترط في احدي الحجتين من العدد مالايشترط في سائرها وكل ذلك للتغليظ فكذلك اعتبار عدد الاقرار الا ان المدد في الشهادة للبتحقيقةوحكما بدون اختلاف المجالس ولا يثبت في الافرار حكما الاباختـ لاف المجالس لان الكلام اذا تكرر من واحد في مجلس واحد بطريق الاخبار بجمل ككلام واحد وانما يتحقق معنى التغليظ باشتراط المدد في الاقرار الموجب للحد لافي الاقرار المسقط للحــد عن القاذف آلا ترى أن التصريح بلفظ الزنا يعتبر في الاقرار الموجب للحد دونالمسقط وكذلك عدد الاربعة بالشهود حتى اذا قذف امرأة بالزنا فشهد عليها شاهـــدان أنها اكرهت على الزنا سقط الحد عن القاذف اذا عرفنا هـذا فنقول بنبني للامام أن يرد الممرف بالزنا في المرة الاولى والثانية والثالثة لحديث عمر رضى الله عنه قال اطردوا الممترفين بالزنا فاذا عاد الرابمة فاقر عنده سأله عن الزنا ماهو وكيف هو ويمن زنى وأبن زنى لما بينا في الشهادة الا ان في الاقرار لايسأله متى زنا لان حد الزنا بقام بالاقراربعد التقادم وانمالا بقام بالبينة فلمذايسأل الشهود متى زنى ولا يسأل المقر عن ذلك فاذاوصفه وأثبته قال لهفلملك تزوجتها أو وطئتها

بشبهة وهذا في معنى تلفين الرجوع والامام مندوب اليه وهو نظير ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز لملك قبلتها فان قال لانظر في عقله وسأل أهله عن ذلك كماهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماعز وهذا لان الاقرار من المجنون والمعتوم هــدر والمقل ليس عماين فلا بد للامام من ان يتأمل في ذلك فاذا علم أنه صحيح العقل يسأل عن الاحصان لان مايلزمـ من العقوبة يختلف باحصاله وعدم احصاله وسأله عن ذلك فعسى يقربه ولا يطول الامر على القاضي في طلب البينة على احصانه فاذاقال أحصنت استفسره في ذلك لان اسم الاحصان ينطلق على خصال وربما لا يعرف المقر يعضها فيسأله لهذا فاذا فسره أمر برجمه فاذا رجم غسل وكفن وحنط وصلى عليمه لانه مقتول بحق فيصنع به ما يصنع بالموتى وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل ماعز وتكفينه والصلاة عليه فقال اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم زاد في رواية ولقد تاب تبوية لو قسمت تويته على أهل الحجاز لو سمتهم وفي رواية على أهل الارض وقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة وروى أن رجلين من الصحابة قالا فيما بينهما ما ركنت نفســه حتى جاء واعترف فقتــل كما يقتل الكلاب فسمع ذلك رسول الله صالى الله عليه وسالم وسكت حتى مروا بحمارميت فقال للرجلين انزلا فكلا فقالا انها ميتة فقال تناولكما من عرض أخيكما أعظم من ذلك ﴿قال﴾ فان أمر برجمه فرجع عن قوله درئ الحد عنه عندنا وقال ابن أبي ليــلي رحمه الله تمالي لا بدراً عنه الحد برجوعه وكذلك الخلاف في كل حد هو خالص حق الله تمالىواعتبر هذا الاقرار بسائر الحقوق بما لايندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات كالقصاص وحدالقذف فالرجوع عن الاقرار باطل في هذا كله ﴿ وحجتنا ﴾ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لفن المقر بالسرقة الرجوع فلولم يصح رجوعه لما لقنه ذلك فقد روينا أن ماعزاً رضي الله عنه لما هرب انطلق المسلمون في أثره فرجموه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا خليتم سبيله ولان الرجوع بمد الاقرار انما لايصح في حقوق العباد لوجود خصم يصدقه في الاقرار ويكذبه فى الرجوع وذلك غـير موجود فيما هو خالص حق الله تماني فيتمارض كلاماه الاقرار والرجوع وكل واحد منهما متمثل بين الصدق والكذب والشبهة تثبت بالممارضة وقال واذا أقر أربع مرات في أربعة مجالس وأنكر الاحصان وشهد الشهو دعليه بالاحصان يرجم لان الثابت بالبينة أقوى من الثابت بالاقرار ولايجمل انكاره للاحصان رجوعا منه عن

الاقرار بالزنا لانه مصر على الاقرار بالزنا والتزام المقوبة مع انكار الاحصان واغما أنكر الاحصان وقد ثبت بالبينة ولو أقر بالاحصان بعد انكاره كان يرجم فكذلك اذا ثبت بالبينة ﴿قَالَ ﴾ فَانْ كَانْتُ المرأة التي أقر أنه زني مهاغائبة فالقياس أن لا يحد الرجل لانها لو حضرت ربما ادعت شبهة نكاح مسقطة للحد عنها فلا يقام الحد في موضع الشبهة وقيل هذا قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى على قياس مسألة السرقة اذا قال سرقت أنا وفلان مال فلان وفى الاستحسان يقام عليــه الحد لحديث ماعن رضى الله تمالى عنه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضر المرأة التي أقرانه زني بها ولكن أمر برجمه وفي حديث العسيف أوجب الجلد على ابن الرجــل ثم قال اغـــد يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فدل ان حضور المرأة ليس بشرط وهذا لان ما من شبهة تدعيها اذا حضرت فالرجل متمكن من أن يدعى ذلك وتوهيم ان تحضر فتدعى الشبهة كتوهم ان يرجع المقرعن افراره فكما لايمتنع اقامة الحد على المقر لتوهم ان يرجع عنه فكذلك هذا وان جاءت المرأة بعد ما حد الرجل فادعت النكاح وطلبت المهر لم يكن لهما المهر لان القاضي حكم بان فعــله كان زنا بها حين أقام عليه الحد والزنا لا يوجب المهر وهي تدعى ابطال حكم الحاكم بقولها ﴿ قال ﴾ أربعــة فساق شهدوا على رجـل بالزنا وأقر هومرة واحـدة فلاحد عليه لعدم الحجة فان الحجة الاقارير الاربمة أوشهادة أربعة عدول ولا يقال اقراره مرة واحدة تمديل منه للشهود وتصديق لهم فينبني ان يلتحقوا بالمدول في هـذه الحادثة لان القاضي لا يقضى بشهادة الفساق وان رضي به الخصم فان التوقف في خـبر الفاسق واجب بالنص فلا يتغير ذلك باقراره ثم افراره مانع من القضاء بالشهادة لان الشهادة تكون حجة على المنكر دون المقر الا أنه اذا كان الشهود عدولا يجمل الاقرار الواحد كالمعدوم لما لم يتبين به سبب الحدفيتبين ذلك بالبينة وان كان الشهود عــدولالم يذكر في الاصل وذكر في غير رواية الاصول انه لا يحد عنـــد أبي نوسف رحمــه الله تمالي لان الشهادة قد يطلت باقراره لـكونه حجة على المنكر لاعلى المقر وعندمحمد رحمه الله تعالى بحدلان الشهود عدول فاستغنى عن اقراره فبطل الاقرار ولا يوجد ذلك في شهادة الفاسق ﴿ فَانْ قَيْلٌ ﴾ فبالاقرار الواحد اذا لم يثبت الحد يثبت الوطء الموجباللمهر فينبني أن لا يعتبر ذلك وان كررالافرارلانه قصدبذلك اسقاط المهر عن ننسه فيكون متهما وهو نظير ماقلتم في الاستدلال على قول أبي يوسف في السرقة أنه اذا لم يثبت الحد فبالاقرار الواحد يجب الضمان فلا يمتـ براقراره بمد ذلك في اسقاط الضمان وهذا لان حكم اقراره بالزنا مراعي من حيث أن الزناغير موجب للمهر فان تم عدد الاربعة تبين أنه لم يكن موجبا للمهر وان لم يتم كان موجباللمهر كمأ نه بعد تمام الاقرار انرجع تبين أن الواجب لم يكن عليه الحد بخلاف السرقة فان نفس الاخذموجب للضمان وانماسقط الضمان لضرورة استيفاء القطع حقالله تعالى على مانبينه ﴿ قال ﴾ واذا وطئ الرجل جارية ولده وقال علمت أنها على حرام لايحد للشبهة الحكمية التي تمكنت في الموطوءة بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وكيف يجب الحدولوجاءت بولد فادعاء نبت النسب وصارت أم ولد له وان وطئ جارية أحد أبويه أو امرأته فان اتفقا على أنهما كانا يعلمان بحرمة الفمل فعليهما الحدلانه لاشبهة هنا فيالحل وانما الشبهةمن حيث الاشتباه فلا يكون معتبرا اذالم يشتبه فأما اذا قال الواطئ ظننت أنها تحل لى أو قالت الجارية ظننت أنه يحل لى لاحدعلى واحدمنهما لان شبهة الاشتباه عندالاشتباه معتبر بالشبهة الحكمية ودعوى الشبهة الحكمية من أحدهما يسقط الحـد عنهما فكذلك شـبهة الاشتباه وحكى عن ابن أبي ليلي أنه أقر عنده رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له أوطأتها قال نع حتى قال أربع مرات فأمر بضربه الحد وخطأه أبو حنيفة رحمـه الله تمالى في هذا القضاء من أوجه أحدها ان باقراره بلفظ الوطء لا يلزمه الحد ما لم يقر بصريح الزنا والثاني وهوان القاضي ليس له أن يطلب الاقرار في هذا الباب بقوله أفعلت بل هو مندوب الى تلقين الرجوع والثالثأنه لم يسأله عن علمه بحرمتها وينبغي له أن يسأله عن ذلك وليس له أن يقيم الحد ما لم يعلم علمه بحرمة ذلك الفعل ﴿ قَالَ ﴾ ولو وطئ جارية أخيه أو أخته وقال ظننت أنها تحل لى فعليه الحد لان هذا ليس عوضع الاشتباه وان كل واحد منهما في حكم الملك كالاجنبي ﴿ قال ﴾ في الاصل ولم يجعل هذا كالسرقة يمني اذا سرق مال أخيه أو أخته لا يقطع ثم أجاب وقال ألا ترى أنه لو زني بآخته وعمته حددته ولو سرق من واحــدة منهما لم أقطعه وانما أشار بهذا الى أن في حـــد السرقة لا بد من هتك الحرز والاحراز لا يتم في حق ذيالرحم المحرم لان بمضهم بدخل بيت يمض من غير استئذان وحشمة مخلاف حد الزنا ﴿ قال ﴾ وان وطيء جارية ولدولده فجاءت بولد فادعاه قان كان الاب حيالم نثبت دعوة الجـد اذاكـذبه ولد الولد لان صحة الاستيلاد تنبني على ولامة نقل الجارمة الى نفسه وليس للجد ولامة ذلك في حياة الاب ولكن

ان أقربه ولدالولدعتق باقراره لانه زعم أنه ثابت النسب من الجد وانه عمه فيمتق عليه بالقرابة ولاشئ على الجد من قيمة الامة لانه لم تملكها وعليه العقر لان الوطء قد ثبت باقراره وسقط الحد للشبهة الحكمية وهو البنوة فيجب العقر وكذلك انكانت ولدته بعد موت الاب لاقل من ستة أشهر لانا علمنا ان العلوق كان في حياة الاب وانه لم يكن للجد عنـــد ذلك ولاية نقلها الىنفسه وان كانت ولدته بعد موته لستة أشهر فهو مصدق في الدعوة صدقه ابن الاب أوكذبه لان الملوق به انما حصل بمد موتالاب والجد عند عدم الاب بمنزلةالاب في الولاية فله أن ينقلها الى نفسه بدعوة الاستيلاد ﴿قَالَ ﴾ واذا شهد الشهود على زنا قديم لم أحد بشهادتهم المشهود عليه وقد بيناهذا ولمأحدهم أيضا لان عددهم متكامل والاهليــة للشهادة موجودة وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفا وان أقر بزنا ةديم أربع مرات أقيم عليه الحد عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى لا يقام اعتبارا لحجة الاقرار بحجه البينة فانالشهود كما ندبوا الى الستر فالمرتكب للفاحشة أيضاً مندوب الي السترعلي نفسه قال صلى الله عليه وسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله ولكنا نستدل يآخر الحديث حيث قال ومن أبدي لنا صفحته أثمنا عليه حد الله وهذاقدأبدي صفحته باقراره والكان تقادم المهد والممنى فيــه أن النّهمة تنتني عن اقراره وان كان بعــد تقادم العهد فان الانسان عقوبة الدنيا على الآخرة بخلاف الشهادة فبتقادم العهد هناك تم كمن النهسة من حيث أن المداوة حملتهم على أداء الشهادة بعد ما اختاروا الستر عليه وهنا كان اصراره بمنعه عن الاقرار ثم الندم والتوبة حمله على الاقرار بعد تقادم العهد ﴿ قال ﴾ والذي والعبد في الاقرار بالزنا كالحر المسلم وأما الذمى فحرمة الزنا ثابت في حقــه كما هو ثابت في حق المسلم وافراره أو محجوراً وعند زفر رحمه الله تعالى لا يصح لان نفسه مملوكة للمولى وبهذا الافرار يتضرر المولى من حيث أنه تنتقص ماليته باقامة الحد عليه ولهذا لا يصح اقراره على نفسه بالمال اذا كان محجوراً فكذلك بالحد ولكنا نقول ما لا يملكه المولى على عبده فالعبد فيــه ينزل منزلة الحركطلاق زوجته بخلاف الاقرار بالمال فان المولى يملكه عليه تم وجوب الحد على العبد باعتبار أنه نفس مخاطبة وفيما يرجع الى ذلك هو كالحر ولانه غــير متهم بالاقوار على

نفسه بالاسباب الموجبة للمقوية ولان ما يلحقه من الضرر في ذلك فوق ما يلحق المولى بحد الزنا ولا بشئ من الحدود وان أقر به باشارة أوكتابةأوشهدت به عليه شهود وعند الشافعي رحمه الله تمالي يؤخذ بذلك لانه نفس مخاطبة فهو كالاعمى أو أقطع اليدين أوالرجلين ولكنا نقول اذا أقربه بالاشارة فالاشارة بدل عن العبارة والحد لانقام بالبدل ولانه لا بد من التصريح بلفظة الزنا في الاقرار وذلك لا يوجد في اشارة الاخرس انما الذي يفهم من اشارته الوطء فلو أقر الناطق مهذه العبارة لا يلزمه الحد فكذلك الاخرس وكذلك ان كتب مه لان الكتابة تترددوالكتابة قائمة مقام العبارة والحد لا يقام عثله وكذلك ان شهدت الشهود عليه مذلك لانه لو كان ناطقا رعا مدعى شمهة تدرأ الحد وليس كل ما يكون في نفسه يقدر على اظهاره بالاشارة فلو المنا عليه كان اقامة الحد مع تمكن الشبهة ولا يوجدمثله في الاعمي والاقطع لتمكنه من اظهار دءوى الشمهة والذي يجن ويفيق في حال افاقشه كغيره من الاصحاء يلزمه الحد بالزنا في هذه الحالة سواء أقر مه أو شهد عليــه الشهود وان قال زنيت في حال جنوني لم محد لانه أضاف الاقرار الى حالة معهودة وهو ليس بأهل لالنزام العقوية فى تلك الحالة لكونه مرفوع الفلم عنه فهو كالبالغ اذا قال زنيت وأنا صبي وكذلك الذي أسلم اذا أتر أنه كان يزني في دار الحرب لانه أضاف الاقرار الى حالة تنافى النزام العقوبة بالزنا في تلك الحالة فانه لم يكن تحت ولاية الامام ولا كان ملتزما حكم الاسلام ﴿قالَ ﴾ وان أقر المجبوب بالزنالا يحدلانا نتيقن بكذبه فالمجبوب ليس لهآلة الزنا فالتيقن بكذمه كثر تأثيراً من رجوعه عن الاقرار ﴿ قال ﴾ وان أقر الخصى بالزنا أو شهدت به عليه الشهود حد لان للخصي آلة الزنا وانما ينمدم بالخصى الانزال وذلك غير معتبر في انمام فعل الزنا فيلزمه من الحد مايلزم الفحل وان قال العبد بعد عتقه زنيت وانا عبد لزمه حد العبيد لأنه مصدق في اضافة الافرار الى حالة الرق لكونها حالة معهودة فيه ثم الثابت بافراره كالثابت بالمعاينة ولو عايناه زنى في حالة رقه ثم عتق كان عليه حد العبيد فهذا مثله ﴿ قال ﴾ واذا أقر الرجل أربع مرات أنه زني بفلانة وقالت كذب مازني بي ولا أعرفه لم يحد الرجل في قول سعد ان رجلا أقر بالزنا بامرأة وأنكرت فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الزنا

فملان من الزانيين وفعل كل واحد منهما يظهر باقراره موجباً للحد عليه فانكارها لا يؤثر في اقراره وأكثر مافيه أنه يمتنع بانكارهاظهور الزنا في حقها وذلك لايمنع وجوب الحمه على الرجل كما لوكانت حاضرة ساكتة أو غائبة وكما لو قالت زنا بي مستكرهة بجب الحد عليه وان لم بجب علمها وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول فعل الزنا من الرَّجل لا يتصور بدون المحل وبانكارها قد انتني في جانبها فينتني في جانبه أيضاً ألا ترى أنه لو انسني صفة الزنا في جانبها بدعوي النكاح سقط الحد عنه ما فاذا انتني أصل الفعل أولى وهـ ذا لان الفاضي لا يتمكن من القضاء عليه بالزنابها مع انكارها ألا ترى انها سبق محصنة لا يتمكن من الفضاء عليه بالزنا بغيرها لانه لم يقر بذلك وبدون الفضاء بالزنا لا يمكن من اقامة الحد وفي الفائبة قياس استحسان والفصل المستحسن لايدخل على طريقة القياس ثم بفييتها واستكراهها لانتنى الفعل في جانبها وبانكارها منتني ألا تري أن من أقر لانسان بشي وكذبه بطل اقراره حتى لوصدقه بمد ذلك لم يصح ولوكان غائباً أو حاضراً ساكتا لم يبطل به الاقرار حتى اذا صدقه عمل بتصديقه وهذا مخلاف مااذا قالت زني بي مستكرهة لان المحلية وأصل الفعل هناك قدظهر في حقها ولهذا سقط احصانها به وحديث سهل بن سعد تد ضعفه أهل الحديث ثم تأويل الحديث أنها أنكرت وطالبته بحد القذف فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقذفه اياها بالزنا لاباقرار وبالزناعلى نفسه وعلى هذا لوأقرت امرأةأنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكرالرجل فهو على الخلاف الذي بينا في اقامة الحد عليها وكلام أبي حنيفة رحمه الله تمالي هنا أظهر لان المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أصل الفعل مع انكاره وان قال الرجل صدقت حدت المرأة ولم يحد الرجل لانه بالتصديق صارمقرا بالزنا مرةواحدةوقديينا ان بالاقرار الواحدلايقام الحد ﴿قال﴾ الحربي المستأمن في دارنا اذا أقر بالزنا أربع مرات لايقام عليه الحد وقد بينا الخلاف في هذا في البينة فكذلك في الاقرار وعلل في الاصل فقال بأنه لا يؤخذ منه الخراج ومعناه ان الجزية تؤخذ من أهل الذمة حقالله تعالى ثم لا تؤخذ من المستأمن عرفنا انه لا يجرى عليه ما هو خالص حق الله تمالي ﴿ قال ﴾ واذا دخـ ل المسلم دار الحرب بأمان فزنى هناك بمسلمة أو ذمية ثم خرج الى دار الاسلام فأقربه لم يحد وهذا عندنا وقال الشافعي يحد لان المسلم ماتذم لاحكام الاسلام حيث ما كان ومن أحكام الاسلام وجوب الحد على الزانى ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود

في دار الحرب والممنى فيه ان الوجوب لا براد لعينه بل للاستيفاء وقد انعدم المستوفى لانه لا علك اقامة الحد على نفسه وليس للامام ولاية على من في دار الحرب ليقيم عليه الحد فامتنع الوجوب لانمدام المستوفي واذا لم يجب عليه حين باشر السبب لا يجب بعــد ذلك وان خرج الى دارنا ﴿ قال ﴾ وكذلك سرية من المسلمين دخلت في دار الحرب فزني رجل منهم هناك أوكانوا عسكراً لان أمير العسكر والسرية انما فوض اليه تدبير الحرب وما فوض اليه اقامة الحدود وأما اذاكان الخليفة غزا ينفسه أوكان أمير مصريقيم الحدود على أهله فاذا غزا بجنده فانه يقيم الحدود والقصاص في دار الحرب لان أهـل جنده تحت ولايته فمن ارتكب منهم منكراً موجباً للمقوية يقيم عليه العقوية كما يقيمها في دار الاسلام هذا اذا زنى في المعسكروأما اذا دخل دار الحربوفعل ذلكخارجا من المعسكر لايقيم عليه الحد عنزلة المستأمن في دار الحرب ﴿قالَ ﴾ ولا جد على من زني أو شرب الخر في معسكر أهـل البني منهم ولا من كان تاجراً من أهلالعدل وأسرائهم فيه لان يد امام أهلاالمدل لا تصلاليهم لمنعة أهل البني وولايته في الاستيفاء منقطعة لقصور مدهوقد بينا أن الوجوب اللاستيفاء فاذا انعدم المستوفى امتنع الوجوب كما لو فعل ذلك في دار الحرب وان كات خروجه من دار الحرب أو من عسكر أهل البني بعد تطاول المدة فلا اشكال في أنه مدرأ المقوية اذا تطاولت المدة في حد الشرب سواء ثبت بالاقرار أو بالبينة وفي حــد الزنا اذا ثبت بالبينة ﴿ قال ﴾ ونقام الحد على العبد اذا أقر بالزنا أو بغيره مما نوجب الحــد وان كان مولاه غائبا وكذلكالقطع والقصاص لان الوجوب عليـه باعتبار النفسية في محـل لاحق للمولى فيه فان حق المولى في المالية وقد بينا أنه فيحكم النفسية هو والحر سواء وأبوحنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يفرقان بـين حجة البينة والاقرار باعتبار ان للمولى حق الطمن في البينــة دون الاقرار وان الاقرار موجب للحق تنفســه والبينة لا توجب الا بالقضاء وقد قررناه في الآبق ﴿قال﴾ واذا وجب على المريض حد من الحدود في زناأو شرب أو سرقة حبس حتى يبرأ لمـا روى عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أنه أمر عليا رضى الله عنه باقامة حد على أمة فرأى بها أثر الدم فرجع ولم يقم عليها ولم ينكر ذلك رسول الله صــلى الله عليه وسلم وانما يحمل هذاعلىأن أثر الدم بهاكان نفاسالاحيضا لانالحائض بمنزلةالصحيحة في اقامة الحد عليهاوالنفساء بمنزلةالمريضة ولانه لو أقام الحد على المريض ربما ينضم الم الجلد

الى ألم المرض فيؤدي الى الاتلاف والحد انما يقام على وجه يكون زاجراً لا متلفا والذي روىأن النبي صلى الله عليه وسلماقام الحدعلى مريض تأويلهانه وقع اليأس عن برئه واستحكم ذلك المرض على وجه يخاف منه التلف وعندنا في مثل هذا يقام عليه الحد تطهيراً وهذا اذا لم يكن الحد رجما فاما الرجم يقام على المريض لان اتلاف نفسه هناك مستحق فلاعتنم اقامته يسبب المرض ﴿قال ﴾ رجل ثبت عليه بافراره الزنا والسرقة وشرب الخر والفذف وفقء عين رجل فانه سِماً بالقصاص في الفق، لانه محض حق العباد وحق العبد مقدم في الاستيفاء لما يلحقه من الضرر بالتأخير لانه يخاف الفوت والله تمالي يتمالي عن ذلك ثم اذا برى من ذلك أخرجه وأقام عليه حد القذف لانه مشوب محق العباد فيقدم في الاستيفاء على ماهو محض حق الله تمالي وهذالان المقصود من اقامة حد القذف دفعالمار عن المقذوف فلهذا يبدأ به قبل حدد الزنا والشرب واذا برئ من ذلك فهو بالخيار ان شاء بدأ بحد الزنا وان شاء بدأ بحد السرقة لان كل واحد منهما محضحق الله تمالي وهو ثابت بنص بتلي وبجمل حد شرب الخر آخرها لانه أضعف من حيث أنه لايتلي في القرآن وقد بينا ذلك وكلما أقام عليه حداً حبسه حتى يبرأ نم أقام الآخر لانه ان والى اقامة هذه الحدود ربمــا يؤدي الى الاتلاف وقد بينا أنه مأمور باقامة الحد على وجه يكون زاجراً لامتلفا ولكنه يحبس لانه لو خلى سبيله ربما يهرب فلا تمكن من اقامة الحد الآخر عليه ويصير مضيما للحد والامام منهى عن تضييع الحد بعد ظهوره عنده وان كان محصناً اقتص منه في العين وضر به حد القذف لمافيهما من حق العباد ثم رجه لان حد السرقة والشرب محض حق الله تمالى ومتى اجتمعت الحدود لحق الله تعالى وفيها نفس قتل وترك ماسوى ذلك هكذا نقــل عن ابن مسمود وابن عباس رضي الله عنهم والمعنى فيه ان في الحدود الواجبة لله تمالى المقصودهو الزجر وأثم ما يكون من الزجر باستيفاء النفس والاستيفاء عـا دونه اشتفال عـا لانفيــــــ فلهذا رجمه ودرأعنه ماسوى ذلك الا آنه يضمنه السرقة لان الضمان قد وجب عليه بالأخذ وانما يسقط لضرورة استيفاء القطع حقا لله ولم يوجد ذلك فلهـذا يضمنه السرقة ويأس بايفائها من تركته ﴿قال﴾ ولايقام حد في المسجد ولا قود ولا تمزير لما فيه من وهم تاويث المسجد ولان المجلود قد يرفع صوته وقد نهى رسول الله صلى الله عليـه وســلم عن رفع الصوت في المسجد بقوله صلى الله عليه وسدلم جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع

أصواتكم ولكن القاضي يخرج من المسجد اذا أراد اقامة الحد بين يدمه كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الغامدية أو يبعث أمينا ليقام بحضرته كما فعــله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماعز ﴿ قال ﴾ واذا زني الرجـل مرات أو قذف مرات أو سرق مرات أو شرب مرات لانقام عليه الاحد واحد لان مبنى الحدود على التداخل لما أن المقصود بها الزجر وذلك يحصل بحد واحد ولان المقصود اظهار كذب القاذف لدفع المار عن المقذوف وذلك محصل باقامة حد واحد ولان المفل في حد القذف حق الله تمالي عندناعلي مأنبينه في بابه ﴿قال﴾ وليس على واطئ البهيمة حد عندنا ولكنه يعزر ومن الناس من أوجب عليــه الحد لحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتي بهيمة فاقتلوه ولكن الحديث شاذ لايثبت الحد بمثـله ولو ثبت فتأويله في حق من اســتحل ذلك الفعل ثم ليس الهرج البهيمة حكم الفرج حتى لايجب ستره والايلاج فيه بمنزلة الايلاج في كوز أوكوة ولهذا قلنا أنه لاتنتقض طهارته بنفش الايلاج من غير انزال ولان الحــد مشروع للزجر ولا يميل طبع المقلاء الى اتيان البهيمة فأنها ليست عشماة في حق ني آدم وقضاء الشهوة يكون من غلبة الشبق أوفرط السفه كما يحصل قضاء الشهوة بالكف والالية ولكنه يمذر لارتكابه مالا يحل وقال، في الاصل بلفنا عن على من أبي طال رضى الله تمالى عنه أنه أتى برجل أتى بهيمة فلم بحده وأص بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار وهذا ليس بواجب عندنا وتأويله أنه فعل ذلك كيلا يعير الرجل به اذا كانت البهيمة باقية ﴿ قال ﴾ ولو قذف قاذف رجلا باتيان البهيمة فلا حد عليه لان القاذف انما يستوجب الحد اذا نسبه الى فعل يلزمه الحد بمباشرته وذلك غير موجود هنا ألا ترى أنه لوقذفه بوطء الميتة أو تقبيل الحرام لا بجب الحد فكذلك اذا قذفه باتيان البهيمة ﴿قال﴾ وان قذفه بعمل قوم لوط لم يحد الا أن يفصيح معناه اذا قال يالوطي لاحد عليــه بالاتفاق لانه نسبه الى نبي من أنبياء الله تمالي فلا يكون هــذا اللفظ صريحا في القذف فأما اذا أفصح بنسبته الى ذلك الفمل فمند آبي حنيفة رحمه الله تعالى يعزر ولا يحمد لانه نسبه الى فعل لايلزمه الحد بذلك الفعل عنده وعندهما يلزمه حد القذف لأنه نسبه الى فعل يستوجب عباشرته الحد عندهما ﴿ قال ﴾ ومن وطئ امرأة في نكاح فاسد ثم قذفه رجل لا حدد عليه لانه ارتكب وطءاً حراما غير مملوك فيسقط به احصانه ﴿قال ﴾ ولا ينبني للقاضي أن يلقن الشهود ما تنم به شهادتهم في الحدود لانه مأمور بالاحتيال لدر الحد لا لاقامته وفي هذا احتيال لاقامة الحد فلا يكون للقاضي أن يستفل به ﴿ قال ﴾ وينبني للقاضي اذا أشكل عليه شئ أن يسأل من هو أفقه منه ولا يسمه الا ذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لا تعلمون وقال صلى الله عليه وسلم هلاسألوه اذا لم يعرفوه وانما شفاء التي السؤال ولانه مأمور بالقضاء بحق ولا يتصل الى ذلك فيما أشكل عليه الا بالسؤال فلا يسمه الا ذلك فان أشار عليه ذلك الذي هو أفقه منه في رأى نفسه بما هو خطأ عند القاضي فعليه أن يقضي بما هو الصواب عندة اذا كان يبصر وجوه الكلام لانه مأمور شرعابالاجتهاد اذا كان مستجمعا شرائطه ولا محل كان يبصر وجوه الكلام لانه مأمور شرعابالاجتهاد اذا كان مستجمعا شرائطه ولا محل لانسان ويشتبه على غيره وان كان أفقه منه وان ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه كان موسماً عليه أيضاً لان هذا نوع اجتهاد منه فان عند تعارض الاقاويل ترجيح قول من هو أفقه منه نوع اجتهاد ألا ترى ان القاضي اذا لم يكن مجتهداً واختلف العاماء في حادثة كان عليه ان يأخذ بقول من هو أفقه منه على رأى نفسه كان ذلك نوع اجتهاد منه فكان موسعاً عليه وهنا أيضاً اذا قدم أعلى بالصواب

## حركم باب الرجوع عن الشهادات كك⊸

وقال ﴾ واذا شهد نمائية نفر على رجل بالزنا كل أربعة يشهدون على الزنا بأمرأة على حدة فرجه القاضى ثم رجع أربعة منهم عن الشهادة لم يضمنوا ولم يحدوا لانه قدبتي على الشهادة أربعة منهم ولان مائيته عليه شهادة الاربعة والمعتبر في مسائل الرجوع بقاء من بتى على الشهادة فان بتى على الشهادة من تتم به الجحة لم يضمن الراجعون شيئاً ولا يحدون أيضاً لانه غير محصن في حق أحد مانقيت حجة تامة على زناه فان رجع واحد من الآخرين أيضاً فعلي الراجعين ربع الدية لا نه قد بتى على الشهادة من يستحق بشهادته ثلاثة أرباع فعلى الراجعين دنك القدر وليس بعضهم بالوجوب النفس وانما انمدمت الحجة في الربع فعلى الراجعين ذلك القدر وليس بعضهم بالوجوب عليه بأولى من البعض لانه قبل شهادتهم جميماً ويحدون حد الفذف في قول أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالى وفي قول محدد رحمه الله تمالى لا يحدون وكذلك ان رجع

الفريقان جميماً فعليهم ضمان الدية ويحدون عندهما ولاحد عليهم عند محمدلان كل أربعة أنبتوا بشهادتهم زنا آخر فالزنا بزينب غير الزنا بممرة فني حق كل فريق بجمل كان الفريق الاول ثابتون على الشهادة في حكم سقوط الاحصان ألا ترى ان شهود الزنا لورجموا وقــذف المرجوم انسان فلا حـــــ على القاذف وبجمل في حقمه كانهـــم ثابتون على الشهادة وكذلك لوشهد أربعة سواهم أنه كان زانيا بعد رجوعه لايحدون الا ان هذا المعني لا يعتبر في سقوط ضمان بدل النفس لانه يؤدي الى اهدار الدمويمتبر في امتناع وجوب الحد عليهم لان الحد كالشاهدين عليه بزنا واحد لان المقصوذ بهذه الشهادة اقامة الحدولا يقام عليه الاحد واحد وان تمدد فعل الزنا منه والدليل عليه ان في حكم الضمان جعلوا كالشاهدين بزناواحد وأنهلو رجع اثنان من كل فريق لا يضمنون شيئاً أيضاً ولو لم يجعلوا كذلك لضمنو الان الباق على الشهادة شاهدان أنه زني بامرأة وشاهدان أنه زني بامرأة أخري والحجة لا تم بهذا فعرفنا أنهم جعلوا كالشاهدين عليه نزنا واحد ﴿ قال ﴾ ولوشهدوا بذلك ثم رجع خمسة حدوا جيما فهـذا مثله وهذا لانهم اذا رجعوا جميماً فقد حكمنا في حقهم بأنه محصن مقتول ظلما حتى غرمناهم الدية فيبعدان يقال لا يقام عليه الحدومن زعمهم أنه عفيف وأنهم قذفوه بغير حق ﴿قَالَ﴾ وان شهد خمسة على رجل بالزنا والاحصان فرجم ثم رجع واحد فلا شيَّ عليه لبقاء حجة نامة فان رجع آخر غرما ربع الدية لان الباقي على الشهادة من يستحق بشهادته ثلاثة أرباع النفس ويحدان جميما لانه لم يبق على الشهادة من تنم به الحجة وقد انفسخت الشهادة في حقهما بالرجوع فعليهما الحد ﴿ فَانْ قَيْلُ ﴾ الأول منهما حين رجع لم بجب عليـ ٥ حد ولاضمان فلو لزمـه ذلك انما يلزمه برجوع الثانى ورجوع غـيره لايكون ملزما اياه الحد ﴿ قَلْنَا﴾ لم يجب لانعدام السبب بل لمانع وهو بقاء حجمة تامة فاذا زال برجوع الثاني وجب الحــد على الاول بالسبب المتقرر في حقه لا بزوال المانع فلو اعتبرنا هذا الممني لوجب القول بانهـم لو رجموا معالم يحد واحد منهـم لان في حق كل واحد منهم لايلزمه شي برجوعه وحده لو ثبت أصحابه على الشهادة وهذا بعيد ﴿ قال ﴾ وقال أبو حنيفة رحمه الله تمالي اذا فعل الامام الذي ليس فوقه امام شيئا مما هو الى السلطان فليس فيه عليه حد الا القصاص والاموال فانه يؤخــــ بها لان استيفاء الحد الى الامام وهو الامام فلا يملك اقامة الحد على نفسم لان الشرع ماجمل من عليمه نائبًا عنم في الاستيفاء من نفسه فان اقامته بطريق الخزى والمقوبة فلا يفمل الانسان ذلك بنفسه ومن هو دونه نائبه لايمكنه أن يقيم فانمدم المستوفى وفائدة الوجوب الاستيفاء فاذا انمدم المستوفى قلنا آنه لايجب والشافعي رحمه الله تمالي يقول يلزمه الحد وبجتمع الصلحاء من المسلمين على رجــل ليقيم عليه ذلك الحد وأهــل الزيغ يمللون في هذه المسألة ونقولون انه بالزنا قد انعزل فكان زناه في وقت لاامام فيــه ولو زنى في مكان لا امام فيه وهو دار الحرب لايلزمه الحد فكذلك اذا زنى في زمان لا امام فيه وهذا قول باطل عندنا لما قلنا أنه بالفسق لانعزل فأما القصاص والاموال محض حق العبدواستيفاؤه الى صاحب الحق فيستوفيه منه ان تمكن من ذلك ﴿قال ﴾ وقال أبوحنيفة رحمه الله تمالي السكر الذي يجب به الحد على صاحبه أن لا يمرف الرجل من المرأة وانما أراد به أن من شرب ماسوي الحمر من الاشربة فلا حد عليه مالم يسكر وحد سكره عندهما أن يختلط كلامه فلايتميز جده من هزله لانه اذا بلغ هذا الحديسمي في الناس سكرانا واليه أشار الله عز وجل في قوله يا أبها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلمواماتقولون وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قال مالم يبلغ نهاية السكر لايلزمه الحد لان في الاسباب الموجبة للحد يُعتبر أقصى النهاية احتيالًا لدر، الحد وذلك في أن لايمرف الارض من السها، والفرو من القباء والذكر من الاشي الى هذا أشار في الاشربة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - واب الشهادة في القذف كالسلام

وقال وضي الله تعالى عنه واذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه ولا بينة له لم يستحلف على ذلك ولا يمين في شي من الحدود لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والنكول انما يكون بدلا والبدل لا يعمل فى الحدود أو يكون قائماً مقام الاقرار والحد لا يقام بما هو قائم مقام غيره الا أن على قول الشافعي رحمه الله يستحلف في حد القذف بخلاف سائر الحدود بناء على أصله أن حد القذف حق العبد فيستحلف فيه كالتمزير والقصاص ولان فى سائر الحدود رجوعه بعد الاقرار صحيح فلا يكون استحلافه مفيداً وفي حد القذف رجوعه عن الاقرار باطل فالاستحلاف فيه يكون مفيداً كالاموال ولكنا نقول هذا خد بدرأ

بالشمة فلا يستحلف فيه كسائر الحدود وهو ساء على أصلنا أن المغلب فيه حق الله تعالى على مانبينه ﴿ قَالَ ﴾ الا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال فان أبي أن كلف ضمن المال ولم يقطم لان المال حق العبد وهو يثبت مع الشبهات وحقيقة المعنى فيه أن في السرقة أخذ المال فانما يستحلف على الاخذ لا على فعل السرقة وعند نكوله يقضى بموجب الاخذ وهو الضمان كما لو شهد رجـل وامرأتان بالسرقة يثبت الاخـذ الموجب للضمان ولا يثبت القطع الذي ينبني على فعل السرقة فان جاء المقــ ندوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه سئلاعن ماهيته وكيفيته لانهم شهدوا بلفظ مبهم فالقذف قد يكون بالزنا وقد يكون بنير الزنا فان لم يزيدوا على ذلك لم تقبل شهادتهم لان المشهود به غير معلوم ولا يتمكن القاضي من القضاء بالمجهول فكذلك عتنع عن الفضاء عند امتناعهما عن بيان ما شهدا به فات قالا نشهد أنه قال يازاني قبلت شهادتهما وحد القاذف ان كانا عدلين لانهم شهدوا بالقذف بالزنا وهو موجب للحد بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى والذبن برمون المحصنات واتفق أهل التفسير أن المراد بالرمى الرمى بالزنا دل عليه قوله تمالى ثم لم يأتوا بأربمـة شهداء فان عــدد الاربعة في الشهود شرط في الزنا خاصة واماالسنة فما روى أن هلال من أمية لما قذف اصرأته بشريك من سحاء قال صلى الله عليه وسلم ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك والا فحد في ظهرك ﴿قَالَ ﴾ وان لم يعرف القاضي شهود الفذف بالعدالة حبسه حتى يسأل عنهم لانه صار متهما بارتكاب ما لا كل من هتك الستر وأذى الناس بالقـذف فيحبس لذلك ولا يكفله لان التكفيل للتوثق والاحتياط والحد . بني على الدرء والاسقاط ثم ذكر أنه لا يكفل في شئ من الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وأبي نوسف رحمهما الله تعالى الاول ذكره في كتاب الكفالة وفي قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمهما الله تمالي يأخــذ منه الكفيل في دعوى حد الفذف عليه وكذلك في دغوي الفصاص ولا خلاف له أنه لا تصح الكفالة بنفس الحد والقصاص لان النيابة لا تجري في ابفائهما والمقصود من الكفالة اقامة الكفيل مقام المكفول عنه في الايفاء وهذا لا يتحقق في شي من الحدود فلا تصبح الكفالة مها فأما أخذ الكفيل بنفس المدعى عليه فعند أبي حنيفة رحمه الله اذا زعم المقذوف أن له بينة حاضرة في المصر فان القاضي لا يأخذ من المدعى عليمه كفيلا بنفسه ولكن بحبسة الى آخر المجلس فان أحضر بينته والاخلى سبيلة ومراده بهذا الحبس الملازمة أنه

يأمره بملازمته الى آخر المجلس لاحقيقة الحبس لانه عقوبة وعجرد الدعوىلاتقامالمقوبة على أحد وعند أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخــذ منه كـفـيلا ننفســه الى ثلاثة أيام ليأتي بالبينة وقالاان حد الفذف في الدعوى والخصومة عنزلة حقوق العبادوفي أخذالكفيل نظر للمدعى من حيث أنه يتمكن من احضار الخصم باقامة البينة عليمه ولاضرر فيمه على المدغى عليه فيأخذ القاضي كفيلا بنفس المدعى عليه كما في الاموالوهذا لان تسليمالنفس مستحق على المدغى عليه حقا للمدعى ولهذا يستوفى منه عنــد طلبه وهو مما بجرى فيــه النيابة فيجوز أخذ الكفيل فيه وأبو حنيفة رحمه الله تمالي بقول المقصود من هذه الخصومة آبات الحدوالكفالة للتوثق والاحتياط والحد مبني على الدر والاسقاط فلا بحتاط فيه بأخذ الكفيل كما في حد الزنا وكان أبو بكر الرازي رحمه الله يقول مراد أبي حنيفة ان القاضي لايجبرالخصم على اعطاء الكفيل ولكن ان سمحت نفسمه فأعطى كفيلا بنفسه صح ذلك لان تسليم النفس مستحق عليه كما قلنا وان أقام المدعى شاهـدا واحـدا فان كان القاضي لا يمرف هذا الشاهد بالمدالة فهو ومالم يقم الشاهد سواء لايحبسه الابطريق الملازمة الى آخر المجلس وان كان يمرف هذا الشاهد بالمدالة فادعى ان شاهده الآخر حاضر حبســه يومين أو ثلاثة استحسانًا وفي القياس لا يفعل لان الحجة لا تتم بالشاهد الواحد حتى لا يجوز القضاء به محال ولكنه استحسن فقال قدتم أحدشر طي الشهادة فان للشهادة شرطين المدد والمدالة فلوتم المدد حبسه قبــل ظهور المدالة فكذلك اذا وجــدت صفة المدالة قلنا أنه يحبسه الى ان يأتي بشاهد آخر ويمهله في ذلك يومين أو ثلاثة فيحبسه هــذا المقدار استحسانًا وهذا كله عند أبي حنيفة لانه لا يرى الكفالة بالنفس في الحد فاما عندهما يأخــذ كفيلا نفسه ولايحبسه والمقصود يحصل بذلك ﴿ قال ﴾ واذا تزوج المجوسي أمه ودخل بها ثم أسال وفرق بينهما ثم قذفهما رجل فعليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله لان من أصله ان نكاح المحارم فيما بينهم له حكم الصحة فلا يسقط به الاحصان ﴿ قال ﴾ وان مات المكاتب وترك وفاء فأديت مكاتبته فقذفه رجل فلاحد عليه لشبهة الاختلاف بـين الصحابة رضي الله عنهم أنه مات حراً أو عبداً وقد بينا هذا فيما سبق وبعد سُبوت القذف يسأله البينة أنه حريريد به أنه اذا زعم الفاذف ان المقذوف عبد وقد بينا ان الحرية الثابتة بالظاهر لاتكفى لثبوت الاحصان واستحقاق الحـد على القاذف وكـذلك اذا ادعى القاذف أنه عبــد

وعليه حد العبيد فالقول قوله فما لم يقم المقذوف البينة على حريته لايقام عليه حــد الاحرار فان عرف القاضي حربته اكتني بمعرفته لان علم الفاضي أقوى من الشهادة ولا يقال كيف يقضى القاضي بالحد يعلمه لان في حد القذف له أن يقضى بعلمه ولانه انما يقضى بالحرية هنا بملمه والحرية ليست بسبب لوجوب الحد فان اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان لم تبطل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قولهما لايحــد القاذف بهذه الشادة فالحاصل ان مايكون قولا محضا كالبيوع والاقاربرونحوها فاختلاف الشهودفي المكان أو الزمان لا يمنع قبول الشهادة لانه مما يماد ويكرر ويكون الثاني هو الاول فلا يختلف المشهود به باختلافهما في المكان والزمان وكذلك لو اختلفا في الانشاءوالاقرارلان حقيقة الانشاء والاقرار واحد في هذا الباب ومن هذه الجلة القرض لان تمام القرضوان كان بالتسليم ولكن تحمل الشهادة على قول المقرض أقرضتك وذلك قول فالحقه بالاقرار لهــذا فأما الجناية والفصب وما أشبههما من الافعال اختلاف الشــهود في المـكان والزمان والاقرار والانشاء عنع قبول الشهادة لان الفعل مما لاشكرر والاقرار بالفعل غير الفعل وما لم يتفق الشاهدان على شي واحد لا يتمكن الفاضي من الفضاء به والنكاح من هذاالنوع أيضاً لانه وان كان قولا فلا يصح الا بمحضر من شاهــدين وحضور الشهود فعل فالحق بالافعال لهذا وفي القول الذي لا يتم الا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن اختلاف معروف نذكره في الهبــة والرهن فأما القذف فأبو بوسف ومخمــد رحمهما الله تمالي قالا اختلاف الشهود فيه في المكان والزمان بمنع قبول الشهادة لانه إنشاءسبب موجب للحد وما لم يتفق الشاهدان على سبب واحد لا يتمكن القاضي من القضاء ألا نرى أنهما لواختلفافي الاقرار والانشاء لم تقبل شهادتهما وألحق ذلك بالافعال فكذلك لو اختلفا في الوقت والمكان وهذا لان وجوب الحد بالتناول من عرض المفذوف فالشهادة عليه عنزلة الشهادة على التناول من نفسه بالجناية وأبو حنيفة رحمه الله تمالي نقول القــذف قول قد تـكرر فيكون حكم الثاني حكم الاول فلا يختلف المشهود بهباختلافهما في المكان والزمان كالطلاق والعتاق بخلاف الاقرار والافعال وهـ ذا هو القياس اذا اختلفا في الانشاء والاقرار قال الا أني أستحسن هناك لان حكم الاقرار بالقذف مخالف لحكم الانشاء بالقذف ألا ترى أن من تزوج امرأة ثم أقر أنه كان قذفها قبل أن يتزوجها فعليه الحد وان قذفها في الحال لاعنها

وكذلك لو أبان امرأته ثم أقر أنه كان قذفها قبل الابانة فلا حد عليه ولا امان ولو قذفها في الحال حد فلم كان حكم الاقرار مخالفالحكم الانشاء تحقق الاختلاف بين الشاهدين اذا اختلفا في الاقرار والانشاء فأما حكم القذف لايختلف بالمكان والزمان فلاتحقق الاختلاف بينهما في المشهود مه وان اختلفا في المكان والزمان ﴿ قال ﴾ واذا قضى الفاضي محمد القذف على القاذف ثم عنى المقذوف عنه بموض أو بغير عوض لم يسقط الحد بعفوه عندنا وذكر ان عمران عن بشر بن الوليـد عن ابي الوليد عن أبي بوسف رحمم الله تمالي أنه يسقط وهو قول الشافعي رحمه الله تمالي وأصل المسئلة ان المغلب في حد القذف عندناحق الله تمالى وما فيه من حق العبد فهو فى حكم التبع وعند الشافسى رحمه الله تمالى المغلب حق العبدوحجته لانبات هذا الاصل أن سبب الوجوبالتناول من عرضه وعرضه حقه مدليل قوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم ان يكون مثل أبي ضمضم اذا أصبح قال اللهم انى تصدقت بعرضي على عبادك وانما يستحق المدح على التصدق بما هو من حقمه والمقصود دفع الشين عن المقذوف وذلك حقه ومن حيث الحكم حد القذف يستوقى بالبينة بعد تقادم المهد ولايممل فيه الرجوع عن الاقرار وذلك دليل ظاهر على أنه حق المبد ولذلك لايستوفي الابخصومته وانما يستوفي بخصومته ماهو خقه بخلاف السرقة فخصومته هناك بالمال دون الحد ويقام هذا الحد على المستأمن بالاتفاق وانما يوأخــذ المســتأمن بما هو من حقوق المباد الا أن من له لا تمكن من الاستيفاء بنفسه لان ألم الجلدات غير معلوم المقدار فاذا فوض الى من له ربما لايقف على الحد لفيظه فجمل الاستيفاء الى الامام مراعاة للنظر من الجانبين بخلاف القصاص فانه معلوم بحده فاذا جاوز من له الحق ذلك الحد يعلم ذلك فيمنع منــه ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك وهو ان هــذا حد يمتبر فيــه الاحصان فيكون حقالله تمالى كالرجم وتأثير هذا الكلام لان الحدود زواجر والزواجر مشروعة حقاقه تمالى فاما مايكون حقاً للعبد فهو في الاصل جائز فما أوجب من العقوبات حقاً للعبد وجب اسم القصاص الذي ينبيُّ عن المساواة ليكون اشارة الى معنى الجبر وما أوجب باسم الحد فهو حق الله تمالى وفي هذا الاسم اشارة الى معنى الزجر والدليل عليــه ان في حقوق العباد يعتبر الماثلة وبه ورد النص حيثقال تمالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدي عليكم ولامناسبة بـين نسبة الزنا وبـين نمــانـين جلدة لا صورة ولا معنى والدليــل عليــه وهو أن الحد مشروع عباشرة الزنا من حيث أن كل واحد منهما مشروع لابقاء الستر وتمفية أثر الزنا واعتبار الاحصان لممنى النممة وذلك فيما هو من حق الله تمالى وما ذكره الخصم لاينني معني حق الله تمالي لان في عرضه حقه وحق الله تمالي وذلك في دفع عار الزنا عنه لان في القاء ستر المفة منى حق الله تمالى فاذا دل بمض الادلة على أنه محض حق الله تمالى وبمض الادلة على اجتماع الحقين فيه قلنا بأن المغلب حق الله تمالى مع اعتبار حق العبد فيـــه أيضاً ليكون عملا بالادلة كلما والدليل عليه أن الاستيفاء الى الامام والامام انما يتعين نائبا في استيفاء حتى الله تمالى واما ما كأن حقاً للعبـد فاستيفاؤه اليه ولا معتبر بتوهم التفاوت فان للزوج أن يمزرزوجته وان كان ذلك يوهم التفاوت لكن التعزير لماكان للزوج حقاله لاينظر الى توهيم النفاوت من هذا الوجه وهذا لان هذه المبالغة كما تتوهم من صاحب الحق تتوهم من الجلاد ويمنع صاحب الحق من ذلك اذا ظهر أثره كما يمنع الجلاد منه مع أن توهم الزيادة لا يمنع صاحب الحق عن استيفاء حقه كتوهم السراية في القصاص والدليل عليه أنه يتنصف هذا الحد بالرق وأنما يتنصف بالرق لانعدام نعمة الحرية في حق العبد لالان مدنهدون مدن الحرفى احتمال الضرب فاحتمال بدن العبدللمهانة والضرب أكثر وانما يتكامل بتكامل النعم ماكان حقا لله تمالى لان شكرالنعمة والتحرزعن كفران النعمة حق للمنعم والدليل عليه ان ما كان متمما لهذا الحد وهوسقوط الشهادة كان حقا لله تعالى فكذلك أصل الحد ولكن قد بينا ان فيه معنى حقالعبدأ يضاً فلهذا تعتبر خصومته وطلبه ولهذا لايعمل فيه الرجوع عن الاقرار لان الخصم مصدق له في الاقرار مكذب له في الرجوع بخلاف ما كان محض حق الله تمالي فان هناك ليس من يكذبه ولهذا يقام بحجة البينة بعد التقادم لعدم تمكن الشهود من اداء الشهادة قبل طلب المدعى فلا يصيرون متهمين بالضغينة ولهذا بقام على المستأمن لانه لما كان للمبدحق الخصومةوالطلب به والمستأمن ملتزم لحقوق العباد فيقام عليه اذا ثبت هذا الاصل فنقول بمفوه لايسقط عندنا ولانه انما علك اسقاط مانتحض حقاله فأما حق الله تمالي لا علك اسقاطه وان كان للمبد فيه حق كالمدة فأنها لا تسقط باسقاط الزوج لما فها من حق الله تمالي وقد روى مثل مذهبنا عن على رضي الله عنه ولكن الحدوان لم يسقط بعفوه فاذا ذهب العافى لا يكون للامام ان يستوفى لما بينا ان الاستيفاء عند طلبه وقد ترك

الطلب الا أنه اذا عاد فطلب فينئذ يقيم الحد لان عفوه كان لغوا فكانه لم يخاصم الى الآن ولو صدقه فيما قال أو قال شهودي شهدوا بالباطل فليس له ان يخاصم في شي لأنه اذا أكذبشهوده تبطل شهادتهم كالمسروق منه اذا أكذب شهوده واذا صدقه فقد صار مقرا بالزنا وانعدم به احصانه وقــذف غــير المحصن لايوجب الحد فباقراره ينعدم السبب الموجب للحد لا أنه يسقط فاما بمفوه لا ينعدم السبب وما أسقطه حق الشرع فكان اسقاطه لغوا لهذا ﴿ قال ﴾ ويستحسن للامام ان يقول للطالب قبل اقامة البينة أترك هذا وانصرف لان الحد لم يثبت عنده بمد وهذا نوع احتيال منه لدرء الحد وهكذا في السرقة يستحب له أن يقول للمسروق منه اترك دعوى السرقة قبل ان نثبت السرقة بالبينة ﴿قَالَ ﴾ ولو قذف جماعة في كلمة واحدة أو في كلمات متفرقة لايقام عليه الاجد واحد عندنا وعند الشافعي ان قذفهم بكلام واحدفكذلك الجواب وان قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم لانه حق المقذوف عنده فلا يجرى فيه التداخل عند اختلاف السبب وعندنا المفاب فيه حق الله تمالي وهو مشروع للزجر فيجرى فيه التداخل كسائر الحدود وكـذلك ان حضر بعضهم للخصومة ولم يحضر البعض فاقيم الحد بخصومة من حضر فعلى مذهبه اذا حضر الفائب وخاصم يقام عليه الحدلاجله أيضا وعندنا لايقام اذا علم أنه قذفه بالزنا قبل اقامة الحد عليمه لان حضور بمضهم للخصومة كحضور جماعتهم وماهو المقصود قد حصل وهو دفع المارعن المقـذوف بالحكم بكذب القاذف ﴿ قال ﴾ ولا يقبل في القذف كتاب القاضي الى القاضى ولا الشهادة على الشهادة ولاشهادة النساء مع الرجال لانموجبه حديندرئ بالشبهات وبجوز شهادة القاذف بعد ما ضرب بعض الحد اذا كان عدلا لان رد شهادته من تمة الحد فلو ثبت قبل كمال الجلد لم يكن متما للحد ولان الله تمالي عطف رد الشهادة على الجلدات والمعطوف لايسبق المعطوف عليه وقال ، رجل قال لامرأته زنيت مستكرهة أوقال جامعك فلان جماعاً حراماً أوزنيت وانت صفيرة لاحــد عليه لانه نسبها الى فعل غير موجب للحد عليها وقد بينا ان وجوب الحــد على القاذف بنسبة المقذوف الى فعل موجب للحد عليه نم المستكرمة لا فعل لها وقوله جامعك جماعاً حراماً ليس بصريح بالفذف بالزنا وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً لان فعل الصغيرة لا يكون زنا شرعاً الاترى انها لا تأنم به فهو كقوله زنيت قبل ان تولدي وذلك غير موجب للحد لان الشين بهذا الكلام يلحق الفاذف دون

المقذوف وإقامة الحد لدفع العارعن المقذوف وان قال زنيت وأنت كافرة وقد أسلت أو قال زنيت وأنت أمــة وقــدأعتقت فمليه الحــد لدفع العار عن المقذوف لانه نسبها الى فمل موجب للحد علمها فان فعل الذمية والأمة زنا وبحدان على ذلك ولو قال قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حــد عليه لانه مانســبها الى الزنابهــذا الـكلام بل أفــر على نفسه أنه قذفها في حال لو علمنا منه القذف في تلك الحالة لم يلزمه الحد فكان منكرا للحد لا مقرآبه ويضرب في حد القذف ضرباليس بشديد مبرح وهكذا في سائر الحدود لان المستحق فعل مؤلم لا متلف فالشديد المبرح منلف فعلى الجلاد أن يتحرز عن ذلك ﴿ قَالَ ﴾ رجل قذف ميتا بالزنا فعليــه الحــد لان وجوب الحــد باعتبار احصان المفذوف والموت يقرر احصانه ولا ينفيـه ثم الخصومة في هذا القذف الى من بنسب الى الميت بالولاد أو ينسب اليه الميت بالولاد ولانه يلحقهم الشين بذلك وحق الخصومة لدفع العارفنن يلحقه الشين به كان له أن بخاصم باقامة الحـد عليه ﴿قالَ ﴾ وليس لاخيه أن يخاصم في ذلك عندنا وعنــد ابنآبي ليلي له ذلك لان للأخ علقة في حقوقه بعــد موته كالولد ألا ترى أنه في القصاص بخلف فكذا في حد القذف ولكنآ نقول الخصومة هنا ليست بطريق الخلافة فان حــ القذف لابورث ليخلف الوارث المورث فيهوانما الخصومة لدفع الشين عن نفسه والاخ لايلحقه الشــين بزنا أخيه لانه لا بنسب أحد الأخوين الى صاحبه وانما نسبة زنا الغير باعتبار نسبته اليــه مخلاف الآباء والاولاد ﴿ قَالَ ﴾ ولولد الولد أن يأخذ بذلك كما للولدذلك قال وفى كتاب الحدود الاختلاف فيمن يرث وبورث ولامعتبر بهذه الزيادة لأ فالمطالبة بالحد ليس بطريق الوراثة الا أن محمداً رحمه الله تعالى روى عنــه أنه ليس لولد الابنة حق الخصومة في هـذا الحد لانه منسوب الى أيـه لا الى أمه فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه وفي ظاهر الرواية النسب يثبت من الطرفين ويصير الولد به كريم الطرفين ولو قذف أمه كان له أن يخاصم باعتبار نسبته اليها ليدفع به عن نفسه فكذلك اذا قذف أبا أمهوقال زفر رحمه الله تعالى مع بقاء الولد ليس لولد الولد ان يخاصم لان الشين الذي يلحق الولد فوق.ما الكفاءةفانه لاخصومةفيه للابعدمع بقاء الاقربولكنا نقول حق الخصومة باعتبار مالحقه من الشين بنسبته اليه وذلك موجود في حق ولد الولد كوجوده في حق الولد فايهما خاصم بقام

الحد بخصومته بخلاف المقذوف فان حق الخصومة له باعتبار تناول الفاذف من عرضه وذلك لا يوجـــ في حق ولده ﴿ قال ﴾ ولولد الكافر والمملوك ان يأخذ بالحد كما يأخذ مه الولدالحر المسلم وعند زفرليس له ذلك لان الكافر والمملوك لوقذف في نفسه لم يجب الحد على قاذنه فاذا قذف في أبيه وأمه أولى ولكنا نقول الحد وجب لحق الله تعالى وخصومة الولد باعتبار الشين الذي لحقه وذلك موجود في حق الولد الكافر والمملوك لان النسبة لا تنقطع بالرق والكفر وانمــا تنعــدم الخلافــة ارثا بالكفر والرق فما هو من حق الميت وحد القذف ليس من ذلك في شي وهذا بخلاف مااذا قذف في نفسه لان الموجب للحد قذف المحصن والعبد والكافر ليس بمحصن اما هناتم سبب وجوب الحدوهو قذف المحصن اذالميت محصن فكل من يلحقه الشين بهذا القذف فهم خصم في المطالبة بالحد بمد تقرر سببه ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ كَانَ الْمُقَدُّوفَ حَيَا عَائبًا لِيسَ لاحد من هؤلاء أنْ يأخذ بحده عندنا وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تعالي الغائب كالميت لان خصومت تتعذر لغيبت كما هو متعذر بمدموته ولكنا نقول ينوب أو ببعث وكيلا ليخاصم والخصومة بإعتبار تناول العرض أصل فما لم يقع اليأس عنمه لايعتبر بالخصومة باعتبارالشين وفي الميت الخصومة باعتبار تناول العرضمأ يوس عنه فيقام الحد بخصومة من يلحقه الشين مخلاف الغائب فابن مات هذا الفائب قبل أن يرجع لم يأخذ وليــه أيضا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تمالي لان المفلب عنده حق العبد فيصير موروثًا عن المقذوف بمد موته لورثت وعندنا المفلب حق الله تمالي فلا يورث عملا يقوله صلى الله عليه وسلم لا بجرى الارث فيما هو من حق الله تمالى ولان الارث خلافة الوارث المورث بعد موته في حقه والله تعالى يتعالى عن ذلك ﴿ فَانْ قِيلٌ ﴾ فحق لله تعالى لا يســقطـ أيضاً بموت المقذوف ﴿ قلنا ﴾ لانقول سقط بموته ولكنه بتعذر استيفاؤه لانعدام شرطه فالشرط خصومة المقذوف ولا يتحقق منه الخصومة بعد موته ﴿ فَانْ قَيْلٌ ﴾ كَانْ يَنْبَنَّي أَنْ يقوم الوارث مقامه في خصومته أو وصيه ان أوصى بذلك الى انسان ﴿ قلنا ﴾ شرط الحد معتبر بسببه فكما أن ما يقوم مقام الفير لا يثبت مه سبب الحد فكذلك لايثبت مه شرط الحد بخلاف مااذا قذف بعد الموت لأنالا نقول خصومة ولده تقوم مقام خصومته وكيف يقال ذلك ولا يورث ذلك ولا يثبت له حق الخصومة بعد موته ولكن الولد خصم عن نفسه باعتبار مالحقه من الشين فأما في حال الحياة لم يثبت للولد حق الخصومة فلو ثبت بعد الموت

كان بطريق القيام مقامه وذلك لا يكون في الحدود ﴿ قَالَ ﴾ ولو وكل الغائب من يطلب بحده صبح التوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الاول رجمهم الله تمالي ثم رجع وقال لا أفبل الوكالة في حد ولا قصاص لان خصومة الوكيل تقوم مقام الموكل وشرط الحمد لايثبت عثله ولأن بالاجماع لايصح التوكيل باستيفاء الحد والقصاص لانها عقوبة تندرئ بالشـبهات فكذلك في الأنبات كما في الحدود التي هي حق لله تمالي وهما يقولان الأثبات من جملة مااذا وقع الغلط فيه أمكن التدارك فيـ وتلافيـ و والنوكيل في مثله صحيح كالا موال بخلاف الاستيفاء فانه اذا وقع فيه الفلط لا يمكن تداركه ولو استوفاه الوكيل في حال غيبة الموكل كان استيفاؤهم تمكن الشبهة لجواز أن من له القصاص قدعني وان المقلفوف قد صدق القاذف أو أكذب شهوده وهذا لايستوفي بحضرة الوكيل حال غيبة الموكل ﴿ قال ﴾ فان مات المقذوف بمد ما ضرب القاذف بعض الحد فانه لا يقام عليه ما بتى اعتباراً للبعض بالكل وكذلك ان غاب بعد ما ضرب بعض الحد لم يتم الا وهو حاضر ألا ترى أنه لو عمى الشهود أو فسقوا بعـد ما ضرب بعض الحد دري عنه ما يتي ﴿قَالَ﴾ والقذف بأيّ لسان كان بالفارسية أو العربية أو النبطية يوجب الحديمد أن يكون بصريح الزنا لان المقصود دفع الشينوذلك لا يختلف باختلاف الالسن رجل قال لرجل يازانية لا حد عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي استحسانا وفي القياس عليه الحد وهو قول محمد رحمه الله تعالى وروانة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ولو قال لامرأة يا زاني فعليه الحد بالاتفاق لوجهين أحدهما أن الايجاز والترخيم معروف في لسان المرب قال القائل \* أصاح تري برقا أربك وميضه \* معناه يا صاحب وقرئ ونادوايا مال أى مالك وهذاأ يضاً حذف آخر الكلام للترخيم فلا يخرج به من أن يكون قذفا لها ألا ترى الى قول امرى القيس أفاطم مهلا أى يا فاطمة ولان الاصل فى الكلام التذكير وإلحاق هاء التأنيث للفصل والفصل هنا حاصل بالاشارة فلا يخرج باسقاط حرف التأنيث من أن يكون قذفا لها واستدل في الاصل تقوله تعالى اذا جاءك المؤمنات وقال نسوة في المدينة فأما اذا قال يازانية فمحمد رحمه الله تمالى يقول صرح بنسبته الى الزنا وزاد حرف الهاء فتلغو الزيادة ويبقى قاذفا له ملتزما للحــد ولان في لسان العرب إلحاق هاء التأنيث بآخر الكلام للمبالغة في الوصف فانهم يقولون نساية وعلامة وراوية للشعر وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله

تمالى يقولان هو كذلك ولكن المقصود هو المبالغة في الوصف بعلم ذلك الشيُّ فكأنه قال أنت أكثر الناس علما بالزنا أو أعلم الناس بالزنا وهكذا لا يكون قذفا موجبا للحدثم نسبه الى فعل لا يتحقق ذلك منه لان الزانية هي الموطوءة الممكنة من فعل الزنا والرجل ليس عمل لذلك فقذفه مذا اللفظ نظير قذف المجبوب وذلك غير موجب للحد مخلاف ما اذا قال لامرأته يازاني لانه نسبها الى مباشرة فمل الزنا وذلك يتحقق منها بان تستدخل فرج الرجل في فرجها ﴿ قَالَ ﴾ واذا ادعى القاذف أن له بينة على تحقيق قوله أجل ما بينه وبين قيام القاضي من مجلسه من غيير أن يطلق عنه وعن أبي توسف رحمـه الله تمالي يستأني مه وعهل الى المجلس الثاني ليحضر شهوده لان القذف موجب للحدبشرط عجزه عن اقامة أربعة من الشهداء والعجز لا يتحقق الا بالامهال ألا ترى أن المدعي عليــه اذا ادعي دفعاً أو طعنا في الشهود عمل الى المجلس الثاني ليأتي به فهذامثله وجه ظاهر الروامة ان سبب وجوب الحد ظهر عند القاضي فلا يكون له أن يؤخر الاقامة لما فيه من الضرر على المقذوف تتأخير دفع المار عنه ولكن الى آخر المجلس لايكون تأخيراً فلا تنضرر بذلك القدر ألاترى أنه يؤخر الىأن يحضر الجلاد فلهذاجو زنالهأن عهله الى آخر المجلس من غير ان يطلق عنه ولكن تقول له ابمث الى شهودك وذكر انرسم عن محمد رحمهما الله تمالي اذا لم يكن له من محضر شهوده أطلقءنه وبمث معه بواحد من شرطه ليرده عليه وهذالان كل واحدلابجد ناثبا والقاضي مأمور بالنظر من كل جانب ولكن لم يعتبر هذا في ظاهر الرواية لانه اذا لم يحضر الشهودبتي ستر العفة على المقذوف وذلك أولى الوجهين ﴿ قَالَ ﴾ ولا نقبل منه أقل من أربعة شهود لقوله تمالى ثم لم يأتوا بأربعة شهدا، وقال تعالي فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عنـــد الله هم الكاذبون فانجاء بهم فشهدوا على المقذوف بزنا متقادم درأت الحد عن القاذف استحسانا والقياس انالشهادة على الزنا بعد التقادم لاتكون مقبولة فوجودها كعدمهاالا أنه استحسن فقال انما لاتقبل الشهادة على الزنا بعد النقادم لتوهم الضفينة وذلك معتبر في منع وجوب الحد على المشهودعليه لافي اسقاط الحدعن القاذف كالو أقام أربعة من الفساق على صدق مقالته وان جاء يثلاثة فشهدوا عليه بالزنا وقال القاذف آنا رابعهم لم يلتفت الي كلامه ويقام عليه وعلى الثلاثة الحد لانه خصم ملتزم للحد فلايكون شاهدآ وبالثلاثة لاتتم الحجة فكانواقذفة يحدون جميماً ﴿ قال ﴾ وان شهد رجلان أو رجل وامرأ ان على افرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف وعن الثلاثة لان التابت من اقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة وليس المقصود من أنبات الاقرار هنا اقامة الحد على المقر لان الاقرار لا يثبت محجة البينة موجبا للحمد وان كثر الشهود فانه في الحال منكر ولو سمعنا اقراره ثم رجع عنه لم يقم عليه الحدفكيف شبت افراره بالبينة ولكن المقصود اسقاط الحد وذلك يثبت مع الشبهات بخلاف ما اذا شهد الشاهدان على زنا المقدوف لان موجب تلك الشهادة الحد على الزائي اذاتم عدد الشهودُ فلهذا لا يكون للمثني شهادة في ذلك ﴿ قال ﴾ ومن قذف الزاني بالزنا فلا حد عليه عندنا سواء قــذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر أومبهــما وحكى عن ابراهيم وابن أبي ليـلى رحمهما الله تمالي أنه ان قــذفه بنير ذلك الزنا أو بالزنا مبهــمافمليــه الحد لان الرمي موجب للحد الا ان يكون الرامي صادقاً وانما يكون صادقاً اذا نسبه الى فلك الزنا بمينه فني ماسوي ذلك فهو كاذب ملحق الشين به ولكنا نقول رمي المحصن موجب للحد بالنص قال تمالي والذبن يرمون المحصمنات والمحصن لايكون زانيا فقاذف الزاني بالزنا قاذف غمير المحصن وهو صادق في نسبته الى أصل فعل الزنا فبلا يكون ملتزماً للحد ﴿ قال ﴾ واذا وطئ الرجل امرأةوط أحراماً فهو على وجهين اما ان يكون وطؤه هذا في الملك او في غير الملك اما في الملك فان كانت الحرمــة بمــارض على شرف الزوال لم يســقط بهاحصــانه كوط، امرأته الحائض والمجوسية أو التي ظاهر منهاأوالحرمة أو أمنه التي زوجها أو هي في عدة من غيره لان ملك الحل قائم بقاء سببه والمحرم هو الاستمتاع وهو نظير وطء امرأته المريضة اذا كانت تستضر بالوط، وهــذا لان مع قيام الملك بالمحل لا يكون الفعل زنا ولا في معناه فأما اذاكانت محرمة عليــه على التأبيد كأمته التي هي اخته من الرضاع فانه يسقط بوطئها احصانه في ظاهر المذهب وذكر الكرخي رحمه الله تمالي آنه لا يسقط به الاحصان لان حرمة الفعل مع قيام الملك الذي هو مبيح وهو نظير ماسبق وجمه ظاهر الرواية ان بين الحل والحرمــة في المحل منافاة ومن ضرورة ثبوت الحرمــة المؤيدة انتفــا، الحل فالسبب لا توجب الحكم الا في محل قابل له واذا لم يكن الحـل قابلا للحل في حقـه لا يثبت ملك الحل فكان فعله في معنى الزنا ولو وطئ مكاتبته لم يسقط به احصانه عنــ دنا وعند زفر رحمه الله وهو رواية عن أبي يوسف رخمـه الله تمالي يسقط لان المكاتبة غـير مملوكة له وطءاً بدليل أنه يازمه العقر بوطنها والوطء في غير الملك يسقط الاحصان ولان المكاتبة مملوكة له رقالاً بدآ فهي عنزلة الأمة المشتركة ووط المشتركة مسقط للاحصان ولكنا نقول ملكه في المكاتبة قائم والحرمة بعارض على شرف الزوال فهو نظير الامة المزوجــة وبأن يلزمه العقو لابدل على أنه يسقط به الاحصان كالزوجة ﴿ قال ﴾ فان وطئ أمنه التي هي محرمة عليه بوط، أبيه اياهاأو بوطنه أمهايسقط احصاله لان في المصاهرة حرمة مؤيدة فهو نظير حرمة الرصاع فأما اذا نظر الى فرج امرأة أو أمة بشهوة ثم اشترى أمها أوابنتها أو تزوجها فوطئها فقذفه رجل حد قاذفه في قول أبي حنيفة رحمه الله ولم محد في قولهما لأنها عرمة عليـ على التأسيد فان اللمس والتقبيل يثبت حرمة المصاهرة فلا معنى لاعتبار اختلاف العلماء فيه كالزنا فان أباه لو زنى بأمة ثم اشتراها هو فوطئها يسقط احصانه وثبوت حرمةالمصاهرة بالزنا مختلف فيه بين العلماء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قول كثير من الفقهاء لابرون اللمس والتقبيل موجباً للحرمة وليس في اثبات الحرمة نص ظاهر بل نوع احتياط أخذنا به من حيث اقامة السبب الداعي الى الوطء مقام الوطء وعثل هذا الاحتياط لايسقط الاحصان الثابت يقين مخلاف المزني ما فان في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء نص وهو قوله تمالي ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء فقد قامت الدلالة لنا أن النكاح حقيقة للوطء ومع وجود النص لايمتبر اختلاف الماماء وأماالوط، في غير الملك مسقط للاحصان على كل حال وكذلك في الأب يطأ جارية ابنه ﴿ قال ﴾ واذا تزوج امرأة بنير شهوداً و في عدة من زوج أو تزوجها وهي مجوسية ووطئها سقطمه احصانه لان العقد الفاسد غيرموجب للملك والوطء في غير الملك في معنىالزنا وكذلك اذا تزوج أمة على حرة أوتزوج أختين أو امرأة وعمتها في عقدواحد فبالوطء بحكم هذه المقود الفاسدة يسقط الاحصان وكذلك اذا تزوج امرأة فوطنها ثم علم أنها كانت محرمة عليه بالمصاهرة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وأما عند أبي وسف رحمه الله اذا كان عالما عندالوطء بأنها غير مملوكة سقط احصانه وان لم يكن معلوماً له لا يسقط احصانه وهو روانة عن محمد لان في الظاهر هذا الوطء حلال بدليل أنه لايأتم به وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي أنه معذور لجهله من حيث الظاهر فأما الوطء فغير مملوك له في الحقيقة بل هو في معنى الزنا فيكون مسقطاً لا حصانه ﴿قَالَ ﴾ وأن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه لان هذا وطءفىالملك والحرمة بمارض على شرف الزوال ألاتري أنه لوأخرج احداهما عن ملكه حل له وطء الاخرىوعثل هذا الوط، لا يسقط

الاحصان فان وطئ الممتدة من طلاق بائن أو ثلاث لم محدقاذ فه لان هذا وط في غير الملك وان وطئ امرأة مستكرهة لم محد قاذفه ولاقاذفها لان هذا وط عير مملوك وعند الاكراه وانكان يسقط الاثم عنها فلايخرج من ان يكون الفعل زنا فلهذا سقط احصانها وانوطئ جارية ابنته أو أحد أبويه أو أخته ثم ادعي ان مولاها باعها منه ولم يكن له بينة فلا حد على قاذفه وكذلك ان أقام شاهدا واحدا على الشراء لان سبب ملك الحل لايثبت بالشاهد الواحد فيكون وطؤه في غير الماك وهو مسقط للاحصان فان زني في حال كفره في دار الحربأو في دارالاسلام ثم أسلم فقذفه انسان لم يحد قاذفه لان فعل الزنا يتحقق من الكافر وان كان لايقام به الحد عليه فيكون قاذفه صادقا في مقالته وان باشر امرأة حراما وبلغكل شئ منها سوى الجماع فقذفه قاذف فعليه الحد لان سقوط الاحصان بالوطء فان المسقط للاحصان الزنا أو مافي معناه واللمس والتقبيل ليس في معنى الزنا ﴿ قَالَ ﴾ مجنون زني باص أة مطاوعة أو مستكرهة ثم قذف المجنون أو المرأة قاذف فلا حدعلي قاذفه اما المرأة فلوجود الوطء منها في غير الملك واما المجنون فان قذفه بمد الافاقة لم محد لان الوطء الذي هو غير مملوك قد محقق من المجنون وهو مسقط للاحصان وان تذفه في حال جنونه فقاذف الصي والجنون لا يحدلان احصان المقذوف شرط والاحصان عبارة عن خصال حميدة فأول ذلك كال المقل وذلك سعدم بالصغر والجنون ولان الحد لدفع الشين عن المقذوف والشين بقذف الصبي والمجنون يلحق القاذف ذون المقذوف وكذلك المملوك لايكون محصنالقوله تمالى فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب فهو بيان ان المملوك لايكون محصنا وان كان المملوك هو القاذف فعليه نصف حد الحر للآية ﴿ قال ﴾ ولا حد على قاذف الكافر لان الاسلام من شرائط الاحصان قال صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن وعلى الذمى في قذف المسلم حدكامل لان المسلم محصن يلحقه الشين بقذفه والقاذف مع كفره حر فعليه حد الأحرار ثمانون جلدة والذي يجن ونفيق في حال افاقته محصن ولأبحد قاذف الأخرس لانه لوكان ينطق ربما يقر بما يكون فيه من تصديق القاذف ولايقام الحدمم الشبهة ولاحد على قاذف الجبوب والرتقاء لانه لايلحقه الشين فان الزنا منهما لايتحقق وياحق الشين القاذف في هذا القذف ﴿ قال ﴾ والقاذف من أهل البغي متي قذف رجلا من أهل المدل في عسكرهم أو في عسكر أهل الحرب أو قذف رجل من أهل الحرب رجلا

منهم لم يحد واحد منهم لأنه ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية الامام وقد بينا ان ولاية الاستيفاء انمانتيت للامام اذا ارتكب السبب وهو تحت ولايته وبدون المستوفي لايجب الحد ﴿ قَالَ ﴾ ولو دخل حربي دارنا بأمان فقذف مسلماً لم يحــد في قول أبي حنيفة رحمــه الله الاول لان المغلب في هذا الحد حق الله تمالي ولانه ليس للامام عليه ولامة الاستيفاء حين لم يلتزم شيئاً من أحكام الاسلام بدخوله دارنا بأمان وبحد في قوله الآخر وهو قولمها فان في هذا الحد معني حق العبد وهو ملتزم حقوق العباد ولانه بقـذف المسلم يستخف به وما أعطى الامان على ان يستخف بالمسلمين ولهذا يجبر على بيع العبد المسلم فكذلك يحــد بقذف المسلم ﴿قَالَ﴾ وكلشيُّ أوجبنا فيه الحد على الاجنبي فانه اذا قال ذلك لامرأته وهما حران مسامان فعلمهما اللعان لان اللعان موجب قذف الزوج زوجته بالنص وقد بيناه في باب اللمان ﴿ قَالَ ﴾ وان قال لامرأته زيبت قبل أن أنزوجك لاعنها لانه قاذف لها في الحال بخلاف مالو قال كنت قذفتك بالزنا قبــل أن أنزوجك فانه يحد لانه ماصار قاذفا لهــا بكلامه بمد النكاح وانما ظهر بكلامه قذف كان قبل النكاح فكانه ظهر ذلك بالبينة فعليه الحد ﴿ قَالَ ﴾ وان قال لأجنبية يازانية فقالت زنيت بك لاحد على الرجل لهـا وتحد المرأة للرجل لانها صدقته بقولهاز نيت فصارت قاذفة للرجل بقولهاز نيت بك فملها الحد له وقال، ولوقال ذلك لامرأته فقالت زنيت بك فلا لعان ولاحد لانها صدقته فسقط اللعان تصديقها ولم تصر قاذفة له لانفعل المرأة بزوجهالا يكون زنا ﴿قال﴾ ولو قالت المرأة لزوجها مبتدئة زنيت بك ثم قذفها الزوج بمدذلك لم يكن عليه حد ولا لعان لوجود الاقرارمنها بقولها زنيت ﴿قَالَ﴾ رجل قال لآخر يافاسق ياخبيث أو يافاجر أويا بن الفاجر أو يابن القحبة فلا حــد عليــه لانه ما نسبه ولا أمه الى صريح الزنا فالفجور قد يكون بالزنا وغير الزنا والقحبة من يكون منها ذلك الفعل فلا يكون هذا قذفا بصريح الزنا فلو أوجبنانه الحد انما نوجب بالقياس ولا مدخل للقياس في الحد ولو قال يا آكل الربا أو ياخائن أو ياشارب الحر لاحد عليه في شيُّ من ذلك ولكنه عليه التعزير لانه ارتكب حراما وليس فيه حد مقدر ولانه ألحقه نوع شين بما نسبه اليه فيجب التمزير لدفع ذلك الشين عنه ولو قال ياحمار أو ياثور أو ياخنزير لم يعزر في شئ من ذلك لان من عادة العرب اطلاق هذه الالفاظ عمني البلادة أو الحرص ولا يريدون به الشتيمة ألا تري أنهم يسمون به فيقال عياض بن حمار وسفيان الثوري ولان

المقذوف لا يلحقه شين بهذا الكلام وانما يلحق القاذف فكل أحدد يعلم أنه آدمي وليس عرف ديارنا لان هـ ندا اللفظ فينا بذكر للشتيمة والاصح أنه لا يعزر لانمن عادة العرب اطلاق هــذا الاسم لمعنى المبالغة في الطلب وقلة الاستحياء فقد يسمون به كالكلبي وبحوه ثم كل أحد يعلم أنه كاذب فالشين يلحقه دون المقذوف ﴿قَالَ ﴾ واذا قال له فجرت بفلانة وجامعتها أو فعلت بها فسمى الفحش لم يكن عليه في ذلك حد لانه ماصرح بالفـذف بالزنا وفي الاسباب الموجبة للحد يعتـ برعين النص فيا لم يقـ ذفه بصريح الزنا لا يتقرر السبب ﴿ قَالَ ﴾ واذا عرض بالزنا فقال أما أنا فلست بزان فلا حد عليه عندنا وقال مالك رحمه الله تمالي محد والاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فعمر رضي الله عنه كان لا يوجب الحدقي مثل هذا ويقول في حال المخاصمة مع الغير مقصوده بهذا اللفظ نسبة صاحبه الى الشين وتزكيته لنفسه لا أن يكون قذفا للغير وأخذنا بقوله لانه ان تصور معنى القذف بهذا اللفظ فهو بطريق المفهوم والمفهوم ليس بحجة ﴿ قال ﴾ فان قال قد اخبرت أنك زان فلا حد عليه لانه ما نسبه الى الزنا انما حكى خبر مخـبر والخبر قد يكون صدقا وقد يكون كـذبافالحبر يكون حا كيا للقــذف عن النير لا قاذفا وان قال اذهب فقــل لفلان الك زأن فالمرسل لا يكون قاذفا له بهذا لانه أمر الغير ان تقذفه وبالاس لا يصير قاذفا كما انه بالامر بالقتل لا يكون قاتلا فان ذهب الرسول وحكى كلام المرسل على وجه تبليخ الرسالة لاحد عليه لانه حاك كلام النير وان قال الرسول أنت زان فعليــه الحد لانه قاذف له بالزنا وكذلك لو قال أشهدني رجل على شهادته بأنك زان فهو انمــا ذكر شهادة الغــير اياه فيكون قاذفا ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال للعب ديازاني فقال لابل أنت حد العبد لان قوله لا بل أنت معناه بل أنت الزاني فان كلة لا بل لاســتدراك الغلط وهو غير مفهوم المعني ينفسه فلا بد من أن يجعل ما تقدم معاداً فيه فصار كل واحد منهما قاذفا لصاحبه ولكن الحد لابج على الحر تقذف العبد وبجب على العبد تقذف الحروان كانا حربن فعلى كل واحد منهما الحد لصاحبه ﴿قال ﴾ وان قال لرجل يازاني فقال رجل آخر صدقت لم يحد المصدق لانه ماصرح بنسبته الى الزنا وتصديقه اياه لفظ محتمل بجوزأن يكون المراد به في الزنا وفي غيره وان كان باعتبار الظاهر انما يفهم منه التصديق في الزناولكن هذا الظاهر لا يكني لا بجاب الحد الا أن يكون قال صدقت هو كما قلت فينتذ قد صرح بكلامه أن مراده التصديق في نسبته إلى الزنا فيكون قاذفا له ﴿قال﴾ وان قال لرجل أشهد انكزان وقال الآخر وأنا أشهد أيضا لاحد على الآخرلان قوله أشهـ كلام محتمل فـ لا يحقق به القذف الا أن يقول أنا أشهد عليــه عثل ما شهدت به فحينئذ يكون قاذفا له ﴿ قال ﴾ وان قال الرجل لرجل زني فرجك فعليه الحدلان الفرج عبارةعن جميع البدن ولان الزنا يكون بالفرج بخلاف قوله زني بدك أو رجلك ﴿قال﴾ وان قال لامرأة يا زانية ثم قال بعد ماقطع كلامه وأنت مستكرحة لم يسقط الحد عنه بخلاف ما لو وصله بكلامه فقال زنيت وانت مستكرهة لان هـ ذايان منير حكم أول أا كملام ومشله يصبح موصولا لا مفصولا كالاستثناء ﴿ قَالَ ﴾ وان قال الرجل لا خر زنيت أنت وفلان ممك فهو قاذف للثاني لانه عطف الثاني على الاول والعطف للاشراك في الخبر وقدأ كد ذلك تقوله ممك ألا ترى أنه لو قال لعبده أنت حر وفلان ممك عتقا جميماً فان قال عنيت أن فلانًا ممك شاهد لم يصدق الا أن يصرح بذلك لانه أضمر خبراً آخر للثاني وموجبالعطف الاشتراك في الحبر الاول فلا يصدق في اضار خبر آخر للثاني فلا يسقط به الحدعنه ﴿قال ﴾ وان قال لرجل يا ولد الزنا أو يا بن الزنا فعليه الحد لانه قذف أمه بهذا اللفظ فانولد الزنا من تكون أمه زانية وقد بينا أن قذف الميتة يوجب الحد ولولدهاأن يطالب بحده الا أنه يشترط اثبات احصان الام وموتهالانها اذا كانت غير محصنة فلاحد على قاذفها واذا كانت حية فلا خصومة للولد مع قاذفها ﴿ قال ﴾ وكذلك أن قال لست لأ بيك فعليه الحد لانه قذف أمه بهذا فان الولد من الزنالا يكون ثابت النسب من أبيه فأما الوطء اذالم يكن زنا يكون مثبتا للنسب فعرفنا أن بهذااللفظ قذف أمهغاذا كانتحرة مسلمة فعليه الحد وفي القياس لاحد عليه لانه بجوز أن لا يكون ثابت النسب من أيه من غير أن تكون الام زانية بأن كانت موطوءة بشبهة ولدت في عــدة الوطء ولكنا تركنا هـــذا القياس لحديث ابن مسمود رضي الله عنه حيث قال لا حد الا في ةندف محصنة أو نني رجل عن أبيه ولانها اذا وطئت بالشبهة فولدها يكون ثابت النسب من انسان وانمــا لا يكون الولد نابت النسب من الاب اذا كانت هي زائية فعرفنا أنه بهـ ذا اللفظ قاذف لأمه ﴿ قال ﴾ وان قال انك ان فلان لغيرايه فعليه الحد اذا كانت هذه اللفظة في حالة المسانة لات مقصوده نني نسبه من أبيه ونسبة أمهالي الزنا اذا لم يعرف يبين أمه وبـين فلان الذي نسبه

اليهسبب ذلك ولكن في حالة الرضا لا يجب الحد عليه لان مراده من هذا اللفظ في حالة الرضا ان أخلاقك تشبه أخلاق فلان فكانك ابنه فهذا لايكون قذفا ﴿قَالَ ﴾ وأن قال لست بابن فلان يمنى جده لا يحد لانه صادق في مقالته فأنه ابن ابنه الادنى حقيقة ونسبته الى الجد بطريق الحجاز ألا ترى أنه يستقيم نني اسم الابوة عن جده فيقال انه جده وليس بأبيه فان نسبه الى جده فلا حد عليه لان الولد كا ينسب الى أبيه حقيقة بنسب الى جده مجازا آلاترى أنه يقال بنو آدم وآدم جدهم الأعلى عليه السلام وكذلك لو نسبه الى عمه أو خاله فان العم بمنزلة الاب قال تعالى قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسمعيل واسحاق وهو كان عماوقال صلى الله عليه وسلم الرجل صنو أبيه وكذلك الخالة سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فيكون الخال أبا أيضا قال الفائل \* وخال نبي العباس والخال كالاب \* وكذلك لو نسبه الى زوج أمه قال تمالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وفي العادة زوج الام يقول لولد امرأته هوولدي باعتبار أني أربيه والناس بسمونه امناً له أيضا وان كان ذلك مجازاً ولكنه متى كانصادقا في كلامه مجازاً أو حقيقة لم يكن قاذفا له وان قال لست لأبيك وأمه حرة وأبوه عبدوقد ماتت فانه قاذف لامه وهي محصنة فعليه الحد وكذلكان قال لكافر قدمات أبواه مسلمين أولعبد وقدمات أبواه حرين لما بينا أن المقذوف بهذا اللفظالام والمعتبرا حصان المقذوف لا احصان من يطالب بالحد فان قال المولى ذلك لعبده لم يكن له أن يأخذه بحده وان عتق لان العبد مملوك له فلا يجوز ان يكون مستوجباً عليه الحد ألا تري أنه لانقتل بقتله وعلى هذا اذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهي ميتة فليس للابن أن يخاصم في الحد لان الان يضاف الى أيه كالعبد الى سيده ألاترى أنه لا يقتل يقتله ولا يحد في قذفه في نفسه فكذلك في قذفه في أمه لان الأبكان سبب ايجاده فيستحيل ان يكون الولد مستوجبا عليه المقوية بهذه الاسباب ﴿ قال ﴾ وان قال لرجل لست من في فلان لقبيلته لا يحد لأنه صادق فان بى فلان حقيقة أولاده لصلبه وهو ليس منهم ولانه لوكان هذا قذفا فانما يكون قذفا لامرأة من تنسب اليه القبيلة وهي كانت كافرة غير محصنة وهو نظير مالوقال له جدك زان أو جدتك زانية فانه لا يكون قاذفا بهذا لان في أجداده وجدانه من هو كافر فاذا لم يمين مسلم الايكون قاذف محصن بخلاف مالوقال أنت ابن ابن الزانية لانه بهذا للفظ قاذف لامه الأدنى وهي كانت محصنة فعليه الحد ﴿ قال ﴾ وان قال له يابن مزيقيا أو يابن ما السماء

أو يابن جلا فليس عليه في شي من هذا حد لانه كلام الناس وليس على سبيل القـذف وممنى هذا ان من عادة المرب اطلاق هذا اللفظ على سبيل المدح والممنى أنه يشبه هؤلاء فى حسن الخلق أوالجوداً والجلادة فقد كانوا معروف بن بذلك فيهم فلذلك لايكون قاذفا مُلْمَرُما للحد واذا نسب رجل رجلا الى غير أبيه في غير غضب فلا حد عليــه وان كان على سبيل الفضب والسب فعليه الحد استحسانا وفي القياس لاحــد عليه في الوجهين لانه تكلم بكلام مبهم محتمل وجوها الاآنه استحسن فقال مطلق الكلام بجب تحصيله على قصد المشكلم فني حالة الرضا مقصوده المدح بنسبته الى جواد أو مبارز أومتبحر في العلم ألا ترى الى ماروى ان أبا بكر رضى الله عنه كان يأخذ الحسن و هول ياشبيها يعله (' وفي حالة الغضب يعلم ان مقصوده الحاق الشين مه في ذكرنسبة أمه الى الزنا فاذا كان يعتبر الحال في كتايات الطَّلاق فكذلك في لفظ القذف ألا ترى ان المصلى اذا قال يامحي خذ الكتاب نقوة واراد القراءة لم يضره وان أراد خطاب انسان فسدت صلاته ﴿ قال ﴾ وان قال لعربي ياسطي أو قال لمربي لست بمربي فلا حد عليه وقال ابن أبي ليلي اذا قال لمربي يانبطي أو قال لست من في فلان لقبيلته التي هو منها فعليه الحد لانه نسبه الى غير أبيه ولكنا نقول لا رادم ذا اللفظ القذف ألاتري أن الرجل تقول للآخر أنت رستاقي أوخراساني أو كوفي ولا يرمد بشي من ذلك القذف ومذهبنا مروى عن الله عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل قال لرجل من قريش يانبطي فقال لاحد عليه ﴿ قال ﴾ واذا قذف الوالد ولده لاحد عليه لآنه منسوب اليه بالولاد ولايماق بجنانته على نفسمه وأطرافه فكذلك لايماق بالتناول من عرضه ﴿ قال ﴾ وان قذف أباه أو أمه أو أخاه أو عمه فعليه الحد لان المقذوف محصن ولو قتله القاذف قتــل به فيحد بالحاق الشين بقذفه ﴿ قال ﴾ رجــل قال لانه يان الزانية وأمه ميتة وَلَمَّا ابن من غيره فجاء يطلب الحديضرب القاذف الحد لأنه قذف الأم وهي محصنة ولكل واحــد من الولدين حق الخصومة في الحــد بنسبته اليها الاأن احدهما ابن القاذف والابن لايخاصم أباء في اقامة العقوية عليـه فيكون كالمقــذوف بــقي الآخر فله المطالبة بالحمد وكذلك ان كان للميت المقمذوف النان فصدق أحدهما كان للآخر أن يأخذه بالحدلان الحدواجب لحق الله تمالي والممتبر الخصومة بمن يلحقه الشين وكل واحد منهما أصل في هذه الخصومة كانه ليس معه غيره فتصديق أحدهما لايكون عاملا في

حق الآخر وهــذا بخلاف ما اذا قتلت امرأة ولها ابنان فعني أحدهما أو كان أحد الابنين لها من القاتل حيث لايكون الآخر استيفاء القصاص لان القصاص حق العبد الآخر الاستيفاء لانه لايحتمل التجزي فأما حد القذف حق الله تعالى ولم يُصر مرانًا للانين بل المعتبر الخصومة من كل واحــد منهماوحق الخصومة ثابت لـكل واحــد منهما بكماله توضيحه أن المقذوف هنا منكر وجوب الحدلامسقط له فاذا أثبت الآخروجوب الحد بالحجة استوفاه الامام يخلاف العفو في القصاص وان لم يكن للمقذوف الا ابن واحد فصدته في القـذف ثم أراد أن يأخذه بالحـد ليس له ذلك لأنه مناقض في كلامه ومع التناقض لا تصح الدعوى فلا يقام الحــد الا يخصومة معتــبرة ولو كان للمقذوف النان أحدهما عبد أو كأفركان له أن يطالب بالحد حاضراً كان الآخر أوغائباً لما بينا أنخصومته باعتباراً نه منسوب اليها وحال الاسين في ذلك سواء ﴿ قال ﴾ رجل قذف رجلا قدام القاضي فله أن يضربه الحد وان لم يشهد به غـيره لان العلم الذي يقع له بمعاينة السبب فوق العـلم الذي يثبت له بشهادة الشاهدين وفي حــد القذف معنى حق العبد فهو كالقصاص وسائر حقوق العباد فالقاضي يقضي في ذلك بعلمه وان علمه قبل أن يستقضي ثم استقضى فليس له أن يقيم الحد بعلمه حتى يشهد الشاهد عنده في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تماليله أن يقضي بعلمه لان علمه عماينة السبب لا يختلف بعد ما قلد القضاء وقبــله وأنو حنيفة رحمه الله تمالى نقول حــين عاين السبب استفاد عــلم الشهادة فلا يتغير ذلك بنقليد القضاء بخلاف ما اذا علم وهو قاض لانه حين عابن السبب استفاد علم القضاء توضيحه أن ممانة السبب عنزلة شهادة الشهود في الفصلين عنده ولو شهد الشاهدان عنده قبل أن يستقضي ثم استقضى لم يكن له أن يقضى بذلك فكذلك اذا عان السبب فأما في الحدود التي هي خالص حق الله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الحمر فان عابن السبب في حالة القضاء فليس له أن يقضى بدامه استحسانا وفي القياس له ذلك لان عامه عماينة السبب أقوي من علمه بشهادة الشهود عنده ولكنه استحسن لما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لمبـد الرحمن بن عوف رضي الله عنـه أرأيت لو لفيت رجــلا على الزنا ماكنت أصنع به فقال شهادتك عليه كشهادة واحد من المسلمين فقال صدقت وروى

نحو هذا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه والمعني فيهأن الامام نائب في استيفاء ماوجب لحق الله تعالى فمن هذا الوجه يشبه الخصم ومجرد عسلم الخصم لايكني للقضاء فلا يتمكن القاضي من الاستيفاء توضيحه أنه لوسمع اقراره بذلك ثم جحد لم يكن له أن يقيم عليه الحد والمقر مه في حق المقركالمان مخلاف حد القــذف والقصاص وروى ابن سماعــة أن محمدا رجمه الله تمالي رجع عن هذا فقال لا يقضي بعلم نفسه في شيُّ من الحدود لانه هو المستوفى لذلك كله واذا اكتنى بعلم نفسه اتهمه الناس فعليه أن يتحرز عن موضع التهمة ﴿قال﴾ رجل اشترى جارية شراءفاسدا فوطئها نم قذفه انسان فعلى قاذفه الحد لانه ملكها بالقبض مع فساد السبب وملك الرقبة مبيح للوطء والحرمة بعده بعارض على شرف الزوال وذلك لايسقط احصانه مخلاف الوطء في النكاح الفاسد لان النكاح الفاسد غبر موجب للملك فان موجب النكاح ملك الحل فلا يمكن أثباته بالسبب الفاسد فيكون وطؤه في غـ ير الملك ﴿قال﴾ رجل قال لرجل يابن الزانيين فعليه حد واحد لانه قذف أباه وأمه ولو كانا حبين فخاصاه لم يكن عليه الاحد واحد فكذلك اذا كانا ميتين فخاصمه الان وقال وان قال لست لفلان ولالفلانة لاحد عليه لانه نفي ولادة الام اياه فان بُوت النسب من الام بالولادة فنني ولادتهالا يكون قذفا لهاانما يكون قذفالهااذاذكر أنهاولدتهمن زنا فانما يندرج ذلك فى قوله است لابيك ولالامك لا يندرج قذف الأم يوضحه ان ولادتها اياه معاين فكل أحد يعلم بكذب القاذف في نفس ماهو معاين ولا يلحق الولد شين بهذا القذف بخلاف قوله لست لابيك فانه يلحقه الشين بنني نسبه عن أبيه واذا قال لم يلدك فلان لابيه لاحــد عَليه لانه صادق في مقالته وانما ولدته أمه لاأ بوه ﴿قال﴾ رجل قال لامرأة زنيت سِميراً و شوراً وبحار لاحد عليــه لانه نسبها الى التمكين من بهيمة وذلك غير موجب للحــد عليها وقد بينا ان نسبته الى فمل لا يوجب الحد على فاعله لايكون قذفا موجباً للحد ولو قال زنيت بناقــة أو بقرةأو بتوب أو بدرهم فعليه الحدلان معنى كلامه زبيت بدرهم بدل لكوهذا الخش مايكون من الزنا ان تكتسب المرأة بفرجها وفان قيل بلمعنى كلامه زنيت بدرهم استؤجرت عليه فينبني أن لايحد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا لان خرف الباء يصحب الاعواض ﴿ قانا ﴾ هذا محتمل والبدل أيضاً محتمل فتقابل المحتملان يبقي قوله زبيت فكانه لم يزد على هذا حتى لوقال استؤجرت على الزنا بدرهم فلا حد على القاذف عند أبى حنيفة رحمـــه الله تعالى

فالحاصل أنه متى كان في آخر كلامه مامحقق تمكينها منه جمل كلامه عمني التمكين واداً لم يكن فيه احتمال ذلك جمل بممنى البدل ﴿ قال ﴾ وان قال لرجل زنيت سمير أو بناقــة أو ماأشيه ذلك لاحد عليه لانه نسبه الى اتيان البهيمة فان قال بأمة فعليه الحد فان قال لرجل يابن الاقطع أويابن المقمد أويان الحجام وأبوه ليس كذلك ليس عليه حد لانه لايراد عثل هذه اللفظة نفيه عن أيه وانما يراد به وصف الاب مهذه الاوصاف كن يقول لبصيرياأعمى أو يشبه به في الحرفة وكذلك لو قال يامن الازرق يامن الاصفر أو الاسود وأبوه ليس كذلك ألا ترى أنه لو قال يان السندى أو يان الحبشى لا يكون قاذفا لهمذا فالمقصود تحقير ملا قذفه بهذا اللفظ ولو قال لمربي ياعبد اويامولي لاحد عليه لانه صادق في مقالت فانه عبـــد الله وليس بقاذف له بقوله يا مولى قال تعالى واني خفت الموالى من ورائي والمراد الورثة وبنو الاعمام وكذلك لوقال لمربى يادهقان لاحد عليه وهذا من أعجب المسائل فلفظ الدهقان فينا للمدح والتعظيم وقد ذكره من جملة القذف وهذا لان العرب كانو ايستنكفون من هــذا اللفظ ولا يسمون به الا العلوج فلا زالة الاشكال ذكره وبين انه ليس قذف فان الدهقان اسم لمن له ضياع واملاك وذلك يحقق للمرب والمجم ﴿ قال ﴾ ولو قال ياني وكذلك لو قال لرجل أنت عبدي أومولاي فهذا دعوى الرق والولاء عليه فليس من القذف في شيّ وان قال يام ودي يانصراني أو يام وسي أو يابن اليمودي لاحد عليه لان القذف بالكفر ليس في معنى القذف فانه لايشين المقذوف اذا كان اسلامه معلوما ولكنه يمزر لان نسبة المسلم الى الكفر حرام وبارتكاب المحرم يستوجب التعزير ﴿قَالَ ﴿ وَانْ قَالَ يازاني، وأدخل فيه الهمزة وقال عنيت أنه يصمد على الجبل أوعلى شئ فعليه الحدونيته باطلة لان أصل الكلمة لغة بالهمزة فذكر الهمزة تقرره ولا مخرجه من أن يكون قذفا ﴿قَالَ ﴾ وان قال زنات في الجبل وقال عنيت الصعود فيه عليه الحد في قول أبي حِنيفة وأبي توسف وحمهما الله ولاحد عليه في تول محمد فحمد رحمه الله نقول أهل اللغة يُستعملون هذا اللفظ مهموزاً عند ذكر الجبل ويريدون به الصمود قال القائل

\* وارق الى الخيرات زناً في الجبل \* وأكثر ما فيـه أن تـكون الكامة مشتركة والحد لايجب عشله ولكنا نقول مطلق اللفظ محمول على مايتفاهم الناس في مخاطباتهم والعامة

لايفهمون من هذا اللفظ الا الزنا فبهـذا الطريق يلحق المقذوف الشـين فيقام الحد على القاذف لدفع الشين عنه ألا تري أنه لولم بذكر الجبل كان قاذفا ملتزما للحد بأن قال زنأت فلا تنفير بذكر الجبل كالو قال زنيت لايفصل بين قوله زنيت في الحيل ويبن قوله بدون ذكر الجبل وكذلك لو قال زنآت على الجبل يلزمه الحد فكذلك اذا قال زنأت في الجبل الاأن محمداً رحمه الله يقول أهل اللغة اذا استعملوا الكلمة لمعنى الصعود يصلون به حرف فى لاحرف على ولا رواية عن أبي حنيفــة رحمــه الله تعالى فيما اذا كان المتكلم بهذا اللفظ لغويا ومن أصحانا من نقول هو يصدق في أنه أراد به الصعود والأصح أنه لافرق بين اللغوى وبين غيره لأن اللفظ محمول على ماهو المتمارف فيعادة العوام من الناس وهو القذف بالزنا ﴿قالَ ﴾ واذا زني المقذوف قبل أن نقام الحد على القاذف أو وطئ وطءًا حراما غير مملوك فقد سقط الحد عن الفاذف لان احصان المقذوف شرط فلا مدمن وجوده عند اقامة الحد وقد زال احصانه بهذا الوطء وكذلك اذا ارتد المقذوف وان أسلم بمد ذلك فلا حد على القاذف لأنه قد سـقط الحدازوال احصانه بالردة وكذلك ان صار معتوها ذاهب العقل أو أخرس وبتي كذلك وبالخرس لابزول احصانه ولكن تتمكن شبهة من حيث أنه اذا كان ناطقا ربما يصدقه ولهذا شرط نقاء الخرسحتي اذازال الخرس وطالب بالحد فله ذلك بمنزلة المريض ببرأ ﴿ قال ﴾ ومن قذف ولد ملاعنة أو ولد زنا في نفسه فعليه الحد لانه محصن عفيف وانما الذنب لأبويه وفعلهما لايسقط احصانه وان قذف أمه فلا حد عليه أما ولد الزنا فلان قاذف أمه صادق لانها زانية وأما ولد الملاعنة فان أمه ليست بمحصنة لأنه كان في حجرها ولد لا يمرف له والد ومثله في صورة الزانيات لا يحد قاذفه ﴿ قَالَ ﴾ وان اختلفا شاهدا القذف في اللغة التي قذف بها من الفارسية والعربيـــة والنبطية فشهادتهما باطلة لان اللفظ معتبر في القذف ألا ترى أنه لا يجب الحد الابصريح الزنا وعند اختلافهما في اللفة تمكن الاختــلاف في المشهود به وكـذلك لو شهد أحــدهما أنه قال يا بن الزانيــة والآخر انه قال لست لا يك فقــد اختلفا في اللفظ المشهود به وكـذلك لو تزوج مجوسي أمه ودخــل بها ثم أسلما فقذفهانسان فعليه الحد في قول ابي حنيفة رحمه الله تمالي ولا حد عليه عندهما اذا كان الدخول بحكم نكاح يتركان عليه بعد الاسلام وان كان بحيث لايتركان عليه بمد الاسلام كالنكاح بغير شهود فعلى قاذفهم الحدوهو بناء على أن عند

أبي حنيفة رحمه الله لأ نكحتهم حكم الصحة مالم يسلموا وعندهم كل نكاح لا يتركان عليه بعد الاسلام فليس له حكم الصحة ولكن لا يتعرض لهم في ذلك لاعتقادهم ما لم يسلموا واعتقادهم لايكون حجة علىالقاذف وقال أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قد زني وهو محصن فرجم ثم رجموا عن شهادة الزنا والعتق فعليهم ضمان القيمة للمولى لانهم أقروا عند الرجوع أنهم أتلفوا ماليته بشهادتهم عليه بالعتق وبالزنا بغير حق ويضربون الحد لاقرارهم أنه كان عفيفاً وبطلان معنى الشهادة من كلامهم عندرجوعهم وانشهد اثنان منهم على المتقى فأعتقه ثم شهدا مع آخرين على الزنا عليه فرجم ثم رجع شاهداالمتق عن العتق ولم يرجما عن الزنا ورجع الآخران عن الزنا فعلى شاهدى المتق جميع القيمة للمولى لان تلف المالية كان بشهادتهماعليه بالعتق وعلى الآخرين نصف الدية للورثة لانه بتي على الشهادة بالزنا من يستحق بشهادته نصف النفس فانما المدمت الحجة في النصف فلهذا ضمن الراجمان نصف الدية وعلمهما الحد وان شهدالرجلان على عتقه فأعتقه ثم شهد هو وآخر مع شاهدى المتق على رجل بالزنا فرجمه ثم رجما عن المتق جميما ضمنا قيمته للمولى ولم يضمنا من دية المرجوم شيئًا لانه قد بتي على الشهادة بالزنا حجة تامة ﴿فَانَ قَيلَ ﴾ كيف يستقيم هذا وفي زعمهما أنه عبد ولا شهادةله على الزنا ﴿قلنا﴾ ولو شهد أربعة على الزنا فرجم ثم ظهر انأحد الشهود عبد لا ضمان على الشهود ولاعكن انجاب ضمان النفس عليهما من أجل شهادتهما بمتقه لانه ما رجم لمتقه وانما رجم لزناه وقيل على قياس قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى ينبنى أن يجب الضمان عليهـما لانه يقول المزكى للشهود اذا رجع ضمن وهما بشهادتهـما بحرية الشاهدصارامز كيين له وقد رجعا عن التزكية فينبغي أن يجب عليهما الضان ولكن الاصح أن لا يجب لان الشاهد على الزنا لا يصح أن يكون مزكيا للشاهد معمه فلا يمكن جعل شهادتهما بالعتق تزكية للشاهد معهما على الزنا ولان قضاء القاضي بالعتق لاسطل برجوعهما فتبق الحجة على الزنا تامة فلهـذا لم يضمنا من دية المرجوم شيئاً ولا حــد عليهما ﴿ قال ﴾ ولو أن صبيا زني بصبية مطاوعة لا حد عليهما لانمدام الاهلية للمقوبة فيهما وعلى الصبي المهر في ماله لانه ضمان الفعل والصبي أسوة البالغ في المؤاخذة بضمان الفـعل بحق العباد انما لا يؤخذ بضمان القول ولهذا لوكان أقر بالوطء لا يلزمــه شيٌّ ﴿ قَالَ ﴾ ولو زني الصبي بامرأة فأذهب عذرتها وشهد عليه الشهوذ بذلك فعليه المهر اذا استكرهما وانكانت دعته

الى نفسها فلامهر عليـه لانها رضيت بسقوط حقها ورضاها معتبر لكونها بالفــة ولانها صارت مستعملة للصبي ومن استعمل صبياً في شيَّ لحقه فيه ضمان ثبت لوليه حق الرجوع على المستعمل فلافائدة في الجاب المهر لها اذا طاوعته والمجنون في ذلك بمنزلة الصبي ولوكانت صبية أو مجنونة دعته الى نفسها فالمهر واجب لانها ليست من أهل الرضي بسقوط حقها ولان اشتفالها بالامر غير مثبت حق الرجوع عليها لاهدار قولها ﴿قَالَ﴾ رجل قال لرجل آنت أزنى من فلان فلا حد عليه لان افعل يذكر بمعنى المبالغة في العلم فكان معنى كالامه أنت أعلم بالزنا من فلان أو أنت أقدر على الزنا من فلان وكذلك لوقال أنت أزني الناس أو أزنى الزَّمَاة وعن أبي يُوسف رحمه الله تمالى أنت أزنى من فلان الزاني أو أزنى الزَّمَاة فعليه الحد لانه بـين بآخر كـلامه أن المراد المبالغة في وصفه نفعل الزنا وكـذلك قوله أزني الناس لأن في الناس زان فهو كـقوله أزني الزناة بخلاف قوله أنت أزني من فلان ﴿ قَالَ ﴾ رجل زني بخرساء أو أخرس زني بامرأة لاحدعليه لان الأخرس لوكان ناطقار بما بدعي شبهة يسقط به الحد عن نفسه وعن صاحبه والخرس عنعه من اظهار تلك الشبهة ولا يجوز اقامة الحد مع تمكن الشبهة بخلاف ما اذا زنى صحيح بمجنونة فعليه الحد لان المجنونة ليست من أهل أن تدعى الشبهة وامتناع وجوب الحد لمعني فيها وهو الجنون لا لشبهة في الفعل فهو نظير الزنا بمستكرهة ﴿قال ﴾ ولو سرق رجلان سرقة واحدة وأحدهما أخرس أو مجنون لاقطع على واحد منهما لان الفعل هنا واحد فاذا لم يكن موجبا للقطع على احدهما لايكون موجبا على الآخر فأما في الزناكل واحد من الزانيين مباشر لفعل آخر اذ لامجانسة بين الفعلين لان فعله الايلاج وفعلها النمكين فجنونها لايعدم التمكين فلايتمكن فيه نقصان فيكون فعل الرجل في الايلاج يخصوصا بكمال الزنا فلهذا لزمه الحد ﴿قالَ ﴾ واذا شهد الشاهدان على رجل بالزنا وآخران على اقراره بالزنا لاحد عليه لان الشهادة على الاقرار لغو في ايجاب حكم الحد فان المشهود عليه جاحد ومن ضرورة جحوده الرجوع عن اقراره ولانهم اختلفوا في المشهوديه فشهد آئنان بالفعل والآخران بالقول ولاحدعليهملان الذين شهدوا على الاقرارمانسباه آلى الزنا والاخران وان نسباه الى الزنا فشهادة الشاهدين على الاقرار يسقط الحد عنهما لانهما شهدا على تصديق المقذوف والتصديق شبت بشهادة شاهدين ﴿قَالَ ﴾ وان شهد ثلاثة بالزنا وواحد بالاقرار به فعلى الثلاثه الحد لانهم قذفوه بالزنا وليس على التصديق الاشاهد

واحد وشهادة الواحد لا تثبت التصديق ﴿ قال ﴾ واذا ضرب العبد حد القذف أربمين سوطا ثم أعتق لم تجز شهادته أبدآ لوجهين أحدهما أن الاربمين حد فى حقه واقامة الحد عليه جرح في عدالتــه وحكم بكذبه فيسقط به شهادته على الناُّ بـــد كما في حق الحر ولان العبد ليس من أهل الشهادة ورد الشهادة من نتمة الحد فيتوقف ذلك على صيرورته من أهل الشهادة وبالعتق صار من أهل الشهادة الآن فيصير مردود الشهادة تتما لحده وكذلك اذا ارتد الحمدود في قذف ثم أسلم لم تقبل شهادته لان الكفر لم يزده الا شرآ واذا صار مردود الشهادة على التأيد فبالردة لا يصير مقبول الشهادة فان ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم جازت شهادته لان الكافر محكوم بكذبه ولكن يزول ذلك باسلامه ويستفيد بالاسلام عدالة لم تكن موجودة حين أفيم عليه الحد وهذه المدالة لم تصر مجروحة توضيحه أن الكافر ليس من أهل الشهادة فيصير مردود الشهادة باقامة الحد عليه ويتم به حده ثم بالاسلام استفاد شهادة حادثة لم تكن موجودة عند اقامة الحد عليه فلهــذا قبلت شهادته ﴿ قَالَ ﴾ أربعة كفار شهدوا على كافر أنه زني بامرأتين كافرتين فلما قضي بالحد عليهم أسلم الرجل والمرأتان بطل الحد عنهم جميعاً لان الحجة لم تبق عليهم بعد الاسلام فشهادة الكفار لا تكون حجة على المسلمين ولا يمكن اقامة الحد بغير حجة وان أسلمت احدى المرأتين سقط عنها الحد وبتي الحد على الاخرى لبقاء الحجة في حقها وكذلك على الرجل لان الحجة في الزنا بالتي هي باقية على الكفر باق وذلك كاف في اقامـــة الحد عليه وكـذلك ان شهدوا على كافرين بالزنا بامرأة واحدة فان أسلمت المرأة درئ الحد عنها وعن الرجلين كما لو كانت مسلمة عند الشهادة وان أسلم أحد الرجلين درئ الحد عنـ خاصة وبقام الحد على الرجل الآخر والمرأة لبقاء الحجة الكاملة عليه في زناه بها ﴿قَالَ ﴾ واذاجنت الامـة جناية عمـدآ فيها القصاص فوطئها الولى ولم يدع شبهة فليس عليه الحد لوجهين أحدهما ان من العلماء من يقول ان لولى الجناية حق التملك ان شاء وهــذا قول معتبر فانه لا فرق في حق المولى بين ان يتلف ماليته باستيفاء القصاص وبين ان تلف بتمليك الولى اياها عليه وفيــه منفعة للولى سواء استوفى القصاص أو تملكها فله أن يختار أى الوجهين شاء فاذا ثبت له حق التملك فيها على قول بعض الفقهاء يصير ذلك شبهة في اسقاط الحــــد عنه ولان الوطء اتلاف جزء منها لان المستوفى بالوطء في حكم الجزء من العين فاذا صار

اتلاف الكل حقاله شرعاً يصير ذلك شبهة في اتلافه جزءاً منها والحد يسقط بالشمهة ثم يلزمه المقر لسيدها لانه وطء في غير الملك فلاتخلو عن حداً و عقر وقدسقط الحدىشبية فعليه العقر ويكون للسيد عنزلة كسبها لان حق من له القصاص في استيفاء القصاص فلا يثبت في المــال والعقر والـكسب مال فيكون لمولاها علـكه رقبتها وانكانت الجنامة خطأ فوطئها الولى فني القياس عليه الحد ومه يأخذ أنو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى سواء اختار المولى الدفع أو الفداء وقال أنو يوسف رجمه الله تمالى ان اختار المولى الفداء فكذلك الجواب وان اختار الدفع فلا حد عليه استحسانا لانبالجنابة الخطأ لم يثبت للولى حق التملك فيها وهــذا لان موجب جناية الخطأ يكون على أقرب الناس من الجانى ألا ترى ان في الحر موجب جنابته على العاقلة وفي المملوك موجب جنات على المولى لانه أقرب الناس اليه ولهذا خير بين الدفع والفداء فان اختار الفداء فقد وصل الى ولى الجنابة حقه وبقيت الجارية مملوكة للمولى كما كانت فتبيين أنه وطئها ولاشبهة له فيها فكان عليه الحد فان اختار الدفع فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي لان موجب الجنابة كان على المولى ولكنه كان متمكنا من اختيار الدفع بأن يقول هذا الشغل انما لحقني بجنايتها على ان أدفعها لا خلص نفسي من هذا الشفل فكان هذا ملكا حادثًا للولى فيها بعد تقرر فعسل الزنا فلا يسقط به الحد وعلى قول أبي نوسف رحمه الله تمالي يسقط الحد استحسانا لان حق ولى الجناية في رقبتها وان كان المولى متمكنا من تحويل الحق عن الرقبة باختيار الفداء مدليل أنها لو هلكت يسقط حق ولى الجنابة وانما سقط لفوات محل حقه فاذا تقرر حقه في محله باختيار المولى الدفع فانما علكها بسبب تلك الجناية وتبين انها وطئها ولهفيها سبب ملك فيسقط الحد كن اشتري جارية على أن البائع بالخيار فوطئها المشترى ثم اختار البائع البيع فلا حمد على المشترى ولكن هذا ضعيف لانه لو كان له فيها سبب ملك لم يلزمه الحمد وان اختارالمولى الفداء كما في المشتراة بشرط الخيار للبائع فلا حــد على المشتري وان فسخ البيع فيهاوحيث وجب الحد هنا عند اختيارالفداء عرفنا أنه ليس فيها سبب ملك ثم ذكر في بمض النسخ فصلا وهو أنه زني بجارية ثم اشتراها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى يحدولاحد عليه في قول أبي توسف رحمه الله تمالي فان كان جواب هذا الفصل هكذا فلا حاجة الىالتكلف الذى قلنا في مسئلة الدفع بالجناية لان الملك الحادث بمد وجوب الحد

قبل الاستيفاء عند أبي توسف رحمه الله تمالي مسقط للحد وقد ثبت ذلك للولى بدفع الجارية اليه وعند أبي حنيفة ومحمد رخمهما الله تعالى لا يكون مسقطا للحد ولكن في هذا الفصل اختلاف الروامة في النوادرفذ كر أضحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمهم الله تمالي أن من زني بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعليه الحد في قول أبي يوسَف رحمه الله تمالي وذكر ابن سماعة رحمه الله تمالي في نوادره على عكس هـذا قال على قول أبي حنيفة ومحـد رخمهما الله تمالي عليــه الحد في الوجهين جيمًا وعنــد أبي يوســف رحــه الله تمالي لا حد عليــه في الوجهــين جيمًا وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه اذا زني بأمة ثم اشتراها فلا حد عليــه وان زني بحرة ثم تزوجها فمليه الحد فأما وجه الروايةالتي قال لا حد عليه في الفصلين أن الملك في المحــل لو اقترن بالفمل كان مانما وجوب الحد فاذا طرأ بمد الوجوب قبل الاستيفاء يكون مسقطا للحد كملك السارق المين المسروقة بمد ما وجب عليــه القطع والعمي والفسق في الشهود بمد وجوب الحدقبل الاستيفاء وهذا لانه لو أقام الحــد عليه انمــا أقام بوطئــه امرأة هي زوجته في الحال وذلك لا يجوز وجه الرواية التي قال يقام الحد في الفصلين أن وجوب الحد باعتبار المستوفي والمستوفي مشلاشي فبالنكاح والشراء بعد الاستيفاء لا يثبت له الملك في المستوفي فلا يسقط الحــد بخلاف السرقة فان وجوب القطع على السارق باعتبار العين وقد ماك تلك المين فسقط القطع عنه بالشبهة وجه رواية الحسـن في الفرق بين النكاح والشراء أنه بالشراء علك عينها وملك العين في محل الحرث سبب لملك الحل فيجعل الطارئ قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب كا في باب السرقة فأما بالنكاح لاعلك غين المرأة واعا يثبت له ملك الاستيفاء ولهذا لو وطئت بالشبهة كان المرر لها فلا بورث ذلك شبهة فما تقدم استيفاؤهمنها فلهذا لايسقط الحدعنه والله سبحانه وتمالي أعلم بالصدق والصواب واليه المرجع والمآب

## التنالخ

## م السرنة السرنة الله السرنة

﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد الاستاذ شمس الائمة وفخرالاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى السرقة لغة أخذ مال الغير على وجــه الخفية سمى مه لانه يسارق عين حافظــه ويطلب غرته ليأخذه أو يسارق عين أعوانه على الحفظ بأن يسام، ليلا لان النوث بالايل قل مايلحقه وهي نوعان صغرى وكبرى فالكبري هي قطع الطريق لانه يأخذ المال في مكان لايلحق صاحبه الفوث ويطلب غفلة من النزم حفظ ذلك المكان وهو السلطان والمقوية تستحق بكل واحد من الفعلين على حسب الجرعة في الغلظ والخفة فهذا الكتاب لبيان هذبن الحدين وكل واحدمنهما ثابت منهما بالنص امافي السرقة الصغرى الواجب بالنص قطع اليدقال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما جزاءعا كسبانكالا من الله والواجب باخذ المال في السرقة الكبري قطع يدورجل قال الله تعالى أنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله الآية وكل واحد من الحدين عقوية فان الله عز وجل سمى أحدهما نكالا والاخر خزيا بقوله تعالى ذلك لهمخزي في الدنيا وكل واحدمنهما جميع موجب الفعل فقد سمى كل واحد منهماجزاءوفيه اشارة الى الكمال بقالخزى أىقضىوجزأ بالهمزة أى كني فعرفنا آنه جميع موجب الفعل وانكانكل واحدمنهمامستحقاحقاقه تعالى لان الجزاء على الافمال المحرمة من العباد يكون حقا لله تمالى وفيه اشارة الى أن الفعل محرم العين وان عصمة المـال فيما يرجع الى موجب الفعل قله تعالى خالصاواختلف العلماءبعد هذافي السرقة الصغرى قال فقهاء الامصار رضي الله عنهم المستحق قطع اليد اليمني من الرسغ وقال الخوارج الى المنكب لان اليه اسم للجارحة من رؤس الاصابع الى الآباط وقال بعض الناس المستحق قطع الاصابع فقط لان بطشه كان بالاصابع فتقطع أصابعه ليزول تمكنه من البطش بها وهو مخالف للنص والمنصوص قطع اليد وقطع اليد قد يكون من الرسغ وقد

يكون من المرفق وقد يكون من المنكب ولكن هذا الابهام زال ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه أمر بقطع بدالسارق من الرسغ ولان هـ ذا القدر متيقن به وفي المقوبات إنما يؤخذ بالمتيقن فاما قوله جل وعلا انما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله فقد قيــل المراد يحاربون أولياء الله فان أحــدا لايحارب الله تعالى ولكنه حذف المضافوأقام المضاف اليه مقامه وهو أصل فى اللغة وقيل المراد بيان ان قاطع الطريق كانه يحارب الله تعالى لان المسافر في المفاوز في امان الله تعالى وحفظه فالمتمرض له كانه بحــارب الله تعالى وهو نظير قوله سبحانه وتمالى ومن يشاقق الله ورسوله فان أحدا لا يشاقق الله حقيقة ولكن راد أمر الله تمالي كانه يشاقق الله تمالي وزعم بمض الملماء رحمهم الله تمالي ان نزول الآية في المرتدين واســتدلوا عليه بحديث أنس رضي الله عنه ان العربيين لما ارتدواوقتلوا الرعاة وساقوا ابل الصدقة بهث رسول الله صلى الله عليه وسلمفي أثرهم وجئ بهم فاص بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهـم فنزات الآية ولكن الاصح ان نزول الآية في الذين قطعوا الطريق من غـير المرتدين لان في الآية بيان عقوبة تستحق بقطع الطريق وقيل المرتد يستحقالة تل تطع الطريق أو لم يقطع وانما سبب نزول هذه الآية الذين قطموا الطريق وما بدأ به محمد الكتابورواه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمدين ﴿ قال ﴾ وادع رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أبا بردة هـلال بن عويمر الاسلمي فجاء أناس يريدون الاسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالحد فيهم ان من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت بدء ورجلهمن خلاف ومن جاء مسلما هدم الاسلام ما كان في الشرك فقوله وادع يحتمل المؤقتة وهي الامان ويحتمل المؤيدة وهي الذمة فأجرى أبو يوسف رحمه الله تمالي الكامة على ظاهر هاوقال يقام حدقطاع الطريق على المستأمنين وأهل الذمة بدليل الحديث وأبو حنيفة ومحمدر حمما الله تعالى قالاالمراد الموادعة المؤبدة وهي عقد الذمة لانه قد ثبت بالنص وجوب تبليغ المستأمنين مأمنهم والآية وان نزلت في الكفار فالحكم غير مقصور عليهم لان السبب الموجب للمقوبة قطع الطريق بالنص فني حق كل من تقرر السبب ثبت الحكم ولكن بمدان يصير محاربا بقطع الطريق والمستأمن محارب وان لم يقطع الطريق لا نه متمكن من الرجوع الى دار الحرب

والحارب بقطع الطريق يكون من أهل دارنا وقوله فجاء أناس يريدون الاسلام قيل معناه قد أسلموا فجاؤا يريدون الهجرة لتعلم أحكام الشرع وقيل بل جاؤا على قصد أن يسلموا ومن جاء من دار الحرب على هذا القصد فوصل الى دار الاسلام فهو بمنزلة أهل الذمة والحد يجب بقطع الطريق على أهل الذمة كما يجب بقطع الطريق على المسلمين بخلاف المستأمنين على ما بيناه ثم في هذا الحديث دليل على أن هــذا الحــد مشروع على الترتيب يخلاف ما يقوله مالك رضي الله عنــه أنه على التخيير بظاهر حرف أو وهـــذا لان الجناية تختلف منمه عباشرة القتل أو أخذ المال أو اخافة الناس والعقومة بحسب الجنامة فيستحيل أن يقال عنــد غلظ الجناية يعاقب بأخف الانواع وعنــد خفتها بأغلظ الانواع فعرفنا أنها م تبة كما ذكر في الحديث فظاهر قوله من قتل وأخــ ذ المــال صلب دليل لابي يوسف ومحمدرحمهما الله تعالي فى أن الاماملا يشتفل بقطع يده ورجله بهذه الحالة ولكن أبوحنيفة رحمه الله يقول المراد بيان ما يختص به بهذه الحالة فأما قطع اليد والرجل عند أخذ المال مبين في الحديث ألا ترى أنه لم يذكر القتل في هذه الحالة لانه مبين في حق من قتل ولم يأخذ المال فأقول الامام يتخير في هــذه الحالة بين أن يقطع يده ورجــله ثم يقتله ويصلبه أويقتله ويصلبه ثم يطعن تحت تندوته البسرى فيقتله على خشبة فني ظاهر المـذهب يخير بـين ان يصلبه حيا وبين ان يقتله ثم يصلبه وذكر الطحاوى آنه لا يصلبه قبل القتل فان ذلك مثلة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكاب العقور ولكن في هذا الحديث دليل على ان له ذلك لتحقيق معني الخزى في حقه ولهذا قال أبو يوسف رحمـــه الله تمالى يتركه على خشبته أبدآ الى ان يسقط لتحقيق معنى الخزي وليعتبر بهغيره فأما قوله غزوجل أو ينفوا من الارض فهو غير مذكور في هذا الحديث والمراد عندنا الحبس في حق من خوف الناس ولم يأخــ فد مالا ولم يقتل لانه اما أن يكون المراد نفيه من جميع الارض وذلك لا يتحقق مادام حيا أو المراد نفيه من بلدته الى بلدة أخرى وبه لا يحصل المقصود وهو دفع أذيته عن الناس أو يكون المراد نفيه عن ذار الاسلام الى دار الحرب وفيه تعريض له على الردة فعرفنا أن المراد نفيه من جميع الارض الى موضع حبسه فان المحبوس يسمي خارجا من الدنيا قال القائل

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الاحياء فيها ولا الموتى

اذا جاءنا السيجان وما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هـذا من الدنيا والشافعي رحمه الله تعالى نقول المراد اتباعه حتى لا يتمكن من القرار في موضع فذلك نفيه من الارض فأما قوله من جاء مسلما هدم الاسلام ما كان في الشرك فهو معنى قوله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وفيه كلام نبينه في بابه ثم الاسلام يهدم ما كان في الشرك من الجناية على خالص حق الله تمالي قال الله جـل وعلا قل للذين والتوبة قبل قدرة الامام عليه مسقطة لهـ ذه العقوبة بالنص على مانبينه ان شاء الله تعالى وذكر عن عبـ د الله بن عمر عن رسول الله صـ لى الله عليه وسلم أنه لاتقطع اليـ د الا في معتبر لايجاب القطع على السارق وهو قول فقهاء الامصاروأ صحاب الظواهر بقولون لا يمتبر النصاب فيه وقد نقل ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تمالي واستدلوا بالآنة فان الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يمني بالسرقة لان السارق اسم مشــتق من فعل والفعل الذي اشتق منه الاسم يكون علة للحكم ولكن السرقة لا تتحقق الا بصفة المالية والمملوكية والحرز فان أخنذ المال المباح يسمى اصطيادا أواحتطا بالاسرقة وكذلك ماليس بمحرز محفوظ فاخذه لايكون سرقة لانمدام مسارقة عين الحافظ فشرطنا مايقتضيه اسم السرقة وليس في اسم السرقة مايدل على النصاب فالسرقة تحقق في القليل والكثير فاشتراط النصاب يكون زيادة على النص وذلك يمدل النسخ وفي الحديث ان النبي صلى الله قال لمن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده والبيضة قد لا تساوي أكثر من فلس ولا يجوز ان يقال المراد بيضة الحديدوحبال السفن واللؤلؤلان المقصود بيان حقارةالسارق وفي جمله على ماقلتم تفويت هذا المقصود ولكنا نقول لماكان في اسم السرقة ما ينبي عن صفة الاحرازصار كون المال محرزاً شرطاً بالنص وشرائط المقومة يراعي وجودها بصفة الكمال لما في النقصان من شبهة العدم والاحراز انما يتم في المال الخطير دون الحقير فالقليل لايقصدالانسان احرازه عادة واليهاشارت عائشة رضي اللهءنها فى قولها كانت البدلا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيُّ التافه فصار ما يتم به الاحراز وهو كون المال خطيرا ناسًا بالنص والمراد من الحديث بيضة الحديد الا أن صاحب الشرع وان ذكره لاظهار حقارة السارق فقــد أضمر في كلامه هذا المعنى ليحصل المقصود ويكون كلامه حقا على ما روى أنه كان يمازح ولا يقول الا حقاوقيل ان هذا كان في الابتداء لزيادة التغليظ والتشديد ثم انتسخ بالآثارالمشهورة باعتبار النصاب في المسروق ثم اختلفوا في مقدار النصاب فقال علماؤنا رحمهم الله تمالي عشرة دَرَاهِم أو دينارٍ وقالِ الشافعي رحمــه الله تمالي ربع دينار وقال مالك رحــه الله ثلاثة دراهم وقال ابن أبي ليلي رخمه الله تعالى خمسة دراهم وقال عكرمة رحمه الله تعالى أربعة دراهم وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أربعون درهما واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعداً ولانهم انفقوا على أن القطع على عهد رسول الله صـلى الله عليه وسلم ما كان الا في تمن الحجن واختلف في ثمن الحجن وعند الاختلاف في القيمة يؤخــذ بالاقل كما اذا اختلف المقومون في تيمة المسروق يؤخــذ بالأقل في ذلك فأقل ما نقل فيــه ثلاثة دراهم فلهذا قدر مالك رحمه الله تمالي النصاب به وقد كانت قيمة الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى عشر درهما فثلاثة دراهم يكون ربع دينار وابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يستدل بحــديث عثمان رضي الله عنه لا تقطع الخمس الا يخمسة يعنى اليد التي عليها خمسة أصابع لا تقطع الابخمسة دراهم ومن اعتبر بأربعين استدل بحديث عائشة رضى الله عنها كانت اليد لانقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيُّ التافه فكانت تقطع في ثمن الحِن وهو كان يومئذ ذا ثمن وهذا منها اشارة الي أنه كان مالاخطيراً والخطيرما يكون مقداراً يعتبر لايجاب الزكاة فيه وأدنى ذلك الأربعون في نصاب الشياه وعداؤنا رحمهم الله استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في دينار أو عشرة دراهم وعن ابن مسمود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً لا تقطع اليه الا في دينار أو في عشرة دراهم وهكذا عن على رضي الله عنه وفي الحديث المعروف لا مهر أقل من عشرة ولا قطع في أقل من عشرة دراهموعن أيمن بن أبي أين وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الحبن الذي قطعت اليد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوى عشرة دراهم والرجوع الى قولهمأولى لأنهم من جلة الغزاة فكانوا أعرف بقيمة السلاح من غيرهم وليس هذا من جملة ما قال ان

الاخذ بالاقل أولي لان في قيمة المسروق انما يؤخذ بالافل لدر، الحد وذلك يوجب أن يؤخذ بالاكثر ههذا لانمعني درء الحدفيه وقد روى أنعمر رضيالله تمالىءنه أتي بسارق سرق ثوبا فأمر بقطع بده قال عمان رضي الله عنه ان سرقته لاتساوي عشرة دراهم فأس بتقويمه فقوم بثمانية دراهم فدرأ الحد عنه فدل أنهكان ظاهراً معروفا فيما بينهم انالنصاب يتقدر بمشرة دراهم ويعتبرنصاب الحد بنصاب المهر وقد قامت الدلالة لنا علىأن أدناه عشرة دراهم والمستحق بكل واحدمنهما ماله خطر وهو مصون عن الابتذال فلا يستحق الا بمال خطير والحديث الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها اضطرب أهل الحديث فيه وأكثرهم على أنه غير مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان القاسم بن عبد الرحمن رحمهما الله تمالى اذا سمع من يروى هذا الحديث مرفوعاً رماه بالحجارة والدليل عليه مااشتهر من قول عائشة رضي الله عنها كانت اليد لا تقطع في الشيُّ النافه وكانت تقطع في ثمن المجن فلو كان عندها نص لما اشتفات بهــذا الجواب المبهم ثم يحتمل أنه كان التقدير بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ ذلك بمشرة دراهم ليكون الناسخ أخف من المنسوخ قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ثم في ظاهرالرواية المعتبر عشرة دراهم من النقرة المضروبة حتى روى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى اذا سرق نقرة لاتساوى عشرة دراهم مضروبة فلاقطع عليه وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تمالىأن المعتبر عشرة دراهم من النقد الغالب بمد أن تكون الفضة فيها غالبة على الغش وأماما يغلب عليــه الغش فهو من الفلوس لامن الدراهم والاول أصح لما بينا أن شرط العقوبة يراعى وجوده بصفة الكمال فاذا كانت الدراهم منشوشة فالنش ليس من الفضة في شي ولو أوجبناالقطم عليه كان ايجاب القطع في موضع الشبهة ومايندرئ بالشبهات لايستوفي مع الشبهة فلهذا اعتبرنا عشرة دراهم من النقرة المضروبة ثم المعتـبر عشرة دراهم من وزن سـبعة فانه هو الممتبر في وزن الدراهم في غالب البلدان وقد بينا نفســير ذلك فيما أمليناه من شرح الافرار وعن ابن مسعود وابن عباس وابراهيم رضوان الله عليهم أجمين قالوا اذا أصاب من الحدود فيها القتل قتل وآلني ماسوىذلك معناه ماسوى ذلك من الحــدود التي حق لله تعالى فأما مافيه حق العباد كحد القذف والقصاص في الطرف فلا بد من استيفائه مقدما لمراعاة من له الحق وفى حقوق الله تمالى الفتل أهم وفى معني الزجر أتم فيبــدأ به ثم لا فائدة فى الجــلد

والقطع بمده بهذا استدل أبو يوسف ومجمدر حمهما الله تمالي في أن قاطع الطريق اذا استحق قتله لايشتغل بقطع يده ورجـله وأبوجنيفة رحمه الله يقول إن المراد في الحدود لا في حد واحد وحد قاطع الطريق واحد ولا تداخل في أجزاء حدواحد فللامامإن يقطع يده ورجله ثم يقتله لتحقيق معـنى التغليظ وعن غمر رضي الله عنه آنه قال أيمــا قوم شهدوا على حد لم يشهدوا بحضرته فانما شهدوا على ضفن قال الحسن رحمه الله في حديث ولا شهادة لهم والمراد الحدود التي هي محض حق الله تمالي والشهادة عليها بطريق الحسبة من غيرأن ينبني على خصومة في الحد كالزنا والسرقة وشرب الخر وأما حد القذف فالشهادة عليه تنبني على الدعوى والخصومة في الحد فلا يمتنع قبولها بتقادم العهد وعن على رضي الله عنه في رجل أخــذ وقد نقب البيت ولم يأخــذ المتاع قال لاحد عليه وبه نأخذ فان سبب وجوب الحد مالم يتم لايجب الحد وتمام السرقة باخراج المال من الحرز وهذالان الحد يتعلق بما هو المقصود من كل نوع ولهذا لم يجب حد الزنا الا بالايلاج في الفرج والمقصود في السرقة اخراج المال دون هتك الحرزفان أخذقبل اخراج المال فقد انمدم ما هو المقصود فلا حد عليه وعن رافع بن خديج رضى الله تمالى عنــه قال قال رسول الله صلى الله عليه وســـلم لا قطع فى ثمر ولا في كثر وبه نقول فالثمر اسم الرطب المعلق على الاشجار وهو ممـا يتسارع اليــه الفساد ولا قطع عندنًا في سرقة ما يتسارع اليه الفساد ﴿ فَان قيل ﴾ المراد ثمار المدينة فانها على رؤس الاشجار وهي لاتكون محرزة لقصر الحيطان ﴿ قَلْنَا ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على المعنى المانع من وجوب الحدوالقطع وهو كون المسروق ثمراً وفي الحمل على ماقلتم تعطيل هذا السبب واحالة الحكم الي سبب آخر فأما الكثر فقد قبل المراد به الجمار هكذا قال يحيي ابن سعيدوقال غيره هوالودى وهو النخل الصغار وقد حكي أن غلاما سرق وديا ففرسه في أرض مولاه فأتي به مروان فأمر بقطمه فجاء مولاه الى رافع بن خديج رضي الله عنه فأخبره بذلك فقال لا قطع عليه فساله أن يأتى معه مروان فقام اليه وقد روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في تمر ولا في كا بر فدراً الحد مروان وعن الحسن رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فى الطعام المهيأ للأكل فان ذلك بما يتسارع اليه الفساد ولا يمكن ادخاره وأما الحنطة ونحوها يتملق بسرقتها الفطع بمدتمام الاحراز وقبل تمام الاحراز لا يتعلق بها الفطع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جريسة

الجبل فقال هي ومثلها والنكال واذا جمها المراح ففيها القطع وفي رواية ففيها غرم مثله وجلدات نكال وفى رواية فاذا آواها الجرين وبلغ نمن المجن ففيها القطع وقيل المراد لاقطع في عام السنة وهي زمان القحط لان الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدرًا لحاجة فيمنع ذلك وجوب القطع لما روى عن مكحول رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليــه وســـلم قال لا قطع في مجاعة مضطر وذكر عن الحسن عن رجل قال رأيت رجلين مكتوفين ولحما فذهبت ممهمالي عمر رضيالله عنه فقال صاحب اللحم كانت لناناقة عشراء ننتظرها كما ينتظر الربيع فوجدت هذين قد اجتزراها فقال عمر رضي الله عنه هل يرضيك من ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان فانالا نقطع في المذق ولافي عام السنة وكان ذلك في عام السنة والمشراء هي الحامل التي أتي عليها عشرة أشهر وقرب ولادتها فهيأعز ما يكون عند أهلها ينتظرون الخصب والسمة بلبنها كما ينتظرون الربيع وقوله فانا لا نقطع فى العذق منهم من يروى في المرق وهو اللحموالاشهر المذق وهوالكباسة ومعناه لاقطع فيعام السنةللضرورةوالمخمصة وقد كان عمر رضى الله عنه في عام السنة يضم الي أهل كل بيت أهل بيت آخر ويقول ان يهلك الناس على انصاف بطونهم فكيف نأمر بالقطع في ذلك وعن على رضى الله عنه في الخلسة قال تلك الدعارة المفالبة لاقطع فيها وفى رواية الغالبة فهذا منه منه اشارة الى ان القطع انما يتملق بفعل السرقة والخلسة لاتكون سرقة فان المختلس يستدير صاحب المتاع ولايسارق عينه وعن ابراهيم قال لاقطع على سارق الحر الصغير وان سرق مملوكا قطع وبه نأخـذ والحر ليس بمال بخلاف المملوك وفي الصغير يتحقق فعل السرفة وفيه اختلاف لابي يوسف رحمه الله تمالى سينه وعن على رضى الله عنه فىالسارق تقطع بدء اليمني فان عاد قطعت رجله اليسرى فان عاد اســـتودعته السجن انى لاستحى من الله تمالى ان لاأدع له يد اياً كل بها ورجــلا عشى عليها وذكر في الاصــل أنه عرض السجون فاني برجــل قد قطمت يده ورجله وقد سرق فقال ماترون فيــه قال بمضهــم تقطع بده اليسري فقال ليس ذلك عليه فباى شئ يستنجي ويرفع لقمته وقال بمضهم تقطع رجله اليمني فقال ماذاك عليه فبأي شئ عشى الى حاجته قال ابراهيم رحمه الله تمالى وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم منقال أقطعه حتى آتى على قوائمه كلهايريدبه قول أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ومنهم من قال أقطع بده ورجله ثم أحبسه يربد به قول على وان مسمود رضي الله عنهما قال

هذا أحبالي وبه أخذ عاماؤنا رحمهم الله تمالي لان القطع شرع زاجرا لا متلفاوفي تفويت منفعة الجنس اللاف حكمي على ما أشار اليه على رضى الله عنه وسيأتي بيان هذا الفصل وذكر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال أضاف أبو بكر الصديق رضى الله عنه أقطع اليدوالرجل فكان يصلى بالليل فقال له أبو بكر رضي الله عنه من قطمك فقال يملي بن أمية باليمن قال أبو بكررضي الله عنه ماليلك بليل سارق ثم اغارعلي حلى لاسماء فسرقه ثم أصبح يدعو معالتموم على من سرق أهل البيت الصالح وفى رواية كان يقول اللهــم أظهر فلم يقم القوم حتى أتى بصائغ بالمدينة عنده الحلى فقال أنانى به هذا الاقطع واعترف فقال أبو بكر رضى الله عنــه لمزته بالله أعز على من سرقتــه وفى رواية ما أجهلك بالله فقال عمر رضى الله عنــه والله لاأبرح حتى يقطع فقطمت يده اليسرى وقد ذكرنا في كتاب الأكراه أنه كان أقطم اليد فقطع أبو بكر رضى الله عنه رجــله البسرى وليس لحكاية الحال عموم فعند اختلاف الروالة فيه يضعف الاستدلال به والاشكال في الحديث انه كان ضيفًا عند أبي بكر رضي الله عنه والضيف اذا سرق من بيت المضيف لايقطع لانه مأذون بالدخول في الحرز ولكن تأويله ان بيت الضبافة لابى بكر رضى الله عنه كان منفصلا عن بيت العيال فلم يكن الضيف مأذونا في بيت الميال فلهذا قطعه وفيه ذليل على الهلا يعتمد على ظاهر حال الرجل ف دعائه وصلاته وقد كان يصلى بالليل ثم كان مقصوده السرقة لا الصلاة وتمام فوائد الحديث نبينه في الاكراه ان شاء الله تمالى وذكر عن يزيد بن خصيف رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال أسرقت ما أخاله سرق فقال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقطموه ثم احسموه ثم انتوني به ففعلوا به ذلك فقال تب الى الله فقال تبت الى الله تمالى فقال اللهم تب عليه وفيه دليل على أن الأمام مندوب الى الاحتيال لدر. الحد وتلقين المقر الرجوع وبدل عليــه ما رواه عن أبي الدرداء أنه أتى بسارق أو بسارتة فقال فقال أسرقت قولى لا قالوا أتلقنها قال جئتمونى بأعجمية لا تدري مايراد بها حين تفسر فاقطعهاوفيه دليل على أن المقر بالسرة ةاذا رجع درئ عنه الحد وان الرجل والمرأة في ذلك سوا، وإن للامامأن بنيب غيرة منابه ليستوفي الحدلا بحضرته فاله عليه الصلاة والسلام قال اذهبوابه فاقطعوه وفيه دليل على أن القطع للزجر لاللاتلاف لانه أمر بالحسم بعد القطع

وهو دوا، واصلاح يحرز به عن الاتلاف وفيه دليل على ان التطهير لامحصل بالحد اذا كان مصراً على ذلك ولانه خزى ونكالوانما التطهير والتكفير به في حق التائب فانه دعاه الى التوبة بقوله صلى الله عليه وســلم تب الى الله وفيه دليل على ان النوبة لاتتم بقوله تبت فانه صلى الله عليه وسلم قال اللهم تب عليه وتمام التوبة بالندم على ما كان منه والعزم على ان لا يمو د اليه من بمــد مع الوجل فيما بـين ذلك ﴿ قال ﴾ وان شــهد شاهدان على رجل بالسرقــة سئلا عن ماهيتها وكيفيتها لان مبهم الاسم محتمل فان من يستمع كلام الغير سرآ يسمى سارقًا قال الله تمالى الا من اســـترق السمع ويقال سرق لسان الامير ومن لا يمــتـدل في الركوع والسجود يسمى سارقا قال صلى الله عليه وسلم ان أسوأ الناس سرقة من يسرق من صلاته فيستفسرهما عن الماهية والكيفية لها ولان المسروق قد يكون مالا متقوما وقد يكون غير مال وقد يكون محرزآ أو غير محرز وقد يكون نصابا وما دونه فلا بد أن يسألهما عن الماهية والكيفية وينبني أن يسألهما متى سرق وأين سرق كما بيناه في الزنا لا ن حـــد السرقة لايقام بمــد تقادم المهد ولا يقام على من باشر السبب في دار الحرب فيسألما عن ذلك ولم يذكر السؤال بمن سرق لان المسروق منه حاضر يخاصم والشهود يشهدون بالسرقة منـه ولا حاجــة الى السؤال عن ذلك فاذا بينوا جميع ذلك والقاضي لا يمرف الشاهدين حبسه حتى يسأل عنهما لانه صار منهما بارتكاب الحرام فيحبس ولا عكن التوثق بالكفيل لانه لا كفالة في حقوق الله تمالي ولا يتمكن من القضاء قبــل ظهور عدالتهما لان القطع يتعذر تلافيه عند وقوع الغلط فيه فالمذا حبسه فان زكيا وقيمة المسروق نصاب كامل والمسروق منه غائب لم يقطع الا بحضرته وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تمالي يقول لا حاجة الى حضرة المسروق منه وتقبل الشهاده على السرقة وحبسه كالزنا لان المستحق بكل واحد منهما حد هو خالص حق الله تمالي والشافعي رحمــه الله يقول اذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة الى حضرة المسروق منه لقطعه فأما اذا قامت البينة عليــه بذلك فلا بد من حضوره عند الشهادة لان الشهادة تنبني على الدعوي في المــال فما لم يحضر هوأو نائبــه لا تقبل شهادته وان غاب بعد ذلك لا يتعذر استيفاء القطع وعندنا لا بد من حضرة المسروق منه في الاقرار والشهادة جميما عند الاداء وعنــد القطع لان ظهور فمــل السرقة لا يكون الا به فلا بد من أن يكون المسروق مملوكا لغير السارق فاذا قطع قبل حضوره

كان استيفاء الحد مع الشبهة لجواز أن يرد اقراره فيبقي المال مملوكا لمن في يده أو كانأقر له بالملك بمد شهادة الشهود أو أنه كان ضيفا عنده ولا ممتـ بر بحضور وكيله عنـــد الاستيفاء لان الوكيل قائم مقامه وشرط الحــد لايثبت بما هو قائم مقام الغــير ﴿ قَالَ ﴾ واذا حضر المسروق منه والشاهدان غائبان لم يقطع حتى يحضرا في قول أبى حنيفة الاول رحمه الله تمالى وفى قوله الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي يقطع وكذلك بعــد موت الشهود وقد ذكر في كتاب الحدود أنه يقام الحديمد غيبة الشهود وموتهم الاالرجم خاصة وقد بينا ذلك الا ان هناك لم بذكر قول أبي حنيفة الاول رحمه الله تعالى وانما ذكره ههنا وهو القياس في كل عقوبة لان الاستيفاء مع غيبة الشهود استيفاء مع الشبهة لجواز ان يكونا رجعا عن الشهادة أو ابتليا بما يسقط شهادتهما ورجوع الشاهــد في العقوبات بمــد القضاء قبل الاستيفاء مانع من الاستيفاء ولكنه رجع عن هذا فقال الغيبة والموت لانقدح في عدالة الشاهد والشرط بعد الاداء عدالته فلهذا لايمتنع الاقاسة لغيبته وموته الاالرجم فالمعتبر فيه البداية بالشهود وذلك ينعدم بمدموتهم ثم بينآن المارض في شهود السرقة بعد القضاء قبل الاستيفاء مانع من استيفاء الفطع وهو غير مانع من استرداد عين المسروق لانه محض حق العبد فتتاً كد الشهادة فيه ينفس القضاء ولان المال يثبت بالشبهات بخلاف الحد ولهذا قبلت شهادة النساء مع الرجال والشهادة على الشهادة في السرقة بالمال دون القطع ﴿قَالَ ﴾ واذا سرق الرجل ثوبا يساوى عشرة من رجلين قطع لأن المسروق نصاب كامل فلا يختلف مقصود السارق بتعــدد المسروق منــه أو اتحاده ﴿ قال ﴾ وان سرق رجلان ثوبا يساوى عشرة من رجل لم يقطما لان سرقة كل واحد منهما نصف النصاب فان عند تمدد السراق لايصيب كل واحدمنهم الاشي يسير قل ما يرغب فيه ولا تقطع اليد في الشي التافه بخلاف الاول فان السارق واحد والنصاب كامل يرغب الواحد في أخذه سواء كان المالك واحداً أو جماعة وان كانت قيمة الثوب بحيث يبلغ نصيب كل واحد من السارقين منه عشرة درهم فأنه يقطع كل واحد منهما لان التعاون مما يزيد رغبة السارق في الاجتراءعلى فعل السرقة فالحاجة الى شرع الزاجر في هذه الحالة أظهر وهو نظير الصداق فالهلو تزوج امرأتين على ثوب يساوي نصيب كل واحـدة منهما عشرة دراهم كانت التسمية صحيحة فىحقهما ولو كانتقيمة الثوب عشرة فلكل واحدة نصف الثوب وخمسة لان البضع لايتملك

على واحدة منهما الا بنصاب كامل فكذلك همنا لا يقطع اليد من كل واحد منهما مالم تبلغ سرقته نصابا كاملا ﴿ قال ﴾ ويقطع السارق من المستودع والمضارب والمستمير والغاصب والمرتهن عنمدنا وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يقطع بخصومية هؤلاء مالم يحضر المالك والكلام مع الشافعي رحمـه الله تعالى ينبني على أن لهؤلاء حق الخصومـة في الاسترداد عندنًا وعنـــد الشافعي رحمه الله تعالمي ليس لهم ذلك عند جحود من في يده مالم يحضر المالك وقد بينا هــذافي الوديمة فأما الكلام مع زفر رحمــه الله تعالى يحقق في هــذه المسألة هو يقول خصومة هؤلاء تقوم مقام خصومة المالك فلا يستوفي القطع عثله كا لايستوفى بخصومة وكيل المسروق منه وهـ ذا لانه استوفى مع تمكن الشبهة فان المالك اذا حضر ربما نقر بالملك له أوانه كان مأذونا في الاخـــذ من جهتـــه وما ــــــــدرئ بالشبهات لا يستوفى مع تمكن الشبهة ألا ترى أن القصاص في النفس لا يستوفى بخصومة المستودع عند غيبة المالك لهذا المعنى فأما الاب أو الوصى فقد قيــل على قول زفر رحمه الله لايستوفى القطع بخصومتهما أيضاً لاعتبار معنى النيامة وقيل آنه يستوفى لانه ليس فيه تمكن الشبهة في الحال فان اقرار الصغير بالملك للسارق لغو ولهذا ملك الاب استيفاء القصاص في الطرف والنفس جميعا وملك الوصى استيفاء القصاص في الطرف في احدي الروانين توضيحه أن المال مضمون على السارق وفي استيفاءالقطم اسقاط الضمان وصاحب اليد اذالم يكن مالكا لاعلك اسقاط الضمان فلا يستوفي القطع بخصومته ﴿ وحجتنا ﴾ فيه أن السرقة تمت موجبة للقطع فيستوفي القطع بخصومة المسروق منــه كالمالك والاب والوصى ان سلم وبيانه أن المالك لو حضر وخاصم يستوفي القطع بالاتفاق وتأثيره ان بمد تمام الفعل موجبا للقطع الشرط ظهوره غند الامام بلاشبهة وقد ظهر بخصومة هؤلاء لان أيديهم صحيحة وصاحب اليد الصحيحة اذا أزيلت بده كان له حق الخصومة في الاعادة لان اليد مقصود كالملك ألا ترى أن الفاصب يضمن يتفويت اليد ولان صاحب اليد وان كان أمينا فلا يمكن من أداء الامانة الابيده وان كان ضامنا فلا يمكن من اسقاط الضمان عن نفسه الا بيده فكانت اليد مقصودة له ولا شك في حق المرتهن أن اليـد مقصودة لان موجب عقمه الرهن أبوت يد الاستيفاء حقا للمرتهن وكل من كان خصا في البات ازالة يده يكون خصما في اثبات سبب الازالة كمن ادعى عينا في بد انسان أنه له اشــتراه

من فـــلان الغائب وأقام البينة على ذلك قبلت بينته حتى اذا حضر الفائب وأنكر البيــع لم يلتفت الى ذلك لأنه لما كان خصما في أثبات الملك لنفسه كان خصما في أثبات سببه وسبب الازالة همنا السرقة فيظهر بخصومته عند الامام بلاشبهة لانه أصل فيهذه الخصومة وانما يخاصم باعتبار حقه لا باعتبار ملك الغير ألا ترى أنه يستغني عن اضافة الخصومة الى غيره فانه نقول سرق مني وأزال مدى بخلاف الوكيــل واذا ظهرت السرقة بلا شــبهة استوفي الامام القطع حقاً لله تعالى ولا يمتنع الاستيفاء لنوهم اعـتراض اقرار من المـالك اذا حضر ألا ترى أن المالك اذا حضروغاب المودع يستوفي القطع وان كان يتوهم أن يحضر المودع فيةر آنه كان ضيفا عنــده وهذالان المؤثر شبهة بتوهم وجودها في الحال فاما ما يتوهم اغتراضها لا يعتبر ألا ترى أن القطع يستوفى بالافرار وان كان يتوهم اعـــتراض الرجوع من المقر وصاحب اليــد بهــذه الخصومة انما يقصد احياءحق المالك لا اسقاطه ولكن الامام اذا استوفى القطع حقاللة تعالي فمن ضرورته ستقوط الضمان على ما نبينه فلا يصمير به المودع مسقطاً للضمان بل القطع مشروع بطريق الزجر فأذا علم السارق أنه لا يقطع بخصومة المودع في حال غيبة المالك بجترئ على سرقة الوديمة فلتحقيق الزجر يستوفي القطع بخصومت ويكون ذلك من الحفظ حكما كما أن الله تعالى وصف الفصاص بأنه حياة وهو اماتة في الحقيقــة ولكن فيــه حياة بطريق الزجر فأما القصاص انمـا لايسـتوفى يخصومة المودع لتمكن شــهة عفو من المالك في الحال ولان اليدفيما تناوله من الابداع له وهو المالية ووجوب القصاص باعتبار معنى النفسية وذلك لايتناوله الابداع يخلاف الخصومة في السرقة فانه يكون في المال باعتبار معنى المالية فيكون المودع أصلا نفسه ولان الحرز الذي هو المودع لا أثر لهفي القصاص بخلاف القطع فانه لابجب الا بهتك الحرز وأخذ المال وكل واحــد منهما جناية تصلح سببا للعقوبة فكان المودع باعتبار هــذا المعنى كالمودع لأنه صاحب أحــد وصنى السبب فكما أن المالك أصــل في الخصومة المظهرة للسرقة بلا شبهة فكذلك المودع وأما اذا سرق من السارق فان كان الاول لم تقطع يده فهو بمنزلة الغاصب يقطع الثاني بخصومة الاول وان كان الاول قد قطعت يده فالسرقة بعد لم تتم موجبة للقطع لانه لامعتبر بيد السارق الاول بعد ماقطعت بده فانه ليس بيد أمانة ولا بد ضمان ولا يد ملك ولهذا لا يكون له حق الخصومة في الاسترداد ولو حضر المالك

لم يكن له أن يستوفي القطع من الثاني بخلاف ما يحن فيه على ما بينا ﴿ قَالَ ﴾ واذااشهد كافران على مسلم وكافر بسرقة ثوب فشهادتهما باطلة في جميع ذلك الا أنه يقضي على الكافر بنصف الشوب للمدعى لانهما شهدا بسرقة واحدة ولم تظهر شهادتهما في حق المسلم لانها ليست بحجة عليه فلا تظهر في حق الكافر أيضا لان شهادتهما حجة في فعل يختص به الكافر لا في فعــل بشاركه المسلم فيــه وقد نقــدم في الزنا نظيره وأما في حق الثوب فنصفه في يد المسلم فشهادتهما ليست بحجة فيمه ونصفه في يد الكافر فشهادتهما حجة عليـه فيقضي بشهادتهما على الكافر بنصف الثوب للمدعى فان كان المشهود عليهما كافرين فأسلم أحدهما قبل القضاء فكذلك الجواب وان أسلم احدهما بمد القضاء فكذلك الجواب في حق القطع فأما في حق الثوب فللمدعى أن يسترده كله لان شهادتهما في ملك الثوب تأكدت بالقضاء ﴿قال ﴾ ويستحب لشاهدى السرقة أن لا يشهدا عليه مذلك ليندرئ به الحد عندنا لما جاء في الحديث ادرؤا الحدود ما استطمتم وهذا خطاب لكل من تمكن من ذلك ولانه بالامتناع من أداء الشهادة قصد القاء الستر عليه وانه مندوب اليه ولكن هذا اذا رد السارق المتاع فان أبي ذلك وقال صاحب المتاع اذا بذهب متاعي وسعهما أن يشهدا أنه متاع همذا أخذه هذا من غير أن بذكرا السرقة لانهما ندبا الى الستر عليه ونهيا عن كمان الشهادة التي تتضمن ابطال حق المسلم فالطريق الذي يمتدل فيه النظر من الجانيين هـ ندا وهو أن يشهدا بلفظ الأخـ ند دون السرقة ليكون الآخـ ند مجبراً على رد المين حال قيامها وعلى رد القيمة عند هلاكها فيتوصل صاحب المتاع الى حقه ولا ينهتك ستر الآخذ وهما صادقان في هــذه الشهادة فالسارق أخذ المتاع لامحالة وكل من كان في بده شيُّ أو في بيته فأخذه إنسان وسع الشاهدان أن يشهدا أنه لفلان الذي كان في بديه لانه لاطريق لمعرفة الملك الا اليدلانه وان عاين الشراء فالمشترى لاعلك الا باعتبار ملك البائم ولايعرف ملكه الا باعتبار بده وكذلك الاحتطاب والاحتشاش وسائر الاسباب أنما يوجب الملك باعتبار اليد وهذا لان إحراز الشئ يكون باليــد وبالاحراز يثبت الملك وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي لا يسمه أن يشهدله بالملك ولو رآه في مده الا أن براه بتصرف فيه ولا عنمه أحد منه لان الابدى قد أمتنوع قدتكون يدملك وقد تكون يد أمانة وقد تكون يد غصب ولكنا نقول لا معتبر بهلذه الزيادة فاليلد مع التصرف تتنوع أيضاً ألا ترى أن الوكيل

والمضارب متصرف وفي الكتاب قال الشاهد ببني على الظاهر فان ماوراءه غيب لا يعلمه الا الله تعالى ألا ترى أنه لو تزوج امرأة بين يدى الشهودكان لهم أن يشهدوا بالنكاح بينهـما وان كان من الجائز أنها كانت منكوحة النـير أو وقعت الفرقة بينهما بعد العقد وشهود الدين يسمهم أن يشهدوا عليه بمدزمان ولمل البراءة وقمت عنه بالاستيفاء أوالابراء ﴿ قال ﴾ ومن نقب البيت فأدخل بده وأخــذ المتاع وذهب به لم يقطع وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي في الاملاء أنه يقطع لانه أخذ مالا محرزاً على وجه السرقة وهو كما لو دخل البيت وأخرج المتاع وهذا لان المقصود أخذ المال لا دخول الحرز وبناء الحكم على ما هو المقصود ألا تري أنه لو سرق من الجوالق وأدخل يده وأخرج المتاع قطعت يده فكذلك فى البيت وجه ظاهر الرواية ما روى عن عليّ رضى الله عنه اللص اذا كان ظريفا لا يقطع قيل وكيف ذلك قال ان ينقب البيت فيدخل بده وبخرج المتاع من غير أن يدخله ولان هتك الحرز معتبرلا بجابالقطع وشرط الحد وسببه يراعي وجوده بأكمل الجهاتوأ كملجهة هتك الحرزقالبيوتان يدخلها فلا يلزمه القطع بدون ذلك بخلاف الجوالق فالدخول فيه لا يتأتى وهو ليسبممتاد أيضاً فيتم هتك الحرز بادخال اليد واخراج المتاع منه وكمال أخذ المال مقصود فدخول الحرزكذلك ألا ترى أن من الجهال من يقصد ذلك اظهار اللجلادة من نفسه والاستخفاف بصاحب الحرز وان لم يكن به قصد الي أخذ ماله ﴿ قال ﴾ وان دخل الحرز وجم المتاع ولم يخرجه حتى أخذلم يقطع لان تمام السرقة باخراج المال من الحرز فمقصود السارق لايتم الابهوقبل تتميم السبب لايلزمه القطع وعندالشافعي رحمه الله تعالي يقطع لأن سرقته قد تمت بأخذ المال المحرز والخروج بعد ذلك ليس تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه وهوكحد الزنا يجب بنفس الايلاجوان أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسهولكنانقول هناك يحصل مقصوده في الايلاج وهمنا يحصل مقصوده في صرف المسروق اليشهو الهوحاجاته وذلك يكون بمد الاخراج فلا يقطع اذا أخذ قبل أن يخرج ﴿قَالَ ﴾ فان ناول صاحباله على البآب لم يقطع واحدمنهما لان الذي وقف خارج البيت لم يدخل الحرز والآخر لم يخرج المال ألا ترى أنه خرج من الحرز وليس ممه في بده مال حقيقة ولاحكيا اذ المال في يد الآخذ منه فلا يقطع واحد منهما وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال ان كان الخارج أدخل بده حتي تناول المتاع فالقطع عليهما وان كان الداخل أخرج بده مع المتاع حتى أخذ الخارج منه

فالقطع على الداخل دون الخارج لأن الداخل قد تم منه هتك الحرز فصار المال مخرجا يفعله ومعاونته فعليه القطع على كلحال فأماالخارجفان أدخل بده فقدوجدمنه اخراج المال من الحرز وذلك يوجب القطع عليه عندهوان لم يدخل بده ولكن أخرج الآخر بده اليه فانما أخل متاعا هو غير محرز فلا يقطم ﴿ قال ﴾ فان رمي بالثياب الى الطريق ثم خرج وأخذها من الطريق قطع عندنا وعند زفر رحمه الله لا يقطع لانه خرّج من الحرز ولامال في يده فهو كما لو ناول صاحبا له من خارج فانما فارق هـذا الاول في الاخـذ من السكة وذلك غير موجب للقطع عليه ولكنا نقول خرج والمال في يده حكما فتم سرقته كما لوكان في مده حقيقة بيانه أن يده تثبت عليه بالاخذ ثم بالرمي الى ااطريق لم تزل بده حكم المدم اعتراض يد أخرى على يده ألا ترى أن من سقط منه مال فأخفه انسان ليرده على صاحبه ثم رده الي موضعه لم يضمن لانه في ذلك الموضع في يد صاحبه حكما فرده الى ذلك الموضع بمنزلة رده على صاحه واذا ثبت بقاؤه حكما وقد تقرر ذلك بالأخذ من الثاني فكان مستوجبا القطع فهذه مبالغة في الحيلة من السارق ليكون مستعداً لدفع صاحب البيت في بيته ان يدركه فلا يشغل يده بالمتاع وقد يحول ذلك بينه وبـين الدفع واكـتسابه زيادة حيلة لا يكون مسقطا للقطع عنه فأما اذا ناول غيره فقه زالت يده حقيقة وحكما باعتراض يد أخرى قبل خروجه من الحرز فلهذا لم يلزمه القطع ﴿ قال ﴾ ولو رى به الى السكة ثم لما خرج لم يجده بأن كان أخذه غيره وذهب به لم يقطع لان فعله هذا كان تضييما للمال لا تميا لفعل السرقة وكما ثبتت بد الغير عليـه بالاخذ زالت بده حكما فقــد خرج ولا مال في بده ﴿قَالَ﴾ وَلُو كَانَ فِي البيت نهر جار ورمي بالمتاع في النهر حتى أخرجه الماء ثم خرج فأخذه فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تمالى لاقطع عليه لانه ما أخرج المتاع وانماخرج به الماء يخلاف الاول فهناك هو الذي أخرجــه بالرمى به الى خارج والاصح أنه يلزمه القطع لان زيادة حيلة منه ليكون متمكنا من دفع صاحب البيت فلا يجوز أن يجمل مسقطا للحد عنه ﴿ قَالَ ﴾ ولو حمل المتاع على ظهر دابة وساق الدابة حتى أخرجها فعليــه القطع لان فعــل الدابة مضاف الى سائقها ألا تري أن ما وطئت دائه فضانه على سائق الدابة فتم سرقته باخراج المال على ظهر الداية ﴿قال ﴾ وان دخل جماعة الدار فجمعو المتاع وحملوه على ظهر رجل

منهم فكان هو الذي خرج به وقد خرجوا معه أو بعده في فوره أو خرجوا قبله ثم خرج هو في فورهم فني القياس يقطع الحمال وحده وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تمالى وفي الاستحسان عليهم القطع وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى وجمه القياس أن فعل السرقة انمـا يتم من الحمال باخراج المتاع فأما الآخرون لم يوجد اخراج المتاع منهم حقيقة ولاحكما فلا يلزمهم القطع وبيان ذلك أنهم خرجوا ولا شيُّ في أيديهم حقيقة ومن طريق الحكم المتاع في يد الحال حتى لو نازعوه كان القول قوله ويده معتبرة في ايجاب القطع عايمه ولا يمكن اعتبار تلك اليد بعينها في ايجاب القطع على الآخرين بخلاف ما اذا حملوه على ظهر الدابة لان فعل الدابة هدر فيبقى الاخراج مضافا الى سوق الدابة فكانوامخرجين له ولانه لايد للدابة على المتاع ُفيبق في يد الا خذين حكماً الى ان أخرجوه على ظهر الدابة وجه الاستحسان انهم اشتركوا في هتك الحرز وصار المال مخرجا بمعاونتهم فيلزمهم القطع كما لو أخرجوه على ظهر الدابة وهــذا لان هذه زيادة حيلة معروفة بـين الــراق أن يباشر حمل المتاع واحدمنهم وأضحابه يكونون مستمدين لدفع صاحب البيت عنه وعن أنفسهم فلا يجوز ان يكون ذلك مسقطا للحد عنهم والمسئلة مع الشافعي رحمه الله تمالي أنما تنبني على الرد، في قطع الطريق أنه هــل تلزمه العقوبة على مانبينه فان الآخرين كالرد اللحال الا أن زفر رحمه الله تمالى قد يفرق بينهما فيقول حد قطاع الطريق بسبب المحاربة والرده مباشر للمحاربة لان الحاربة في المادة هكذا تكون فأنهم لو اشتغلوا جميما بالقتال فاذاوقمت الهزيمة عليهم لاتستقر قدمهم واذاكان بمضهم ردءآ فاذا وقمت الهزيمة على المباشرين للحرب التجؤا الى اارد، فلهذا كانت العقوبة عليهم بخلاف السرقة فالحد همنا انما بجب بمباشرة فمل السرقة وذلك في اخراج المال من الحوز فاذا كان المخرج من يؤاخذ بحكم فعله لم يجب القطع على غيره ﴿قَالَ ﴾ وان دخل البيت وأخرج المتاع بمضهم دون البعض فالقطع على من دخل البيت وأخرج ان عرف بعينه وان لم يمرف فعليهم التعزير ولا يقطع واحد منهم لان فعل السرقة انما تم من بعضهم وهو غير معروف بعينه فيصير ذلك شبهة في در العقوبة عنهم ﴿ قال ﴾ واذاشهد شاهدان على رجل بالسرقة فقال السارق هذا متاعي كنت استودعته <u>فحدنى</u> أو اشتريته منه أو قال هو أمرنى به درئ عنه القطع فى جميع ذلك لان المسروق منه قد صار خصما له فانه ادعى عليه مالو أقر به لزمه ويتمكن من اثباته عليه بالبينةوان طلب

عينه كان له أن يستحلفه عليه وبعد ما آل الاص الى الخصومة لا يستوفى الحد الواجب لله تمالى وقد بينا هذا في حد الزنا وهذا لانه اذا امتنع عن اليمين يقضى عليه بالنكول ولو حلف لو قلنا بأنه نقطع كان استيفاء الحد باليمين ولا مجوز استيفاء الحد باليمين والشافعي رحمه الله تمالي نقول لا بجوزأن يسقط الحد عجرد الدعوى لان ذلك لا يمجز عنه سارق فيؤدى ذلك الى سد باب هذا الحد ولكنا نقول قد أمرنا مدر و الحد عند الشهة والشبهة تمكن عجرد دعواه بدليل تمكنه من الخصومة وهو نظير المقر اذا رجع بدراً عنه الحد وما من مقر الا ويتمكن من الرجوع ثم كان ذلك معتبراً في الراث الشهة ﴿ قال ﴾ وان سرق باب دار أو مسجد لم يقطع لانه ظاهر غير محرز ولا قطع في سرقة مال غير محرز ولان بالباب يصير ما في البيت محرزاً فسارق الباب يكون سارقا للحرز دون المحرز فهو كسرقة الحارس وكذلك لو سرق ثوبا قد سقط على حائط الى السكة فانه غير محرز فان الحائط غير عرز بل به يحرز ما في داخل البيت في اعلى ظاهر الحائط لا يكون عرزاً أيضاً وكذلك ان سرق خشبة أو ساجة في السكة وكـذلك لو سرق ثوبا من حمــام أو بيت انسان أذن له في دخوله أو حانوت تاجر في السوق قد أذن للناس في دخوله والاصل في جنس هــذه المسائل ان المال يكون محرزاً بالمكان تارة وبالحائظ أخرى وكل مكان هو معــد لحفظ الامتعة فيه فهو حرز ومالم يكن معداً مبنياً لذلك لايكون حرزاً والاحراز بالحافظ انمايعتبر فيما ليس بمحرز بالمكان فأما فيما كان محرزاً بالمكان لايمتبر الاحراز بالحافظ لانه بدونه محرز فانمــا يحقق الاحراز فيما ليس محرزاً اذا عرفنا هــذا فنقول الحانوت حرز حتى لوسرق منه ليـــلا استوجب القطع واذا فتح التاجر باب الحانوت بالنهـــار وأذن للناس بالدخول فيه والمعاملة معه فكل من دخل كان داخلا باذن صاحبه وذلك شهة مانعة من وجوب القطع لان كل داخل محكم الاذن عنزلة صاحب الدار والحانوت فينمدم هتك الحرز من هـذا الوجه ويستوى انكان صاحب الحانوت هناك محفظ متاعه أولا يكون لان الحافظ غير معتبر فيما هومحرزبالمكان وكذلك البيتالمأذون بالدخول فيهأو الدار الواحدة اذا أذن لهبالدخول في بعض بيوتها وبستوى ان سرق من ذلك البيت أومن بيت آخر فها أو من صندوق مقفل لان الكل حرز واجمه ألا ترى أن السارق ما لم يخرج المسروق من الدار لا يستوجب القطع بخلاف ما اذا كانت احدى الدارين تنفصل عن الاخرى لان كل واحدة منهما

حرز على حدة ألا تري أن المودع اذا أمر محفظ الوديمة في دار فحفظها في دَار أخرى فهلكت كان صامنا بخلاف ما اذا أمر بحفظها في بيت فحفظها في بيت آخر من تلك الدار فاذا كان مأذونا في دخول بيت منها تنعــدم الحرزية في حقــه فلا يقطع سواء كان صاحب الدار هناك أو لم يكن وكـذلك الحمام فانه حرز في نفسه حتى لو سرق منه ليلايقطع وبالنهار هو مأذون بالدخول فيه فيمتنع وجوب الفطع عليــه سواء كان هناك حافظ أولم يكن فأما الصحراء فليس بحرز في نفسه وانما يصير المال محرزاً فيه بالحافظ فاذا كان هناك حافظ بجب القطع على السارق والا فلا قطع عليه وكذلك المسجد فانه ماني الاحراز وحفظ الامتمة به فاتما يكون المتاع فيــه محرزاً بالحافظ فاذا لم يكن مع المال حافظ فلا قطع عليــه سرق منه ليلا أو نهاراً فاذا كان هناك حافظ فعليه القطع لحديث صفوان رضى الله عنه فانه كان نائمًا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسداً بردائه فجاء سارق فسرقه فالبعــه حتى أخذه وجاء بهالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه وقال، ولو كابر انسانا ليلاحتي سرق متاعه ليلا فعليــه القطع لان سرقتــه قد تمت حين كابره ليلا فان الغوث بالليــل قل مايلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفعه نفسة فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق استخفى فعله من الناس بخلاف ما اذا كابره في المصر نهاراً حتى أخذ منه مالا فانه لايلزمه القطع استحسانا لان الغوث في المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخيذ بجاهر بفعله غيرمستخف له وذلك يمكن نقصانا في السرقة قال صلى الله عليه وسلم لاقطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن ﴿ قال ﴾ واذا سرق رجلان من رجل ثوبا واحــدهما أب المسروق منــه لم يقطع واحد منهما أما الاب فللتأول له في مال ولده بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولانه قد يدخل بيته من غير استئذان عادة فلا يكون بيته حرزاً في حقه والسرقة فعل من السارق فاذا امتنع وجوب القطع على أحــدهما للشــبهة يمتنع وجوبه على الآخر للشركة وهو نظير ما قلنا في الآب والأجنى اذا اشتركا في قتل الولد لم يجب القصاص على واحمد منهما ﴿ قال ﴾ ومن سرق من ذي رحم محرم منه لم يقطع عند علمائنا وقال الشافيي رحمه الله في الوالدين والمولودين كذلك وفي غييرهم يجب القطع لانه ليس بينهما ولاد ولا جزئية فلا تتمكن الشبهة لاحدهما في مال صاحب كبنى الاعمام والدليــل عليه قبول شهادة كل واحــد منهما لصاحبه وجواز وضع الزكاة فيــه ولان الثابت بهذه القرابة بينهما

حرمة النكاح وذلك لا يمنع وجوب القطع كما لو سرق من أخيـه من الرضاعة وهذا على أصله مستقم فانه نقول لابتعلق بهذه القرابة استحقاق النفقة بحال ولااستحقاق العتق عليه عند دخوله في ملكه ﴿وحجتنا ﴾ فيه قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم الآية فالله تمالى رفع الجناح علىالداخل في بيتالاخوة والاعمام والاكل منه فظاهر هذا يقتضى الاباحـة والظاهر وان ترك لقيام الدليـل يبتى شـبهة ألا ترى أنه عطف بيوت الاخوة والاعمام على بيوتالآباء والاولاد وحكم الممطوف حكم الممطوف عليه ولايدخل عليه قوله تمالي في آخر الآية أو صديقكم لان الصداقة لا تبقى مع السرقة فلانصدام السبب عند السرقة ننتني الشبهة هناك فأما الاخوة نبتي مع السرقة كالابوة والمعنى فيــه أن بينهما قرابة محرمة للنكاح فكانت كالولاد وتأثيره أن البعض يدخل بيت البعض من غير استثذان الولاد فينتقص معنىالحرزيةفي حقهم وهو على أصلنا مستقيم لآنه يتعلق استحقاق النفقة بهــذه القرابة والمتق عنــد دخوله في الملك فذلك دايل على نبوت الحق لبعضهم في مال البعض من وجمه وأدنى الشبهة تكفي لدرء الحد وان كان أحد السارةين ذا رحم محرم من المسروق منه أو شريكا له يدرأ الحد عنه بالشبهة ويدرأ عن الآخر للشبهة للشركة لما بينا أنها سرقة واحدة فلا يكون بمضها موجبا للعقوبة وبمضها غير موجب كالخاطئ مع العامد اذا اشتركا في الفتل ﴿ قال ﴾ ولا قطع على سارق المصحف عند علمائنا رحمهم الله تعالى وقال الشافعي رخمه الله تمالى عليــه القطع لانه سرق مالا متقومامن حرز لا شبهة فيه فان الجلد والبياض مال متقوم قبل أن يكتب فيه القرآن يجب القطع بسرقته فيكذلك بعد ما كتب فيه ألا ترى أنه بجوز بيمه وشراؤه وانه لو كان المكنوب فيه شيئاً آخر لمنتقص ماليته فاذا كتب فيه القرآن أولى وفي الكتاب علل وقال لانفيه القرآن فلا قطع فيه وفي هذا التعليل اشارة الى أن في المصاحف قرآنًا كما هو مذهب أهل السنة وتأثيره أن لكل واحد تأويلا فى أخذ المصحف للقراءة فيه والنظر لازالة اشكال وقع فى كلمة فالقطع لا يجب مع تمكن الشهة توضيحه أن المقصود ما في المصحف لا عين الجلد والبياض ولا عكن ايجاب القطع عليه باعتبار هذا المقصود لأن ذلك ليس بمال فيصير ذلك شبهة كمن سرق آنيةمن خمر لايلزمه الفطع وان كانت الآنية تساوي نصابا لان المقصود ما فيه وهو ليس عال وكذلك

ان كان المصحف مفضضاً وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه يقطع في هـذه الحالة لان ماعليه من الفضة ليس من المصحف في شيَّ فهو كالمنفصل يتعلق القطع بسرقته ووجه ظاهر الرواية أن المقصود ما في المصحف دون ما على جلده من الفضة واذا لم يمكن ايجاب القطع باعتبار ما هو المقصود يمتبر ذلك شبهة في درء الحد كمن سرق ثوبا خلقا قد صر في الثوب دينارولم يعلم السارق لايلزمه القطع لان ما هوالمقصود ليس بنصاب فلا يلزمه القطع باعتبار غيره ﴿ قال ﴾ ولا قطع على سارق الخبرواللحموالفا كهة والرمان والمنب والبقول والرياحــين والحناء والوسمة سواء سرق من شجرهأو من غــير شجره عندنا وقال الشاذمي رحمه الله تمالى يلزمه القطع في هذا كلهوهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي لانه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه ودليل المالية والتقوم جواز البيع والشراء فيها ووجوب ضمان القيمة على غاصبها ومتلفها ودليل الحرزية أنه لو سرق مالا آخرمن هذا الموضع يقطع وكل مكان هو حرز معتاد لمـال فانه يتم احرازه بذلك المـكان على وجــه لا يتي فيه شــبهة ﴿وحجتنا﴾ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا في كثر وبالاجماع المراد بالتمار الرطبة لانه يتسارع اليها الفساد ولان في مالية هذه الاشياء نقصانا لان المالية بالتمول وذلك بالصيانة والادخار لوقت الحاجة ولايتآتي ذلك فيما يتسارع اليه الفساد فيتمكن النقصان في ماليتها وفي النقصان شبهة العدم ولانه ناف جنسا ولان الناس بتساهلون به فيا بينهم فيلتحق بالتافه قدرا وهو ما دون النصاب والاصل فيه حديث عائشةرضي الله عنها كانتلا تقطع الايدى في الشي التافه ﴿قال ﴾ وكذلك لا قطع في الحرض والجص والنورة والزرنيخ عندنا لان هـذه الاشياء توجد مباح الاصل في دار الاسلام غير مرغوب فيه فلا يتعلق القطع بسرقته عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه يتعلق القطع بسرقة كل مال تبلغ قيمته نصابا الاالتراب والسرجين وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تمالي لانه سرق مالا متقوما من حرز لا شبهة فيه وقررنا هذا في المسئلة الاولى وبأن كان توجد جنسه مباحاً لا تمكن فيه شبهة بمدد الاحراز كالذهب والفضة واللؤلؤ والفسيروزج يتملق القطع بسرقتها وانكان يوجد جنسه مباحا ولانه لو سرق سريراً أو كرسيا يلزمه القطع والخشب غير مصنوع يوجــد مباحا ثم وجوب القطع باعتبار المين لا باعتبار الصــنعة ولا يفترق الحال بينهما قبل الصنعة وما بمده في حكم القطع ﴿ وحجتنا ﴾ فيه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الناس

شركا. في ثلاثة في الكلاُّ والماء والنار وقد أثبت بين الناس شركة عامـة في هـذه الاشياء وذلك شبهة فى المنع من وجوب القطع بها وان انقطعت الشركة باحرازها واذا عــلم الحكم في هــذه الاشياء وهي توجــد مباح الاصــل بصورتها غــير مرغوب فيها فكذلك كل مايوجدمباح الاصل في دارالاسلام غير مرغوب فيه والمعنى فيه أنه تافه جنسا ألا ترى أن الانسان قديتمكن من أخذه ولا يرغب فيه فيكون نظير التافه قدراً يقرره ان التافه لا يتم احرازه ألا ترى أن الخشب تكون مطروحة في السكك عادة وكذلك الجص والزربيخ والنورة والناس لا يحرزونها ع محرزون سائر الاموال لتفاهتها والنقصان في الحرزية يمنع من وجوب القطع فأما الذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر فقد روى هشام عن محمد رحمهما الله تعالي أنه اذا سرقها على الصورة التي توجــد مباحاً لا يقطع وهو المختلط بالحجر والتراب وفي ظاهر المندهب يجب لانه ليس بنافه جنسا فان كل من يتمكن من أخنده لا يتركه عادة وكذلك احرازه يتم عادة فأما المصنوع من الخشب فهو لا يوجد بصورته مباحا فلم يكن تافها جنسا ولا يبعد أن لا يتعلق القطع بعين الشي ثم يتعلق بالمصنوع منه كا قال هو في التراب لايقطع بسرقته ثم يتعلق بسرقة المصنوع منه من الطوابق والكيزان وبحوهما ﴿ قَالَ ﴾ ولا يقطع بسرقة النبيذ واللبن لان ذلك بما يتسارع اليه الفساد وكـذلك في سرقة الخر والخنزير والسكر أمافيا بين المسلمين هذا حرام ولكل واحد تأول أخــذه للاراقة وأمافى حق أهل الذمة وان كان مالا متقوما ولكنه بما يتسارع اليه الفسادو انعدام المالية والتقوم فيه في حق المسلم يصير شبهة والقطع يندرئ بالشبهات ﴿ قال ﴾ ولا قطع في الدف وما أشبهه من الملاهي أما عندهما فلانه ليس بمال متقوم حتى لايضمن متلفه وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وان كان بجب الضمان على المتلف باعتبار معنى آخر فيه سوى اللهو واللقصود التلهي به ولا يمكن اعتبار القطع باعتبار المقصود ولان للآخذ تأويلا في أخذه لانه يقصد بهالنهي عن المنكر وهواستماله للتلمي فيصير ذلك شبهة ﴿قال﴾ ولا قطع في البازي والصقر وسائر الطيور ولا في الوحوش من الصيود لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لا قطع في الطير ولان هذا يوجد مباح الاصل بصورته غير مرغوب فيه ولا يتم احرازه في الناس عادة ولان فعله اصطياد من وجه والاصطياد مباح وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذه يورث شبهة والقطع يندرئ بالشبهة وكذلك الفهد والكلب فان الفهد من جنس

الصيود والكاب صياد فلما لم يجب القطع بسرقة الصيد فكذلك بسرقة الصيادوبين العلماء رحمهم الله تمالى اختلاف ظاهر في مالية الكلب وجوازبيعه وظاهر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نمن الكلب يورث الشبهة ﴿قال﴾ فان سرق التمر من رؤس النخل في حائط محرز أو حنطة في سنبلها لم تحصد فلا قطع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في تمرولا كتر ولان الممَّار مادامت في رؤس الاشجار فانه يتسارع اليها الفساد ألا ترى أنهالوتركت كذلك فسدت ولايتم ممني الاحراز فيهاولافي الحنطة في سنبلها فانهاز رعت في ذلك الموضع لمقصود آخر سوى الاحراز والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فما آواه الجرين ففيه القطع وفي هذا بيان أن الثمار ما لم بجـــذ والزرع ما لم يحصد لا يجب القطع بسرقته وكـذلك ان كان سرق النخلة بأصولها لقوله صلى الله عليه وسسلم ولاكثر والمراد صفار النخل فاذا لم يجب القطع في الصنار من الاشجار فكذلك في الكبار وهذا لانه بالانبات في موضع لا يقصد احرازه فان معنى الحرز لا يتم فيــه عادة فان احراز الثمر في حظيرة عليها باب أو حصدت الحنطة وجعلت فيحظيرة فسرق منها قطعللحديث ولان الاحراز قدتم فانه انما جمه صاحبه في هذاالموضع ليكون محرزاً محفوظا وكذلك انكانت في الصحراء وصاحبها يحفظها لانالصحراء ليس يحرز بنفسه فيتم الاحراز بالحافظ ويستوىان كان الحافظ منتبها أو نائمًا عندهما لان حفظالمال في الصحراء كذلك يكون عادة والآخذ يسارق عين الحافظ وكذلك المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فيسرق منه قطع ومن أصحابنا رحمهم الله تمالي من قال في هذا اللفظ اشارة الى أنه انمــا يكون محرزاً به في حال نومه اذا كان موضوعا بين يديه والالايكون محرزاً به في حال نومه لان النائم كالغائب لا تأتي منه الحرز والاصح أنه يلزمه القطع على كل حال لان المعتبر هو الاحراز المعتاد لا أقصى ما يتأتى والاحراز المعتاد يتأتى بهذا المقدار فان الناس يعدون النائم عند متاعه حافظاله ألا تري أن المودع والمستمير لا يضمن عثله وهما يضمنان بالتضييع وما لا يكون محرزاً يكون مضيما ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك انكان في فسطاط قد جم متاعه فيمه لأن نصب الفسطاط في الصحاري كبناءالبيوت في الامصار ويكون ما في الفسطاط محرزاً بالفسطاط وبالحافظ عنده ﴿ قال ﴾ وان سرق الفسطاط بعينه لم أقطمه لانه ظاهر ولم بحرزه صاحبه انما احرز صاحبه الامتمة به ووجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز وهذالو كان الفسطاط منصوبافان

كان ملفوفا بين بديه بجب القطع بسرقته لانه متاع محرز بالحافظ كسائر الامتعةو كذلك ان سرق الجوالق من ظهر الدابة معمافي الجوالق لم يقطع لانه ظاهر غير محرز فان صاحب الجوالق يحرز بالجوالق ما فيــه ولا يقصد احراز الجوالق فان شق الجوالق وسرق ما فيه قطع لانه سرق مالا محرزاً وقد بينا أن المعتــبر في الاحراز ما هو المعتاد فاذا اعتاد احراز المتاع بالجوالق كان الجوالق حرزآ لهفاذاشقه وأدخل يدهفيه وأخرج المتاع فقدتم منههتك الحرزوأخذالمال فيلزم القطع ثم في كل موضع كان المال محرزاً بالحافظ فاذا أخذ السارق كما أخذيلزمه القطع وفي كل موضع كان محرزاً بالمكان فاذا أخذ قبل أن بخرجه من ذلك المكان لم يقطع لان فعله في المحرز بالحافظ يتم بنفس الاخذ وهو ازالة اليد باثبات اليد لنفسه على وجه السرقة فأما المحرز بالمكان فلا تتم سرقته فيه الا باخراج الممال من الحرز وقد بينا أن الداركلها حرز واحد فمالم يخرج المتاع منها لايلزمه الفطع ﴿قال﴾ واذا قطع السارق ردت السرقة الى صاحبهالان المسروق منه واجد عين ماله ومن وجد عين ماله فهو أحق به فان لم يقدو عليها فلا ضمان على السارق عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو ضامن لقيمتها وقال مالك ان كان السارق صاحب مال يؤمر بأداء الضان في الحال وان لم يكن له شي فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد ذلك واستدل الشافعي رحمه الله تمالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد فقد أوجب على الآخذ ضمان المأخوذ الى غامة الرد وقد وجد منه الاخــذ همنا فيكون ضامنا وهو المعنى في المســئلة فانه أخــذ مال الغير بغير حق فيكون ضامناله كالفاصبولا شك أنه بالاخذ ضامن حتى اذا سقط الحد بشبهة كان ضامنا للمال فلو سقط الضان انما يسقط باستيفاء القطع والقطع حـــد واجب لله تمالى فاستيفاؤه القطع بأتمام فعل السرقة بالاخراج والحقان اذا وجبابسببين فاستيفاء أحمدهما لايسقط الآخر كما لو قتل انسانًا ومزق عليــه ثبابه لا يســقط عنــه ضمان الثباب باستيفاء القصاص ولانهما حقان اختلفا محلاومستحقا وسببالان محل القطع اليد ومستحقه هوالله تعالى وسببه السرقة ومحل الضمان الذمة ومستحقه المسروق منه وسببه ادخال النقصان عليه بآخــذ ماله فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدية مع الكفارة في القتل والجزاء مع القيمة في الصيد الملوك في الحرم وشرب خر الذي على أصلكم فأنه يوجب الحد حقا لله تعالى

والضان للذى ﴿وحجتنا ﴾ فيه قوله تبارك وتعالى جزاء بما كسبا فقد نص على أن القطع جميع موجب فعله لما بينا أن في لفظ الجزاء اشارة الى الكيال فلو أوجبنا الضان معه لم يكن القطع جميع موجب الفعل فكان نسخا لما هو ثابت بالنص وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاغرم على السارق بعد ماقطعت بده وفي رواية لاغرم على السارق فيها قطعت يمينه فيه وفي رواية اذا قطعت بد السارق لم يغرم والمعنى فيه أن القطع واحد كالقصاص مع الدية وتأثيره وهو أن الفعل الواحدصار بكماله معتبراً في حق مايندري بالشبهات فلا يبقي شيَّ منه ليمتبر في حكم الضان وبدون الفعل لابجب الضان ولا معنى لما قال الموجود منــه فملان الأخــذ والاخراج لان الاخراج تتمـيم لمــا هو المقصود بالأخذ فلا يأخذ حكم فعل آخر والاخراج بدون الأخذ لايحقق والخلاف ثابت فيما اذا سرق الثوب من تحت رأس نائم والأخذ والاخراج هنا حصل بفعل واحد ثم الفعلوان تمدد صورة فالوجوب باعتبار حرمة الحل وهو بالسرقة ماهتك الاحرمة واحدة هي من خالص حق الله تمالي وبيان ذلك ان القطع لا يجب الابسرقة مال متقوم محرز والقطع خالص حق الله تمالي فلا يجب الا باعتبار جمل مايجب به القطع لله تمالي لان مايجب باعتبار ماهو حق العبد يكون للعبد عقوية كانت أو غرامة كالقصاص ولما وجب القطع لله تمالي عرفنا أنه يجب باعتبار أنه صار لله تمالي وأذا صارت المالية والنقوم في هــذا الحل لله تمالي لم بق للمبد فالتحق في حق العبد بما لاقيمة له ولكن هذا لا يتصور الا باستيفاء القطع لان مايجب لله تمالى فتمامه بالاستيفاء فكان حكم الأخذ مراعى ان استوفى بهالقطع تبين ان حرمة المحل في ذلك الفعل كان لله تعالى فلا بجب الضمان للعبد وان تعذر استيفاء القطع تبين ان حرمة المالية والتقوم كان للعبد فيجب الضان له توضيحه ان المقونة التي تندرئ بالشبهات لانجب الا بفعل حرام لعينه وانما يكون فعل السارق حراما لعينه اذالم سبق الحل محترماً لحق العبد فأما اذا كانت حرمة المالية والتقوم لحق العبد فأخـذه حرام لنيره وهو حق المالك ومثل هذا الفعل لايوجب العقوبة كشرب عصير النير أنما الموجب للمقوبة فمل هو حرام لمينه كشرب الخرولا يحقق ذلك الا بجمل المالية والتقوم في هذا المحل لله تمالي خالصا واذا صار لله تمالى لم يبق للعبد كالعصير اذا تخمر لم يبق فيه المالية والنقوم فحق

المبد ولا يدخل عليه الدية مع الكفارة لان الكفارة ليست بعقوية تندري بالشهات ولانها جزاء الفعل من غير اعتبار وصف الحل فيبقى المحل محترما لحق العبد ووجوب الكفارة لا يستدعى فملا هو حرام المدين ألا تري أنها تجب في الخطأ وكذلك الجزاء مع القيمة في الصيد المملوك فانه لامعتبر بالمالية والتقوم في ايجاب الجزاء ولهذا يجب الجزاء بقتل صميد نفسه والكفارة بقتل عبد نفسه وكذلك في شرب الخر لا معتبر بالمالية والتقوم في ايجاب الحد ولهذا يجب الحد على من شرب خمر نفسه فبقيت المالية والتقوم في الحل حقاً للذي لان مع بقائه الفمل محرم المين بما حدّث من صفة الحمر في الحل ولا يدخل على هذا الملك فأنه يبتى للمسروق منه حتى يرد عليه لان وجوب القطع باعتبار المالية والتقوم فىالمحل فأما الملك صفة المالك والفعل يكون محرم العمين مع بقاء الملك ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم المدين مع بقاء الملك وليس من ضرورة انمدام المالية والتقوم في حقه انمدام الملك كالشاة اذا ماتت بتي ملك صاحبها في جلد ها وان لم تبق المالية والتقوم واذائبت أن المالية والتقوم صار حمّا لله تمالى خالصا فلو وجب الضمان انما بجب لله تمالى وقد وجب القطع لله تعالى ولا بجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدية تمروى أنويوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يجب الضان على السارق اذا تلف المال في يده أو أتلفه وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يضمن اذا أتلفه لان انمدام المالية والتقوم حقاً للعبد آنما كان في فعل السرقة لافيا سواه ألا ترى ان بيع المسروق منه وهبته المين من السارق أو من غيره صحيح والاتلاف فعل آخر فلا يظهر حكم المالية والتقوم حقا لله تمالي في هذا الفعل حتى بجب الضمان على المتلف كما لو أتلفه غيره وهذا لا ن العين باق على ملك صاحبه بعد القطع فاما ان يكون أمانة أو مضمونًا وكيف ما كان فهو مضمون بالاتلاف وجه رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الاتلاف اتمام للمقصود بالسرقة فكما لاتبتي المالية والتقوم حقا للمبدفي أصل السرقة بمدالقطع فكذلك فيمايكون اتماما للمقصود به بخلاف بيع المسروق منه وهبته فأنه ليس باتمــام للمقصود بالسرقة بل هو تصرف آخر ابتداء وروى هشام عن محمد رحمهما الله تمالي أن السارق لايضمن في الحكم فأما فيما بينه وبين الله تمالي يفتي بآداء الضمان لان المسروق منه قد لحقه النقصان والخسران من جهته بسبب هو متعد فيه ولكن تمذر على القاضي القضاء بالضان لما اعتبر المالية والتقوم في

حق استيفاءالقطع فلايقضي بالضمان ولكنه يفتي برفع النقصان والخسران الذي الحق به فيما بينه وبين الله تعال ﴿قال﴾ ولا قطع على النباش في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله يقطع والاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فعمر وعائشة وابن مسعود وابن الزبير رضوان الله عليهم أجمين قالوا بوجوب القطع وابن عباس رضي الله عنه كان يقول لافطع عليه وعليه اتفق من بقي في عهد مروان من الصحابة على ماروي ان باشآ أتى به مروان فسأل الصحابة رضىالله عنهم عن ذلك فلم يبينوا له فيه شيئًا فعزره اسواطاً ولم يقطعه وبهذا تبين فساداستدلال من يستدل بالآية لا بجاب القطع عليه فان اسم السرقة لو كان يتناوله مطلقا لمااحتاج مروان الى مشاورة الصحابةرضي الله عنهممع النص وما اتفقوا على خلاف النص فأما من اوجب القطع استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من نبش قطعناه والمعنى فيه انهسرق مالاً كامل المقدار من حرز لاشبهة فيــه فيقطع كما لوسرق لباس الحي وهذا لانالآ دى محترم حيا وميتاً وبيان هذه الأوصاف فاما السرقة فهو أخذالمال علىوجه الخفية وذلك سَحقق من النباش وهذاالثوب كانمالاً قبل ان يلبسه الميت فلا تخنل صفة المالية فيه بلبس الميت فأما الحرز فلان الناس تمارفوا منذ ولدوااحرازالاكفان بالقبور ولايحرزونه بأحصن من ذلك الموضع فكان حرزاً منعينا له باتفاق جميع الناس ولا يبقى في احرازه شبهة لماكان لا محرز بأحصن منه عادة والدليل عليه أنه ليس بمضيع حتى لا يضمن الاب والوصي اذا كفنا الصبي من مال الصبي وما لا يكون عرزاً يكون مضيما ﴿وحجتنا ﴿ فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع على المختنى وهو النباش بلغة أهل المدينة كما جاء في حديث آخر من اختنى ميتا فكأنما قتله وقوله صلى الله عليه وسلم من نبش قطعناه لا يصح مرفوعا بل هو من كلام زياد ألا ترى أنه قال في ذلك الحديث من قتــل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ولئن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نباشا أو أحداً من الصحابة رضي الله عنهم أجمين فانه يحمل على أنه كان ذلك بطريق السياسة وللأمام رأي في ذلك والمعني فيه أن وجوب القطع بسرقة مال محرز مملوك وجميع هذه الاوصاف اختلت في الكفن فأما السرقة فهو اسم أخذ المال على وجه يسارق عين صاحبه ولا تتصور مسارقة عين الميت وانما يختني النباش باعتبار أنه يرتكب الكبيرة كالزاني وشارب الخر والدليل عليه أنه ينني هـــذا الاسم عنـــه باثبات غــيره فيقال نبش وما سرق فأما المــالية فانها عبارة عن

النمول والادخار لوقت الحاجة وهـذا المقصود نفوت في الكفن فان الكفن مـم الميت يوضع في القبر للبلي ولهذا يوضع في أفرب الاماكن من البلاء واليه أشار الصديق رضي الله تمالى عنه فقال اغسلوا توبي هذين فكفنوني فيهمافا نهماللمهل والصديد والحي من الميت أحوج الى الجديد فأما انعدام صفة المملوكية فلان المملوك لايكون الالمالك والكفن ليس بملك لأحد لانه مقدم على حق الوارث ولا يصير مملو كالهألا ترىأن القدر المشغول بحاجة الميت بمد الكفن وهو الدبن لايصير ملكا للوارث فالكفن أولى وليس بملك للميت لانالموتمناف للمالكية فان المالكية عبارة عن القدرة وأدنى درجاته باعتبار صفة الحياة فمرفنا أن الوصف مختسل أيضاً فأما الحرزية فنقول الكفن غمير محرز لآن الاحراز بالحافظ والميت لايحرز نفسه فكيف يحرز غيره والمكان حفرة في الصحراء فلا يكون حرزاً ألا ترى أنه لايجعـل حرزاً لثوب آخر من جنس الكفن ومن ضرورة كونه حرزالثوب أن يكون حرزالثوب آخر من جنسه وكذلك لايكون حرزاً قبل وضع الميت فيــه وقوله ان الناس تمارفوا أحراز الكفن في القبر فليس كذلك بل انما مدفنون الميت للمواراة عن أعين الناس وما يخاف عليه من السباع لاللاحر أز ألا ترى أن الدفن يكون في ملا من الناس ومن دفن مالا على قصد الاحراز فانه يخفيــه عن الناس واذا فعله في ملاٍ منهــم على قصــد الاحراز ينسب الى الجنون ولا نقول انه مضيع ولكنه مصروف الىحاجته وصرفالشي الىالحاجة لايكون تضييماً ولا احرازاً كتناول الطمام والقاء البذر في الارض لا يكون تضييماً ولا احرازاً واختلف مشايخنا رحمهم الله فيما اذا كان القبر في بيت مقفل قال رحمه الله والأصح عندى انه لا يجب القطع سواء نبش الكفن أو سرق مالا آخر من ذلك البيت لان بوضع القبر فيه اختلت صفة الحرزية في ذلك البيت فان لكل واحد من الناس تأويلا للدخول فيه لزيارة القبر فلا بجب القطع على من سرق منه شيئاً لان صفة الكمال في شرائط القطع معتبر وكذلك بختلفون في قاطع الطريق اذا أخــذ الكفن من تابوت في القافــلة ولم يأخذ شيئاً آخر فمنهم من قال يقام عليه الحدلانه محرز بالقافلة قال رحمه الله تمالي والأصح عندي أنه لايجب القطع لاختلاف صفة المالكية والمملوكية في الكفن من الوجه الذي قررنا ﴿قَالَ﴾ ولاقطع على المختلس لانعمدام فعل السرقة لانه مجاهر بفعله ولا يسارق عين صاحبه واما الطرارفهو على وجهين فاما ان تكون الدراهم مصرورة في داخــل الكم او في ظاهر الكم

فان كانت مصرورة في داخله فان طر الصرة يقطع لأنه بمد القطع ببتي المال في الكم حتى بخرجه وان حل الرباط لم يقطع لانه اذا حل الرباط يبقى المال خارجاً من الكم فلم يوجد اخراج المال من الكم والحرز وان كان مصروراً ظاهرا فان طر لم يقطع لانعدام الاخراج من الحرز وان حل الرباط يقطع لان الدراهم تبتى في الكم بعد حل الرباط حتى يدخل يده فيخرجه وتمام السرقة باخراج المال من الحرز وعن أبي يوسف رحمه الله آنه قال استحسن أن أقطعه في الاحوال كلها لان المــال محرز بصاحبه والـكم تبع له وفرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي بين الطرار والنباش فقالا اختصاص الطرار بهذا الاسم لمبالفة في سرقته لان السارق يسارق عين حافظه في حال نومه وغفلته عن الحفظ والطرار يسارق عين المنتبه في حال اقباله على الحفظ فهو زيادة حذق منه في فعله فمرفنا أن فعله أنم ما يكون من السرقة فيلزمه القطع فأما النباش لا يسارق عين المقبل على حفظ المــال اوالقاصد لذلك بل يسارق عين من يهجم عليه من غير أن يكون له قصد الى حفظ الكفن وذلك دليل ظاهر على النقصان في فعل السرقة فامذا لا يلزمه القطع ﴿ قال ﴾ وان سرق صبيا حراً لم يقطع لانه ليس عال ووجوب القطع يختص بسرقة مال متقوم وكذلك لوكان عليه حلى كثير وقال أبو يوسف رحمه الله يقطع لان قيمة الحلي نصاب كامل لو سرقه وحده يلزمه القطع فكذا مع الصبي ولان المقصود الحلى دون الصبي وجه ظاهر الرواية أن الحلي تبع للصبي والاصل يقطع بسرقته فالتبع مثله ولا ن له تأويلا في أخذه فانه يقول كان يبكي فأخــذته لأسكنه أو أحمله الى موضع أهله قال ألا ترى أنه لوسرق ثوبا لايساوى عشرة دراهم ووجد فىجيبه عشرة دراهم مصرورة لم يعلم بهالم أقطمه وان كان يعلم بها فعليسه القطع وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن عليه القطع في الاحوال كلها لان سرقته قد تمت في نصاب كاملولكنا نقول السارق انما قصد اخراج مايعلم به دون مالا يعلم به واذاكان قصده أخذ الثوب نظر الى قيمة الثوب وهو ليس بنصاب كامل واذا كانعالما بالدراهم فقصده أخذ الدراهم وقال ولو سرق جرابا فيه مال أوجوالقا فيه مال أو كيسا فيه مال قطع لانه وعاء يوضع فيه المـــال فمقصود السارق المــال دون الوعاء فأما القميص ونحوه من الثياب ليس بوعاء للمال فــكان قصده سرقة الثوب الا أن يكون عالما بالمال المصرور فيه فينئذ يعلم أن قصده المال دون الثوب لما اختاره من بين سائر الثياب مع العلم ﴿قال﴾ وان سرق عبـداً فان كان بالفا أو

صبيايمقل ويتكلم لايقطع لان هذا خداع لاسرقة ولان من يمبر عن نفسه له بدعلى نفسه وذلك مانع من تقرير بد السارق عليه وان كان لايمبر عن نفسه وتكلم قطع فيــه في قول أبي حنيفة ومجمــد رحمــما الله تمالي وقال أبو يوسف رضي الله تمالي عنــه استحسن ان لاأقطعه لان المملوك من جنس الحر فان الجنسية لا تتبدل بالرق واذا كان لا يقطع بسرقة جنسه من الاحرار يصير ذلك شبهة ولان احرازه لم يتمفان الصغير الذي لا يمقل يخرج الى السكة وقد يوضع في السكة ويترك حراً كان أو مملوكا وما لايتم احرازه عادة فهو تافه في حكم القطع وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى قالاهومال متقوم لا يد له في نفسه فهو بمنزلة الدابةوالكارة يتعلق الفطع بسرقته والنافه مايوجد جنسه مباح الاصل في دار الاسلام غير مرغوب وذلك لا يوجد في الماليك خصوصا في الصغار منهم ﴿قال ﴾ فان سرق شاة من مرعاهالم يقطع لانها غير محرزة والمقصود من تركها في المرعى الرعي دون الاحراز وان سرقها من دار قطع لانها محرزة بالداركسائر الاموال وكذلك الابل والبقر والفرس والحماروالبغل فانكانت تأوىبالليل الىحائط قدني لهاعليه باب يغلقعليها ومعهامن يحفظها أو ليس ممها حافظ فكسر الباب ودخل وسرق منه بقرة فآواها أو ساقها أو ركبها حتى أخرجها قال يقطع لماروينا آنه صلى اللهعليه وسلم قال اذا جمعها المراح ففيها القطع ولانهابالليل بجمع في المراح للاحراز والحفظ ثم المذهب عندنا أن المكان الذي هو حرز لمال يكون حرزاً لمال آخر حتى لوسرق ثياب الراعي من هذا الموضع يقطع وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي المراح حرزللدواب دون غيرها من الأموال لانالمتبرفي احراز كلمال ماهو المعتادومعتاد احراز الدواب بالمراح دون سائر الأموال الاترى انه بابه قد يكون بحيث بمنع خروج الدواب ولا يمنع دخول الناس فيــه فلهذا لا يقطع اذا سرق منه مالا آخر ﴿قالَ ﴿ وَاذَا شَهِد شاهدان آنه سرق نقرة واختلفا في لونها فقال احدهما بيضاءوقال الآخر سوداء فعلى قول ابي حنيفة رحمه الله تمالي تقبل هذه الشهادةوعندهما لاتقبل قال الكرخيرجمه الله في لونين متشابهين كالحمرة والصفرة تقبل عنده فأما فيما لابتشابه كالسواد والبياض لانقبل الشهادة بالاتفاق والأصح ان الكل على الخلاف فهما بقولان اختلفافيالمشهود به على وجه لاعكن التوفيق فلا تقبل الشهادة كما لوشهد احدهما انه سرق ثوراً والآخر انه سرق آثى أو شهد احدهما انه سرق نقرة والآخر أنه سرق بعيرآ والدليل عليهان فىالفصب لواختلف الشهود

في لون البقرة لم تقبل مع ان الثابت به بما لا يندرئ بالشبهات وهو الضمان ففي السرقة التي يتعلق بها مايندرئ بالشبهات أولى ولا معنى لقول من يقول لعله كان أحدشتي البقرة أبيض والآخر اسودلان تلك بلقاء لاسوداءولا بيضاء وانوحنيفة رحمه الله نقول اختلفا فبما لمريكلفا نقله والتوفيق ممكن فتقبل الشهادة كما لو اختلف شهود الزنا في الزانيين في بيت واحد وبيان الوصف انهما لو سكتا عن بيان لون البقرة لم يكلفهما القاضي بيان ذلك ولهذا تبين أنه ليس من صلب الشهادة والاختلاف فما ليس من صاب الشهادة اذا كان على وجه عكن التوفيق لايمنع قبول الشهادة وهمهنا التوفيق ممكن بأنكان أحد جأنبيها ابيض والآخراسودوقوله هذه تسمى بلقاءنم ولكن في حق من يعرف اللونين اما في حق من لا يعرف الا احدهما فهو على ذلك اللون وشهود السرنة يحملون الشهادة من بعيد في ظلمة الليل فلا يتمكنون من ان تقتر بوا من السارق ليتأملوا في جانب البقرة وبه فارق الفصب فان الفاصب مجاهر عا يصنع فالشاهد يتمكن من التأمل ليقف على صفة المفصوب فلهذا لا يشتغل بالتوفيق هناك وهذا مخلاف البقرة والبعير فان الاختلاف هناك في صلب الشهادة وبخلاف الذكر والانثى فالهلا يوقف على هذه الصفة الا بمد القرب منها وعند ذلك لايشتبه ولا حاجة الى التوفيق ﴿ قَالَ ﴾ ولوشهدا أنه سرق ثوبا فقال أحدهما هروي وقال الآخر مروى فقد ذكر هذه المسئلة فينسخ بي سايان على الخلاف أيضا وفي نسخ أبي حفص قال لاتقبل هذه الشهادة عندهم جميما ووجه الفرق لابى حنيفة رحمه الله أن الهروى والمروى جنسان مختلفان وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان هـذا اختلافا في صلب الشهادة وذلك مانع من قبول شهادتهما وان اختلفا في الوقت لم تجز الشهادة عنـدهم جميما لان السرقة فعل والفـمل الموجود في وقت غـ ير الموجود في وقت آخر فاذا اختلفا في الزمان والمكان عتنــم قبول شهادتهما كما في الغصب والقتل ﴿ قال ﴾ واذا سرق نوبا فشقه في الدار نصفين ثم أخرجه فان كان لا يساوى عشرة دراهم بعد ما شقه لم يقطع بالاتفاق لان المعتبر كال النصاب عند تمـام السرقة وتمامه بالاخراج من الحرز فاذا لم تكن قيمته نصابا عنــد الاخراج لم يلزمه القطع بخلاف ما لو شقه بعد الاخراج فانتقصت قيمته من النصاب وذلك لان سرقت تمت في نصــاب كامل ثم التعيب تفويت جزء من الثوب ولو اســـتهلك الــكل بعـــد ما أخرجه من الحرز لم يسقط القطع فكذلك اذا فوت جزءاً منه بخلاف ما قبل الاخراج

فأنه لو استهدك في الحرز لم يلزمه القطع فكذلك اذا فوت جزءًا منه وهذا لان ما استملك مضمون عليه في ذمته ولا يتصور اتمام فعل السرقة فما هو دين لان اتمام فعل السرقة بالاخراج وذلك في الدين لا يتحقق فامااذا لم تنتقص المين بفوات شئ منه بعد الاخراج وانما انتقصت قيمته من النصاب بنقصان السمر فلا قطع عليه عندنا وروى هشام عن محمــد رحمهما الله تمالى أنه يقطع وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي لان السرقة تحت في نصاب كامل فالنقصان بعد ذلك لا يمنع استيفاء القطع كالنقصان في المين ولكنا نقول كما ان النصاب يشترط لايجاب القطع فيشترط بقاؤه الى وقت الاستيفاء كالثبات على الاقرار والشهادة وقد انعدم ذلك لان نقصان السمر فتور رغائب الناس فيه وذلك لايكون مضمونًا على أحد فانما يقطع باعتبارهذا المين فقط وقيمته دون النصاب بخلاف ما اذا كان النقصان في المين لانه يتقرر الضمان عليه نقدر مافات من المين فانما نقطع باعتبار هذا المين فيما صار دينا في ذمته وهو نصاب كامـل فاما اذا شق الثوب في الحرز ثم أخرجـه وهو يساوى عشرة فان كان هـ ذا الميب يمكن نقصانا يسيراً فعليه القطع بالاتفاق ولان حق صاحب الثوب في تضمين النقصان وليس له ان يضمنه القيمة اذا كان الميب يسيرآ فأما اذا كان النقصان فاحشا فان اختار أخـــذ الثوب ولتضميرن النقصان فعليــه القطع وان اختار أن يضمنه قيمة الثوب وسلم له الثوب فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما لله تمالي وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي لايقطع في الوجهين جيما وذكر ابن سماعةرجمه الله تمالي هذا الخلاف على قلب هذا ولكن ماذكرفي الاصل أصح وجه قول أبي يوسف رحمه الله تمالى ان سبب الملك قد انمقد له في الثوب قبل اتمام فعل السرقة وانعقاد سبب الملك عِكن شبهة كما لو اشـ ترى ثوبا على ان البائع بالخيار تُمسر قته منه ويان ذلك أنه ثبت للمالك خيار تضمين القيمة اياء والمضمونات تملك بالضمان فمرفنا ان سبب الملك انعقد له قبل الاخراج وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى نقولان تمت سرقته في نصاب كاملفعليه القطع كما لوكان النقصان يسيراً وبيان ذلك ان شق الثوب من السارق عدوان محض فلا يصلح سببا للملك انما يكون سبب الملك ماهو مشروع وهو يقرر الضمان عليه وهذا الملك يثبت شرطًا لتقرر الضمان كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحـــد فاما ان يكون العدوان سبب المملك فلا اذا ثبت هذا فاذا اختار المألك تضمينه قبل ان يقطع فقد صار

بملكا للثوب منه وذلك مسقط للقطع كالوملكه بالبيع أو الهبة وان اختار استرداد الثوب فلم بحدث السارق فيــه ملـكا ولاسبب ملك فيبتى القطع عليــه ﴿ قال ﴾ واذا سرق شاة فذبحها في الدار وأخرجها فلا قطع عليـه لانها صارت لحما واللحم مما يتسارع اليـه الفساد واتمام فعل السرقة فيما يتسارع اليه الفساد غير موجب للقطع وعند أبي يوسف رحمــه الله تمالى لهذه العلة ولتبوت حق التضمين للمالك فان له أن يضمنه قيمة الشاة وعلكه ذلك اللحم فكان ذلك شبهة في اسقاط القطع عنه ﴿ قال ﴾ واذا قطعت يد السارق ورد المتاع على صاحبه ثم سرقه مرة أخرى لم يقطع عنــدنا استحسانا وعن أبي يوسف انه يقطع وهو القياس وهو قول الشافعي لانه سرق مالا كامل المقدار من حرز لاشهة فيه وهذه الاوصاف قد ازمه القطع في المرة الأولى فكذلك في المرة الثانية وهذا لانه تعذر ردالمتاع على المسروق منه وهذه العين في حق السارق كمين أخرى في حكم الضان حتى لو غصبه أو أنلف كان ضامنا وكذلك في حكم القطع ألاتري أنه لوباعه المسروق منــه من انسان فسرقه من المشترى أو باعه ثم اشتراه ثم سرقه منه ثانيا يقطع فكذلك قبل البيع والشراء والدليل عليهانه لوسرق غزلا فقطمت يده ثم نسجه المالك ثم سرقه ثانياً يقطع وكذلك الحنطة اذا طحنها وكذلك لوكانت بقرة فولدت عنه المسروق منه ثم سرق ولدها يقطع والولد جزء منها فاذا كان يقطع بسرقة جزء منها فكذلك بسرقتها والدليل عليه أنه لو سرق من حرز فقطمت يده فخرب ثم أعيد ذلك الحرز فسرق منه مرة أخرى قطع فكذلك المال ولأن هذا حد لله تمالي خالصا فيتكرر شكر الفعل في محل وأحد كحد الزنا فان من زني بامرأة فد ثم زني بها مرة أخرى ازمه الحد مخلاف حد القذف فانه حق المقذوف عندى وخصومته في الحد غير مسموعة في المرة الثانية لان المقصود اظهار كذب القاذف ودفع المار عن المقــذوف وقد حصــل ذلك بالمرة الاولى ﴿ وحجتنا ﴾ فيــه نوعان من الكلام أحــدهما مابينا أن صفة المــالية والنقوم لم ببق في هــذا العين حقا للمسروق منه بعدما قطعت بدالسارق بدليل أنه لو تلف في يده أو أتلفه لم يضمن فبعد ذلك وان ظهرت المالية والتقوم في حقه بالاسترداد يبقى ما سبق مورثا شبهة والقطم يندرئ بالشبهات وهو نظير ما يوجد مباح الاصل في دار الاسلام اذا أحرزه انسان صار مالا متقوماً له ومع ذلك لم يقطع السارق فيه باعتبار الاصل فهذا مثله فأما اذاباعه ثماشتراه فقد قيل لايلزمه القطع أيضا

ولئن سلمنا فان الملك هناك تعبدد بتعبدد السبب والمالية والتقوم باعتبار الملك فجمل متجددا أيضًا بخلاف ما قبل البيع والشراء هـ ذا لأن اختلاف أسباب الملك كاختلاف الاعيان ألا ترى أن بربرة كان يتصدق عليها وهي تهديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو لها صدقة ولنا هدية والمشترى اذا باع من غيره ثم اشتراه ثم وجــد به عيبا لم يرده على البائم الاول فدل أن تبدل سبب الملك كتبدل المين فأما الغزل اذا نسجه فهو في حكم عين آخر فلهذا لو فعله الفاصب كان الثوب مملوكا له فانما سرق في المرة الثانية عينا أخرى وعلى هذا الحرز فانه اذا أعيد الحرز كان هذا حرزاً متجدداً غيير الاول لان الحرز ليس إمبارة عن عين الجدار بل هو عبارة عن التحفظ والتحصن وكذلك حد الزنا فانه بجب باعتبار المستوفي فالمستوفي مثلا شيُّ والمستوفي في المرة الثانية غير المستوفي في المرة الاولى فلهذا لزمه الحد مع أن هناك حرمة المحل لاتسقط في حقه باستيفاء الحد منه في المرة الاولى بخلاف المالية والتقوم الذي هو حق المالك في المين فانه يسقط اعتباره باستيفاء القطع من السارق ولان هذا حــد لا يستوفي الا بخصومـة فلا يتكر تكرر الخصومة من واحد في عــل واحد كحد القذف وبيانه أن الشهود لو شهدوا بالسرقة من غير خصم لا يثبت القطع بالاتفاق وتأثيره أن فيخصومته في المرة الثانية نوع شبهة لانه قد استوفي بخصومته مرة ماهو جزاء سرقة هــذا العين فيمكن شــبهة في خصومته في المرة الثانيــة وذلك مانع من القطع الذي يندرئ بالشبهات غير مانع من الضمان الذي يثبت مع الشبهات بخلاف حد الزنا فانه لاتمتبر الخصومة فيه ﴿قال﴾ والسارق تقطع في المرة الاولى يده اليمني فان سرق ثانيا قطمت رجله اليسرى فان سرق بمد ذلك لم يقطع عندنا استحسانا ولكن يمزر ويحبس حتى تظهر تو ته وعند الشافعي رحمه الله تمالي في المرة الثالثــة تقطع بده اليسري وفي المرة الرابعة تقطع رجله الميني تم يحبس بعدذلك وعندأ صحاب الظواهر في المرة الخامسة يقتل وحجته قوله تبارك وتعالى فاقطموا أيديهما واسماليد متناول اليسري كما متناول الممني مدليل آمة الطهارة ولا معنى لا ستدلالكم بقراءة ابن مسعود رضى الله عنه وهو قوله تعالي فاقطعوا أيديهما لان بهذه القراءة ينبني ان تقطع رجله اليمني ثم عندكم اذا سرق وهو مقطوع اليد اليسري أو مقطوع الابهام من اليــد اليسرى لم تقطع بده اليمني وبالقراءتين وبالاجماع صار قطع اليمني مستحقاً من السارق فلا يجوز تركه بالرأى وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سرق السارق فاقطعوه فائت عاد فاقطعوه الى ان قال في الخامسة فان عاد فاقتلوه وفي رواية مفسراً في المرة الاولى ذكر اليد الممني وفي الثانيــة الرجل اليسرى وفي الثالثة اليد اليسرى وفي الرابعة الرجل اليمني وروىالمعلى أنه قطع من السارق هكذا وقد بينا حديث أبى بكر وعمر رضى الله عنهما والمعنى فيه ان اليد اليسرى يد باطشة فتقطع في السرقة كاليمني وهذا لان سرقته بالبطش والمشي يتآتي فقطمت هـذه الاعضاء للزجر لتفويت مامه تتآنى السرقة وذلك موجود في اليد اليسرى والرجــل الىمني وربما يقولون المتناول للسرقة متناول فيها كاليد البمني والرجل اليسرى وكل عقوبة تتعلق باليد اليمنى تنعلق باليد اليسرى كالقصاص والدليل عليه أنه اذا أخطأ الحداد فقطع اليسرى مكان اليمني لم يضمن وكان مستوفيا للحد حتى لايضمن السارق المسروق واستيفاء الحد من غير عله لا يحقق فتبين ان اليسري عل الا أنه لايصار اليها في المرة الثانية مراعاة للترتيب المشروع وكان المعني في شوع هذا الترتيب ان يكون الحد زاجراً له بالتنقيص له من بطشه ومشيه فان لم يحصل الانزجار به فالزجر بالنفويت تحقق به الانزجار ﴿ وحجتنا ﴾ فيه قراءة ابن مسمود رضىالله عنه فاقطموا ابمانهما قال براهمالنخمي ان من قراءتنا والسارقون والسارقات فاقطعوا اعانهما وهذه القراءة من الفراءة المشهورة عنزلة المقيد من المطلق فيصير كانه قال فاقطعوا أعانهما من الاندي فلا تتناول الرجل أصلا ولانتناول اليسري والدليل عليه أنهفي المرة الثانية لاتقطع يده اليسرى ومع بقاءالمنصوص لايجوز العدول الى غيره فلوكان النص متناولا لليد اليسرى لم يجز قطع الرجل مع بقاء اليدوالايدي وان ذكرت بلفظ الجمع فالاصل ان مايوجد من خلق الانسان تذكر تثنيته بعبارة الجمع قال الله سبحانه وتعالى فقــد صفت قلوبكما تقال ملأت يطونهما ولان الجم المضاف الى الجماعة متناول الفرد من كل واحد يقال ركب الفوم دوابهم فيصمر معني الآية فاقطموا بدا من كل سارق وسارقة وكان منبني باعتبار هذا الظاهر أن لايقطع الرجل اليسرى منهما ولكن ثبت ذلك يدليــل الاجماع ولا يجوز الاعتماد على الآثار المروية فقــد قال الطحاوي تتبعنا هـــذا الآثار فلم بجــد لشيُّ منها أصلا ثم يحتمل انه كان هذا في الابتداء فقد كان في الحدود تغليظا في الابتـداء ألا ترى أنه قطع الايديوالارجل من العربيين وسمل أعينهم ثم انتسخ ذلك باستقرار الحدود وقيل كان ذلك الرجل مرتداً على ما قال جابر رضى الله عنه في حديثه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقال اقتاوه فقيل انما سرق يا رسول الله فقال اقطعوه ثم ذكر هكذا في كل مرة ألى أن قال في المرة الخامسة ألم أقل لكم اقتلوه فقد عرف رسول الله صلى الله عليه وســلم بطريق الوحي وجوب القتل عليه ولمــا خاف أن يظن ظان أن موجب السرقة القتل أمر يقطعه حتى تبين لهم ذلك في المرة الخامسة فأمر يقتله فلما كان مستوجبا للقتل يباح قطع الاعضاء منه وقد بينا أن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في هذه المسئلة اختلافا ظاهراً واختلافهم يورث شبهة ثم أخذنا بقول على رضي الله عنه لانه حاجهم بالمعنى حيث قال اني لأستحي من الله أن لا أدع له يدآ يبطش بها ورجــلا بمشي عليها وفي هذا بيان أن القطع انما شرع زاجراً لامتلفا وفي استيفاء الاعضاء الاربعة اتلاف حكما أو شبهة الاتلاف والشبهة تعمل عمل الاتلاف فيما يندرئ بالشبهات وبيان الوصف أن الامام مأمور بالتحرز عن الاتلاف عند اقامة الحد محسب الامكان ألا تري أنه لانقيم في الحر الشهديد والبرد الشهديد ولا في حالة المرض كيه يؤدي الى الاتلاف وانه مأمور بالحسم بعدد القطع كيلا يؤدي الى الاتلاف وأنه يقطع في المرة الثانية الرجدل اليسري واليد الى اليد أقرب ألا ترى أن في باب الطهارة لا تحول الى الرجل الا بعد الفراغ من اليـدين وانمـا شرع الترتيب مكذا للتحرز عن الاتلاف الحكمي فـدل أنه شرع زاجرآ لامتلفا وفي قطع الاءضاء الاربعة اتلاف للشخص حكما فان فيمه تفويت منفعة الجنس على الكمال وبقاء الشخص حكما ببقاء منافعه فلهذا يتعلق بقطع البدين من العبد كل قيمة النفس ولهذا لا يجوز اعتاق مقطوع اليدىن في الكفارة فعرفنا أنه استملاك حكما وفيه شبهة الاتلاف والشبهة كالحقيقة فمالندرئ بالشبهات وهذا مخلاف القصاص فالمستحق هناك اعتبار المساواة دون التحرز عن الاتلاف الاتري ان الاتلاف الحقيقي يستحق مه اذاكان المساواة فيه بخلاف ماكن فيه فاما الحداد انما لايضمن اذا قطع اليسرى لانه عوضه من جنش مافوت عليه ماهو خير له منه والاتلاف بموض لايكون سببا لوجوب الضمان وأنما اسقطنا ضمان المسروق لتحقيق معنى التعويض ولان الحداد مجتهد فاعتمد ظاهر النص فيما صنع فنفذ اجتهاده ولم يكن ضامنا وهذا هو الجواب عما قاله آنه اذا كان مقطوع اليد اليسرى في الابتداء عندكم لاتقطع يده اليمني قلنا اليد اليمني محل بالنص ولكن للاستيفاء شرط وهو أن لايكون على وجه يفوت منفعة الجنس وقد انعدم هــذا الشرط اذا كان مقطوع اليد اليسرى فلانعدام الشوط لا تقطع اليمني في هذه الحالة كما اذا كان مريضاً لاتقطع بده البمني مع وجود المحل لانعدام الشرط فربما ينضم ألم القطع الىألمالمرض فيؤدى الى الاتلاف وكذلك في الحر الشديد والبردالشديد فهذا مثله ﴿قَالَ ﴾ وان شهد شاهدان على رجل بالسرقة فقطمت بده ثم أنيا بانسان آخر وقالا هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا أخطأنا بذلك لم بجز شهادتهما على هذا وضمنا دية يد الاول هكذا روي عن على " رضى الله عنه أنه أني برجل شهد عليــه رجلان بالسرقة فقطع بده ثم أنيا بآخر فقالا وهمنا ياأمير المؤمنين انما السارق هذا فقال لاأصدقكما على الثاني وأغرمكما دمة البد ولو علمت أنكما تعمدتمــا لقطمت أبديكما وبه يســتدل الشافعي رحمــه الله تعالي في وجوب القصاص على الشهود وقطع اليدين بيد واحدة ولكنا نقول انما ذكر هذا اللفظ على سبيل المهديد ولم يكن كذبا منه لانه علقه بشرط لا سبيل الى معرفته وقد صح عن على رضى الله عنه أن اليدين لا يقطمان بيد واحدة ذكره محمد في كتاب الرجوع والمني أنهما شهدا على أنفسهما بالغفلة وتناقض كلامهما في الشهادة على الثاني فقد رجعاً عن الشهادة على الاول فكانا ضامنين لما استوفى بشهادتهما وان لم يرجعا ولكنهما وجدا عبدين كانت دية اليدعلي بيت المال لان هذا خطأ من الامام لما استوفاه لله تمالي فان رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بالسرقة قبـل أن تقطع بده أو قالا شككنا في شهادتنا ذرئ الحد ولكن السرقة تسلم للمشهود له لان رجوعهما بمسد القضاء مبطل للقضاء فيما كان عقوبة لنمكن الشبهة أو فيما كان حقا لله تمالي لان تمامه بالاستيفاء فأما فيما هو حق العبـــد فالشهادة تتأكد ينفس القضاء والرجوع لا يبطل حق المقضى له والمال حق المسروق منه ولهذا لا يبطل حقه برجوعهما بعد القضاء وان لم يرجعا عند الحاكم ولكن شاهدين شهدا عليهما بالرجوع قبل القطع أو بمده فلا معتبر بهذه الشهادة وتقطع بدالسارق لان الرجوع عن الشهادة ممتبر بالشهادة والشهادة في غير بجلس الحكم لا توجب شيئا فكذلك الرجوع فانما شهد هذين على رجوع باطل ﴿ قال ﴾ واذا شهد رجلان وامرأتان على رجل بسرقة مال لم نقطم وأخذ بالمال وكذلك الشهادة على الشهادة لان في شهادة النساء ضرب شبهة من حيث ان الفال علمهن الضلال والنسيان واليه أشار الله تمالي تبارك و تمالي في قوله ان تضل احداهمافتذ كر احداهما الأخرى فلا يثبت بشهادتهما ماكان ندرئ بالشبهات وهو السرقة الموجبةللقطع

ولكن شبت به أخله الماللان الثابت به رد المين ووجوب الضمان وهو عما يتبت مع الشبهات وكذلك في الشهادة على الشهادة ضرب شبهة من حيث ان الكلام أذا تداولته الالسن يمكن فيه زيادة و نقصان ﴿ قال ﴾ واذا شهد شاهدان على رجلين انهما سرقا من هذاالرجل ألف درهم واحد الرجلين غائب قطع الحاضر وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قولهما وفى قوله الاول لايقطع ذكر الفولين بعد هذا فى الاقرار اذا أقر أنهسرق مع فلان النائب لم يقطع في قول أبي حنيفة رحمـه الله تمالي الاول وهو قول زفر رحمه الله تمالى ويقطع المقر في قوله الآخروهوقولهماوقد بينا نظيره في الحدود اذا أقرأنه زني بغائبة وجه قوله الاول ان الغائب لو حضر ربما يدعي شبهة بدراً بها القطع عن نفسهوعن الحاضر فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشبهة وذالا يجوز كقصاص مشترك بين حاضر وغائب لايكون للحاضر ان يستوفيه حتى يحضر الغائب وجه قوله الآخر ان السرقة ظهرت على الحاضر بالبينة أو بالاقرارفيستوفي الامامحقالله تمالى وهذا لأن السراق يحضرون وقل ماتحضرون بل في المادة يهربون وبمضهم يوجد وبمضهم لايوجـد فلو لم يقطع الحاضر أدى الى ســد باب هذا الحدوما من شبهة بدعيها الفائب الا والحاضر بتمكن من أن بدعى ذلك وقد بينا أن بالشبهة التي يتوهم اعتراضها لايمتنع الاستيفاء بخلاف القصاص فالشبهة هناك توهم عفو موجود من الفائب في الحال فان جاء الفائب بمد ذلك لم يقطم بالشمادة الاولى حتى تعاد تلك البيئة عليه أو غيرها فيقطع حينئذ لان تلك البينة في حق الفائب قامت بغير محضر من الخصم فإن الحاضر لا ينتصب خصما عنه إما لان النيابة في الخصومة في الحد لا بجري أو لانه ليس من ضرورة ثبوت السرقة على الحاضر ثبوتهاعلى الفائب فلهذا يشترط اعادة البينة على الفائب ليقطع ﴿قال ﴾ وانكان القاضي يعرف شهود الحدود والقصاص انهم أحرار مسامون غير أنه لايعرف عدالتهم ولا يطمن فيهم السارق حبسه حتى يسأل عنهم لانه صار متهما بارتكاب الكبيرة فيحبس ولا تقطع يده قبل السؤال عن الشهود لان هذا شي لو وقع فيه الفلط لاعكن تداركه وتلافيه فعلى الحاكم أن يسألءن الشهو دصيانة لفضاء نفسه طمن الخصم فيه أولم يطمن وهذا لان الشبهة متمكنة في شهادتهم قبل النزكية ومع تمكن الشبهة لا يقدم على استيفاء ماسدرى بالشهات فأما في غير الحدود والقصاص عما لا يندرى بالشبهات فالقاضي يقضي عند أبي حنيفة رحمه الله قبل أن يسأل عنهم الا أن يطعن الخصم فيهم أو

يستريب فيهم وعندهما لا يقضي مالم يسأل عنهم على كل حال لانه مأمور بالقضاء بالشهادة المادلة فما لم تظهر المدالة عنده لا بجوز له أن يقضى شرعا كما في الحدود وهذا لانه مأمور بالتوقف في خبر الفاسق منهي عن الممل به فاتما ينتني الفسق عنهم بالتزكية فما لم يظهر ذلك عنده بالسؤال لا يحل له أن يقضى لان قبل السؤال نبوت عدالتهم بالظاهر والظاهى حجةلدفع الاستحقاق لالانبات الاستحقاق به وأبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بمضهم على بمض وهكذا روى عن عمر رضي الله عنه فيما كتب به الى أبى موسى الاشعرى رضي الله عنــه فقد عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسلم باسلامه فتعديل صاحب ااشرع اياه لا يختلف عن تعديل المزكى فيتمكن القاضى من القضاء الا أن يطمن الخصم فهو أيضاً معدل باسلامه على لسان صاحب الشرع فللتعارض احتاج الامام الى السؤال ولهـــــذا يتبين ان هذا ليس بقضاء بالظاهر بل بدليل موجب له وهو اسلامه فالمسلم يكون منزجراً عن ارتكاب ما يمتقد الحرمة فيه حتى يظهر خلافه ثم المستحق بشهادتهما مال اذا وقع فيه الفلط أمكن تداركه بالرد فلا يجب على القاضي الاستقصاء فيه للقضاء بخـلاف الحدود وبهذا نبين ان السؤال عن الشهود هناك لحق المدعى فأنما يشتغل مه عند طلبه فاما قبل الطلب لو اشتفل القاضي مه كان ذلك منه انشاء لخصومة وهو مأمور بفصل الخصومة لابانشائها فكان ذلك اعانةمنه لأحد الخصمين وهو منهى عن ذلك ﴿قَالَ ﴾ واذا شهد الشهود على رجل بحد هو خالص حق الله تمالي بمد تقادم العهد لم تقبل شهادتهم وقد بينا هذا في كتاب الحدود وذكرنا حد النقادم في حــد الزنا والسرقة فاما في شرب الخر فكذلك الجواب عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالى حد التقادم زوال رائحة الحر حتى لا يقام عليه اذا شهدوا بمد زوال رائحــة الحر أو أقرهو بذلك فحمد رحمه الله تمالي يقول هذا حد ظهر سببه عند الامام فلايشترط لاقامته بقاءأثر الفعل كحد الزنا والسرقة وهذا لانوجود الرائحة لايمكن ان بجعل دليلافقد يتكلف لزوال الرائحـة مع بقاء أثر الحمر في بطن الشارب وقد توجد رائحة الحمر من غير الخر فان من استكثر من أكل السفرجل والتفاح يوجد منه رائحة الخر قال القائل

يقولون لى انكه شربت مدامة فقلت لهم لابل أكلت السفرجلا فكان هذا شاهد زور ألا ترى أنه لا يقام الحد لوجود الرائحة مالم يشهد الشهود عليه بالشرب

أو يقربه وهما احتجا بحديث ابن مسعود رضي الله عنــه أنه أنى بشارب الحر قال مزمزو ه وترتروه واستنكهوه فان وجدتم رائحة الخر فحدوه فقد شرط لاقامة الحد وجود الرائحة والممنى فيه ان حد الحرر ضعيف من الوجه الذي بينا أنه لانص فيه فلإيقام الاعلى الوجه الذيورد الأثربه وانما وردالا رباقامة الحدعلي منكان الخمر في بطنه ولوجود الخر في بطنه علامة وهو وجودالرائحة منه فلا يقضي الا بظهور تلك الملامة كالمرأة اذا ادعت الولادة مالم تشهد القابلة بذلك لايقضى القاضي به ثم زوالرائحة الخمر بعــد الشرب لايكون الا بمضى زمان وقد بينا أنه لانص في حق التقادم ففيما أمكن اعتبار التقادم لمني في الفعل كانالمصير اليه أولى من المصير الى غيرة ووجودرائحة الخمر من غير الخمر نادر ولا يكون مستداما أيضا فلايمتبر ذلك ولكن هذااذا كان يحضرة الامام فأما اذا كانوا بالبعد منه فجاؤا به بعد زوال الرائحة لبعد المسافة فالصحيح أنه لا يمتنع استيفاء الحد بشرادتهم لأنه لم يوجد منهم تفريط وما لايمكن التحرز عنه بجمل عفوآ ألا تريأن الامام اذاعلم أن الشارب تكلف لازالة الرائحة لا يمتنع من اقامة الحد عليه فهذا مثله ﴿ قال ﴾ واذا قطعت بد السارق وقد قطع الثوب قيصاولم يخطه أو صبغه اسودأو باعه من رجل أو وهبه منه وهو بغيبه في بده فانه يرد على المسروق منه لان الفطع نقصان وكذلك السواد في الثوب نقص والبيع والهبة من السارق باطل لانه حصل في ملك النير بنير أمر صاحبه فكما يكون للمسروق منه أن يأخذهاذا وجده في بد السارق فكذلك اذا وجده في بدالمشترى منه فان كان خاط الثوب فلاسبيل للمسروق منه عليه لما اتصل بالثوب من وصف متقوم هو حق السارق ألا تري أن الناصب لو قطع الثوب وخاطه لم يتمكن المفصوب منه من أخذالثوب منه بعد ذلك فهذا مثله الا أن هناك يكون الفاصب ضامنا للثوب عنزلة ما لو أتلفه أو تلف في بده وهمنا لا يكون ضامنا لانه لو تلف في بده أو أتلفه بعد القطع لايضمن فكذلك اذا احتبس عنده بما اتصل به من الوصف حقاً له فأما اذا صبغه أحمر أو أصفر فعملي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ينقطم حق المسروق منه في الاسترداد وعند محمد رحمه الله لا ينقطم ولكنه يأخذ الثوب ويعطى السارق مازاد الصبغ فيه لان عين الثوب قائم بعد الصبغ ومن وجد عين ماله فهو أحق به بالنص ثم الصبغ لو حصل من الفاصب لم ينقطع به حق المفصوب منه في الاسترداد فكذلك من السارق الاأن مااتصل به من الصبغ مال متقوم من الصباغ

وهو وصف والثوب أصل والوصف تبع للاصل فكان لصاحب الاصل أن يأخذه فيعطيه مازاد الصبغ فيــه كما في الغاصب ولو أراد أن يسلم له الثوب ويضمنه قيمة ثوبه أبيض لم يكن له ذلك بخلاف الغصب لان عند تسليم الثوب له بجعله في حكم المستهلك ولو استهلك المنصوب حقيقة كان ضامنا له ولو استهلك المسروق حقيقة لم يكن ضامنا فباعتبار هذا الممنى يقع الفرق بينهما في هــذا الجانب فأما عنــد اختيار الاخــذ فلا فرق بين الغاصب والسارق ومن حيث أن كل واحد منهما جان وان مراعاة حقــه بأداء قيمة الصبغ اليــه ممكن فلا ضرورة في قطع حق صاحب الثوب عن الثوب وجــه قولها أن الوصف الذي اتصل بالثوب متقوم حقا للسارق فينقطع به حق المسروق منه في الاسترداد كالخياطة وهذا لان هذا حق ضعيف له مقصور على العين ألا تري أنه لا يتعدى الى بدل المين عند الاستهلاك ومثل هذا الحق ببطل بالصبغ كحق الواهب في الرجوع وترجيح الأصل عند مساواة الحقين في القوة فأما الضعيف لايظهر في مقابلة القوى بخلاف الغاصب فان حق المفضوب منه قوى يسري الى بدل العين فيسستقيم الترجيح هناك باعتبار الأصسل والتبع واستدل أبو يوسف رحمــه الله تعالى في الأمالي بحرف آخر فقال لو بتي الثوب على ملك المسروق منه بعد الصبغ تعذر استيفاء القطع من السارق لأنه يصير شريكا في العين علكه في الصبغ واقتران الشركة بالسرقة يمنع وجوب القطع فاعتراضها بعد السرقة يمنع الاستيفاء وبالاجماع يستوفى القطع من السارق فعرفنا أنه لم يبق حق المسروق منه في الثوب ﴿ فَانْ قيل ﴾ هذا فاسد فأنه اذا جمل السارق متملكا للثوب يمنع استيفاء القطع منه أيضاً ﴿ قلنا ﴾ نم ولكن يجعل الثوب في حكم المستهلك فأنمـا يقطع بسرقة ما قد صار مستهلـكا لا باعتبار ما هو بملوك له في الحال كما اذا خاط الثوب فأما مع بقاء حق الاخذ له لا يمكن جمله مستهلكا فيتقرر معنى الشركة وعلى هذا الطريق نقول لو صبغه بعد ما قطعت بده لايتعذر على المسروق منه الاسترداد لانه لا تأثير للشركة بمد استيفاء القطع والدليل على اعتبار معني الشركة أن في المفصوب لو اختار المفصوب منه بيع الثوب استقام ذلك وضرب صاحب الثوب في الثمن بقيمة الثوب أبيض والآخر بقيمة الصبغ وهــــذا لا يكون الا بعـــد نبوت الشركة بينهما في المبيع وعلى هـ ذا الخلاف لوكان المفصوب سويقا قلته بسمن لان السمن زيادة في السويق من غير أن يكون مبدلا للمين حتى لا ينقطع بهحق المنصوب منـــه فهو

كالصبغ في الثوب في جميع ما ذكرنا وان كان المسروق دراهم فسبكها أو صاغها قلنا كان للمسروق منه أن يأخذهالان الصنمة بانفرادهالا تنقوم في الذهب والفضة ،فلا نثبت الشركة باعتبارها بينهما وقد ذكر الخلاف في الجامع الصغير في الفصب أن عند أبي حنيفة السرقة والاصح أنهطى ذلك الخلاف ومنهم من يفرق لابي يوسف رحمه الله تمالى فيقول هناك لواعتبرناحق الغاصب في الصنعة لم يبطل به حق المفصوب منه أصلا ولكنه يضمنه مثل المنصوب وهمنا لواعتبر ناذلك بطل به حق المسروق منه لانه لا تمكن من تضمين السارق والمين متقوم من كل وجه والصنعة تتقوم تبعا للاصل وان كانت لاتتقوم منفردة عن الاصل فكان القاءحق المسروق منه في المين أولى فان كانت السرقة صفراً فجملها قمقمة أو حديداً فجيله درعا لم يأخذه لأن للصنعة قيمة في هذه الاعيان ولهـــذا يخرج بالصنعة من أن يكون مال الربا فلا بد من اعتبارها حقا للسارق تم هذه الصنعة لو وجدت من الفاصب انقطع بها حق المفصوب منه عن استرداد العين فكذلك اذا وجدت من السارق وكذلك كل شيُّ من المروض وغيرها اذا كان قد غـيره عن حاله فان كان التغيـير بالنقصان فللمسروق منه أن يأخذ كما للمفصوب منه الا ان المفصوب منه يضمن الفاصب النقصان والمسروق منه لا يضمنه النقصان اعتبارا لاتلاف الجزء باتلاف الكاروان كان التغيير زيادة فيه فانكان على وجه لوحصل من الفاصب لا تمكن المفصوب منه من أخذ المين بمد ذلك فكذلك المسروق منه لا تمكن من أخذه وان كان على وجه لا تعذر على المفصوب منه استرداد المين فهو على الخلاف الذي بينا ﴿قال﴾ وانكانت السرقة شاة فولدت أخذهما جيماً المسروق منه لان الولد زيادة متولدة من المين وكما تمكن من استرداد العين قبل انفصال هذه الزيادة فكذلك بمدها ألا ترى أن المفصوب منه تمكن من الاسترداد بمد الولادة وان حق الواهب لا ينقطع في الرجوع بالولادة وهذا بخلاف السمن والصبغ فالزيادة هناك فى ملك السارق يثبت باعتبارها معنى الشركة وهمنا الزيادة فى ملك المسروق منه فلا يثبت باعتبارها للسارق شركة ﴿قال﴾ واذا قطع في صوف أوكتان أو قطن فرده على صاحبه فصنع منه ثوباً ثم سرقه فعليه القطع لان المين تتبدل بالصنعة والثوب في حكم الحادث بالنسج ألا ترى أنه لووجد هذا من الفاصب كان الثوب بملوكا له فسرقته لذلك بعد

صنعته عنزلة سرقته مالا آخر ﴿قال ﴾ فان كان السارق أشل اليد العني واليداليسري صيحة قطمت اليمني لأن اليمني لوكانت ضحيحة وجب قطعها بسبب السرقة فاذا كانت شلاء أولى وهذا يخلاف مااذا كانت يده اليسري شلاءفانه لاتقطع يده اليمني لان شرط استيفاء القطع البطش واذا كانت اليسري صحيحة فليس في قطع اليمني تفويت منفعة البطش ولا تقطع فقطعت رجله البسري لا عكنه المشي بعصي بخلاف ما اذا كانت يده البسري صحيحة ﴿ فَانْ قَيْـلَ ﴾ التَّفُويتُ لا يكون باستيفاء اليه اليمني بل بالشلل في اليسري ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كذلك فالحكم اذاكان ثابتا بملة ذات وصفين بحال به على آخرهما وجودا وآخرهما قطع اليــد اليمني همنا فـكان النفويت مضافا اليــه وكـذلك اذا كانت رجــله اليمني شلاء لم تقطع يده اليمني ولا رجله اليسرى لان فيه تفويت منفعة الجنس وهو المشي فأنه لا يمكنه الشي بعده بمصى فان كانت رجله اليسري شلاء قطعت بده اليميني لانه ليس فيــه نفویت فانه یتمکن من المشی بعصی اذا کانت بده الیسری صحیحة ﴿ قال ﴾ واذا حبس السارق ليسال عن الشهود فقطع رجل بده اليمني عمداً فعليه القصاص لات بمجرد الشهادة قبل اتصال القضاء بها لا تسقط حرمة بده فالقاطع استوفي يدآ متقومة من نفس محترمة فعليه القصاص وقد بطل الحدعن السارق لفوات المحل وهو ضامن قيمة المسروق لأن سقوط ذلك لضرورة استيفاء القطع حقا لله تمالى ولم يوجــد ذلك وكـذلك اذا كان قطع بده اليسرى لانه تعذر استيفاء الحد بعده لما فيه من تفويت منفعة البطش ﴿ قَالَ ﴾ فان حكم عليه بالفطع في السرقة فقطع رجل يده اليمني من غـير اذن الامام فلا شيَّ عليه لأنه سقطت قيمة يده بقضاء الامام عليه بالقطع فالقاطع استوفى يدآ لا قيمة لها فلم يكن صامنا ولكن الامام يؤدبه على ذلك لانه أساء الادب حين قطعه قبل أن يأمر الامام به وان أمر القاضي الحداد بقطع يده اليمني فأخطأ وقطع يده اليسري فهو ضامن في القياس لازبالقضاء بالقطع في اليد الميني لم تخرج اليد اليسرى من أن تكون محترمة متقومة فقطمها خطأ قبل القضاء وبمده سواء وفي الاستحسان لا شيَّ عليه لان فعله حصل في موضع الاجتهاد فان المنصوص عليه قطع اليد من السارق وقد قطع اليد واجتهد وان أخطأ فلا

ضمان عليه اذا كان فعله في موضع الاجتهاد يوضحه انه وان فوت عليه اليسري فقد عوض اليمني لانه لا نقطع بده اليمني بمد هذا وما عوضه من جنس ما فوت عليه فهو خير له بما فوت عليه لان منفعة البطش في اليد اليمني أظهر والاتلاف بعوض لا توجب الضمان وان تممد ذلك فان كان السارق أخرج بده اليسرى فقال اقطعها فلا ضمان عليــه بالاتفاق لانه قطمهاباذن صاحب اليد ألا تري أن منقطع بدالنير باذنه منغير أن يكون قطعه مستحقا بالسرقة لم يكن ضامناشيئاً فهذا أولي وان لم يكن أمره بذلك فأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى أخــذا بالقياس ههنا وقالا يضمن الحداد لأنه جان فيما صنع متعد فيكون ضامناكما لو قطع رجله أو أنفه وأبو حنيفة رحمه الله تمالى أخذ بالاستحسان لما بينا أن الحداد مجتهد وفعله حصل في موضع الاجتهاد بخلاف مالو قطع رجله أو أنف ولانه عوضه من جنس مافوت عليه ماهو خير منه والاتلاف بموض لايوجب الضان على المتعدي كالشهود اذا شهدوا عليه ببيع مال بمثل قيمته فأما اذا قطع أنف فلم يعوضه بما أتلف عليــه شيئاً لان القطع في اليد لا يسقط عنه بذلك وان قطع رجله اليسرى فلم يموضه شيئاً لأن القطع لايسقط عنه بهذا وان قطع رجله البمني فلم يموضه منجنس مافوت عليه لان منفعة البطش ليست من جنس منفعة المشي ﴿قال﴾ واذا حكم عليه بالقطع بشهود في السرقة ثم انفلت ولم يكن حكم عليه حتى انفلت فأخذ بمد زمان لم يقطع لما بينا أن حـــد السرقة لابقام بحجة البينة بمد تقادم العهد والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء وان البعه الشرط وأخذوه من ساعته قطعت بده لأن مجرد الهرب لبس بمسقط للحد عنه ولانه لم يمكن همنا تهمة المهاون والتقصير في الطلب من أحمد ﴿ قَالَ ﴾ واذا ردت السرقة الى صاحبها قبل أن يرفع السارق الى الامام ثم رفع اليمه لم يقطع لان توبته قد يحققت برد المال وقد نص الله تمانى في السرقة الكبرى على ســقوط الحد بالتوبة قبــل قدرة الامام عليه فني الصغرى أولى ولان الامام لا يتمكن من اقامة الحد عليه الابعدظهور السرقة عنده ولا تظهر اذا رد المال قبل أن يرفع اليهلأن السرقة لاتظهر عنده الابالخصومة في المال ولا خصومة بعد استرداد المال ولانا قد بينا أن الخصومة شرط وانعمدام الشرط قبل القضاء يمنع القاضي من القضاء بالقطع واذا كانت اصبعان من اليسرى مقطوعة لم تقطع يده اليمني في السرقة لان قطع الاصبعين ينقص من البطش باليد اليسرى أو بفوت بمنزلة

الشلل فقطع اليـد اليمني بمـد ذلك يكون تفويتا لمنفـمة الجنس وكذلك ان كانت الإبهام وحدها مقطوعة لان منفعة البطش منها تفوت بقطعها كا تفوت بالشلل واذاكانت أصبع واحدة سواها مقطوعة قطعت اليد اليمني لان قطع الاصبع الواحدة سوي الابهام لايفوت منفعة البطش من اليسري فقطع اليد اليميي في هذه الحالة لايفوت عليه منفعة البطش وان كانت رجله البميمي مقطوعة الاصابع فان كان لايستطيع القيام والمشي عليها قطعت يدهوان كان لايستطيع أن يمشي عليها لم تقطع وكذلك ان كان المقطوع من رجله اليسري أصبعين لان فيه تفويت منفعة المشي عليه ﴿قال ﴾ وكل شي درأت فيه الحدضمنته السرقة انكانت مستهلكة واذا قطعت لم أضمنه وان كانت قائمة رددتها لبقاء الملك فيها لصاحبها ﴿ قَالَ ﴾ واذا سرق سرقات لم يقطع بها الايدواحدة لان مبني الحدودعلي النداخل ومعني الزجريتم بقطع يد واحدة فان حضروا جميما قطعت يده بخصومتهم ولم يضمن شيئاً من السرقات المستهلكة لان في حق كل واحد منهم قد استوفى الحد بخصومت بعد ماظهرت السرقة فكانه ليس ممه غيره وان حضر أحدهم قطعت بده بخصومته على قول أبى حنيفة رحمهالله تمالى ولايضمن شيئاً من سرقاته المستهلكة وعندهما هو ضامن للسرقات كلها الاالسرقةالتي عكس هذا وما ذكره في الاصل أصبح وجه قولهما ان الأخذ الموجب للضمان متقرر في حق كل واحد منهم حتى لوسقط الحد بشبهة كان ضامنا لكل واحد منهم ماله فانما سقط الضمان لضرورة استيفاء القطع حمّا لله تمالي وانما وجد ذلك في حق الذي خاصم خاصــة لان القطع في سرقته دون غيرهمن السرقات فانالشرط الخصومة المظهرة للسرقة ولم يوجد ذلك في حق الباقين لان الحاصر ليس بخصم عنهم ولانه ماخاصم الا في سرقته فيجمل في حقهم كآنه تمذر اقامة الحدللشبهة فبتي الضمان واجبالهم وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول في حق السارق حضور أحدهم كحضورهم فانه لايقطع به الايد واحدة في الأحوال كلها وكما لايضمن شيئاً لوحضروا فكذلك اذا حضر بمضهم وهذا لان الحدهو المستحق عليه بكل شي سرقه والمقام عليه حدواحد بالانفاق فيكون مسقطا ضمان السرقات كلماألا ترى أنه لو أقربالسرقة والمسروق منه غائب فاجتهد الامام وقطع يده لم يضمن للمسروق منه شيئاً وان حضر فصدقه ﴿ قال ﴾ وان شهد شاهدان أنه نقب بيت هذا وأخرج منه كارة لابدريان

مافيهالم يقطع لان المشهود به مجهول وشرائط وجوب الحد عثل هذه الشهادة المجهولة لاتثبت ولم يشهدوالامسروق منه بالملك في شيُّ أيضاً فالمخرج من بيته قد يكون مال وقد يكون مال المخرج وان قالوا نشهد أنه سرق منه هذا المتاع فاذا هوثياب مختلفة تساوى مالا عظيما قطع لانهم شهدوا بفعل السرقة في معلوم فان الاعلام بالاشارة الى العمين أبلغ من الاعملام بالتسمية ولان الشاهد لا تمكن عنــد محمل الشـــهادة من أن نقتص ما سرقه ليتأمل كل ثوب منه ولا يكلف أداء الشهادة بما ليس في وسعه ﴿ قَالَ ﴾ وان كان للسارق دين على المسروق منه لم يبطل القطع عنه يخلاف مايقوله بمض الناس أن قيام الدين عليـــه له سبب لاستحقاق ماله ألا ترى أن مال المديون لا يكون نصاب الزكاة بطريق انه كالمستحق لصاحب الدين بدينه وسبب الاستحقاق يورث شبهة في درء الحد عنه ولكنا نقول محل الدين الذمة ولا تملق له بالمال خصوصا في حال صحة الممديون حتى يملك التصرف في ماله كيف شاء ومع من شاء ببدل وبغير بدل وانما تعلق الدين بالمال من حيث أن قضاء الدين يكون به فأما قبل القضاء فلاحق لصاحب الدين في مال المديون الا أنه اذا كان الدين من جنس ما أخذه كان فعلم استيفاء ولصاحب الدين أن يستوفى جنس حقه اذا ظفر به فلا يازمه القطع لذلك فأما اذا كان من خلاف جنس حقه ففعله ليس باستيفاء ولكمنه سرقة موجبة للحد عليه فان قال انما أردت أن آخذه رهنا بحقي أو قضاء لحتى درئ عنه الحد لشبهة اختلاف العداء رحمهم اللذتمالي فان ابن أبي ايبلي رحمه الله كان يقول وان ظفر بخلاف جنس حقه كان له أخذه لوجود المجانسة باعتبار صفة المالية ومن العاياء من يقول يأخذه رهنا يحقه والاختلاف الممتبر يمكن شبهة وهذا لان فعله كان في موضع الاجتهاد لا ينفك عن شبهة وان كان هو مخطئاً في ذلك التأويل عندنا ﴿قالَ ﴾ وان سرق الحربي المستأمن في دار الاسلام لم يقطع وهو ضامن الا على قول أبي بوسـف وابن أبي لبـلي رحمه الله تعالى فانهما يقولان يقطع ولا ضمان عليه وقد بينا نظيره في كتاب الحدود ﴿قَالَ ﴾ واذا أشكل على الامام قيمة السروق واختلف أهل الملم فقال بمضهم قيمتها عشرة دراهم وقال بمضهم أدنى لم يقطعلان كمال النصاب شرط يُراعى وجوده حقيقة وذلك ينعدم عند اختلاف المقومين فيه وقد بينا حديث عمر حين قضى بالقطع على السارق ففال عُمَّان رضي الله تمالي عنه مرقته لاتساوي الا ثمانية دراهم فدرأ القطع عنه ﴿قالَ ﴾ وان كان أراها واحدا منهم فقال هي تساوي عشرة

دراهم لم يقطعها حتى يربها لا خر منهم لان الحجة الحكمية لاتنم بقول واحد وشرط القطع يعتبر ثبوته بالحجة الحكمية فلهـ ذالا يكتني بقول الواحد حتى يراها غيره فان اجتمع اثنان على ذلك ولم برها أحد بعد ذلك قطعه لان سبب الحد يثبت بشهادة اثنين فكذلك شرطه يثبت بقولهما في الحكم فيستوفي القطع الا أن يقول آخر لايساوي ذلك فحينثذ للممارضة تتمكن الشبهة ما لو أفر بالسرقة ثمرجع ﴿قال﴾ فان سرق ديناراً أومثقال ذهب لايساوى عشرة دراهم لم يقطع لقيام الدليل على ان نصاب السرقة يتقدر بمشرة دراهم وغيرالمنصوص يقام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة فاذا لم تبلغ قيمته نصابا لم يتم شرط القطع ولا يقال الديناركان مقوما بمشرة على عهد رسول الله صلى الله عليــه وســـلم لان ذلك شي يختلف باختلاف الاوقات والامكنة في قلة الوجود وكثرة الوجودوليس هذا الحكم شرعيا ليصار سرق ولم يعرفوا اسمه قطع ولم يضرهم أن كانوا لايمرفون اسمه لانهم عرفوه بالاشارة اليه فهو أبلغ من ذكر الاسم والنسبة ولانه انما يحتاج الى ذكر الاسم والنسبة لتعريف الغائب به وهو حاضر فلا يقدح في شهادتهم أن لا يعرفوا اسمه ﴿ قال ﴾ وان قال السارق صاحب البيت اذن لي في دخولي أو قال كنت ضيفاعنه درئ عنه القطع لانه لو ثبت ما دعاه لم يكن فعله موجبا للقطع فبمجر ددعواه تتمكن الشبهة كما لوادعي ملك العين لنفسه وهذا لانهاذا آل الامرالي الخصومة والاستحلاف فلا يستحسن اقامة القطع معه ﴿قالَ ﴾ وان كان القوم فی دار واحدة کل رجل فی مقصورة وباب علیه مغلق دون مقصورة صاحبه فنقبرجل منهم على صاحبه فسرق منه قال لا يقطع الا أن تكون داراً عظيمة فيقطع وقد بينا ان الدار المظيمة كالمحلة فكل مقصورة منها حرزعلى حدة ومن يسكن بعض المقاصير يتم منه فعل السرقة في مقصورة صاحبه فاما اذا كانت دارا صغيرة فبيوت هذه الداركلها حرز واحد وانكان يفلق على كل بيت منها باب فمن يسكن بعض هذهالبيوت فهو متمكن من الدخول فى الحرز شرعافيصير ذلك شبهة فى درء المقوبة عنه ولهذا قلنا فى الدار الصغيرة لو أخذ مع المتاع في صحن الدار لا يقطع مالم يخرجه الى السكة بخلاف الدار العظيمة فاذ السارق اذاأ خذمن مقصورة منها اذا أخذ في صحن الدار يقطع ﴿قَالَ ﴾ واذا أجر الرجل منزله من رجل وهو فى منزل آخر فسرق المؤاجر من المستأجر متاعه من ذلك الموضع تطع فى قول أبى حنيفة رحمه الله

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا قطع عليه لقيام ملكه في الحرز ووجوب القطع باعتبار هتك الحرز وأخذ المال ثم لوسرق المين الذي أجره من المستأجر لم يقطع لقيام ملك في المين فكذلك اذا سرق من البيت الذي أجره وهذا لان له نوع تأويل في الدخول لينظر هل استرم شيّ منه فيرم ذلك أو هلخرب المستأجر شيئا منه فيمنعه من ذلك وأبو حنيفة رجه الله يقول سرق ملك الغيرمن حرزصاحب الملك فيلزمه القطم كالوباع منزله ثم سرق منه متاع المشترى وهذا لان الحرز ليس إمبارة عن عين الجدار ولكنه عبارة عن التحفظ مها وذلك صارللمستأجر خالصا لاحق للآجر فيه في مدة الاجارة بخلاف المال الذي آجره لانوجوب القطع باعتبارالمين والمين باق على ملكه والدليل عليه آنه لو حدث الملك للسارق في المال بعد تمام فعل السرقة يسقط القطع عنه ولو حدث له الملك في الحرزلم يسقط القطع عنه فكذلك اذا اقترن بالسبب ولم يذكر في الكتاب أن المستأجر اذا سرق متاع الآجر من منزله فني بعض النوادر ذكر أنه على الخلاف أيضاً والاصح أنه اذكان المنزل المؤاجر حرزاً على حدة والمنزل الذي يسكنه المؤاجر حرزاً على حدة فأنه يلزمه القطع عندهم لأنه لا تأويل للمستأجر في منزل المؤاجر ولا شبهة وقد ذكر الخلاف في بمض نسخ الاصل وتأويل ذلك فيها اذا كانت صغيرة أجر منزلا منهامن انسان حتى يكون الكل في حكم حرز واحد فحينئذ لايلزمه القطع عندهما ولكن اذاكان التأويل هذا فكذلك مذبني على قول أبي حنيفة رحمه الله كالوباع منزلا منها من انسان فهذا فصل مشتبه ولكن الجواب الصحيح فيه مابينا ثم ذكر في الاصل مايقطم فيه وما لايقطم من الاعيان وذكر في الجملة أنه يقطم في الحناء والوسمة وقد ذكر قبل هذا أنه لايقطع فيهما فتأويل ماذكر قبل هذا في الرطب منه قبل أن محرزه مماحبه احرازاً ناما وتأويل ماذكر همنا في اليابس منــه فهو نظير الثمــار لا يقطع فيالرطب ويقطع في الفواكه اليابسة الا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال مالا يقطع في رطبه لا يقطع في يابسه لان المين على حاله بمد البس فيصير ذلك شهة وقد بينا أنه يقطع في اللؤلؤ والياقوت والزمرذ والفيروزج الا في رواية عن محمد رحمـــه الله تمالى فانه يقول هذامن الاحجار ولا قطع في الحجر ولكنا نقول انما لايقطع في الحجر لمنى التفاهة وما يكون من أعز الأموال يرغب فيـه من يتمكن منه لا يكون تافها ﴿قَالَ﴾ ولا يقطع في الزجاج أما جوهر الزجاج فلانه يوجد مباح الاصل يصورته في دار الاسلام غير

مرغوب فيه فأما المعمول منه فن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول بجب فيه القطع بمنزلة المعمول من الخشب لان هذا لا يوجد بصورته مباحا والاصل فيه أنه لا يجب لان هذا بما يتسارع اليه الكسر فهو في معنى مايتسارع اليه الفساد ولان الصنعة فيه لاتفلب على الاصل عادة وعلى هذا الاصل قال لايقطع في البواري والقصب لان القصب يوجد مباح الاصل غير مرغوب فيه تم الصنعة لاتفلب على الاصل من حيث أنه لا يتضاعف قيمته بالصنعة ويكون تافها بمد الصنعة في الاستعال والبسط في المواضع المحرزة وغير المحرزة بخلاف المعمول من الخشب فالصنعة هناك تغلب على الاصل ألا ترى أن القيمة تزداد بالصنعة أضمافا وذكر أن في الماج يجب القطع وكذلك في الابنوس لان هذا بما لا يوجد مباح الاصل في دار الاسلام ولانه لا يكون تافها فان من يتمكن من أخذه لا يتركه عادة وعلى هذا يجب القطع في الصندل والعنبر وما أشبه لانه لا يوجد مباح الاصل في دار الاسلام غير مرغوبفيه وانمايوجد ذلك في دارالحرب وذلك لا يمكن شهة في الاموال لان الاموال كلها في دار الحرب على الاباحة ﴿ قال ﴾ واذا شهد شاهدان أنه سرق من هذا العبد كذا وكذايقطع وكذلك السارق من أهل الذمة ومن مال اليتيم لانه لا تأويل له في مال هؤلاء ولا شبهة والسرقة تظهر بخصومة العبدوالذي ووصى اليتيم عند الامام بلاشبهة وقال ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن عندنا استحسانا وفي القياس يقطع وهو قول زفر رحمه الله لان ماله محرز بدارنا فانه ممصوم كالالذي وجهالاستحسان أن المصمة بالاحراز بالدار واحراز المستأمن لا يتم ألا ترى أن احرازالمال تبعملاحراز النفسولا يتم احراز نفسه بدار الاسلام حتى يتمكن من الرجوع الى دار الحرب فكذلك لا يتم احراز ماله ولانه بتي حربياحكما حتى يبقى النكاح بينه وبين زوجته في دار الحربومال الحربي مباح الأخذالا أنه يتأخر اباحة الأخذ بسبب الامان الى أن يرجع الى دار الحرب فيصير ذلك شبهة في اسقاط القطع عن السارق بخلاف الذي فانه يتم احراز نفسه بمقد الذمة ويخرج به من أن يكون حربيامن كل وجه ﴿قال﴾ رجل من أهل المدل أغار في عسكر أهل البني ليلا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به الى الامام المدل قال لايقطمه لان لاهل المدل أن يأخذوا أموال أهل البني على أي وجه بقدرون على ذلك ويمسكوه الى أن يتوبوا أو يموتوا فيرد على ورثتهم فتتمكن الشبهة في أخذه بهذا الطريق وكذلك لو أغار رجل من أهل البني في عسكر أهل

المدل لم يقطع أيضاً لان أهل البغي يستحلون أموال أهل المدل وتأويلهم وان كان فاسداً فاذا انضم اليه المنعة كان بمنزلة التأويل الصحيح ألا ترى أنه لايضمن الباغي ما أتلف من مال المادل بهذا الطريق فكذا لا يلزمه القطع ﴿ قال ﴾ ولو أن رجلا من أهل دار العدل سرق مالا من آخر وهو يمن يشهد عليه بالكفر ويستحل ماله ودمه قطعته لان التأويل همنا تجردعن المنعة ولا معتبر بالتأويل بدون المندة ولهدذا لايسقط الضان به فكذلك القطع وهذا لانه تحت حكم أهل المدل فيتمكن امام أهل المدل من استيفاء القطع منه بخلاف الذي هو في عسكر أهل البني فان يد امام أهل المدل لاتصل اليه فلهذا افترقا ﴿ قَالَ ﴾ واذا أقرالسارق بالسرقة مرة واحدة قطعت بده في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تماليوقال أبو يوسف وابن أبي ليـلى رحمهـما الله تمالي لايقطع مالم يقر مرتين وكـذلك الخــلاف في الاقرار بشرب الحمر وذكر بشر رجوع أبى يوسف الى قول أبى حنيفة رحمهما الله تعالى وحجتهما ماروى عن على رضي الله عنه ان رجلا أقر بالسرقة عنده مرتين فقطع بده وهذا لأنه حد لله تمالى خالصا فيعتبر عدد الاقرار فيه بمدد الشهادة كحد الزنا ولهذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تمالى انه شرط اقرارين في مجلسين مختلفين وابو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى استدلا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بسارق فقال أسرقت ماأخاله سرق فقال سرقته فأمر بقطعه ولم يشترط عدد الاقرار فيه ولان مائبت بشهادة شاهدين من العقوبات يثبت باقرار واحد كالقصاص وقد بينا ان الزنا مخصوص من بين نظائره وفي الكتاب علل فقال لو لم أقطمه في المرة الاولى لم أقطعه في المرة الثانية لان المال صار دينا عليه بالاقرار الاول فهو بالاقرار الثاني يريد اسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده فيكون متهما في ذلك وان كان المال قائمًا بمينه رددته بمد الاقرار الاول قبل الاقرار الثاني فكيف يلزمه القطع بالاقرار بمد رد المال ألا ترى ان بالشهادة لايلزمهالقطع بمد ردالمال فبالاقرار أولى وان رجع قبل ان يقطع درى القطع لانه ليس ههنا من يرد جحوده اذ القطع من حق الله تمالى فيتحقق التعارض بين الخبرين فأما في حقالمال لايصح رجوعه لان المسروق منه يكذبه في الرجوع والمال حقه ﴿قال﴾ فان شهد شاهدان على اقراره وهو منكر أوهو ساكت لايقر ولا ينكر لم أقطعه لان الاقرار غير ملزم اياه حتى يتمكن من الرجوع عنـــه فلا يمكن أثباته بالبينة وسكوته كانكاره فان البينة لا تقبــل الاعلى المنـكر وانـكاره بمــنزلة

الرجوع أو أقوى منه ولكن عليه الضمان لان رجوعه في حق الضمان باطل فكذلك انكاره ﴿ قَالَ ﴾ واذا أقر العبد بسرقة مال فهو على وجهين اما ان يكون مأذونا له أو محجوراً عليه وكل وجه على وجهين اما ان يكون المال مستهلكا أوقائما يعينه في مده فانكان العبد مأذونًا أقر بسرقة مال مستملك فمليه القطع في قول عامانًا الثلاثة وقال زفر رحمه الله تعالى لا قطع عليه ولكن يضمن المال وان كان المال قائمًا بعينه في يده تقطع يده ويرد المال على المسروق منهعندنا وقال زفر رحمه الله تمالى يرد المال ولايقطع يده لان اقراره فىحق المال يلاقىحقه فانه يلاقي كسبه أوذمته وهو منفك الحجر عنهفي ذلك فأما فيحقالقطع يلاقي نفسه والفك يحكم الاذن لم يتناوله ألاترى أنه لوأقر رقبته لانسان كان اقر ار مباطلاف كمذلك اقر ار ممايوجب استحقاق نفسه أو جزء منه يكون باطلا وجه قول علمائنا رحمهم الله تعالى ان وجوب الحد باعتبارأ نهآدمي مخاطب لاباعتبارأ نهمال مملوك والمبدفي هذا كالحرفاقر ارهفيما يرجع الى استحقاق الحركاقرار الحر فلهـ فما لا يملك المولى الاقرار عليه بذلك وما لا بملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة الحر كالطلاق موضحه أنه لا تهمة في افراره لان ما يلحقه من الضرر باستيفاء المقوية منه فوق ما يلحق المولى والاقرار حجة عنــد انتفاء النهمة عنــه ﴿ قَالَ ﴾ فان كان العبد محجوراً عليه فأقر بسرقة مال مستهلك قطعت بده الاعلى قول زفر رحمه الله تمالي لان فيما كان العبد مبقى على أصـل الحرية المأذون والمحجور عليه فيه سواء وان أفر بسرقة مال قائم بعينه في بده فعــلي قول أبي حنيفة رحمــه الله تعالى تقطع بده وبرد المــال الى المسروق منه وعلى قول أبي يوسف رحمـه الله تعالى تقظع بده والمــال للمولى وعند محمــد وزفر رحمهما الله تمالى لا تقطع بده والمــال للمولى اما محمــد رحمه الله تمــالى يقول افرار المحجور عليه بالمال باطل لان كسبه ملك مولاه وما في يده كانه في يد المولى ألا ترى أنه لو أفر فيه بالفصب لا يصح فكذلك بالسرقة واذا لم يصح افراره في حق المــال بتي المال على ملك مولاه ولا يمكن أن يقطم في هذا المال لانه ملك لمولاه ولا في مال آخر لانه لم يقر بالسرقة فيه والمال أصل ألا ترى أن المسروق منه لو قال أبنى المال تسمع خصومته ولو قال أبغي الفطع ولا أبغي المال لا تسمع خصومته وكذلك قد يثبت المال ولا يثبت الفطع ولا يتصور أن يثبت الفطع قبل أن يثبت المال فاذا لم يصح اقراره فيما هو الاصل لم يصح فيما ينبني عليه أيضاً وأبو بوسف رحمه الله تعالى بقول أقر بشيئين بالفطع والمـــال للمسروق منه

واقراره حجة في حق القطع دون المال فيثبت ما كان افراره فيه حجة لأن أحد الحكمين ينفصل عن الآخر ألاتري أنه قد يثبت المال دون الفطع وهو ما اذاشهد به رجل وامرأتان فكذلك يجوزأن يثبت القطع دون المال كما اذا أقر بسرقة مال مستهلك وهذا لأنا لانقبل اقراره في تميين هذا المال فيبقى المسروق مستهلكا وبجوز أن تقطع بده وان لم يقبل اقراره في تميين المال كالحر اذا قال الثوب الذي في مد زيد أنا سرقته من عمرو فقال زيد هو ثوبي فانه تقطع بد المقر واذلم يقبل اقراره في ملك ذلك العين للمسروق منه وأبو حنيفة رجمه الله تمالي يقول لابد من قبول اقراره في حق الفطع لمـا بينا أنه في ذلك مبتى على أصــل الحرية ولان القطع هو الاصل ألا ترى أن القاضي يقضى بالقطع اذا ثبتت السرقة عنده بالبينة ثم من ضرورة وجوب القطع عليـه كون المـال مملو كا لغير مولاه لاستحالة أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه ويثبوت الشي يثبت ما كان من ضرورته كالو باع أحد ولدى التوأم فأعتقه المشترى ثم ادعي البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة فهذا مثله مخلاف الحر فان المال هناك لغير السارق وهو ذو اليد ولا يستحيل أن يقطع في مال النير فأما همنا يستحيل أن يقطع العبد في مال هو مملوك لمولاه فوزان هذا من ذاك أنه لو أقر بسرقة مال من انسان فقال المقر له هو مالك لا حق لى فيه أو قال المقر له هذا المال لمولاك لا حق لى فيه ولو قال ذلك لا تقطم يده بالاتفاق ولا بد من الفضاء عليه بالقطع لما قلنا فيقضى برد المال على المقر له بالسرقة البلوغ بالملامة فالفلام بالاحتــلام أو بالاحبال وأقل المدة فى ذلك اثنى عشرة ســنة وفى الجارية بالحيض أو بالحبل أو الاحتسلام وأدنى المدة في ذلك تسع سنين وعند عدم ذلك فعلى قول أبي يوسف ومحمله والشافعي رحمهم الله تمالي بحكم ببلوغهما اذا بلغا خمس عشرة سنة وعند أبى حنيفةرحمه الله تمالىالتقدير فيالجارية بسبع عشرة سنة وفى الغلام في احدى الروايتين بثمان عشرة سنة وفي الرواية الاخرى بتسع عشرة سنة وهو الاصح باعتبار أنه زاد على أدني المدة سبع سنين وأدنى المدة التي اعتبرها الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبعا وقد بينا المسئلة فيما أمليناه من شرح الوكالة ﴿قَالَ﴾ واذا أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الضرب أو عند التهديد بالحبس فاقراره باطل لحديث ابن عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين ان جوعت أو خوفت أو أوثقت وقال شريح رحمه الله تمالي القيد كره والسجن كره والوعيد والضرب كره وهــذا لان الاقرار انما يكون حجة لترجيح جانب الصدق فيه فلما امتنع من الاقرار حتى هدد بشي من ذلك فالظاهرأنه كاذب في اقراره و بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى افتو ابصحة اقرار السارق بالسرقة مع الاكراه لان الظاهر ان السراق لايقرون في زماننا طائمين وسئل الحسن بن زياد رحمه الله تمالى أيحل ضرب السارق حتى يقر فقال مالم يقطع اللحم ولايتين العظم وأفتى مرة بجواز ضربه ثم ندم واتبع السائل الى باب الامير فوجده قد ضرب السارق وأقر بالمال وجاء به فقال مارأيت جوراً أشبه بالحق من هذا وان أقر طائماً ثم قال المتاع مناعي أو قال استود عنيهأو قال أخــذته رهنا بدين لي عليه درأت القطع عنــه لان ما ادعاه محتمل فقدآل الأمر الى الخصومة والاستحلاف وقد بينا ان صاحب الدين اذا سرق خلاف جنس حقه على سبيل اارهن بحقه لايلزمه القطع ويستوى ان كاندينه حالا أو مؤجلاً وكـذلك اذا أخذ جنس حمّه والدين مؤجــل وهــذا استحسان وكان ينبني في القياس أن يقطع لانه لاحق له في أخذ المال قبل حلول الأجسل ولكنسه استحسن فقال التأجيل لاينني وجوب أصل المال انما يؤخر حقالاستيفاء فيكون وجوبالدين عليه شبهة ﴿ قال ﴾ ويستحب الامامان يلفن السارقحتي لايقربالسرقة لما روينا ان النبيصلي الله عليه وســـلم أتى بسارق فقال أسرقت ماأخاله سرق وهذالان هذا احتيال من الامام لدرء الحد عنهوهو مندوب اليهواذائبتت السرقةفي البردالشديدوا لحرالشديدالذي يتخوف عليه الموت ان نطعه حبسه حتى ينكشفالحر والبرد لان القطع يستوفي على وجه يكون القطعزاجرا لا متلفا واذا كان لا يتخوفعليه الموت ان قطع لم يؤخر لقوله صلى الله عليه وسلم لاينبني لوال ثبت عنــده الحــد أن لايقيمه وانحبس الى فتور الحروالبرد فمات في السجن فضمان المسروق دين في تركمته لانه تعمذر استيفاء القطع ﴿ قَالَ ﴾ واذا اجتمع في يده قطع في السرقة والقصاص بدئ بالقصاص وضمن السرقة لانه ان كان القصاص في النفس فقد بينا أنه اذا اجتمع في النفس ومادونه يقتل ويترك ماسوى ذلك وان كان القصاص في اليد اليمني فقد اجتمع في اليد حقان أحدهما لله تعالى والآخر للعبد فيقدم حق العبد لحاجته الى ذلك وكذلك ان كان القصاص في اليد اليسرى أو في الرجل اليمني أو في الرجل اليسرى يبدأ

باستيفاء القصاص واذا استوفى تمذر استيفاء القطع فيضمن المسروق فان قضى بالقصاص فعني عنه صاحبه أوصالحه قطمت يدهفي السرقة لان القطع في السرقة كان مستحمًا وقدسقط ماكان مقدمًا عليه وهو القصاص وان لم يصالحه حتى مضى زمان وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه درأت القطع في السرقة لتقادم المهدد فان ذلك مانع من استيفاء القطم بحجة البينة وانكان القصاص في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم يحبس حتى يبرأ ثم تقطع يده في السرقة وكـذلك انكان القصاص في شجة في رأسه لآن الامام لووالي في الاستيفاء بالضرب ربما يموت لتضاعف الآلامعليه فليتحرز عن ذلك بجهده ولهذا قلنا بأنه يحبس حتى يبرأ ثم يقام عليــه الحد ﴿ قال ﴾ واذا حكم على السارق بالقطع ببينة أو باقرار ثم قال المسروق منه هــذا متاعه أو قال لم يسرقه مني انما كنت أودعته أو قال شهد شهودى بزور أو قال أقر هو بالباطل بطل القطع عنه لانقطاع خصومته وقد بينا أن بقاء الخصومة الى وقت استيفاء القطع شرط وان الممترض بعد الفضاء قبل الاستيفاء في الحد كالمقترن بأصل السبب وهـ قدا بخلاف رد المال بعد الفضاء لأن رد المال منه للخصومة فالمقصود بالخصومة استرداد المال والمنتهي يكون متقررآ في نفسه فكانت خصومته قائمة باعتبار قيام يده في المال وان قال قــد عفوت لم يبطل الفطع لان العفو اسقاط فأنما يصح من صاحب الحق والقطع حق لله تعالى لاحق للمسروق منه فيه والاصل فيــه ما روى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بجافوا العقوبة بينكم فاذا انتهى بها الى الامام فلا عني الله عنه أن عني عنه فأما اذا وهب المسروق منه المال من السارق أو باعه منه فان كان قبل قضاء القاضي بالقطم سقط القطع عنه لانقطاع خصومته وان كان بمــد القضاء فكذلك عنــد أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وعن أبي يوسف رحمـ الله تعالى إنه لايسقط الفطع عنـ ه وهو قول الشافعي رحمه الله وحجتهما حديث صفوات رضي الله عنــه فأنه كان ناتمــا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسداً بردائه فجاء سارق وسرق رداءه فاتبعه حتى أخذه فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأص بقطمه فقال أنقطمه بسبب ردائى وهبتها له فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني فهذا يدل على أن الهبة بعد الفضاء لا تسقط القطع ولان هذا حــد لله تعالى خالصا فاذا وجب بتقرر سببه لا يمتنع استيفاؤه لِلكَ عارض في المحل كحد الزنا فان من زنى باصرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد عنه وهذا لان

وجوب القطع باعتبار الملك والعصمة وقت السرقة والهبة توجب ملكا حادثا ولا أثو لهما فيما وجب القطع باعتباره بخـــلاف ما اذا أقر بالملك للسارق لان في اقراره احتمال الصدق وبهذا الاحتمال تبين أن الملك كان للسارق عند السرقة وذلك مانع تقرر فعل السرقة بخلاف ما اذا كانت الهبة قبل المرافعة لان هناك لا يظهر عند الامام لانقطاع حق المسروق منه فأما الآن فقــد ظهرت السرقة عنــده وتمكن من استيفاء القطع حقا لله تمالى فلا يمتنع الاستيفاءباعتراض الملك في المحل كما لايمتنع الاستيفاء باعتراض الملك في الحرز أو برد المال بعدالقضاء ﴿وحجتنا﴾ فيه أن انتفاء ملك السارق عن المسروق شرط لوجوب القطع عليه وما يكمون شرطا لوجوب القطع عليه يراعي قيامه الى وقت الاستيفاء لان الممترض بعـــد القضاء قبل الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب بدليل العمى والخرس والردة والفسق في الشهود والدايل عليــه أن انتفاء الابوة لما كان شرطا لوجوب القصاص يشترط بقاؤه الى وقت الاستيفاء حتى أن الممترض من الابوة بعد القضاء قبل الاستيفاء مانع من الاستيفاء كالمفترن بأصدل السبب وهذا لان وجوب القطع باعتبار العين والملك وان كان حادثا ههنا فالمين الذي وجد فمل السرقة فيه عين ذلك ولو أتحد الملك بأن أقر المسروق منه له بالملك أو أنبت السارق ملكه بالبينة لم يقطع فكذلك اذا اتحــدت المين واختلف الملك لانه تتمكن شبهة باعتبار اتحاد المين وقد بينا اختلاف الروايات في حد الزنا وبمد التسليم المذر واضح فان وجوب الحــد باعتبار ما اســتوفي من العــين وذلك المســتوفي مثـــلا شيُّ وههنا وجوب القطع باعتبار الممين وملكه حدث في ذلكالممين ويخلاف الحرز فانه عبارة عن التحرز والتحصن وقــد فات ذلك فانمــا حــدث الملك له في حرز آخر وبخــلاف رد المال لان الرد منه للخصومة فان ماهو المقصود يحصل بالرد والمنتمي في حكم المتقرر فأما الهبة تقطع الخصومة لانه ماكان يخاصم ليهب منه وما يفوت المقصود بالشيء لايكون منهيا له فأما حديث صفوان رضي الله عنه فقــد ذكر في بمض الروايات عفوت عنه والحديث حكاية حال لاعموم له ثم معنى قوله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به كيلا ينهتك ســـــــره ألا ترى أن ماروي أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنير فقال صفوان رضي الله عنه كانه شق عليك ذلك يارسول الله قال وكيف لا يشق على وكأ نكم أعوان الشياطين على أخيكم المسلم فعرفنا أنه كره هتك الستر عليه ولم يرو مشهوراً انه قطع

يده بعد هبته وان روى ذلك فيحتمل أن السارق لم يقبل الهبة ولما أنهتك ستره اسنحب أن يطهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنامة الحد عليه فلم يقبل الهبة لذلك وعندنا اذا لم يقبل الهبـة السارق لا يسقط القطع ﴿ قال ﴾ فان أقر بالسرقة والمسروق منه غائب فني القياس يقطع وهو رواية عن أبي يوسف رجمه الله تمالى لانه أقر يوجوب الحد عليه حقالله تمالى فيستوفيه الامام منه وفي الاستحسان لا بقطع للشبهة فان المسروق.منه اذا حضر ربما يكذبه في الاقرار وقد بينا ﴿ قال ﴾ ولا يقطع السارق من بيت المــال حراً كان أو عبداً لان له فيـه شركة أو شبهة شركة فان مال بيت المـال مال المسلمين وهو أحــدهم فانه اذا احتاج يثبت له الحق فيه بقدر حاجته وفي الكتاب روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أني برجل قد سرق من المفنم فدراً عنه الحد وقال ان لهفيه نصيباً ولانه ليس لهذا المال مالك متعين ووجوب القطع على السارق لصيانة الملك علىالمالك ولهذا لا يقطع بسرقة مال لا مالك له ﴿ قال ﴾ ولا يقطع السارق من امرأة ابنــه أو زوج ابنته أو زوج أمه أو امرأة أبيه اذا سرق من المنزل المضاف اليه لان له أن يدخل منزل أبيه وأمه ومنزل ابنه وابنته من غير استئذان ولا حشمة فلا يتم معنى الحرزية في حقه في منازلهم فلهذا لا يلزمهم القطع فأما اذا سرق مال هؤلاء من غير منزل ولدهأو والدهأو سرق من ابن امرأته أو من أبويها فلا قطع عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اســتحسانا وفي قولهما يقطع وهو القياس وهو الخــلاف في الاختان والاصهار كلهــم سواء على ماذكرنا هــا يقولان لاشبهة للبعض في ملك البعض ولا تأويل ولافي حرزه فكانوا بمنزلة الاجانب الا أن بينهما محرمية ثابتــة بالمصاهرة ولا تأثير للمحرميــة فى المنع من وجوب الفطع كالمحرميــة الثابتة بالرضاع وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول بين الاختان والاصهار مباسطة في دخول بمضهم في منزل البعض من غير استئذان فتتمكن شبهة في الحرزية وأدنى الشبهة تكني في المنعمن وجوب القطع كما لو سرق من منزل أبيه مال امرأته يوضحه أن اقامةالمضاف مقامالمضاف اليه أصل في الشرع وامرأة الابن مضاف اليه ولو سرق الاب من المضاف اليـ لا يقطع فكذلك اذا سرق من المضاف باعتبار اقامة المضاف مقام المضاف اليه يوضحه أن الابن جزء من أبيه ولو سرق الابن مال هذه المرأة من منزلها لم يقطع فكذلك أبوه وهذا ساء على أصل علمائنا رحمهم الله تعالى أن أحد الزوجين اذا سرق مال الآخر لم يقطع والشافعي

رحمه الله تمالي يقول ان سرق من بيت يسكنان فيه فكذلك الجواب وان سرق من حرز آخر لصاحبه يقطع بناء على أصله أن فيما وراء حقوق النكاح هما كالاجانب حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه وعندنا بسبب الزوجية نثبت معنى الانحاد بينهما ولهمذا لاتقبل شهادة أحدهما لصاحبه وتباسط كل واحد منهما في مال صاحبه كتباسط الولدفي مال والده فكما أن ذاك مانع من وجرب الفطع عليه فكذلك هذا ﴿ قَالَ ﴾ وان أقر بسرقة مع صبي أو ممتوه لم يقطع وكذلك لوشهدت عليه الشهود بذلك لانها سرقة واحدة فاذالم بوجب القطع على احدهما للشمهة لا يوجب على الآخر للشركة مخلاف ما اذا زنى بصبية لان فعله هناك ليس من جنس فعلها لتحقق الشركة في الفـمل بل هو الفاعل وهي مجل الفعل وعن أبي يوسف رحمه الله قال ان كان الصبي هوالذي حمل المتاع فلا قطع على واحد منهما لأنه مقصود بالفمل وان كان الحامل للمتاع هو البالغ فعليه القطع ولا معتبر بفعل الصبي فاني أستقبح أن أدرأ القطع لهذا فيتطرق السراق به الى اسقاط القطع لان كل سارق لا يعجز عن أن يستصحب صبيا أو ممتوها مع نفسه وكذلك ان كان مع أخرس لا قطع على واحد منهما أماالاخرس فلتمكن الشبهة فى حقه لانه لوكان ناطقا رعا يدعى شبهة يدرأ بها الحد عن نفسه وأماالناطق فلاجل الشركة ﴿قال﴾ ولو سرق خمراً في ظرف وقيمة الظرف نصاب لاقطع عليه لان المقصود الخروهي حرام الا أن يشرب الخر في الحرز ثم يخرج الظرف وهو بما يقطع في جنسه فينتذ يلزمه القطع وهذه المسئلة ذكرها في الاصل لايضاح الفصل الاول ان وجوب القطع باعتبار العين والفعل ثم اذاكان أحد السينين مما لايقطع بسرقته يصير ذلك شبهة في اسقاط الحد فكذلك اذا كان أحدالفاعلين ممن لايجب عليه القطع ﴿قَالَ ﴾ وقد بينا أن القطع يستوفي بخصومة الغائب والمودع والمستمير وانكان المالك هو الذي حضر فقد ذكرفي الجامع الصغير أنه يقطع السارق وذكر ابن سماعة رحمه الله في نوادره اذا حضر المالك وغاب المسروق منه لم يقطع بخصومته حتى يحضر المسروق منه فعلى هذا قيل مراده مُمَا ذَكُر فِي الجامع الصغير اذا حضرا جميعاً وقيل بل فيه روايتان وجهرواية الجامع ان المالك هو الاصل في هذه الخصومة لان بها يحيي ملكه وحقه فلا معتبر بنيبة غيره مع حضوره وجه رواية النوادر ان المسروق منــه غــيره والشرط حضور المسروق منــه ألا ترى أنه لايستوفى بخصومة وكيله لانه غير المسروق منه فكذلك المالك همناوهذا لان المسروق منه

اذا حضر ربما يدعى أنه كان ضيفا عنده فلهذا النوع من الشبهة لايستوفي القطع وكاسب الربا نقطع السارق منه تخصومتـ لانه مالك للمكسوب وهو ملك معصوم وان كان حراماً وقد بينا الكلام في السارق من السارق فان كان السارق من المودع ذا رحم محرم منه لم يقطع تخصومته ولا تخصومة المالك كما لو سرق مال المودع وهذالان المسقط للحد عن ذي الرحم المحرم الشبهة في الحرز من حيث ان بمضهم يدخل على البعض من غير حشمة ولا استثذان وفي هذا لايفترق بين أن يسرق ماله أو مال أجني وديمة عنده ﴿قال ﴾ ولا يقطع السارق من امرأته المبتوتة الممتدة منه في منزل على حدة لان المدة حق من حقوق النكاح فتعمل عمل حقيقة النكاحق يراث الشبهة ولانهقد يدخل عليها اذا أتاها بالنفقة والسكني عليها فمن هذاالوجه تصير السكني كالمضاف اليهوان سرق بمد انقضاء المدة قطع لانه لم يبق بينهماحق ولا علاقة فصارت في حقه كما قبل أن يتزوجها وكما يقطع بعد انقضاء العدة اذاسر ق منها فكذلك من أبويها لان المانع في حال قيام النكاح دخول بمضهم على بمض من غير استئذان عادة وقد زال ذلك بارتفاع النكاح بجميع علائقه ﴿ قال ﴾ ولا يقطع السارق من امرأة قد تزوجها بعد سرقته لان المارض بعد وجوب الحد قبل استيفائه كالمفترن بأصل السبب ولوكان النكاح قائما بينهما وقت السرقة لم يقطع وان لم تزف اليه فكذلك اذا اعترض النكاح وعن أبي يوسف قال اذا تزوجها قبـل القضاء بالقطع فكذلك الجواب لان القاضي لايسمـع خصومتها في حكم الحد وهي منكوحته فأما اذا تزوجها بعد القضاء بالقطع لايمنع استيفاء القطع لان الزوجية عينها لاتمنع القطع بل مغنى الشبهة من حيث أنه يدخل عليها من غير استئذان وهذا لايوجد في زوجية ممترضة بمد القضاء بالقطم ﴿ قال ﴾ ولو سرق من امرأته ثم أبانها ولم يدخل بها فلا قطع عليــه لان الشبهة في الحرزية كانت موجودة وقت السرقة فلم يكن أصل فعله موجباً للقطع ثم لايصير موجبا بعد ذلك واذا سرق من أمه من الرضاعة أومن أخته فعليه القطع لانه لاسبب بينهما سوى المحرمية ولاتأثير للمحرمية فالمنع من وجوب القطم كالمحرمية بسبب المصاهرة بعد ارتفاع النكاح أو بسبب المصاهرة الثابتة بالزنا أو بالتقبيل من شهوة لا تؤثر في اسقاط القطع وعن أبي يوسف رحمه الله قال اذا سرق من أمه من الرضاعة فلاقطم عليه لأنه يدخل عليها من غير استئذان عادة بخلاف أخته من الرضاعة وغيرها وهذا بميد فان الامية من الرضاعة لوكانت مؤثرة في اسقاط

القطع لكانت الاختية مؤثرة فيه كما لوكانت بالنسب ﴿ قال ﴾ وان أقر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يطلب وان كان في فوره ذلك لان هربه دليــل رجوعه ولو رجع عن الاقرار لم نقطع فكذلك اذا هرب والاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عز حين أخبر بالهرب فقال هلا خليتم سبيله ولكنه اذا أتى به بعــد ذلك كان ضامنا للمال كما لو رجع عن اقراره فانه يسقط القطع به دون الضمان ﴿ قال ﴾ واذا أقر أنه سرق من هذا مائة ثم قال وهمت أنمــا سرقت من هـــذا الآخر لم يقطع لانه رجع عن اقرارهُ بالسرقــة من الاول وتناقض كلامه في اقراره بالسرقة من الآخر والتناقض كالرجوع في ايراثالشبهة ويقضى لكل واحد منهما بمائة لانبارجوع والتناقض يبطل اقراره في حق الحد دون المال وقد أقر بسرقة مائة درهم من كل واحد منهما وصدقه كل واحد منهما في ذلك فكان ضامنا له وان قال ذلك الشهود قبـل الفضاء للأول لم يقض عليــه يقطع ولا مال لانهم رجموا عن شهادتهم بالسرقة من الاول وتناقض كلامهم بالسرقة من الثاني حيين شهدوا أولا بسرقة هذه المائة بعينها من الاول والرجوع عن الشهادة قبـل القضاء والتناقض فيها مانع من القضاء بالمال والحمد جميعا ﴿ قال ﴾ وان كانت الشمود أربعة فثبت اثنان على الشهادة للأول به ورجع أثنان فشهدوا على هذا الآخر لا قطع عليه لواحــد منهما للشبهة التي دخلت من حيث أن الراجمين شـهدوا بسرقة ذلك المـال بمينه مـن الآخر فيكون ذلك معارضًا لشهادة الثابتين على السرقة من الاول فيمتنع وجوب القطع عليــه بشهادة الثابتين للممارضة وبشهادة الراجمين للتناقض ويقضي بالمال للأول لبقاء حجة كاملة على الشهادة في حق المال وتأثير المعارضة في ايراث الشبهة ولكن المال يثبت مع الشبهات ولا يقضي للآخر بشئ للتناقض من الشهود في حق الآخر لان ذلك مانع من القضاء بالمال ﴿ قال ﴾ رجل أقر أنه سرق من هـ فدا مأنة درِهم ثم جاء آخر فقال لم يسرقها هذا ولكني أنا سرقتها فقال المسروق منــه كـذبت فانه يقطع الاول بخصومته لانه صدقه في اقراره بالسرقة منه فأما اقرار الثانى فقله بطل بتكذيب المسروق منه اياه فصار كالممدوم فان قال المسروق منسه لم يسزقها الاول فقد علمت وذكرت أن همـذا الآخر هو الذي سرقـه لم يقطع الآخر ولا الاول لان دعواه على الاول براءة منــه للآخر

ودعواه على الآخر براءة منه للأول ولأنه قد تناقض كلامه والخصومة من المناقض غير مسموعة وشرط القطع الخصومة فابذا لايقطع واحد منهما ولا يضمن الاول السرقةأيضا لانه قد أبرأه منها بالدعوى على الآخر فصار مكذباله في اقراره وقد كـذب الآخر في اقراره قبل هذا فلا ضمان له على واحد منهما ألا تري أنَّه لو أقر بأنه سرق منه فقال المقرله كذبت ثم قال له صدقت أنت سرقتها لم يكن لهأن يضمنه شيئاً وان لم يقل كذبت ولكنه قال صدقت ثم قال آخر أنا سرقتها فقال لهصدقت لم يقطع واحدمنهما لمعنى التناقض ويضمن الآخر دون الاول لانه بتصديق الآخر صار مكذبا للاول مبرئاً له عَما أقر به ﴿ فَان قيل ﴾ فكذلك هو بتصديق الاول صار مكذبا للآخر قلنا نعم لكن وجــد من الآخر الاقرار له بعد ذلك التكذيب فيصح تصديقه في ذلك كمن أقر لانسان عمال فكذبه ثم أقر له ثانياً مه فصدقه كان له أن يأخذ المال وان كان ذلك في شهادة لم يضمن واحد منهما شيئاً لأن الشهادة لاتوجب شيئاً بدون القضاء ولا يقضى القاضي بها الا اذاترتبت على خصومة صحيحة وقد سقط اعتبارخصومته للتناقض ولانهصار مكذباكل فريق بتصديق الآخر كالمدعي اذا آكـذب شاهده لم تقبل شهادته له ﴿قَالَ ﴾ رجل قال لآخر سرقت منك كـذا وكـذا فقال كذبت لم تسرق مني ولكنك غصبته غصبا وانما أردت بذكر السرقة أن تبرأ من الضمان فني القياس لاشي عليه لانه كذبه ثم ادعى عليه غصبا مبتدأ فبطل اقراره بالتكذيب ولم يثبت ماادعاه بنير حجة ولكنه استحسن فقال له أن يضمنه لان كلامه موصولوفي آخره يان ان مراده التكذيب فيجهة السرقة لافي أصل المال المضمون عليه والبيان المغير صحيح اذا كان موصولابالكلام ثم المقرله التدب عاصنع الي ماندب اليه في الشرع من ابقاء الستر على المسلم والاحتيال لدر، العقوية عنه فلا يكون ذلك مسقطاحقه في المال وان قال سرقت منك كذا فقال الطالب غصبته غصبا فهو مستهلك فعليه ضانه لانه كما صدقه في الاقرار علك أصل المال له فقد صدقه في انجاب الضان في ذمته لان الفصب والسرقة كل واحد منهما سبب للضان والاسسباب مطلوبة لاحكامها لالاعيانها فمع التصديق في الحكم لا يعتسبر التكذيب في السبب وان قال غصبتك كذا فقال سرقته مني فله أن يضمنه لانه صدقه فيما أفر له به وادعى زيادة جهة السرقة ولم يثبت له تلك الزيادة بدعواه فعليه ضمانالقيمةوالقول في مقدار القيمة قول الضامن مع عينه لانكاره الزيادة التي يدعيها الطالب وان قال سرقت

من فلان وفلان ثوبا واحدهما غائب لم يكن للحاضر ان يقطعه ولكن يقضي له ينصف الثوب ان كان قائمًا و خصف قيمته ان كان مستملكًا لأن التصديق من الغائب لم يعرف فاذا حضر رعما يكذبه فيبقى نصف الثوب على ملكه فلو قطعناه لقطعناه فيما هو شريك فيمه وذلك لابحوز وهذا مخلاف مالو قال زنيت نفلانة وفلانة فكذبته احداها وصدقته الأخرى يِّقَامُ عَلَيْهِ الحِدُ لَانَ فَعَلَهُ بَكُلُّ وَاحْدَةً مُنْهِـمَا مُتَّمَيْزُ عَنْ فَعَـلُهُ بِالأَخْرِي وهنا آغا أقر نفعل واحد في ثوب بينهما ولم يثبت باقراره السرقة في نصيب الغائب قبل تصــديقه فلا يمكن القضاء بالسرقة في نصيب الحاضر خاصة لان فعل السرقة في نصف الثوب شائما لايتحقق منفرداً عن النصف الآخر فلهذا لم يقطع فاذا تعذر استيفاء القطع ظهر حكم المال فيقضى للحاضر عما أقر له به وذلك نصف الثوب ان كان قائمها ونصف قيمته ان كان مســتهلـكا فان كانا حاضرين فقيال أحدهما كذبت لم تسرقه ولكنك غصبته أو استودعناكه أو أعرناكه أو قال هو نوبك لاحق لنا فيــه لم يقطع في شئ من ذلك اما للشركة له في الثوب بافرار أحدهما له بالملك أو لانتفاء فعل السرقة عن نصيب أحدهما شكذبه لانه لا يحقق فعمل السرقة في نصيب الآخر من الثوب منفرداً ولكن يقضي خصف الآخر أو بنصف قيمته انكان مستها كما لما بيناأن في حق الثاني ينبني الفضاء على ما أقر له وان كان ذلك ببينة واحدهما غائب فقضي للحاضر ينصف الثوب أو ينصف قيمته ثم جاء الغائب وادعي السرقة يقضي له بمثــل ذلك لان أحــد الشريكين في اثبات الملك قائم مقام صاحبه ولكن لايقطع السارق لان القاضي حين قضي ينصف الثوب للاول أو ينصف قيمته فقد دراً القطع عنه في نصيبه اذ القاضي لايشتغل بالضمان الا بمد در الحدولا نه بالضمان ملك ذلك النصف واعتراض الملك في البعض كاعتراضه في الجميع في اسقاط الحد عنه وان كان الآخر حاضر أوقت الخصومة فقال الثوب وديمة أو عاربة لنا عندك لم يقض له بشيء لانه أكذب شهوده فانهم شهدوا بالسرقة واكذاب المدعى شاهــده ببطل الشهادة في حقه وليس للآخر أن يشاركه في تلك الخصومة لأنه أبطل حق نفسه باكذابه شهوده وصار كما لو أبرأه عن نصيبه من الضمان وبعد الابراء لايستي له حق مشاركة الآخر فما نقبض ﴿قَالَ ﴾ رجلات أقر أنهما سرقا هذا الثوب من هذا الرجل والرجل يدعى ذلك فلما أمر الحاكم يقطعهما قال احدهما الثوب ثوبنالم نسرقه قال يدرأ القطع عنهما لان المعترض

من دعوى الملكمن احدها كالمقترن بالسبب ألا تري، الم الوادعيا جيما الملك بعد القضاء كان شبهة في در الحد عنزلة المقـ ترن بالسبب فـ كمذلك اذا ادعى ذلك احدهما وهذا لان الحد وجب عليهما في شي واحد وقد آل الامر إلى الخيسومة والاستحلاف في ذلك الشي ا ولوكان احدهما قال سرقناهذا الثوب من هذا الرجل وقال الآخر كذبت لم نسرقه ولكنه لفلان قال يقطع المقر بالسرقة في قول أبي حنيضة وعمد رحمهما الله تمالي وقال أبو بوسف رحمهم الله أحب الىأن لا يقطع واحد منهما وكذلك لو ذال احدهما سرقناه وقال الآخر لم أسرق ممك ولا أعرفك ولا أعرف هـ ذا الثوب فهو على الخلاف وقد كان أبو يوسف رحمــه الله تمالي أولا يقول كـقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي ثم رجم وجه قول أبي يوسف رحمه الله تمالي أن المقر منهما أقر بسرقة شيء واحدا، وقد تعــذر ايجاب القطع على واحد منهما لانكاره فصاركا لو تعذر ابحاب الحد عليه لدعواه الملك لنفسه فيكون شبهة في در، الحد عنهما وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ,"مالي, أن المقر أقر بالفعل الموجب للعقوبة على نفسه وعلى غيره وقد العدم أصــل الفعل في حق، الآخر لتـكذيبه فلا يوجب ذلك شبهة في الفعل الثابت في حق المقر باقراره ولا في موج بــ فكما لو قال قتلت أنا وفلان فلانا وقال الآخر أنا ماقتلت فالقصاص واجب على المفروكذ لاكلوقال زنيت أناوفلان بفلانة وكذبه الآخر كان على المقر الحد بخلاف مالو ادعى الآخر المه لك فانأصل الفعل ببت هناك مشتركا لاتفاقهمائم امتنع وجوب القصاص على احدهما للشبهة فيمتنع وجوبه على الآخر للشركة لم في المقرين بالقتل اذازعم احدهما أنه كان مخطئاً وقد ذَ كر في الحدود أنه اذا أقر أنه زنى بامرأة وكذبته انه لاحد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما يقام عليه الحد فحمد رحمه الله تمالي يسوى بين الفصلين ويقول تكذيب المكذر به الا يؤثر في حق المقر وأبو يوسف رحمه الله تعالى يفرق بينهما فيقول هناك يقام الحد ، لميــه وههنا لا يقام لان فعلها في الزنا ليس من جنس فعله فان فعله ايلاج وفعلها تمكين وهم ي في الحرَّقيقة محل الفعل والمباشر هو الرجل فانتفاؤه في جانبها بتكذيبها لا يمكن شبهة في الرجل وهم نا الفعل من السارقين واحد والمشاركة بينهما تحقق فانتفاؤه عن احــدهما بانـكا رم عكن شبهة في حق الآخر كما في الفتل اذا اشترك الخاطئ مع العامد وأبو حنيفة رحم 4 الله يفرق بينهما أيضاً فيقول هناك لا يقام عليه الحد وهنا يقام على المقر منهما لان فعل الزيَّا من الرجل لا يتصور

بدون الحل وقد انعدم الحل بنتكذيبها فأ. ما فعل السرقة من المة مر يتحقق بدون الآخر فانتفاء الفعل فى حق الآخر بانكاره لا يمنع تقر, رالفعل فى حق المقر موجبا للقطع والله سبحاله وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## مر باب، قطاع الطريق كا

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه واذا قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من المسلمين أو من أهــل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا المــ لأ، قال يقطع الامام أيديهــم اليمني وأرجلهم اليسرى من خـ لاف أو يصلبهم ان شاء وانمـ الشرطنا ان يكونوا قوما لان قطاع الطريق محاربون بالنص والمحاربة عادة من قوم لهم منعة و. شيوكة يدفعون عن أنفسـ بهم ويقوون على غيرهم بقوتهم ولان السبب هنا قطع الطريق ولاينه تطع الطريق الا بقوم لهم منعة وشرط ان يكونوا من المسلمين أو من أهل الذمة ليكونوا /من أهـل دارنا على التأبيد فأنهم اذا كانوا من أهل الحرب مستأمنين في دارنا فني اقاسة الح/له عليهم خلاف وقد بيناه وشرط ان يقطعوا الطريق على قوم من المسلمين أو من أهل الذمة / لشكون المصمة المؤيدة ثابتة في مالهم فأنهم اذا قطموا الطريق على المستأمنين لايقام عليهم اللحد لانمدام المصمة المؤيدة في ما لهم وقــد بينا ذلك في السرقــة الصغرى فهو مثله في السرقــ/ة الـكبري ثم قد بينا في أول الكتاب ان حدد قطع الطريق على الترتيب بحسب جنايتهم ./بندنا وهو قول ابن عباس وابراهيم رضي الله عنهما وعند مالك رحمه الله تمالي هو على الدنخيير وهو قول سميد بن المسيب رحمه الله تعالى ولم نأخذ بذلك لان الذي أخاف السبيل و/لم يقتسل ولم يأخذ مالا قدهم بالمعصية والقتل والقطع اغلظ العقوبات فـلا يجوز اقامتــه على من هم بالمعصية ولم يباشر والقطع جزاء أخذ المال كما في السرقة الصغري الا ان ذاك د- رُخله نوع تخفيف من حيث أنه يخني فعله وهذا يفلظ بالمجاهرة ولهذاوجب قطع عضوين منه اربن أعضائه نم من هم بالسرقة الصغرى ولم يأخذ المسال لايقام عليــه القطع فـكذلك من هم بأخرد المال ههنا ولم يأخذ فان قتلوا وأخذوا المال فمند أبى حنيفة رحمه الله تعالى الامام فيهم بالخيار ان شاءقطع أيديهم وأرجلهم ثم قتلهم وان شاء قتلهم من غير قطع وانشاء صلبهم وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي الامام يصلبهم أخذا فيه بقول ابن عباس رضي الله عنهما ولالهاجتمع عليه

العقوية في النفس وما دونه حقا لله تعالى فيكون الحكم فيه أن يدخل مادون النفس في النفس كا اذا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم وهذا لان المقصود الزجر وذلك يتم باستيفاء النفس فلا فائدة بالاشتفال بما دونه ولابي حنيفة رجمه الله تعالى حر فان احدهما ان مبنى هذا الحدعلي التغليظ لغلظ جريمتهـم والقطع ثم القتل أقرب الى التغليظ فكان للامام أن بخنار ذلك لكونه أقرب الى مالا جـله شرع هـذا الحـد والثاني ان السبب الموجب للقطع هو أخذ المال وقد وجدمنهم والسبب الموجب للفتل وهو قتل النفس قد وجدمنهم وانما يثبت الحكم بثبوت السبب والكل حد واحد ولا تداخل في الحد الواحد كالجلدات في الزنا أنمـا التداخل في الحدود ﴿ فَانْ قِيـل ﴾ هذا فاســد لان للامام أن يقتلهم ويدع القطع ﴿ قَلْنَا ﴾ لا بطريق التداخل بل لانه ليس عليه مراعاة الترتيب في أجزاء حد واحد فكات له أن يبدأ بالقتل لذلك ثم الما قتله فلا فائدة في اشتفاله بالقطع بمده فلا يشتفل كالزاني اذا ضرب خمسين جلدة فمات فانه يترك مابقي لأنه لافائدة في اقامت ثم في ظاهر الرواية هو مخير في الصاب ان عماء فعله وان شاء لم يفعله واكتنى بالفتل وعن أبي يوسف رحمه الله قال ليس للامام أن يدع الصلب لان المقصود به الاشهار ليمتبر غيره فينزجر فلا يتركه وجه ظاهر الرواية آن معنى الزجر يتم بالقتــل ولم ينقل فى شيَّ من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم صالب أحداً ألا توى أنه لم يفعله بالعرنيين مع المبالغة والاستقصاء في عقوبتهـم حتى سمل ألهينهم ﴿ قال ﴾ واذا أراد أن يصلب فني ظاهر الرواية يصــابهم أحياء ثم يطمن تحت تندؤيتهم الأيسر ليموتوا فان المقصود الزجروذلك انما يحصل اذا صلبهم أحياء لابعد موتهم وفأكر الطحاوى رحمه الله تمالى أنه لايصلبهم أحياء لانه مثلة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكاب العقور ولكنه يقتلهم فبــه يتم معنى الزجر والعقوبة في فتلهم ثم يصلبهم بعد ذلك للاشتهار حتى يعتبر بهم غيرهم وفي الصحيح من المذهب يتركوم على الخشب ثلاثة أيام ثم يخلى بينهم وبين أهاليهم لانه لو تركهم كذلك تفيروا وتأذى بهم المارة فيخلى بينهم وبين أهاليهم بمد ثلاثة أيام لينزلوهم فيدفنوهم وقال واذا وجد منهم القتل وأخذ المال فلا معتبربالجراحات في تعلق الارش والقصاص بها لانهم استوجبوا أنم ما يكون من الحد فيسقط اعتبار ما دون ذلك من الجراحات وعفو الاولياء في ذلك باطل لان هذا حد يقام لحق الله تعالي واسقاط الاولياء انمــا يعمل فيما هو حقهم

ويكون استيفاؤه اليهم أو يستوفي بطلبهم فاما مايستوفيه الامام لله تمالي فلا عفو فيه للأولياء ولا للامام أيضاً لانه ليس بصاحب الحق بل هو نائب في الاستيفاء فهو في المفوكة يره والاصل فيه ما روينا لا ينبغي لوالى حــد ثبت عنــده حق الله تمالى الا اقامه ثم المذهب عندنا أن الواجب عليهم الحد وعند الشافعي رحمه الله تعالى القتل الواجب عليهم القصاص متحم لا يعمل فيه عفو الولى لان هـذا قتل لا يستحق الا بالقتل والقتل المستحق بالقتل يكون قصاصا الاآنه تأكد بانضمام حق الشرع اليه فلا يعمل فيه الاسقاط كالعدة ولكنا نقول الفطع والقتل المستحق بالفتل في قطع الطريق كله حد واحد ثم القطع حق الله تمالى فكذ لك القتل ألا ترى أن الله تعالى سماه جزاء والجزاء المطلق ما يجب حقا لله تعالى بمقابلة الفعل فاماالقصاص واجب بطريق المساواة وفيه معنى المقابلة بالمحل والدليل عليه أن الله تعالى جمل سبب هذا القتل ما قال في قوله تمالي محاربون اللهورسوله وما يجب عثل هذا السبب يكون لله تمالى وسماه خزيا بقوله تمالي ذلك لهم خزي في الدنيــا فمرفنا أنه حد واحد لله تمالى ﴿قال﴾ فان كان فيهم عبد أوامرأة فالحكم فيه كالحكم في الرجال الاحرار أما العبد فلأنه مخاطب محارب وهو في السرقة الصغرى يستوى بالحر فكذلك في الكبري والمرأة كذلك في ظاهر الرواية وهو اختيار الطحاوي رحمه الله فانه قال في كتابه الرجال والنساء في حق قطاع الطريق سواء كما يستويان في سائر الحدود وهذا لان الواجب قتل وقطع وفي القطع الواجب جزاء الرجل والمرأة سواء كالسرقة وفي القتل الواجب جزاء الرجل المرأة سواً، كالرجم وذكر الكرخي رحمه الله تمالي أن حد قطع الطريق لابجب على النساء لان السبب هو المحاربة وانقطاع الطريق بهم والمرأة بأصل الخلقة ليست بمحاربة كالصبي ألا تري أن في استحقاق مايستحق بالمحاربة وهـو السهم من الغنيمة لايسوى بـين الرجل والمرأة فكذلك في المقوبة المستحقة بالمحاربة ولكن يدخل على هذا العبــد فأنه لايساوى الحر في استحقاق السهم ثم يساويه في حق هذا الحد وفي الصبيان والمجانين لانمدام الاهلية للمقوية بمدم النكليف لايثبت الحكم وذلك لا يوجد في حق النساء وذكر هشام في نوادره عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه اذا قطع قوم من الرجال الطريق وفيهم امرأة فباشرت المرأة القتل وأخذت المال دون الرجال فانه يقام الحد عليهم ولا يقام عليها وقال محمد رحمه الله تمالى يقام عليها ولا يقام عليهم وذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه يدرأ

عنهم جميما لكون المرأة فيهم وجمل المرأة فيهم كالصبي ولو كان معهم صبي أو مجنون لايقام على واحد منهم فكذلك المرأة ومحمد رحمه الله تعالى يقول الردء تبع للمباشر في المحاربة والرجال لايصلحون تبعا للنساءفي التناصر والمحاربة وانما يقام عليهاجزاء المباشرة ولايقام على الرجال وأبو يوسف رحمه الله يقول انما يتأتى هذا الفعل منها بقوتهم فان بنيتها لا تصلح للمحاربة بدون الرجال فكانهم فعلوا ذلك فيقام الحد عليهم لاعليها لان المانع من الاقامة عليها منى فيها لافي فملهاوهوان بنيتها لاتصلح للمحاربة بخلاف الصبي فان المانع معني في فعله وهوان فمله لايصح موجباً للمقوية وقد تحققالاشتراك في الفعل بينهم وبينــه فلا يقام الحــد على واحد منهم ﴿ قال ﴾ والمباشر وغير المباشر في حدقطاع الطريق سواء عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي لايقام الحد الاعلى من باشر القتل وأخذ المال لانه جزاء الفـمل فلا بجب الاعلى من باشر الفعل كحد الزنا ألا توي أنهـم لو لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا لم يقم الحد على واحد منهم فنيحق الذين لم بأخذوا بجمل كانهم جميعاً لم يأخذوا ﴿وحجتنا﴾ فيهان هذاحكم متملق بالمحاربة فيستوىفيه الرد. والمباشر كاستحقاق السهم في الغنيمة وتأثيره أنهـم جميماً مباشرون السبب وهو المحاربة وقطع الطريق هكذا يكون في العادة لانهم لو اشتغلوا جميماً بالقتال خني عليهم طريق الاصابة لكثرة الزحمة ولايستقرون ان زلت قدمهم فأنهزموا فاذا كان البعض ردءاً لهم التجوُّا اليهم وتنكسر شوكة الخصوم برؤيتهم وكذلك في العادة انما يتولى أخذ المال الاصاغر منهم والاكابر يترفعون عن ذلكوانقطاع الطريق يكون بهم جميماً فعرفنا أنهم مباشر وذللسبب فأما أخذالمال والقتل شرط فيه واذا صار الشرط موجوداً بقوتهم وباشروا السبب بأجمعهم قلنا يقام الحد عليهم ﴿قال ﴾ وان أصابو االمال ولم يقتلو اقطمت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يقتلوا لانهم باشروا أخذ المال فيقام عليهم جزاؤه وقد بينا ان القتل شرط لوجوب القطع عليهم والحكم بعد وجود السبب لايثبت قبلوجودالشرط ﴿قال﴾ فان لم بوجدوا طلبوا الى ان يوجدوا أو ينقطع اذاهم وبأمن المسافر ون منهم في طرقهم وذلك نفيهم من الارض في تأويل بعضهم فان قتلوا ولم يصيبوا مالا قتلوا ولم تقطع أيديهم فردوا المال الى أهمله ثم أنى بهم الامام لم يقطعهم ولم يقتلهم لقوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وقد بينا ان تمام توبته في رد المال لينقطع به خصومة صاحب المال

فان الامام لا يقيم الحد الا بخصومة صاحب المال في ماله وقد انقطعت خصومته بوصول المال اليه قبل ظهور الجريمة عند الامام فيسقط الحد ولكنه يدفعهم الى أولياء الفتلي فيقتلونهم أو يصالحونهم وهذا لان في التوبة انما يسقط ماكان حقا لله تعالى فأما ما كان حقا للعبد فلاوليائه واليه أشار الله تعالى في قوله ان الله غفور رحيم وقد كان السبب الموجب للقتــل متقرراً بمن باشر القتل منهم وهو تممده قتل نفس بغير حق الا أن استحقاق القتل عليهم حــداً كان مانما من ظهور القود فاذا سقط ذلك زَال المانع فظهر حكم القود والقود انما بجب على من باشر القتل دون الرد. ﴿ قال ﴾ وللولى الخيار ان شاء عني وان شأ، صالح على مال وان شاء استوفى القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهـله بـين خيرتين ان أحبوا قتــلوا وان أجبوا أخــذوا الدية وقال صــلى الله عليه وســلم لولى القتل أتعفو فقال لا فقال أتأخذ الدية فقال لا فقال أتقتل فقال ثيم فعرفنا أنه يخير رين هذه الاشياء ومن باشر منهم الجراحات ففيا يمكن أعتبار المساواة فيها يجب القصاص وفيها لايمكن يجب الارش كالوكانت الجراحات منهم من غير قطع الطريق وهذا لان سيقوط اعتبار حكم الجراحات بوجود اقامـة الحـد فاذا زال ذلك ظهر حكم الجراحات كما اذا استهلك السارق المال سقط حكم التضمين لوجود اقامة القظع فاذا سقط القطع ظهر حكم التضمين ﴿قَالَ﴾ واذا قطعوا الطريق وأخافوا السبيل ولم يقتلوا أحــداً ولم يأخــذوا مالا حبسوا حتى يتوبوا بعــد مايمزروز، وفي الكتاب بقــول عوقبوا فـكانه كره اطلاق لفظ التمزير على ما يقام عليهم قبل النوبة لما في التمزير من ممنزي التطهير وهو المراد من قوله تمالى أوينفوا من الارض يعني، يحبسون وقد بينا ذلك وهذا أولى بما قاله الشافعي رحمه الله تمالى أن المراد الطلب ليهربوا من كل موضع لان العقوبة بالحبس مشروع فالاخذ بموجب الجراحات التي كانت منهم من قصاص أو أرش لا نه لا يقام عليهم الحد وسقوط العبد فان تابوا وفيهم عبـ قد قطع يد حر دفعه مولاه أو فداه كما لو فعـ له في غير قطع الطريق وهذا لانه لاقصاص بين العبيــد والاحرار فيما دويق النفس فيبقي حكم الدفع أو الفداء فان كانت فيهم امرأة فعلت ذلك فعليها دية اليد في مالها يلانه لاقصاص بين الرجال

والنساءفي الاطراف فعليها الدية والفعل منهاعمد آلاتمقله العاقلة فكان في مالها ﴿قال ﴾ واذا أخذهم الامام قبل أن يتوبوا وقد أصابوا المال فان كان يصيب كل واحد منهم من المال المصاب عشرة دراهم فصاعدا فعليهم الحد عندنا وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى الشرط أن يكون نصيب كل واحد منهم عشرين درهما فصاعداً لان التقدير بالعشرة في موضع يكون المستحق بأخذ المال قطع عضو واحد وهمهنا المستحق قطع عضوين ولايقطع عضوان في السرقة الا باعتبار عَشرين درهما ولكنا نقول هذا حدهو جزاء على أخذ المال فيستدعى مالا خطيراً وقدبينا أن العشرة مال خطير فيستحق به اقامة الحد كما يستحق به القطع بالسرقة تم تغلظ الحد ههنا باعتبار تغلظ فعلم مباعتبار المحاربة وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذ فني النصاب هذا الحد وحد السرقة سواءوان كان لايصيب كل واحد منهم عشرة دراهم دري الحديثهم الاعلى قول مالك رحمه الله وهكذا مذهبه في الصفرى فأنه يعتبر أن يكون المأخوذ فى نفسه نصابا كاملا سواء أخذه الواحد أو الجماعة ولكنا نقول اقامة الحد على كل واحد منهم باعتبار ما يصيبه من المال فلا بد من ان يكون خطيراً في نفسه وما دون النصاب حقير تافه واذا كان نصيب كل واحــد منهم تافها لا يقام عليهم الحــد كما لو كان المَأْخُوذُ في نفسه نافها ثم يضمنون المال اذا درئ الحدد عنهم والامر في القصاص في النفس وغيرها الى الاولياء ان شاؤا استوفوا وان شاؤا عفوا وقد طمن عيسي رحمـــه الله تعالى في هذه المسئلة فقال يقتلهم الامام حداً لانهم لو قتلوا ولم يأخذوا شيئاً من المال قتلهم الامام حداً لا قصاصاً والردء والمباشر فيــه سواءفكذلك اذاأخذوا مع القتل مالا يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا اما لان ما دون النصاب لما لم يتعلق به حكم فوجوده كعدمه أو لانه تتفلظ جنايتهم بأخنذ شي من المال وما يفلظ الجناية لا يكون مسقطا للحد ولكن ما ذكر في الكتاب أصبح لان وجوب الحد عليهم باعتبار ما هو المقصود والظاهر أنهم يقصدون بقطع الطريق أخذ المال وانما يقدمون على الفتل ليتمكنوا منأخذ المال فاذا لم يأخذوا المال عرفنا أن مقصودهم لم يكن المال وانما كان القتل فأوجبنا عليهم الحد قتلا بالقتل الموجود منهم وان أخذوالمال عرفناأن مقصودهم كان أخذ المال واناقدامهم علىالقتل كان للتمكن من أخذ المال فباعتبار ما همو المقصود لا يمكن ايجاب الحد عليهـم اذا كان ما يصيب كل واحد منهم ما دون النصادب فلهذا قال محمدر حمهالله تعالى يدرأ الحد عنهم ويبقى حكم القصاص

﴿ قَالَ ﴾ واذا قطموا الطريق في المصر أو ما بين الكوفة والحيرة أو ما بين قرتين على قوم مسافرين لم يلزمهم حــد قطاع الطريق وأخذوا برد المال وأدبروا وحبسوا والامر في قتل من قتل منهم أوجرح الي الاولياء وعن أبي يوسف رحمــهالله تعالى أنه يقام عليهم حد قطاع الطريق وهو قول الشافعي رحمه الله لان السبب قد تقرر وهو أخذ المــال والقتل على وجمه المحاربة والمجاهرة وجريمتهم بمباشرة ذلك في المصر أغلظ من جريمتهم بمباشرة ذلك في المفازة لان تغلظ الجريمـة باعتبار المجاهرة والاعتماد على مالهم من المنعة وهــذا في المصر أظهر واعتبر هذا الحد بحد السرقة فانه لا فرق هناك بين مباشرة السبب فىالمصر وفي المفازة فهــذا مثله ﴿وحجتنا ﴾ فيه أن سبب وجوب الحــد ما يضاف اليه وهو قطم الطريق وانمــا ينقطع بفعلهم ذلك في المفازة لا فيجوف المصر ولا فيما بين القري فالناس لا يمتنعون من التطرق في ذلك الموضع بعد فعلهم وبدون السبب لا يثبت الحكم ولان السبب محاربة الله ورسوله وذلك أنما يحقق في المفازة لان المسافر في المفازة لايلحقه الغوت عادة وانما يسير في حفظ الله تمالي معتمدا على ذلك فمن يتعرض له يكون عاربا لله تمالي فاما في المصر وفيابين الفرى يلحقه الفوثمن السلطان والناس عادة وهو يمتمد ذلك بالتطرق في هذه المواضع فيتمكن باعتباره معنى النقصان في فعـل من يتعرض له من حيث محاربة الله تمالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يقام عليه الحد وهو نظير المختلس من السارق في أنه لا يقام عليه حد السرقة لانه بقدر ماجاهر يتمكن النقصان في فعل السرقة وقد قال بمض المتأخرين ان أبا حنيفة رحمه الله تعالى أجاب بذلك بناء على عادة أهل زمانه فان الناس في المصر وفيا بين القرى كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فثبت مع ذلك عمكن دفع القاصد من قطع الطريقوأخذ المال والحكم لاينبني على نادر وكذلك فيما بـين الحيرةوالكوفة كان يندرذلك لكثرة العمران واتصال عمران أحد الموضعين بالموضع الآخر فاما اليوم فقد ترك الناس هذه العادة وهي حمل السلاح في الامصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار وفيما بين القريموجبا للحد وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال ان قصده في جوف المصر أو بين القرى بالسلاح يقام عليه حــد قطاع الطريق وان قصــده بالحجر والخشب فان كان ذلك بالنهار لايقام عليه حد قطاع الطريق وان كان بالليل يقام عليه ذلك لان السلاح لايلبث والظاهر أنه يأتىعليه قبل ان يلحقه الغوث فاما الخشب والحجر لايكون مثل السلاح فى ذلك والظاهر أن الغوث يلحقه بالنهار في المصر قبل ان يأتي عليه ذلك فأما في الليل الغوث سِطَى ۚ فَالَى أَنْ مُنتبه الناس وبخرجوا قــد أَتَى عليه فلهذا ثبت في حقــه حكم قطع الطريق ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ بِيتُوا عَلَى مَسَافَرِينَ فِي مَنَازَلُمْ فِي غَيْرِ مَصَّرَ وَلَا فِي مَدِّينَةٌ فَكَابِرُوهُمْ وَأَخَذُوا المال فالحكم فيهم كالحكم في الذين قطعوا الطريق لان السبب قد تحقق منهم وهو المحاربة وقطع الطريق اذلافرق في ذلك بين ان يفعلوا في مشيهم أو في حال نزولهم لانهم في حفظ الله تمالي في الحالين فانمـ التمكن هؤلاء منهم لمنعمهم وشوكتهم في الحالين فان نزل المسافرون منزلا فى قرية ففعلوا ذلك بهم لم يلزمهم حد قطاع الطريق لان الذين نزلو االقرية بمنزله أهل القرية في ال بمضهم يغيث البعض فلا يتحقق قطع الطريق بمافعل بهم وكذلك ان أغار بعض النازلين في القرية على البعض فقتلوا وأخذواالمال فالحكم فيهم كالحكم في الذي فعل ذلك في جوف المصرقان نزل رجل في بيت أوفى فسطاط فاغلق عليه بابهوضم اليه متاعه فجاء رجل وسرق من فسطاطه أو بيته شيئاً فالحكم فيه ماهو الحكم في السارق في المصر ﴿ قال ﴾ ومافتل به قطاع الطريق من حديد أو حجر أو عصى أو سوط فهذا كله سواء لان هذا حكم ينبني على المحاربة فيكون بمنزلة استحقاق السهم بالفنيمة ونبوت صفة الشهادة فلا يفترق الحال في ذلك بين القتل بالسلاح وغيره فهذا مثله بخلاف القصاص فانه يمتمد الممدية والمائلة وذلك بختلف بالسلاح وغييره ﴿ قال ﴾ واذا أخــ قاطع الطريق وبده اليسرى شلاء أو مقطوعة لم يقطع منه شيُّ وقتل أو صلب لمــا بينا في السرقة الصغرى أنه لايستوفي القطع على وجه يؤدي الى تفويت منفعة الجنس وقد طعن عيسي في هذا الفصل وقال اعتبار ذلك المعنى في السرقة للتحرز عن الاستهلاك الحكمي أو شبهة الاستهلاك ولا معنى لذلك همنا فان اتلافه حقيقة قد صار مستحقا لأنه يقتل ويصلب بعد القطع فكيف يمنع استيفاء القطع لشلل في يده اليسرى ولكنا نقول مع هذا القطع جزاء أخذ المال فلا يستوفى على وجه يكون متلفا له حكما ألاتري أنه لم يشرع قطع عضوين منه من شق واحد للتحرز عن الاتلاف الحكمي وانما يشرع قطع اليـد والرجل من خـلاف لكيلا يؤدى الى الاتلاف حكمًا وهـــذا لأنه لايســتحق اتلافه مرتين فاذا كان تفويت منفعة الجنس اتلافائم قتله كان اتلافا مرتين وان كانت الىمنى منه مقطوعة قطعت الرجل اليسرى وقتل أو صلب وان كان أشل النميني قطعها مع الرجل اليسرى وقد بينا نظيره فى السرقة فكذلك

في قطع الطريق ﴿ قال ﴾ وان كان في المقطوع عليهم الطريق ذو رحم محرم من القطاع أو شريك له مفاوض لم يلزمهم حكم القطع لآنه امتنع وجوب القطع على ذى الرحم المحرم للشبهة فيمتنع وجوبه على البانين للشركة وقد بينا ذلك في السرقة فكذلك في قطع الطريق وكان الشيخ أبو بكر الرازى رحمـه الله تمالى يقول تأويل المسئلة اذا كان في المال المأخوذ لذى الرحم المحرم شركة للجميع وللشريك المفاوض لان مال ذى الرحم المحرم في حكم المقوبة كماله فشركته بمنزلة شركة أحــد قطاع الطريق في المال المأخوذ فأما اذا أخذوا مع ذلك مالا كثيراً لاشركة فيه لذى الرحم المحرم منه يلزمهم الفطاع باعتبار ذلك المال كا لو سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحدهم مالا ومن حرز أجنبي آخر مالا بخلاف ما اذا سرقوا من حرز ذي الرحم المحرم من أحـدهم ماله ومال غـيره لان الشـبهة هناك في الحرز ولامعتبر بالحرزق قطع الطريق فكل واحد حافظ لماله محرزله والاصحأن الجواب في الكل واحمد لان مال جميع القافلة في حق قطاع الطريق كشي واحمد فأنهم قصدوا أخذ ذلك كله بفعل واحد فاذا تمكنت الشبهة في بعض ذلك المال في حقهم فقد تمكنت الشبهة في جميعه بخــلاف السرقة من حرز ثم من حرز لان كل واحــد من الفعلين هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما ووزان هذا من ذلك أنالو قطموا الطريق على قوم فهم ذو الرحم المحرم من أحدهم ثم قطموا الطريق على قوم أجانب وأخذوا المال وهذا في حكم القطع دون القتل حتى لو قتلوا أحدهم يقتلون لان المحرم كالاجنبي في الفتل ﴿ قال ﴾ واذا شهد أحد الشاهدين عليهم بمعاينة قطع الطريق وشهد الآخر على اقرارهم بالقطع لم تجز الشهادة لاختلاف المشهود به لان الفعل غير القول وان قال الشاهدان قطع الطريق علينا وعلى أصحابنا هو وأصحابه وأخذوا المال منالمتجز شهادتهمالانهما يشهدان لانفسهما وشهادة المرء لنفسه دعوى وكذلك ان شهداأنه قطع الطريق على والدهما أو ولدهمالم تجزشها دتهما لانهما يشهدان لابيهما وهـ ذا لان الحد وان كان استيفاؤه الى الامام فلا بد من خصومة صاحب المال وفيا كان الخصم أب الشاهد أو ابن الشاهد لاشهادة له ولان شهادته لأبيــه كشهادته لنفسه وان شهدوا أنه قطع الطريق على رجل من عرضالناس له ولى يعرف أو ليس له ولى بعرف لم يقم الامام عليهم الحد الا بمحضر من الخصم لما بيناان السبب لا يثبت بالشهادة عنده الااذا ترتبت على خصومة الخصم ﴿قال ﴾ فان قطمو االطريق في دار الحرب على تجار

مستأمنين أو في دار الاسلام في موضع قد غلب عليه عسكر أهل البغي ثم أتى بهسم الى الامام لم عض عليهم الحد لانهم باشروا السبب حين لم يكونوا تحت يد الامام وفي موضع لايجرى فيه حكمه وقد بينا ان ذلك مانع من وجوب الحدحقا لله تعالى لانمدام المستوفى فان استيفا، ذلك الى الامام ولا يتمكن من الاستيفاء اذا كانوا في موضع لا تصل اليهم يده ﴿ قَالَ ﴾ واذا رفع قوم من قطاع الطريق الى القاضي فرأى تضمينهم المال وسلمهم الى أولياء القود فصالحوهم على الديات ثم رفعوا يمد زمان الى قاض اخر لم يقم عليهم الحد اما لتقادم العهد أولا نعدام الخصم وقد سقطت خصومتهم بما وصل اليهم أو لقضاء الاول فيهم بماقضي فان ذلك نافذ لحصوله في موضع الاجتهادومن العلماء من يقول يتقرر الضمان عليهم ووجوب القود بالقتل وان كان متحمًا وقضاء القاضي في المجتهدات نافذ ﴿ قال ﴾ واذا قضى القاضي على قطاع الطريق بقطم الايدي والارجل والقتل وحبسوا لذلك فذهب رجل بغير اذن الامام فقتل منهم رجلا لم يكن عليه شي لان الامام أحل دمهم حين قضى عليهم بالقتل ومن قتل حلال الدم لاشي عليه كمن قتل مرتدا أو مقضياً عليه بالرجم وكذلك لوقطع يده لانه لما سقطت حرمة نفسه اقتضى ذلك سقوط حرمة أطرافه ضرورة ويتم بقيةالحد لان مافعله ذلك الرجل من اقامــة الحدوان افتات فيــه على رأى الامام ففعله في ذلك كـفعل الامام لانه رجل من المسلمين والامام عنزلة جماعة من المسلمين في استيفاء هذا الحد وان أخطأ الامام حين قدم اليه فقطع يده اليسرى فلاشئ عليه لان دمه حلال فانه يقتله بهــــ القطع فلا عصمة في طرفه ولانه مجتهد فيما صنع وقد بينا نظيره في الحداد ﴿ قال ﴾ واذا أقر القاطع بقطع الطريق مرة واحدة أخذ بالحد الاعلى قول أبى يوسف رحمه الله تمالى كما في السرقة وان أنكره بمد ذلك درئ عنه الحدار جوعه عن الاقرار وأخذ بالمال والقود لان رجوعه عن الاقرار فيما هو حقالمبدباطل﴿ قالَ ﴾ واذا قطع الطريق وأخذ المـال ثم ترك ذلك وأقام في أهـله زمانًا لم يقم الامام عليه الحد استحسانًا وفي القياس يقام عليمه لان الحمد لزمه بارتكاب سببه ولكن استحسن لتوبته وتحوله عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه والاصل فيه ماروى أن الحارث بن زيد قطع الطريق ثم ترك ذلك وتاب فكتب على بن أبي طالب رضى الله تمالى عنه الى عامله بالبصرة أن الحارث بن زيد كان من قطاع الطريق وقد ترك وتحول عنه فلا تمرض له الا يخير ﴿ قال ﴾ واذا قطموا

الطريق على قوم من أهل الحرب مستأمنين في دار الاسلام لم يلزمهم الحد لما بينا أن السبب المبيح في مال المستأمن قائم وهو كون مالكه حربياوان تأخر ذلك الى رجوعه الى دار الحرب ولكنهم يضمنون المال ودية القتلي لبقاء الشبهة في دم المستأمن بكونه متمكنا من الرجوع الى دار الحرب وهذا مسقط للعقوبة ولكنه غير مانع من وجوب الضمان الذي يثبت مع الشبهة لقيام المصمة في الحال ولكن يوجمون عقوية لتخويفهم الناس بقطع الطريق كما اذا لم يصيبوا مالا ولا نفسا ﴿ قال ﴾ واذا قطعوا الطريق على قافلة عظيمة فيها مسلمون ومستأمنون أقيم عليهم الحد الا أن يكون القتل وأخذ المال وقع على أهل الحرب خاصة فحينثذلا بجب الحدكما لولم يكن معهم غيرهم فأما اذا وقع القتل وأخذ المال على المسلمين وأهل الحرب يقام عليهم الحد كالولم يكن أهل الحرب معهم وهذا بخلاف ما اذا كان في الفافلة ذو رحم محرم من أحدهم لما بينا أن مال ذي الرحم في حقه في حكم الحد كماله فيمكن ذلك شبهة في فعلهم فأما مال المستأمنين ليس كماله وانما لم يكن أخذ مال المستأمنين موجبا للمقوبة عليه لبقاء شبهة الاباحة في ماله وذلك غير موجود في حق المسلمين وأهــل الذمة فيقام عليهم الحد باعتبار نفوس المسامين ومالهم ويجمل كأنهم لم يتعرضوا للمستأمنين بشئ ﴿ قَالَ ﴾ واذا احرم قاطع الطريق حين يأتى به الامام لم بدراً عنه الحد بذلك لان احرامه لو اقترن بالسبب لم يمنع وجوب الحد عليه فـكـذلك اذا اعترض وكـذلك لوكان ذميا فأسـلم وهذا الحد معتبر بسائر الحدود حكما وكما أن احرامه واسلامه لا يمنع اقامة سائر الحدود فكذلك هذا الحد ﴿ قال ﴾ واذا قتله رجل في حبس الامام قبل أن شبت عليــه شيُّ ثم قامت البينة بما صنع فعلى قاتله القود لان العصمة والتقوم لا يرتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي بحل دمه فأعما قتل نفسا محقونة فعليه القود ثم القاضي لابقضي عليه بحل دمه بعد ماقتل لفوات المحل فوجود هذه البينة كمدمها الا ان يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا في قطع الطريق فحينتذ لايلزمه شئ لأنه استوفى حق نفسه على مابينا ان السبب الموجب للقود قد تقرر وانما يمتنع ظهوره اذا ظهر استحقاق نفسه حداً ولم يظهر ذلك قبل اقامة البينة عليه فكان الولى مستوفيا حقه فلا يلزمه شئ والله أعلم

## ــــ ﴿ فَهُرَسَ الْجُزِّءُ التَّاسِعُ مِن كُنَابِ المُبسُوطُ لشمسُ الأُنَّةُ السَّرِ خَسَي ۗ ۗ ﴿ -

صيفه

٢ باب الكسوة

، باب القضاء في المين

١١ باب اليمين في الحدمة

١٢ باب اليمين في الركوب

١٥ باب الوقت في اليمين

١٨ باب البشارة

٠٠ باب المين في الكفالة

٧٧ باب اليمين في الكلام وغيره

٢٦ باب في الاستثناء

٧٧ باب اليمين في الازهار والرياحين

٣٧ باب اليمين في المتق

٣١ ﴿ كتاب الحدود)

٩١ باب الاقرار بالزنا

١٠٣ باب الرجوع عن الشهادات

١٠٥ باب الشهادة في القذف

١٣٧ ﴿ كتاب السرقة ﴾

١٩٥ باب قطاع الطريق

﴿ عَتْ ﴾

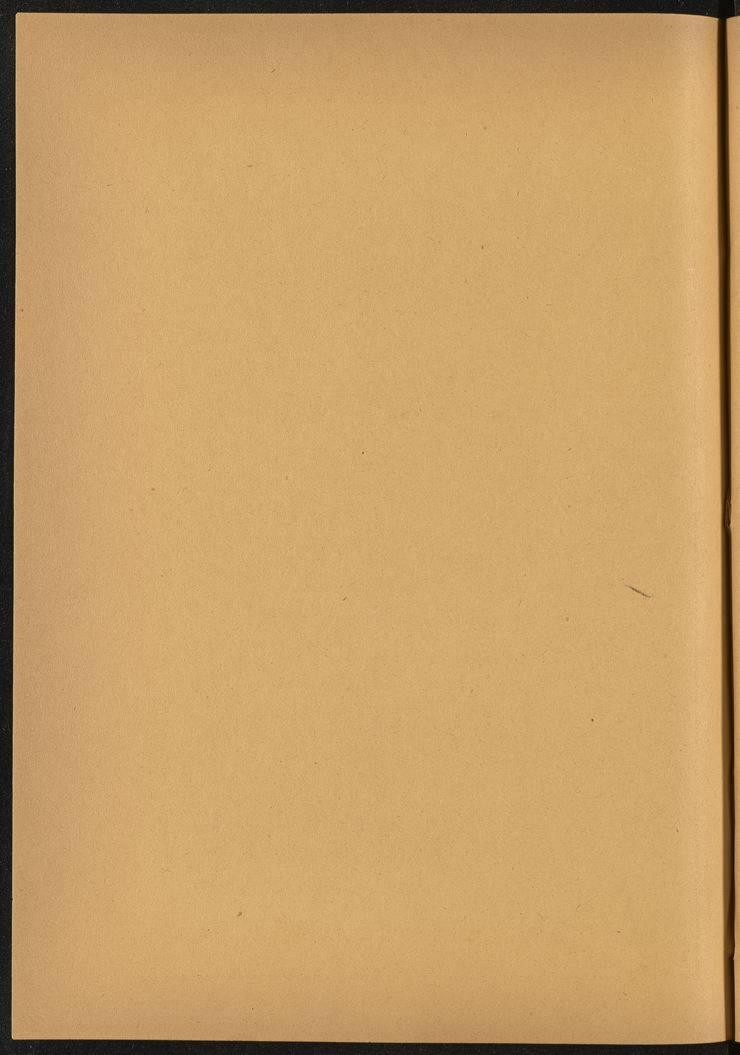





## ١٨٠٤ الله المالكة المحين

## ۔ کتاب السیر کی۔

﴿ قال ﴾ الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى إعلم ان السمير جمع سميرة وبه سمي هذا الكتاب لانه بمين فيمه سيرة المسامين في المعاملة مع المشركين من أهل الحربومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمــة ومع المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالانـكار بعد الاقرار ومع أهل البنى الذين حالهم دون حال المشركين وان كانوا جاهلين وفى التأويل مبطايين فأما بيان المعاملة مع المشركين فنقول الواجب دعاؤهم الى الدين وقتال الممتنعين،منهم من الاجابة لان صفة هذه الأمة في الكتب المنزلة الامر بالمعروف والنهيءن المنكر وبها كانوا خير الامم قال الله تمالي كنتم خير أمـــة أخرجت للناس الآية ورأس المعروفالايمان بالله تمالى فعلى كل مؤمن ان يكون آمرابه داعيا اليه وأصل المنكر الشرك فهوأعظم ايكون من الجهل والعناد لما فيه من انكار الحق من غيرتأويل فعلى كل مؤمن ان ينهي عنه بما يقدر عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والاعراض عن المشركين قال الله تمالى فاصفح الصفح الجميل وقال تمالى وأعرض عن المشركين ثم أمر بالدعاءالي الدين بالوعظ والمجادلة بالاحسن فقال تمالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي أحسن ثم أص بالفتـال اذا كانت البداية منهـم فقال تعالى اذن للــذين يقاتلون بانهـم ظلموا أي اذن لهم في الدفع وقال تمالي فان قاتلوكم فاقتلوهم وقال تمالي وان جنحوا للسلم فأجنح لهائم أص بالبداية بالفتال فقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تبكون فتنة وقال تمالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لاالاله الاالله الاالله الاالله الاالله الاالكها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم الابحقها وحسابهم على الله فاستقر الام على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم الى قيام

الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذبعثني الله تمالى الى ان يقاتل آخر عصابة من أمتى الدجال وقال صلى الله عليه وسلم بمثت بالسيف بين يدى الساعة وجمل رزق تحت ظل رمجي والذل والصغار على من خالفني ومن تشبه بقوم فهو منهم وتفسيره منقول عن سفيان بن عيينة رحمــه الله تمالي قال بمث الله تمــالي وسوله صــلي الله عليه وســلم باربعة سيوف سيف قاتل به بنفسه عبدة الاوثان وسيف قاتل به أبو بكر رضي الله تمالى عنـــه أهــل الردة قال الله تمالى تقاتلونهــم أو يسلمون وسيف قاتل به عمر رضي الله تمالى عنه المجوس وأهل الكتاب قال الله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله الآية وسيف قاتل به على رضي الله تعالى عنــه المارةين والناكثين والقاسطين وهكذا روى عنه قال أمرت يقتال المارقين والناكثين والقاسطين قال الله تمالى فقاتلوا التي تبغي حتى تنيءالي أمر الله ثم فريضة الجهاد على نوعين أحدهما عين على كل من نقوى عليه بقدر طاقتــه وهو ما اذا كان النفير عاما قال الله تمالى انفروا خفافا وتقالا وقال تعالى مالكم اذا قيـــل انفروا في سبيل اللهاثافلتم الى الارض الى قوله يمذبكم عذابا أليما ونوع هو فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر شوكة المشركين واعزاز الدين لانه لو جمل فرضا في كل وةت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض والمقصود أن يامن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم فاذا اشتغل الكل بالجهاد لم يتفرغواللقيام بمصالح دنياهم فلذلك قلنا اذا قام به البعض سقط عن الباقين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يخرج وتارة يبعث غــيره حتى قال وددت أن لا تخرج سرية أو جيش الا وأنا معهــم ولكن لا أجد ما أحملهم ولا تطيب أنفسهم بالتخلف عنى ولوددت أن أقاتل في سبيل الله تمالى حتى أفتل ثم أحيى ثم أفتل فني هــذا دليــل على أن الجهاد وصــفة الشــهادة فى الفضيلة بأعلى النهاية حتى تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع درجة الرسالة وفى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم الراكع الساجد الشاهد وفي حديث الحسن رضي الله تعالى عنـــه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله تمالى خير من الدنيا وما فيها والآثار في فضيلة الجهاد كثيرة وقد سهاه رسول الله صلى الله عليــه وســـلم سنام الدين وعلى امام المسلمين في كل وقت أن يبذل مجهوده في الخروج بنفســـه أو يبهث الجيوش

والسرايا من المسلمين ثم يثق بجميل وعــد الله تمالي في نصرته بقوله تمالي يا أيهــا الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم فاذا بعث جيشا ينبني أن يؤمر عليهم أميراً هكذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان به يجتمع كلامهم وتتألف قلوبهم وبذلك ينصرون قال الله تمالي هو الذي أبدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وانما يؤمر عليهم من يكون صالحًا لذلك بأن يكون حسن التــدبير في أمر الحرب ورعا مشفقا عليهــم سخيا شجاعا وبحكي عن نصر بن سيار رحمه الله تعالى قال اجتمع عظاء المجم وغيرهم على أن قائد الجيش ينبني ان يكون فيه عشر خصال من خصال البهائم شجاعة كشجاعة الديك وتحنن كتحنن الدجاجة وقلب كقلب الأسد وروغان كروغان الثعلب أي صاحب مكر وحيلة وغارة كغارة الذئب وحذر كحذرالغراب وحرص كحرص الكركي وصبرعلى الجراح كالكاب وحملة كالجبهة وسمن كايكون لدابة بخراسان لاتهزل بحال واذاأم عليهم بذه الصفة فينبني له أن بوصيهم كابدأ الكتاب ببيانه ورواهعن أبي حنيفة رحمه الله تمالي عن علقمة بن مرتد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا أو سرية أوصىصاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه فني هذا اشارة الى الفرق بـين الجيش والسرية فالسرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار والجيش هو الجمع العظيم الذي يجيش بعضهم فى بعض قال صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب أربعة وخــير السرايا ربعائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب اثنا عشر ألفا عن نلة اذا كانت كلتهم واحدة وفيه بيان أنه ينبني للامامان يخص صاحب الجيش والسرية بالوصية لانه يجملهم تحت أمره وولايته فيوصيه بهم وفي تخصيصه بالوصية يأن ان علمهم طاعته فلا تظهر فائدة الامارة الا بذلك وقد أوصي أبو بكر رضى الله عنه يزيد بن أبي سفيان رحمه الله حين وجهه الى الشام في حديث طويل ذكره في السير الكبيروانما يوصيه بتقوى الله تعالى لانه بالتقوي ينال النصرة والمددمن السماء قال الله تمالي بلي ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم وبالتقوي بجتمع للمرء مصالح المعاش والمعاد قال صلى الله عليه وسلم ملاك دينكم الورع وقال التقي ملجم وقيــل في ممنى قوله في خاصــة نفســه أنه كان يوصــيه سراً حتى لايقف على جميع مايوصيه بهغيره والأظهران المراد أنه كان يوصيه في حق نفسه أولا ثم يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تمول ونفسه

اليه أقرب فكانه كان يوصيه تحفظ نفسه من المالك وحفظ من ممه من المسلمين حتى لايرضى لهم الابما يرضى لنفسه ولايخص نفسه بشيء دونهم فبذلك يتحققالتألف وانقيادهم له ثم قال اغزوا باسم الله أى اخرجوا واقصدوا والفزو القصــد قال الله تعالى أوكانوا غزأ وبـين أنه ينبني لهمأن يقصدوا على اسم الله تمالى كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبـدأ فيـه باسم الله تمالى فهو أقطع قال وفى سبيل الله أى ليكن خروجكم لابتغاء مرضاة الله تمالى لا لطلب المال فالمجاهد يبذل نفسه وماله فانما يربح على عمله اذا قصدبه ابتغاء مرضاة الله تمالي فاما اذا كان قصده تحصيل المال فهوكرة خاسرة ثم قال قاتلوا من كفر بالله فيه دليل فرضية القتال وانهم يقاتلون لدفع فتنة الكفر ودفع شر الكفار وهذا عام لحقه خصوص فالمراد من كفر بالله من المقاتلين ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة يوم فتح مكة استعظم ذلك وقال هاه ماكانت هذه تقاتل والى ذلك أشار في هــذا الحديث بقوله ولا تقتلوا وليــدآثم قال ولا تغلوا والغلول السرقة من الغنيمة وهو حرام قال الله تعالى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة قيل فى التفسير يجمــل ذلك فى قمر جهنم ويؤمر باخراجه وكلمانتهي الى شفير جهنم برجع في قمرها وقال صلى الله عليه وسلم الغاول من جرجهم والاسود الذي كان يرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابه سهم غرب فمات قال الصحابة رضى الله تعالى عنهم هنيأ لهالشهادة فقال صلى الله عليه وسلم كلا فأن العباءة التي غلها من المغنم لتشتمل عليه نارآ يوم القيامة وقال في خطبته ردوا الخيط والمخيط فالغلول عار وشنار على صاحبه يوم القيامة قال ولا تفدروا والغــدر الخيانة ونقض المهـ وهو حرام قال الله تمالى فانبذ اليهـم على سواء ان الله لايحب الخائنين وقال صـ لي لله عليه وسلم لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يعرف به غدرته يوم القيامة وكان صلى لله عليه وسلم يكتب في العهود وفاء لاغدر فيه قال ولا تمثلوا والمثلة حرام كمارويعمران بن حصين رضى الله تمالى عنه قال ماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بعد مامثل بالعرنيين الا ويحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فتخصيصه بالذكر فى كل وقت وخطبة دليل على تأكيدالحرمةفيه قال ولا تقتلوا وليدآ والوليدالمولو دفي اللفة وكل آدى مولو د ولكن هذا اللفظ أنما يستعمل في الصفار عادة ففيه دليل على أنه لا يحل قتل الصفار منهم اذا كانوا لا يقاتلون وقد جا. في الحديث أن النبيصلي الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والولدان وقال

اقتاوا شيوخالمشركين واستحيوا شروخهم والمراد بالشيوخ البالغين وبالشروخ الاتباع من الصغاروالنساء والاستحياء الاسترقاق قال الله تعالى واستحيوا نساءهم وفي وصية أبى بكر رضي الله عنه ليزيد بنأبى سفيان لاتقتل شيخا ضرعاولا صبيا ضعيفايهني شيخافا ياوصغيرآ لايقاتل قال واذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم الى الاسلام وفي نسيخ أبي حفص رضي الله عنــه واذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم الى الاسلام وفيه دليل أنه ينبغىللفزاة أن يبدؤا بالدعاء الي الاسلام وهو على وجهين فان كانوا يقاتلون قوما لم تبلغهم الدعوة فلا يحل قتالهم حتى يدعوا لقوله تمالى وماكنا معـذبين حتى نبعث رسولا وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم الي الاسلام وهذا لانهم لا يدرون على ماذا يقاتلون فربما يظنون أنهم لصوص قصدوا أموالهم ولوعلموا أنهم يقاتلون على الدعاء الى الدين ربما أجابوا وانقادوا للحق فلهذا يجب تقديم الدعوة وان كانوا قد بلفتهم الدعوة فالاحسن أن يدعوهم الى الاسلام أيضاً فالجد والمبالغة فى الانذار ربما ينفع وكان صلى الله عليه وسلم اذا قاتل قوما من المشركين دعاهم الى الاسلامثم اشتغل بالصلاة وعادبعد الفراغ الى القتال جدد الدعوة وان تركوا ذلك وبيتوهم فلا بأس بذلك لانهم علموا على ماذا يقاتلونولو اشتغلوا بالدعوةربما تحصنوا فلا يتمكن المسدون منهم فكان لهم أن يقاتلوهم بغير دعوةعلى ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اسامة بن زيد رضى الله تعالى عنه أن يغير على أُ بنِّي صباحاً وفي رواية ابنان صباحاً فان أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وفيه دليل أنهماذا أظهروا الاسلام وجب الكف عنهم وقبول ذلك عنهم واليهأشار صلى الله عليه وسلم فىقوله فاذا قالوها فقد عصموامني دماءهم وأموالهم وقال تعالى ولا تقولوا لمن ألتي البيكم السلم لست مؤمنا ﴿قال﴾ ادعوهم الى التحول من ديارهم الى دارالمهاجرين وهذا في وقت كانت الهجرة فريضةوذلك قبل فتحمكة كان يفترض علىكل مسلمفي قبيلته أنيهاجرالي المدينة ليتعلم أحكام الدين وينضم الى المؤمنين في القيام بنصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تمالى والذين آمنوا ولم يهاجروا الآية ثم انتسخ ذلك بعد الفتح بقوله صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح وأنما هو جهاد ونية وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السوء وهجر مانهي الله تمالى عنه قال فان فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم والا فاخبروهم آنهم كاعرابالمسلمين يجرى عليهــم حكم الله الذي يجرى على المسلمين وليس لهم فى اانى. ولا في الغنيمة نصيب

وهذا كان الحكم حين كانت الهجرة فريضة فأصرهم بأن يعلموهم بذلك وهوأن يجرىعليهم حكم الله تمالى لالتزامهـم وانقيادهم لدين الحق وليس للم في النيء ولا في الغنيمة نصيب لامتناعهم من الجهاد والقيام بنصرة الدين أو الاشتغال بتعلم أحكام الدين ففيه دليـل أن النصيب في الغنيمة والني للمذين الفريقين والغنيمة اسم للمال المصاب بالفتال على وجه يكون فيــه اعلاء كلة الله تعالى واعزاز دينــه والنيء اسم للمصاب من أموالهم بغير قتال كالخراج والجزية قال الله تمالى وما أفاء الله على رسوله الآية فان أبوا فادعوهم الى اعطاء الجزية وهذا عام دخله الخصوص فالمراد من يقبل منهم الجزية من أهــل الكتاب أو المجوس أو عبــدة الاوثان من العجم فاما المرتدون وعبــدة الاوثان من العرب لا تقبــل منهم الجزية ولكنهم يقاتلون الى أن يسلموا قال الله تمالى تقاتلونهم أو يسلمون أي حتى يسلموا فان كانوا ممن تقبل منهم الجزية يجب عرض ذلك عليهم اذا امتنعوا من الابمان لانه أصل ما ينتهى به القتال قال الله تمالى أحتي يمطوا الجزية عن يد وبقبول ذلك يصــيرون من أهــل دارنا ويلتزمون أحكامنا فيما يرجع الى المعاملات فيدعون اليــه والمراد بالاعطاء القبول والالتزام فان فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهسم واذا حاصرتم أهسل حصن أو مدينة فأرادوكم أن تنزلوهم على حكم الله تمالى فــلا تنزلوهم فانكم لاتدرون ماحكم الله تعــالى فيهــم وبه يستدل محمد رحمه الله تمالى على أنه لا يجوز انزال المحاصرين على حكم الله تمالى وأبو يوسف رحمه الله تمالي يجوَّز ذلك ويقول كان هـذا في ذلك الوقت فأن الوحى كان ينزل والحكم يتغير ساحة فساعة فالذين كانوا بالبعد من رسول الله صلى الله عليه وســـلم كانوا لايدرون مانزل بمدهم من حكم الله تمالى فأما الآن فقد استقر الحكم وعلم أن الحكم في المشركين الدعاء الى الاسلام وتخلية سبياهم ان أجابوا قال الله تمالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان أبوا فالدعاء الي التزام الجزية فان أبوا فقتــل المقاتلة وســبي الذرية ومحمد رحمـه الله تعالى يقول لايجوز الانزال على حكم الله تعالى كما ذكر في الحــديث فان الحكم الذي ذكره أبو يوسف رحمه الله تمالي في قوم وقع الظهور عليهم فأما في قوم محصورين ممتنمين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تمالي فلا يدري أن الحكم هـذا أو غيره وفى هذا اللفظ دليل لأهل السنة والجماعة على أن المجتهد يخطئ ويصيب فانه قال فانكم لاتدرون ماحكم الله فيهم ولوكان كل مجتهد مصيباً لكان يسلم حكم الله فيهــم بالاجتهاد لاعالة ﴿ فَانْ قَيْلُ ﴾ فقد قال أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم ولو لم يكن المجتهد مصيبا للحق لما أمر بانزالهم على حكمنا فانه لا يأمر بالانزال على الخطأ وانما يأمر بالانزال على الصواب ﴿ قلنا ﴾ تم نحن لانقول الجنهد يكون مخطئاً لامحالة ولكنه على رجاء من الاصابة وهوآت بما في وسعه فلهذا أص بالانزال على ذلك لالانه يكون مصيباً للحق باجتهادهلا محالة وفائدة ذلك أنه لايتمكن فيه شبهة الخلاف اذا نزلواعلى حكمنا وحكمنا فيهم بما رأينا ويتمكن ذلك اذا نزلوا على حكم الله تمالى باعتبار ان المجتهـ يخطئ ويصيب فهذا فائدة هذا اللفظ ﴿ قال ﴾ واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فارادوكم ان تعطوهم ذمة الله وذمــة رسوله صلى الله عليه وسلمفلا تعطوهم ذمة الله ولاذمة رسوله ولكنأعطوهم ذبمككم وذبم آبائكم فانكمان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم فهو اهون والمراد بالذمة العهد ومنهسمي أهل الذمة قال الله تمالي لا يرقبون في مؤمن الا ولاذمة أي عهداً فهو عبارة عن اللزوم ومنه سمى محــل الالتزام من الآدى ذمة والالتزام بالعهد يكون وفيه دليل علىأنه لاينبغي للمسلمين ال يعطوا المشركين عهد الله ولاعهد رسوله لانهم ربما يحتاجون الى النبذ اليهم ونقض عهد الله وعهد رسوله لابحل واليه أشار بقولهولكن اعطوهم ذىمكم وذىم آبائكم يعني عهدكم وعهد آبائكم من الممالحة والصحبة التي كانوا يمتقدون الحرمة به في الجاهلية فانكم ان تخفروا ذيمكم فهو أهون أى تنقضوا يقــال أخفر اذا نقض المهد وخفر أي عاهــد ومنه الخفير وهو الذى يسير الناس في امانه سمى خفيرا للمعاهدة مع الذين في امانه أو مع الذين يتعرضون للناس في ان لا يقصدوامن كان في أمانه وهذا بيان فوائد الحديث والله أعلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ان الحمس كان يقسم على عهد رسول الله صلى الله عليه وســـلم على خمسة أسهم فلله ولرسوله سهم ولذىالفربي سهم وللمساكين سهم وللبتامي سهم ولابن السبيل سهم ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم على ثلاثة أسهم لليتامي والمساكين وابن السبيل ومراذه بيان قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيَّ فان لله خمسه وكان ابن عباس رضي اللَّه عنهما يقول سهم الله وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وذكر اسم الله تمالى للنسبرك ومفتاح الكلام وكان أبو العالية يقول الغنيمة على ستةأسهم سهمالله تعالى ويصرف ذلك الى عمارة الكعبة ان كانت الكعبة بالقرب منها والى عمارة الجامع في كل بلدة هي بالقرب من موضع القسمة لان هذه البقاع مضافةالى الله تمالى وهذا السهم لله تمالىفيصرف الىعمارة البقاع المضافة اليه خالصاً ولسنا نأخذ بهذا فذكر الله تمالى ليس للاستحقاق لان الدنيا عا فيها لله تعالى ولكن للتبرك أو لتشريف هذا المال لان اضافة شيَّ من الدنيا الى الله تعالى على الخصوص لمني التشريف كالمساجد والناقةوهذا المعنى يتحقق في الغنيمة لانها أصيبت بطريق فيه اعلاء كلمة الله تمالى واعزاز دينه واما سهم رسول الله صلى الله عليــه وســـلم قد كان ثابتا في حياته وسقط بموته عنــدنا وقال الشافعي رحمه الله هو باق يصرف الى كل خليفة بمده لانه كان يأخذ ذلك السهم في حياته ليستمين به في جواً نر الوفود والرسل كما قال صلى الله عليه وسلم والله ما يحل لى من غنائمكم الا الحنس والحنس مردود فيكم والخليفة بمده محتاج الىمثل ماكان هومحتاجا اليه فيصرف هذا السهم اليه ولكنا نقول الخلفاء الراشدون بعده لم يرفعوا هذا السهم لأنفسهم فمرفنا أنه كان له بدرجة الرسالة لا بالقيام بأمور الناس وذلك غير موجود في الخلفاء بعده ولما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم ليفرضوا لأبى بكر رضى الله عنه قدر كفايته لم يجعلوا ذلك من هذا السهم ولانه كان له من الفنائم ثلاث حظوظ خمس الحمس والصني والسهم ثم الخليفة لا يقام مقامه في استحقاق الصني فكذلك في اسـتحقاق خمس الحمنس والصني شئ نفيس كان يصطفيه لنفسه من سيف أو فرس أو جارية كما روى أنه صلى الله عليــه وسلم اصطفى ذا الفقار من غنائم بدر وكان سيفا لمنبه بن الحجاج بخلاف ما يزعم الروافض أنه نزل من السماء لعلى رضي الله عنه واصطنى صفية من غنائم خيبر وهذا شي كان لرأس الجيش في الجاهلية كما قال القائل

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفصول

فأما سهم ذوى القربي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه اليهم في حياته وهم صلبية بي هاشم وبى المطلب ولم يبق لهم ذلك بعده عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو مستحق لهم يجمعون من أقطار الارض فيقسم بين ذكورهم واناتهم بالسوية وكان الكرخي رحمه الله تعالى يقول انما سقط عوته هذا السهم في حق الاغنياء منهم دون الفقراء والطحاوي رحمه الله تعالى كان يقول سقط في حق الفقراء والاغنياء منهم جميعا وكان أبو بكر الرازى رحمه الله تعالى يقول لم يكن لهم هذا السهم مستحقا بالقرابة بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه اليهم مجازاة على النصرة التي كانت منهم ولم يبق ذلك المعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتماد على هذا والشافى رحمه الله تعالى استدل

بظاهر قوله تمالي ولذي القربي فقد أضاف اليهم سهما بلام التمليك فدل أنه حق مستحق لهم وأن الاغنياء والفقراء فيـه سواء لانه ليس في اسم القرابة ما ينبئ عن الفقر والحاجة بخلاف سهم اليتاى فني اسم اليتيم ما ينبي عن الحاجـة حتى لو أوصي ليتامى بني فلان وهم لا يحصون فالوصية لفقرائهم بخـلاف ما لو أوصى لاقرباء فلان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمطى الاغنياء منهم فانه أعطى العباس رضي الله عنــه وقــدكان له غشرون عبداً كل عبد بتجر في عشرين ألفا وأعطى الزبير بن العوام من غنائم خيبر خمســة أسهم سهماله وسهمين لفرسه وسهما لقرابته وسهما لامه صفية وكانتعمة رسول اللهصلي الله عليه وسلم ورضي عنها فاذا كان هذا الحبكم ثابتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتي بعده لانه لانسخ بعد وفاته ومن قال من مشايخنا رحمهم الله ان الاستحقق للفقراء منهم دون الاغنياء احتبح بقوله تعالى كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم وبين مصارف الخس ثم بين المعنى فيه وهو ان لايكون شي منه دولة بين الاغنياء تتداوله أيديهم واسم ذوى القربي عام يتناول الاغنياء والفقراء فيخصه ويحمله على الفقراء بهذا الدليل ومن قال لاحق للفقراء والاغنياء منهم جميعاً قال المراد بالآية بيان جواز الصرف اليهم لابيان وجوب الصرف اليهم وكان هذا مشكلا فان الصدقة لاتحل لهم فكان يشكل أنه هل يجوز صرف شئ من الخمس اليهم ولم يزل هذا الاشكال ببيان سهم رسول الله صلي الله عليه وسلم لأنه ما كان يصرف ما يأخذ الي حاجة نفســه فازال الله تمالى هذا الاشــكال بقوله تمالى ولذي ولايظن بهم أنه خني عليهم هذا النص ولا أنهم منعوا حق ذوى القربي فعرفنا باجماعهم أنه لم يبق الا الاستحقاق لاغنيائهم وفقرائهم والشافعي رحمـه الله تعالى يقول لااجماع ويستدل بالحديث الذي ذكره عن أبي جمفر محمد بن على رضى الله عنهما قال كان رأي على رضى الله عنه في الخمس رأى أهل بيتــه ولكنه كره ان يخالف أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قال والاجماع بدون أهل البيت لاينعق كيف وقدكان رأىعلي رضى الله عنــه معهم ولكنه يتحرز من أن ينسب الى مخالفة أبى بكر وعمر رضي الله عنهـما ولكنا نقول ليس في هــذا الحديث بيان من كان برى ذلك من أهل البيت وقد كان فيهــم من لايكون قوله حجــة وانماكره على رضى الله عنه هذه المخالفة لانه رأى الحجة معهما فانه خالفهما في كثير من

المسائل حين ظهر الدليل عنده وهذا لانه كان مجتهدا ولايحل للمجتهد ان بدع رأى نفسه لرأى مجتهد آخر احتشاماً له والدليل عليه حديث عبد الرحمن بن أبي ليـلى رحمه الله عن على رضى الله عنه قال اجتمعت انا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس كبر سنى ورق عظمى وركبتني المؤن فان رأيت ان تأمرلى بكذا وسقامن طعام فافعل ففعل ذلك وقالت فاطمة رضى الله عنها أنت أعلم مكانى منك فان رأيت ان تأمر بى بمثل ماأمرت به لعمك فافعل ففعل ذلك وقال زيد بن حارثة كنت أعطيتني أرضا فكنت أزرعها وأعيش بها ثم أخذتها منى فان رأيت أن تردها على ۖ فافعل ففمل ذلك فقلت أنا ان رأيت أن توليني القسمة فما هوحقنا كيلا ينازعني أحد بمدك فانمل ففمل ذلك وقال للمباس رضى الله تعالىءنه هلا سألت كاسأل ابن أخيك فقال الى ذلك انتهت مسألتي فكنت أنسم فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى عهد أبى بكر وصدراً من خلافة عمر رضى الله تمالى عنهما حتى أناه مال عظيم فدعانى لآخذ ماكنت آخذه وأقسمه بين أهل البيت فقلت له ان بنا اليوم عنه غني وبالمسلمين خلة فاصرفه اليهم ففمل ذلك وقال لى المباس لقــد جرمنا اليوم شيئاً لايمود الينا أبداً وكان رجلا داهيا فكان كما قال فبهذا تبين أن عليا رضي الله تمالى عنه علم أن الصرف اليهمللحاجة لاللاستحقاق حين رد بقوله ان بنا اليوم عنه غنى وذكرعن ابن عباس رضى الله عنهما قال عرض عليناعمر رضى الله عنه أن يزوج من الحمْس أيمنا وأن يقضى به عن مغرمنا فأبينا الا أن يسلمه الينا فأبي ذلك علينا قال الشافعي رجمه الله تمالى وفي هذا دليل على أن ابن عباس رضي الله عنه كان يري استحقاق ذلك السهم لهم وذلك ظاهر فيما ذكر بمدهذا من كتابه الي نجدة وكتبت الي أن تسألني عن سهم ذوى الفربى وانا لنزعم أنه لنا ويأبى علينا ذلك غـيرنا ولكنا نقول بعــد اجماع الخلفاء الراشدين لايؤخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهم أجمين في هذا كما لايؤخذ به في العول وغيره مع أن معنى قولهفا بينا الا أن يسلمه الينا لنتولى صرفه الى المحتاجين منا لالنصرفه الى أنفســنا وكل أحد يحب ذلك في أهل بيته ألا ترى أنه قال فأبى ذلك علينا وعمر رضى الله عنه ما كان يعرف بمنع الحق من المستحق بل بايصال الحق الى المستحق على ماقال صلى الله عليه وسلم أينما دار عمر فالحق معه وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنــه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبني الطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا نحن وينو المطلب في النسب اليك سواء فأعطيتهم دوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والاسلام مماوفي بمض الروايات قالا لاينكر فضل نبي هاشم لمكانك الذى وضعك الله تعالى فيهم ولكن نحن واخواننا من بى المطلب اليك في النسب سواء فما بالك أعطيتهم وحرمتنا فقال انهم لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الاسلام وفي رواية فانما بنو هاشم وبنو المطلب كشئ واحد وفي رواية لم نزل معهم هكذا وشبك بين أصابعه واعتمادنا على هذا الحــديث فقد بـين رسول الله صلى الله عليــه وسلم أن الاستحقاق بالنصرة دون الفرابة وأن المراد بالقربي قرب النصرة حين شبك بين أصابمه ومعني الحديث أن أصل النسب وهو عبد مناف كان له أربمة بنين هاشم والمطلب ونوفل وعبــد شمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أولاد هاشم فانه محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطاب بن هاشم فكانت بنو هاشم أولاد جده وجبير بن مطم كان من بني نوفل وعثمان رضي الله عنه كان من بني عبد شمس وولد جــــد الانسان أقرب اليه من ولد أخ جده فهـذا معنى قولهما لا نذكر فضل بني هاشم فأما بنو نوفل وبنو عبد شمس كانوامع نبي المطلب في القرابة إسوة وقيل بنو نوفل وبنو عبد شمس كانوا أقرب اليه من بي المطلب لان نوفلا وعبد شمس كانا اخوى هاشم لأب وأم والمطلب كان أخا هاشم لأبيه لا لأمه والاخ لأب وأم أقرب الى المرء من الاخ لأب ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى المطلب ولم يعط نبي نوفل ونبى عبد شمس فأشكل ذلك عليهما فلذلك سألاه ثم أزال اشكالهما ببيان علة الاستحقاق أنه النصرة دون القرابة ولم يرد به نصرة القتال فقد كان ذلك موجوداً من عنمان رضي الله عنــه وجبير بن مطعم وانما أراد نصرة الاجتماع اليه للمؤانسة في حال ماهجره الناس على ما روى أن الله تمالى لمأ بمثرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ورأت قريش آثار الخير فيهم حسدوهم وتعاقدوا فيما بينهم أن لا بجالسوا بني هاشم ولا يكلموهم حتى يدفعوا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وتعاقد بنو هاشم فيما بينهم على القيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس في عهــد قريش ودخــل بنو المطلب في عهد بنى هاشم حتى دخلوا معهم الشعب فكانوا فيه الاث سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسَلم حتى أكلوا العلمز من الجهد القصة واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نزل نحن وبنو المطلب في الجاهلية والاسلام معا واذا ثبت أن الاستحقاق بتلك النصرة ولا تبقى تلك النصرة بمدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبقي الاستحقاق لاللانتساخ بمد موته بل لانمدام الحكم لعدم علته وهذا معنى ما قلنا إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه اليهم مجازاةعلى تلك النصرة المخصوصة فقدَ كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ كل من نصره يوما حتى قال يوما لما عرض عليه الاسارى لو كان معظم بن عدى حيا لوهبت هؤلاء السبي منه مجازاة له على ماصنع وقد كان مات على شركه ولكنه قام بنصرته بوما وفيه قصة ممروف أو نقول ثبت بالكتاب أن الاستحقاق بالقرابة وببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاستحقاق بالنصرة وماكان ينطقءن الهوىان هو الاوحي يوحي فصار هذا الاستحقاق ثابتاً بعلة ذات وصفين القرابة والنصرة وانعدم أحد الوصفين وهو النصرة بعــد وفاته فلا يبقى الاســتحقاق كما أنه لما انعدم أحد الوصفين في حق بني نوفل وني عبــد شمس في حياته لم يمطهم شيئاً فبنوها شم وبنو المطلب بمــد وفاته بمنزلة نبي نوفل وبى عبدشمس فيحياته وتعليق الاستحقاق بالنصرة أولى منه بالقرابة لان القيام بنصرة رسول الله صلى اللهعليه وسلمقربة وطاعة ومال الله تمالى يجوزأن يستحق بعملهو قربة ولانحوز ان يستحق بنفس القرابة لان قرابة الرجل سبب لاستحقاق ماله فاما مال الله نمالى لايستحق بالقرابة ولان درجة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى من أن تجمل علة لاستحقاق شئ من الدنيا ولا معني لما يقول الخصم ان هذا السهم لهم عوض عن حرمة الصدقة عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم يامعشر بني هاشم ان الله تعالي كره لكم غسالة الناس وعوضكم منها سهما من الخمس وهذا لان حرمة الصدقة عليهم لكرامتهم فلا يدخل به عليهم نقصان يحتاج الى جبره بالتعويض وائن كان هـ ذا السهم عوضا من حرمة الصدقة فينبني ان يستحقه من يستحق الصدقة لولا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الفقراء دون الاغنياء وينبني ان يكون استحقاقهم على نحو استحقاق الصدقة لولاقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحقاقهم للصدقة لولاقرابة رسول الله صلى الله عليهوسلم على وجه جواز الصرف اليهم لاوجوب الصرف اليهم فكذلك هذا السهم ونحن نقول إنه بجوز صرف بمض الخمس اليهمواتما ننكر وجوب الصرف اليهم بسبب القرابة وأيد جميع

ماقلنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهم ذوى القربي لهم في حياتي وليس لهم بمد وفاتى والحديث وان كان شاذا فقد تأكد باجماع الخلفاء الراشدين على العمل به وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كان يحمل من الخمس في سبيل الله تعالى ويعطى منه ناشة القوم فلما كثر المال جمل في غير ذلك وانما اراد به ما كان يصرف من الخمس الى ذوى القربي في حياة رسول الله صلى عليــه وسلم على ماذكر بعد هذا عن الضحاك ان أبا بكر الصــديق رضى الله عنــه استشار المسلمين في سهم ذوى القربي فرأوا ان يجمل في الخيل والسلاحوف هذا بيان أنهم كانوا مجمعين على أنه لااستحقاق لهم بمدرسول الله صلى الله عليه وسلم وان استحقاقهم فى حياته كان للنصرة ألا ترى أنهــم جملوا مصرفه آلة النصرة وهي الخيل والسملاح وقوله ويمطى منه نائبة القوم قيل المراد بالفوم ذوى القربي كما قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عرض علينا عمر رضي الله عنه ان يزوج منه ايمنا ونقضي منه عن مفرمناوقيل المراد بالقوم الفزاة أي يمطيمنه مايحتاج اليه الفزاة في سبيل الله تمالي ومعلوم أن الصرف الى الستحق المحتاج أولى من الصرف الى محتاج غيرمستحق وقوله فلما كثر المال جمل في غير ذلك تمرض لبمض من كان لايصرفه الى مصرفه في وقته يمني كثرة الاجماع فيهفع كثرة المال لايصل الى المصرف الذي كان يصل اليه عند قلة المال وعن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما أن رجلاوجد بميرا في المنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فسأل عنــه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان وجدته قبــل القسمة فهو لك وان وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن ان شئت وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهـما أن المشركين أحرزوا ناقة لرجل من المسلمين بدارهم فاشتراها رجل منهم وأخرجها فخاصم فيها مالكها فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت أخذتها بالثمن وفي الحديثين حجة لنا أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاحراز لانهملولم يملكوا لرده رسول الله صلى اللهعليه وساعلى المالك مجانا بكل حال فان المسلمين انما علىكون على الكفار مالهم لامال المسلم وكذلك المشترى أنما علك على البائع ماله الا أنه جمل له حق الاخذ قبل القسمة بفير شي وبعد القسمة بالقيمة لان المستولى عليه صار مظلوما وعلى من بذبعن دار الاسلام القيام بنصرته ودفع الظلم عنــه وذلك باعادة ماله اليه وقبل القسمة لم يتمين الملك فيه لاحد بل هو باق على حق الفزاة فكان عليهم الرد ليندفع به الظلم عن صاحبه وبعد القسمة قد تمين الملك لمن وقع في سهمه وعليه دفع الظلم عنه ولكن ليس له أن يحول ملكه وحقه اليه الا أن حقه في المالية فلمراعاة النظر من الجانيين قلنا تعاد اليه العين بالقيمة ليصل المستولى عليه الى عين ماله ويصل الآخر الى حقه في المالية ودليل أن حقه في المالية أن الامام بيع الفنائم وقسمتها بين الغانمين ومراده بالثمن القيمة فالقيمة ثمن التعديل والمسمى ثمن التراضى ولهمذا مكنه من الاخذ من المشترى بالثمن لان حق المشترى فيا أعطى من ماله وهو الثمن فينظر له في ذلك كما ينظر للمستولى عليه في اعادة ماله اليه وعن الشعبي رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل أهل السواد ذمة المراد سواد المراق وفيه دليل على أن الامام اذا فتح بلدة عنوة وقهراً قله أن يجعل أهلها ذمة ويضع الجزية على جماجهم والخراج على أراضيهم كا فعله عمر رضى الله تعالى عنه فانه افتتح السواد عنوة وقهراً وذلك مشهور في كتب المفازى وفيه أشعار وقد كان صاحب جيش العجم رسنم بن فرخ هرمزان وقتل في الحرب وأنشد الأعرابي الذي قتله فقال

ألم تر أنى حميت الذمار وأبقيت مكرمة في الامم غداة الهزيمة اذ رستم يسوق الفوارس سوق النم رماني بسهم وقد نلته فصك الركاب بطن القدم واضرب بالسيف يافوخه فكانت لعمرى فتح العجم

وقدكان صاحب جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه وكان قد خرج به دماميل فلم يحضر الحرب يوم الفتح وفى ذلك يقول قائلهم

الم تر أن الله أنزل نصره وسعد بباب القادسية معصم فأبنا وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم

وانما بينا هـذا لان بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله ينكرون فنح السواد عنوة وذكر الشافعي رحمه الله تعالى فى كتابه لا أدرى ماذا أقول فى سواد الكوفة ولكني أقول قولا بظن مقرون الى علم وهذا جهل وتناقض من قائله فان الظن ان يترجح أحد الجانبين من غير دليل فكيف يكون علماوفتح السواد عنوة وقهراً أشهر من أن يخفي على أحدحتى يحتاج الى هذا التكلفور بمايقول الشافعي رحمه الله أن عمر رضى الله عنه ملك الاراضى للمسلمين واسترقهم ثم تركهم ليعملوا في أراضى المسلمين وما جعل عليهم من الخراج والجزية بمنزلة

الضريبة كالمولى يساوى عبده الضريبة ويستعمله وربما يقول من عليهم برقابهم وتملك الاراضي ثم أجرها منهم والخراج الذي جعل عليهم أجرة وهــذا بعيد فان جزيتهم أشهر من أن تخني وقــد كانوا يتبايمون ذلك فيما بينهم ويتوارنونه من ذلك الوقت الى يومنا هذا فعرفنا أن الصحيح ماقاله علماؤنا رحمهم الله تمالى انه من عليهم برقابهم وأرضهم وجعل عليهـم الجزية في رؤسهـم والخراج في أرضهم وانما فعل ذلك بعـد ما شاور الصحابة رضى الله عنهـم على ما روى أنه استشارهم مراراً ثم جمعهـم فقال اما انبي تلوت آية من كتاب الله تعالى واستغنيت بها عنكم ثم تلى قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهــل القرى الى قوله تمالى للفقراء المهاجرين الى قوله تمالي والذين تبوُّؤا الدار هكذا في قراءة عمر رضي الله عنــه الى قوله تمالى والذين جاؤا أمن بمدهم ثم قال أري لمن بمدكم في هــذا النيء نصيباً ولو قسمتها بينكم لم يكن لمن بعــدكم نصيب فن بها عليهم وجعــل الجزية على رؤسهم والخراج على أراضيهم ليكون ذلك لهم ولمن يأتى بمدهم من المسلمين ولم يخالفه في ذلك الانفر يسير منهم بلال رضي الله عنه ولم يحمدوا على خلافه حتى دعا عليهم على المنبر فقال اللهم اكفني بلالا وأصحابه فما حال الحول وفيهم عين تطرف أي مانوا جميما وذكر عن عطاء رحمه الله تعالى قال كتب بجدة الى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كانت النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوى القربي فكتب ابن عباس رضي الله عنهما إنه لاحق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له الحديث وفي هــذا بيان ان الاستفتاء بالكتاب كان معروفا فيهم فان نجدة كان حروريا وهم كانوا قومايسألون سؤال التعمق فكان كثيرا مايكتب نجدة الى ابن عباس رضي الله عنهما حتى ربما كان يضجر ابن عباس رضي الله عنهما ويقول لايزال يأتينا باحموقة من خاطره ومع هذا كان يجيبه فيماكتب اليه وفيه بيان أنه لايسهم للعبد كما يسهم للحروبه نأخذ فان العبد تبع للحروليس من أهل أن يجاهد بنفسة حتى كان للمولى أن يمنعه وهو ممنوع من الخروج بغير اذنه ولايسوى بين الاصل والتبع في الاستحقاق ولكن يُرضخ له اذا قاتل بحسب جرأته وغنائه وكفايته وكتب اليه ان النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى عليه وسلم يداوين الجرحي وكان يرضخ لهن وخروج النساء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور في الآثار ومنهن من كانت تقاتل معه على ماروي ان أمسايم بنتملحان قاتلت يوم حنين شادة على بطنها وكانت حاملاحتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقامها خير من مقام فلان وفلان يعنى الذين انهزموا وهي التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا نقاتل هؤلاء الفرارين كما قاتلنا المشركين فقال صلى الله عليه وسلم عافية الله أوسع لنا وأم أيمن كانت تخرج مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم فتداوي الجرحي وتقوم على المرضى وبمض المجائز كانت تخرج مع خالد بن الوليدرضي الله عنه للطبيخ والخبز وسقى الماء وهذا دليل على أنه لا بأس بخروج العجائزمع الجيش لهذه الاعمال ثم يرضيخ لهن لأنهن اتباع كالمبيد ولانهن عاجزات عن القتال بذية والعبيد يعجزون عن ذلك بمنع الموالي فاستويا في المعنى فلهذا يرضخ للفريقين وكتب أنه لاحق للصبي في المغنم حتى يحلم وانما أراد السهم الكامل أنه لايثبت اسمه فيمن يسهم له مالم يبلغ وبه نأخذ والاصل فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنى ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ولكن يرضخ للصبي اذا قاتل فقدكان في الصبيان من يقاتل على عهدرسول الله صلى اللهعليه وسلم كا روى أنه عرض عليه صبي فرده فقيل إنه رام فأجازه وعرض عليه صبيان فرد احدهما وأجازالآخر فقال ااردود أجزته ورددنني ولو صارعته لصرعته فقال صارعه فصارعه فصرعه فأجازهما والمراد الاجازة في المقاتلين ليرضخ لهما لاليسهم فقد ثبت أنه لايستحق السهم الا بعد البلوغ وذكر عن عمر رضي الله عنــه أنه قال لاحق للعبد في المفنم والمراد السهم الكامل فأما الرضخ نابت له اذا قاتل باذن سيده أو المراد الآبق الخارج بغير اذن مولاه وهــذا لاحق له بل يؤدب على فعله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بعــد ماقدم المدينة وانمــا أورد هذا ليبين أن الامام لايشتغل بالقسمة في دار الحرب لانهم كانوا محتاجين في ذلك الوقت ثم أخر القسمة حتى قدم المدينــة فدل أنها لاتقسم في دار الحرب والذي يرويه الشافعي رحمه الله تمالي أنه قسمها بالسَّير شعب من شعاب الصفراء والصفراء من بدر لايكاد يصح بل المشهور أنه قسم بالمدينة حتى طلب منه عُمَان رضى الله تعالى عنه أن يضرب له فيها بسهم ففعل قال وأجرى يارسول الله قال وأجرك وكان خلفه بالمدينة على ابنته رقية يمرضها فماتت قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماقاله بعضهم قدم علينا زيد بن حارثة بشميراً بفتح بدر حين سوينا على رقية يمني التراب

على قبرها وسأله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنــه أن يضرب له بســهم وكان غائبا بالشام فوافق قدومه قسمةرسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهم قال وأجري يارسول الله قال وأجرك وتكاموا في ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهمابالسهم ولم يشهدا بدراً فذكر الواقدي رحمه الله تعالي أنه ضرب لثمانية نفر ممن لم يشهدوا بدرآ بالسهم فقيل آنما ضرب لمثمان رضي الله تمالي عنه لان تخلفه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض ابنته وكانت تحته وكان في ذلك فراغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق هو بمن شهد بدرآ ألا ترى أنه وعدله الاجر وطلحة كان بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتجسس خبر المير فكان مشغولا بممل المسلمين فجعله كمن شهد بدراً وقيل بل كان أسهم لهما لانهما كالمدد أما طلحة فقد كان في دار الحرب عازما على اللحوق بالمسلمين وعمان رضي الله عنه وان كان بالمدينة فالمدينة انماكان لها حكم دار الاسلام في ذلك الوقت حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين فيها فأما بمدخروجهم فقد كانت الغلبة فيها لليهود والمنافةين وهو دليل لنا على أن المدد اذا لحق الجيش في دار الحرب شركهم في الغنيمة وان لم يشهد الوقعة وقيل انما أسهم لهما لان الاس في غنائم بدر كان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد على من يشاء ويمنع من يشاء اما لانها أصيب بمنعة السماء أو لانها كثرت المنازعة بينهم فيها على ما روى عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال ساءت أخــــلاقنا يوم بدر فحرمنا ثم بـين ذلك فقال كـنا ثلاث فرق فرقة كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرقة جمعوا الغنائم وفرقة اتبعوا المنهزمين فجعلت كل فرقـة تقول الغنيمة لنا فارتفعت أصوانـــا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت فأنزل الله تعالى يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فتبين أن الامركان في غنائم بدر الى رسول الله صلى الله عليــه وســـلم فلهذا أعطى من أعطى ممن لم يحضر وذكر عن محمد بن اسحاق والـكلبي رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف بالجمرانة وفي هذا دليل أنها لا تقسم في دار الحرب فانه أخر القسمة حـتى انتهى الى الجمرانة وكانت حدود دار الاسلام في ذلك الوقت لانفتح حنين كان بعد فتح مكة والجمرانة من نواحي مكة وقد روي ان الاعرابطالبوه بالقسمة وأحاطوا به يقولون أقسم بيننا ما أفا. الله تعالى عليناحتي الجؤه الى سمرة وجذب بمضهم رداءه فتخرق فقال اتركوا لى ردائي فلوكانت هذه المضاه

ابلا وبقرآ وغنما لقسمتها بينكم نم لانجـ دونني جبانا ولا بخيلا فع كثرة مطالبتهـم أخر القسمة حتى انتهى الى دار الاسلام فدل أنها لا تقسم في دار الحرب ﴿ قال ﴾ واما خيبر فأنه افتتح الارضوجري فيهاحكمه فكانت القسمة فيها عنزلة القسمة في المدينة وقسم باجراء أحكام الاسلام فيها فانه يجوزله أن يقسم الفنائم فيها وقد طال مقام رسول الله صلى الله عليه وسالم بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الاسلام فيها فكانت من دار الاسلام القسمة فيها كالقسمة في غيرها من بقاع دار الاسلام ﴿قال ﴾ وقسم غنائم ني المصطلق في ديارهم وكان قد افتتحها يعنى صيرها دار الاسلام ودلعلى ذلك حديث مكحول قال ماقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفنائم الا في دار الاسلام وفي هذا دليــل على أنها لا تقسم في دار الحرب لان الافعال المتفقة في الاوقات المختلفة لاتكون الاعلى صفة واحدة الالداع يدعو اليها وليس ذلك الالكراهة القسمة في دار الحرب وذكر عن ابن عباس رضي الله تمالى عنهما أن النبي صلى الله عليــه وسلمأعطىالفارس سهمين والراجل سهما يوم بدر وانما كان يوم بدرمع المسلمين فرسان وسبعون بميرآ ففي هذا دليل أنه يسهم للفرس دون غيره من البهائم وهـ ذا لأن الارهاب الذي يحصـ ل بالخيل لايحصل بفيره قال الله تعالى ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وفيه دليل أنه يسمهم للفرس سهم واحــد وهو حجة لابى حنيفة رحمــه الله تعالي فانهما يقولان للفرس سهمان وللرجل سهم واحد وقد ورد به بهض الآثار ولكن رجح أبو حنيفة رحمـه الله تعالي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في غنائم بدر قال السهم الواحد متيقن به لاتفاق الآثار وما زاد عليه مشكوك فيه لاشتباه الآثار فـــلا أعطينه الاالمتيقن ولا أفضل بهيمة على آدي وسنقرره في موضعه ان شاء الله تمالي وعن ابن عباس رضي الله عنهما في جمل القاعد للشاخص ما جمل من ذلك فى الـكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع **ذلك ف**ى متاع البيت فلا خير فيه وفيه دليل جواز التجاعل بخـ الاف ما يقوله بعض الناس ان من خرج للجهاد لا يحل له أن يجتمل من غيره واعتمدوا فيــه ما روى ان رجـــلا استؤجر بدينارين للجهاد فلما جاء يطلب الغنيمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم استؤجرت قال بدينارين قال انما لك دينـــاران في الدنيــا والآخرة ولكنا نقول بهذا الحمديث فنقول الاستئجار على الجهاد لايجوز والتجاعل ليس

باستئجار ولكنه اعانة على السير وهو مندوب اليه وجهاد بالمال والنفس جميعاً قال الله تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال جل وعــلا ان الله اشتري من المؤمنين أنفسهم واجوال الناس متفاوتة فمنهم من يقدر على اقامــة الفرض بهما ومنهم من يقدر على اقامـة الجهاد بالنفس لصحة بدنه ويمجز عن الخروج لفقره والآخر يمجز عن الخروج والجهاد بالنفس لمرض أوآفة ويقدر على الجهاد بالمال فيجهز عاله من يخرج فيجاهد بنفســه حتى بكون الخارج مجاهدا بالنفس والقاعد المعطى المال مجاهدا بالمال والمؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضاً ولهذا كره ابن عباس رضى الله عنهما لفابض المال أن بجمل ذلك في متاع بيته لان المعطى أصره بالجهاد بهوذلك في استعداده له والأنفاق في الطريق على نفسه وهو على وجهين عندنا ان قال هـ ذا المال لك فاغزيه فله أن يصرفه الى مايشاء لانه ملكه المال ثم أشار عليه بان يصرفه الى الجهاد فان شاء قبل مشورته وان شاء لم يقبل وان قال اغز بهذا المال فليس له ان يصرفه الى متاع بيته ولكن يشتري به الكراع والسلاح وينفق على نفسمه في طريق الجهاد وقد بينا نظيره في الحج وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ويعطى الفازى فرس القاعد وانه كان حسن التدبير والنظر للمسلمين فنحسن نظره هذا إن ذا الحليلة قلبه مع أهله فلا يطيل المقام في الثغر والمزب لا يكون قلبهوراءه فيتمكن من اطالة المقام فلهذا كان يأمر العزب بالخروج ومنهـم من يروى الاعزب وكان يعطى الغازىفرس القاعد ليكون صاحب الفرسمعزوجته يحفظها ويكون مجاهدآ بنرسهوالخارج يكون مجاهداً ببدنه ثم منهم من يقول انما كان يفعل ذلك بالتراضي فأما عند عدم الرضي ما كان يفعل ذلك بل كان مجهز الفازي من بيت المال ان لم يكن مال فان مال بيت المال معد لذلك والاصح أن نقول للامام أن يفعل ذلك عنــد الحاجة فان لم يكن في بيت اأــال مال ومست الحاجة الى بجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج اليه لذلك لانه مأمور بالنظر للمسلمين و انهم يجهزالجيش للدفع ظهر المشركون على المسلمين فيأخذون المال والذراري والنفوس فمن حسن التدبير أن يتحكم على أرباب الاموال بقدر مايحتاج اليه لتجهيز الجيش ليأمنوا فيما سوى ذلك وهو المراد بما ذكر بعده عن جربر بن عبد الله ان معاوية رضي الله عنه ضرب بمثا على أهل الكوفة فرفع عن جرير وعن ولده وقال جريررضي الله عنه لا نقبل ذلك ولكن نجعل أموالنا للفازي ومعنى ضرب البعث

التحكم عليهم في أموالهم بقدر الحاجــة لتجهيز الجيش فكانه منَّ على جرير وولده رضي الله عنهم بأن رفع ذلك عنهم فقد كان موقراً فيهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقره حتى قال جرير رضى الله عنه مانظر الى الا تبسم ولو في صلاته لكن لم يقبل جرير هذه المنة منه لعلمه أن في الجهاد بالمال معنى الثواب واستحقاق المؤمن النوقير بكونه مستبقا الى الخيرات والطاعات ولكن قال لا أعطى المـال اليك بل أدفع بنفسي الى من أختاره من الغزاة ليتبين به أنه غير مجبر على مايعطي وبهذا يستدل من يقول من أصحابنا أن الافضل للمرء أن يشاركُ أهل محلته في اعطاء النائبة ولكنا نقول هذا كان في ذلك الوقت لانه اعالة على الطاعة فأمافي زماننا انما يوجداً كـثر النوائب بطريق الظلم ومن تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له وان أراد الاعطاء فليعطه من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه وعن أدا. المال لفقره حتى يستمين على دفع الظلم فينال المعطى الثواب بذلك وعن ابى مرزوق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح قرية بالمغرب فخطب اصحابه فقال لا احدثـكم الابما سممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول يوم خيبر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره ولا يتبع المغنم حتى يقسم ولا يركب داية من في ا المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيــه ولايلبس نوبا من في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه ففيه دليل على ان صاحب الجيش عند الفتح ينبني له ان يخطب ويعـلم الناس في خطبته مايحتاجون اليه في ذلك الوقت فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعند فتح خيبر فما ذكر عنده في فتح خيبر هذا الحديث وفيه دليل على انه لابحل وطء الحبالي من الذي وبه نادي منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الالاتوطأ الحبالي من الفيُّ حتى يضعن ولا الحيالي حتى يستبرين بحيضة وفي وطء الحامل ستى مائه زرع غيره كما فسر رسول الله صلى الله عليــه وسلم ان قوة سمع الجنين وبصره وشعره بماء الواطئ ففيه دليل أنه ليس للفازي أن يبيع نصيبه قبل القسمة لان الملك لايثبت له الا بالقسمة وبيع مجرد الحق لا يجوز ولان نصيبه مجهول لا يدرى أين يقع وأى مقدار يكون والامام رأى في بيع الغنائم وقسمة الثمن فانمايبيع ما هومجهول جهالة متفاحشة وذلك باطل وفيه دليل على أنه لا يحل لبعضهم الانتفاع بدواب الغنيمة وأيابها قبل القسمة وقد سمى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ربا الغلول في حــديث آخر ونهي عنه ولكن هـــذا عند عدم

الحاجة فأما اذا تحققت الحاجة والضرورة فلا بأس بأنب يفعل ذلك فى دار الحرب بغير ضمان وفي دار الاسلام يشترط ضمان النقصان لان عند الضرورة له أن مدفع الضرر عن نفسه بمال الغير بشرط الضمان مع أنه لاحق له فيه فلان يكون له ذلك فيماله فيه حق أولى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلامن المشركين وقع في الخندق فات فأعطى المسلمون بجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاهم وفيه دليل لأبى يوسف على أبي حنيفة ومجمل رحمهم الله تمالي في أنه لا يجوز للمسلم بيع الميتــة من الحربي في دار الحرب بمال فان مطلق النهى دليل فساد المنهى عنه واكنهما يقولان انما يجوز ذلك للمسلم المستأمن في دار الحرب وموضع الخندق كان من دار الاسلام فلهذا نهي عن ذلك وهذا ليس بقوى فان في دار الاسلام انما لا يحل ذلك مع الحربي المستأمن فأما مع الحربي الذي لا أمان له يجوز في دار الاسلام ودار الحرب لان ماله مباح فللمسلم أن يأخذه بأى وجه يقدر عليه ولكن الاصح أن نقول انما نهى عن ذلك لما عرف فيه من الكبت والغيظ المشركين لا لان ذلك حرام أو لئـ لا يظن بالمسلمين أنهم يجاهدون لطلب المال بل لا بنغاء مرضاة الله تعالى واعزاز الدين وعن الشعبي وزياد بن علاقة رحمهــما الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنه كتب الى سعد بن أبي وقاص رضى الله تمالى عنه انى قد أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك منهم قبل أن تتفق القتلى فاشركه في الفنيمة فيه بيان أن الامام اذا بمث جيشاً ينبنيله أن يمدهم بقوم أخر ليزدَادوا بهم قوة وان المدد اذا لحق الجيش بمد اصابة الغنيمة قبل الاحراز فانهم يشاركونهم في المصاب كما هو مذهب علمائنا رخمهم الله تمالي وان مراد عمررضي الله عنه في قوله الغنيمة لمن شهد الوقعة اذا كانت الوقعة في دار الاسلام ودار الحرب بمنزلة موضع واحد فمن حصل من المددفي دار الحرب كان شاهداً للوقعة معنى وتكاموا في معنى قوله قبل أن تتفقى الفتلي قيل معناه قبـل أن تتشقق القتلي بطول الزمان فِحمل ذلك كناية عن الانصراف الي دار الاسلام وقيل معناه قبل أن يميز قتلي المسلمين من قتلي المشركين والتفقؤ عبارة عن هذا ومنه سمى الفقيه لانه يميز الصحيح من السقيم وقال الشاعي

تفقاً فوقه القلع السواري وجن الخاز بازبه جنونا ومنهم من يروى تقفي القتلى القاف قبل الفاء ومنهم من يروى تقفي القتلى القاف قبل الفاء ومعناه قبل ان تجعلوا القتلى على قفاكم بالانصراف

الى دار الاسلام وعن ابي قسيط قال بمث أبو بكر رضي الله عنــه عكرمة بن أبي جهل في خسمائة رجل مددالزياد بن لبيد البياضي والمهاجر بن أمية المخــزومي الى اليمين فاتوهم حتى افتتحوا النجير فاشركهم في الغنيمة وبهذا يستدل من بجمل للمدد شركة وان لحقوا بالجيش في دار الاسلام لان بالفتح قد صارت تلك البقعة دار اسلام ولكنا نقول تاويله أنهم فتحوا ولم بجر احكام الاسلام فيهابعه وبمجرد الفتح قبل اجراء احكام الاسلام لاتصير داراسلام وعليه يحمل ايضاً ماروى ان اباهم يرة رضى الله غنه التحق برسول الله صلى الله عليهوسلم بعد مافتخ خيبر وكذلك جعفر مع أضحابه رضى الله عنهم قدموا من الحبشة بعد فنح خيبر حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأ درى باي الأمرين انا اشد فر حابفتح خيبراً وبقدوم جمفر ولم يشركهم في الغنيمة لانهم انما ادركوا بعــد تصير البقعة دار اسلام فلهذا لم يسهم لهم مع ان غنائم خيبر كانت عدة من الله تمالى لاهل الحديبية خاصة كما قال الله تعالى وعدكم الله مَعَانِم كثيرة تأخذونها فمجل لكم هذه وهما ماكانا من أهل الحديبية فلهذا لم يسهم لهما والدليل على أن لامددشركة اذا لحقوا بالجيش في دار الحرب ماروي أن أهل الكوفة غزوا نهاوند فأمدهم أهل البصرة بألني فارس وعليهم عمار بن ياسر رضي الله عنه فأدركوهم بعد اصابة الغنيمة فطاب عمار رضي الله عنــه الشركة وكان على الجيش رجل من عطارد فقال يا أجدع أتريد أن تشركنا فيغنائنا فقالعمار رضي الله عنهخير أذني سببت وكان قد قطمت احدي أذنيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ثم رفع الى عمر رضي الله عنه فجمل لهم الشركة فيالغنيمة فبهذه الآثار يأخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على نبى قريظة ولم يعطهم من الغنيمة شيئاً وفي هذا دليل أنه لا بأس للمسلمين أن يســتعينوا بأهل|لذمة في القتال مع المشركين وقد كره ذلك بعض الناس فقالوا فعل المشركين لايكون جهاداً فلا ينبني أن يخلط بالجهاد مالیس بجهاد واستدلوا علی ذلك بما روی أن رجلین من المشرکین خرجامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال لايفرز معنا الا من كان على ديننا فأسلما ولكنا نقول فى الاستعانة بهم زيادة كبت وغيظ لهم والاستعانة بهم كالاستعانة بالكلاب عليهم وانما قال رسول الله صلى عليه وسلم ذلك لعلمه ان الرجلين يسلمان اذ أبى ذلك عليهما ألا ترى أنه قال في الحديث فأسلما وقيــل كان يخاف الغدر منهما لضعفكان بالمســلمين يوم بدركما قال الله

تمالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واذا خاف الامام ذلك فلا بنبني أن يستعين بهموان يمكنهم من الاختلاط بالمسلمين وهو تأويل ماذكر منحديث الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد فاذا كتيبة حسنا، أو قال خشنا، فقال من هؤلاء قالوا يهود كذا وكذا فقال لانســـتهين بالكفار أوتأويله أنهــم كانوا متعززين في أنفسهم لايقاتلون تحت راية المسلمين وعندنا انميا يستعين بهم اذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمين فأما اذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستمان بهم وهو تأويل ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتستضيؤا بنار المشركين وقال صلى الله عليه وسلم أنا برى، من كل مسلم مم مشرك يعني اذاكان المسلم تحت راية المشركين وعن الحسكم أن ألج بكر رضي الله عنهما كتب اليه في أسيرين من الروم أن لا تفادوهما وان أعطيتم بهما مدين من الذهب ولكن اقتلوهما أو يسلما ففيه دليـل أنه لايجوز مفاداة الاسـير بالمال كما هو المذهب عندنا بخـــلاف مايقوله الشافعي رحمه الله وقـــد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى الأسري يوم بدر وكان الفــداء أربعــة آلاف الا انه انتسخ ذلك بنزول قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى الى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وقد كان أبو بكر رضى الله عنه قد أشار عليه بالفداء وعمر رضي الله عنه كان يشير بالفتل فمال رسول الله صـ لى الله عليه وسلم الى رأى أبى بكر رضى الله عنه لحاجة الصحابة رضي الله عنهم الى المـال في ذلك الوقت واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لو نزل من السماء عذاب مانجي من ذلك الاعمر فلهذا بالغ أبو بكر رضى عنه في النهي عن المفاداة بقوله ولو أعطيتم بهما مدين من ذهب ففيه دايل على أن الأسير يقتل ان لم يسلم وممن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر عقبة بن أبى معيط قال صلى الله عليــه وسلم لعلى رضي الله عنــه قدمه واضرب عنقه وأوف بنذر نبيك ومن ّ رسول الله صلى الله عليــه وسلم على أبى عزة يوم بدر بشرط أن لايمين عليه وكان شاعراً فوقع أسـيراً يوم أحــد وأمر بقتله وكان طلب أن يمن عليه فقال صلى الله عليه وسلم لاتحدث العرب أني خدءت محمداً مرتين ثم ذكر عن الحسن وعطاء رحمهما الله تمالي قال لايقتل الاسير ولكن يفادى او يمن عليــه وكانهما اعتمدا ظاهر قوله تمالى فاما مَنَا بعد واما فداء ولسنا نأخذ بقولهما فان حكم المن والمفاداة بالمال قد انتسخ بقوله تمالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لأنسورة

براءة من آخر ما نزل وذكر في بعض النوادر عن محمد رحمــه الله تعالى قال كان ذلك في عبدة الاوثان من العرب لانه لا يجوز استرقاقهم فلم يكن في المن والمفاداة ابطال حق المسلمين عما ثبت حقهم فيه ولكن هذا ضعيف والصحيح ما بينا أن حكم المن والمفاداة قد انتسخ ولا يجوز للامام أن يفعــل ذلك الا اذا عرف للمسلمين فيه منفعة عامة كما روى أن عَامَةُ بِنِ اثَالَ الحَنْفِي سيد أهل المجامة أسره أصحاب رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ورضي الله عنهم وربطوء بسارية المسجد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما وراءك يانمامة فقال ان عاقبت عاقبت ذا ذنب وان مننت مننت على شاكر وان أردت المال فعندي من المال ما شئت فن عليه رسول الله صلى الله عليه وســـلم بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة ففعل ذلك حتى قطوا وعن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنــــه قال لم يخمس طمام خيبر وكان قليلا فـكان أحدنا اذا احتاج الى شئ أخذ قدر حاجته وفي هذا دليل أنه يباح لـكل واحد من الغانمين أن يتناول من الطعام والعلف بقدر حاجته وقد رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهـما عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم أنه كان يخمس الفنيمة الا الطمام والعلف فكان يأخذ من ذلك بقدر حاجته وكتب صاحب جيش غمر رضي الله عنه بالشام اليه أنا افتتحنا أرضا كثيرة الطعام فكرهت أن أمضي في ذلك شيئاً الابأمرك فكتب اليه دع الناس ليصيبوا من ذلك بقدرحاجتهم بشرط أن لا ببيعوا فن باع شيئاً من ذلك فقمد وجب فيمه خمس الله تعالى ورسوله وبهذه الآثار نأخذ لتساهل في أمر الطمام بالناس وللعلم بتجدد الحاجة اليه في كل ونت وعجزهم عن الحمل من دار الاسلام مايحتاجون اليه للذهاب والرجوع اذا أمعنوا في دار الحرب فقــد روى عن عبد الله بن المفضــل قال دلى على جراب من شحم من بمض حصون خيبر فاحتضنته وقلت في نفسي لا أعطى أحداً منــه شيئاً فاذا رسول الله صلى الله عليــه وسلم ينظر الى ويتبسم ولم ينكر عليه ذلك لعلمه بحاجته وعن عبد الله بنعمر رضى الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم تشكافأ دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم والمراد باليد النصرة يعني النصرة للسلمين على من سواهم كما قال الله تمالى وكان حقاً علينا نصر المؤمن بن وفي قوله تشكافاً دماؤهم دليــل لناعلى المساواة بين العبيد والاحرار في حكم القصاص ولا معنى لاستدلال الشافعي رحمه الله تمالى بهذا اللفظ أنه لا يقتل مسلم بكافر لان فيه أنبات التساوي في دماء المسلمين

لانفي المساواة بين دمائهم ودماء غيرهم بل ذلك مفهوم والمفهوم عندنا ليس بحجة وبقوله يسى بذمتهم ادناهم يستدل محمد وحمه الله تمالي على صحة أمان المبد فان أدنى المسدين المبيد ولكنا نقول ممناه يسمى بذمتهمأ قربهم الى دارالحرب وهومن يسكن الثنور مشتق من الدنو وهو القرب لامن الدناءة قال الله تمالي فكان قاب قوسين أو أدنى وقيل ممناه أقلهم في القرب ويكون ذلكمن القلة كافي قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر فيكون ذلك دليلاعلى صحة أمان الواحد أوالمراد به الفاسق لانه لايظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب العبد الورع الي الدِّناءة وقيـل المراد بالذمة عقـد الذمة دُون الامان وذلك صحيح من العبد عندناوعن أبي عمير مولى آبى اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلموهويقسم غنائم حنين فقال لى تقلد هذا السيف فتقلدته فجررته على الارض فأعطاني من حربي المتاع ومنهم من بروى مولى أبي اللحم والأشهر هو الاوللان مولاه كان يأبي اللحم فسمى بآ بي اللحم وفي الحديث اشارة الى صغره لانجر السيف على الارض لصغره وقيل لا بل فعل ذلك على طريق الخيلاء كايفعله المبارزيين الصفين وفائدة الحديث أن من قاتل بمن لايستحق السهم لصغر أو رق فانه يرضخ له لانه أعطاه من حربي المتاع يعني الشفق منه على سبيل الرضخ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم لمستهل الشهروأقام عليها أربمين يوما وفتحها يعنى الطائف في صفر وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالقتال في الشهر الحرام فان المحاصرة من القتال وقد روى أنه نصب المنجنيق على الطائف ففعله بيان أن ما كان من حرمة القتال في الاشهر الحرم قد انتسخ وكان الكلبي رحمه الله يقول ذلك ليس بمنسوخ ولسنا نآخذ بقوله فى ذلك بل بما روى عن مجاهد رحمه الله قال النهى عن الفنال فى الاشهر الحرم منسوخ نسخه قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهموقد بيناأن سورة براءة من آخر مانزل فانتسخ به ماكان من الحكم في قوله تمالي يسألونك عن الشهرالحرام قتال فيه الآية ﴿فَانَ قِيلَ ﴾ كيف يستقيم دعوى النسخ بهذه الآية وقد قال الله تعالى فاذا السلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية ﴿قلنا﴾ المرادبه مضي مدة الامان الذي كان لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تمالى كما قال فسيحوا في الارض أربعة أشهر ووافق مضى ذلك انسلاخ الاشهر الحرم والدليل على نسيخ حرمة الفتال فىالاشهر الحرم قوله تعالى منها أربعة حرم الى قوله فلا تظاموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة

كما يقاتلونكم كافة قيل معناه لا تظلموا فيهن أنفسكم بالامتناع من قتال المشركين ليجترؤا عليكم بل قاتلوهم كافة لتنكسر شوكتهم وتكونالنصرة لكم عليهم وفيما ذكر منالاخبار في الاصل عن الزبير رضي الله عنه عمن شهد المشاهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ُّيوم بني قريظة فقال من كانت له عالة فاقتلوه ومن لم تكن له عالة فخلوا عنه فكنت بمن لا عانة له فخلِي عني قلت وما من أحــد الا وله عانة فالعانة في اللغــة الموضع الذي ينبت عليه الشعر ولكن المراد من نبت الشعر على ذلك الموضع منه وجمل اسم الموضع كنابة عنه وبه يستدل مالك رحمه الله تعالى فانه يجعل نبات الشمر دليل البلوغ ولسنا نقول به لاختلاف أحوال الناس فيه فنبات الشعر في الهنود يسرع وفي الاتراك يبطئ وتأويل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من طريق الوحى أن نبات الشعر في أواثلك القوم يكون عنــد الباوغ أو أراد تنفيذ حكم سعدبن معاذ رضي الله عنه فانه كان من حكمه بأن يقتل منهم من جرتعليه الموسى لعامه أنه كان من المقاتلة فيهم وذكر عن محمــد بن اسحاق والـكلبي رحمهما اللهان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان مع سهم عاصم بن عدى وفيــه دليل على أن الامام ينبني له أن يقسم الغنيمة على العرفاء أولا ثم يقسم كل عريف على من تحت رايته ليكون ذلك أسهل وفيه دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم يجعل باسم نفسه سهما ولكن جعل نفسه تحت راية غـيره وروى أن أول السهام خرج يوه نذ سهم عاصم بن عدي لكون سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وذكر عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله مايصلح الى من فيئهم ولا مشـل هـذه الوبرة أخذها من سنام بعـيره الا الخس والخس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فان الغلول عار وشنارعلي أهله يوم القيامة فجاء رجل من الانصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه لأخيط بها بردعة بعيرلى فقال صلي الله عليه وسلم أما نصيبىفهو لك فقال أما اذا بلغت هذا فلا حاجة لى بها وفيه دليل حرمة الفلول وان ذلك في القليل والكثير ويستدل الشافعي رحمه الله تمالي بالحديث في جواز هبة المشاع فقد وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الرجل وكان مشاعًا ولكنا نقول مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المبالغة في المنع من الغلول يعني انك تطاب مني أن أجمل لك هذهالكبةولاولاية

لى الا على نصيبي منها فقد جملت نصيبي منها لك ان جاز ليبين به أنه ليس للامام ولاية ابطال حق الغانمين وتخصيص أحدهم بشئ منه مع أن الكبة من الشـمر لاتحتمل القسمة بين الجند لكثرتهم فانه لايصيب كل واحد منهم شيئاً منتفعاً به اذا قسمت وعنـــدنا هبــة المشاع فيما لايحتمل القسمة بجوز وعن أبي المليح بن أسامة أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قال في حجة الوداع كل رباكان في الجاهلية موضوع وأول ربا يوضع رباالعباس ابن عبد المطلب زاد في رواية وكل دم كان في الجاهلية موضوع وأول دم يوضع دم ربيعة ابن الحارث وان العباس رضى الله عنه بعد ما أسلم يوم بدر رجع الى مكة باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يربى بمكة قبل نزول التحريم وبمد نزوله لان حكم الربا لابجرى صلى الله عليه وسلم أنه موضوع لاخصومة فيه بعد الفتح وقيل مراده أنه لامطالبة له بمــا بتي منه بعــد الفتح قال الله تمالى وذروا مابتي من الربا ان كنتم مؤمنين وانما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بربا المباس رضى الله عنه فيما أخبر أنه موضوع ليبين أن فعله ليس على نهيج الملوك فالملوك في الاوامر يبدؤن بالأجانب وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه ليبين للناس أن القريب والبعيد عنــده في حكم الشرع سوا. وذكر عن حبيب بن سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل فى البداءة الربع وفى الرجمة الثلث وفيه دليـل على جواز التنفيل للتحريض على القتال كما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليـه وسلم بقوله ياأيها النبي حرض المؤمنسين على الفتال وبظاهم، يستدل الاوزاعي رحمــه الله تعالى في جواز التنفيل بعد الاصابة فان التنفيل في الرجمة يكون بعد الاصابة ولكنا نقول المراد أنه كان ينفل السرية الاولى الربع والسرية الثانية الثلث قبل الاصابة لا بمدها وهذا لان التنفيل للتحريض والجيش في أول دخولهم ينشطون في القتال ما لا ينشطون بمــــــ تطاول المدة ولهذا قلل نفل السرية الاولى وزاد في نفل السرية الثانية ولان السرية الثانية يحتاجون الي أن يمنوا في الطلب فلهذا زاد في النفل لهم وذكر عن الزهرى رحمه الله تمالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقر الخيل في أرض العدو وهو دليانا على مالك رحمه الله تعالى فانه يجوز العقر فيما يقوم عليه من الدواب منالغنيمة كانت أو من غـيرها لحديث جمفر الطيار رضي الله عنه فانه لما استقتل يوممونه وعلم أنه لاينجو منهم عقر فرسه

وتقدم في نحر العدو حتى قتل ولكنا نقول فى العقر مثلة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور والحل فعل جعفر رضى الله عنه كان قبل النهي فانتسخ به وعن الضحاك رضى الله عنه وسلم الله عليه وسلم اذا بعث سرية قال لا تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير وقد بيناحرمة قتل النساء والصبيان منهم لانهم لا يقاتلون وكذلك الشيخ الكبير الذى أمن من قتاله بنفسه ورأيه ولا يرجى له نسل أما اذا كان لهرأى يقتل ألا ترى ان دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان ابن مائة وستين سنة وقد ذهب بصره ولكنهم احضروه ليستعينوا برأيه وأشار اليهم بأن يرفعوا الثقل الى عليا بلادهم ويلقوا المسلمين على متون الخيل بسيوفهم فخالفوه فى ذلك وفيه يقول

أمرتهم أمري بمنعرج اللوي فلم يستبينواالرشد الاضحى الفد

وانما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيه في الحرب وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهمى أن تدخل المصاحف أرض المدو والمشهورفيه ماروى عن النبي صـ لي الله عليه وسـ لم قال لاتسافروا بالقرآن الى أرض العدو وانما نهي عن ذلك مخافة ان تناله أيدى المدو ويستخفوا به فعلى هذا النهى في سرية ليست لهم منعة قوية فاما اذا كانوا جنداً عظيما كالصائفة فلا بأس بأن يتبرك الرجل منهم بحمل المصحف مع نفسه ليقرأ فيه لانهم يأمنون من ذلك لقوتهم وشوكتهم ﴿فَانَ قِيلَ ﴾ أهـِل الشركُ وان كانوا يزعمون ان القـرآن ليس بكلام الله تعالى فيقرون أنه كلام حكـيم فصيح فـكـيف يستخفون به ﴿ قَلْنَا ﴾ انما يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهر ذلك من فعل القرامطة في الموضع الذي أظهروا فيمه اعتقادهم على ذكره ابن رزام في كتابه أنهم كانوا يستنجون بالمصاحف وذكر الطحاءي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار ان هذا النهى كان في ذلك الوقت لانه يخاف فوت شي من القرآن من أيدى المسلمين فأما في زماننا فقل كثرت المصاحف وكثر الحافظون للقرآن عن ظهر القلب فلا بأس بحمل المصحف الى أرض المدو لانه لا يخاف فوت شي من القرآن وان وقع بعض المصاحف في أيديهم وذكر عن يزيد ابن هرمز قال انا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما الى نجدة كتبت الى تسألني عن قتل الولدان وان عالم موسى قتل وليدا وقد نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتــل الولدان فلوكنت تملم في الولدان ما كان يملم عالم موسى كان ذلك وقد بينا ان نجــدة كان

يسأل ابن عباس رضي الله عنهما سؤال التعمق حتى سأله يوما لما ذا طلب سليان عليه السلام الهدهد قال ليخبره بالماء فانه يبصر الماء تحت الأرض وان كان الى مائة ذراع فقال إنه لا يبصر الفخ تحت التراب فكيف يبصر الماء تحت الارض فقال ابن عباس رضى الله عنهما اذا جاء القضاعي البصر ومما سأله هذا الذي رواه وجوابه ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن عالم موسى كان يعلم من ذلك الفلام ما أظهره لموسى عليه السلام حين استعظم ذلك فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفراً وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن ذلك الفلام الذي فتله عالم موسى كان بالفا فقد كان عاقلا مميزاً والبلوغ في ذلك الوقت كان بالعقل ثم ذكر في الحديث وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم فاذا احتلم يخرج من اليتم ويضرب في الحديث وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم فاذا احتلم يخرج من اليتم ويضرب كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد الحلم والذي روى أن الكفار كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب بعد المبعث قد كانوا يقصدون الاستخفاف به لا أنه في الحال يتيم قيل هذا لطف من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فأنهم كانوا يسمونه وهذا وهو كمان محمداً صلى الله عليه وشلم فلا تتناوله تلك الشتمة فهذا مثله مذبما ويتمان وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب

## - معاملة الجيش مع الكفار كا-

وقال وضى الله عنه واذا غزا الجيش أرضا لم تبلغهم الدعوة لا بحل لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم الاسلام ليعرفوا انهم على ماذا يقاتلون وهومعنى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم الى الاسلام ولو قاتلوهم بغير دعوة كانوا آئمين في ذلك ولكنهم لايضمنون شيئاً مما اتلفوا من الدماء والاموال عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى في القديم يضمنون ذلك لبقاء صفة الحقن والعصمة الاأن يوجد الاباء منهم ولا يتحقق ذلك الا أن تبلغهم الدعوة ولكنا نقول العصمة المقومة تكون بالاحراز وذلك لم يوجد في حقهم والن كانت العصمة بالدين كما يدعيه الخصم فهوغير موجود في حقهم أيضاً والقتل اما أن يكون للمحاربة كما يقوله علماؤنا رحمهم الله تعالى أو للشرك كما يقوله الخصم وذلك موجود في حقهم ولكن شرط الاباحة تقديم الدعوة فبدونه لا يثبت

ومجرد حرمة القتل لا يكني لوجوب الضمان كما في النساء والولدان منهـم وكما نهي عن قتل من بلغته الدعوة منهم بطريق المثلة ثم لايكون موجباً للضمان عليــه على من فعله وان كانوا قد بلغتهــم الدعوة فان هم ذعوهم فحسن لمــا روي أن رسول الله صلى الله عليه وســـلم بــث معاذا في سرية وقال لاتقاتلوهم حتى تدعوهم فان أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدؤكم فان بدؤكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم هل الى خير من هذا سبيل فلأن يهدي الله تعالى على يديك خدير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت وقدبينا ان المبالغة في الاندار قد تنفع وان تركوا ذلك فحسن أيضاً لانهم رعا لايقوون عليهم اذا قدموا الانذار والدعاء ولا بأس ان يغيروا عليهم ليلا أو نهاراً بغير دعوة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق وهم غارون غافلون ويعمهم على الماء بستى وعهد الى اسامة بن زيد رضى الله عنــه ان ينــيروا على أبنا صباحا ثم يحرق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد ان يغير على قوم صبحهم واستمعالنداء فان لم يسمع اغار عليهم حتى روى أنه صبح أهل خيبر وقد خرج العال ومعهــم المساحي والمـكاتل فلما رأوهم ولوا منهزمين يقولون محمد والخميس والخميس الجيش وقدكانوا وجدوا فيالتوراةان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم يوم الحميس ويظفر عليهم وكان ذلك اليوم يوم الحميس فلما قالوا ذلك قال رسول الله صلى الله وســـلم الله أكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ولابأس بأن يحرقوا إحصونهم ويغرقوها ويخربوا البنيات ويقطعوا الاشجار وكان الاوزاعي رحمه الله تمالي يكره ذلك كله لحديث أبي بكر رضي الله عنه في وصية يزيد ابن أبى سفيان رضى الله عنـــه لاتقطموا شجراً ولاتخربوا ولاتفسدوا ضرعا ولقوله تمالي واذا تولى سمى في الارض ليفسد فيها الآية وتأويل هذا ماذ كره محمدرهمـــه الله تعالى في السير الكبير ان أبا بكر رضى الله عنه كان أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشام تفتح له على ماروى أنه قال يوما انكم ستظهرون على كنوز كسرى وقيصرفقد أشارأ بوبكر رضى الله عنه الى ذلك فى وصبته حيث قال فان الله ناصركم عليهم وممكن لكم أن تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله منكم انكم تأتونها تلهيا فلما علم ان ذلك كله ميراث للمسلمين كره القطع والتخريب لهذا ثم الدليل على جوازه ماذ كره الزهرى رحمه الله تمالى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع تخيل بني النضير فشق ذلك عليهـم حتى نادوه ما كنت ترضي بالفساد يا أبا القاسم فما بال النخيل تقطع فانزل الله تعالى ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها الآية واللينة النخلة الكريمة فيما ذكره المفسرون وأمر بقطع النخيل بخيبر حتى أتاه عمر رضى الله عنه فقال أليس ان الله تعالى وعدلك خيبر فقال نع فقال اذا تقطع نخيلك ونخيل أصحابك فأمر بالكف عن ذلك ولما حاصر ثقيفا أمر بقطع النخيل والكروم حتى شق ذلك عليهم وجعلوا يقولون الحبلة لا تحمل الابعد عشرين سنة فلاعيش بعد هذا فني هذا بيان أنهم بذلون بذلك وان فيه كبتا وغيظا لهم وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى ولا يطؤن موطئاً يفيظ الكفار ولما مر وسول الله صلى الله عليه وسلم من أوطاس يربد الطائف بدا له قصر عوف بن مالك النضرى فأمر بأن بحرق وفيه يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه عوف بن مالك النضرى فأمر بأن بحرق وفيه يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه

وهان على سراة في لؤى حريق بالبويرة مستطير

فهذه الآثار تدل على جواز ذلك كله وكان الحسن بن زياد رحمه الله تمالى يقول هــذا اذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسمير مسلم فأما اذا لم يعلم ذلك فلايحل التحريق والتغريق لان التحرز عن قتل المسلم فرض وتحريق حصونهــم مباح والاخذ بما هو الفرض أولى ولكنا نقول لو منعناهم من ذلك يتعذر عليهم قنال المشركين والظهور عليهم والحصون قل ما تخلو عن أسير وكما لا يحـل قتل الاسـير لا يحل قتـل النساء والولدان ثم لا يمتنع تحريق حصونهم بكون النساء والولدان فيها فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الاسمير فيها ولكنهم يقصدون المشركين بذلك لانهم لو قدروا على التمييز فعلا لزمهم ذلك فكذلك اذا قدروا على التمييز بالنية يلزمهم ذلك ولا تقسم الغنيمة في دار الحرب حتى يخرجوها الى دار الاسلام وبحرزوها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي لا بأس بقسمتها في دار الحرب بمد ما تم انهزام المشركين وهوبناءعلى أن الملك عنده يثبت بنفس الاصابة لانهمال مباح فيملك بنفس الاخذ ويجوز قسمته في ذلك الموضع كالصيد وهذا لان سبب الملك الاخذ وذلك محسوس يتم بنفسه وقيام منازعة المشركين لكون الغزاة في دارهملا بمنع تقرر ملكهم لقيام منازعتهم في ثياب الغزاة ودوابهم فأنهم لو تمكنوا من الكر عليهم أخذوا جميع ذلك وهذا لان توهم الكرة عليهم سبب يمارض الاستيلاء بالنقض والامن عما ينقض سبب الملك لبس بشرط لوقوع الملك كالملك بالبيع والهبة ألا ترى أنه لو كان القتال في دار الاســـــلام أوصير الامام البقعة دار اســــلام يجوز له أن يقسم فيها وهذا التوهم باق ولانهم ان كروا فالمسامون واثقون بجميل وعـــد الله تعالى الله في نصرة أوليائه ينصرهم في المرة الثانيــة كما نصرهم في المرة الاولى فأما عنــدنا الحق يثبت بنفس الاخــذ ويتأكد الاحراز ويتمكن بالقسمة كحق الشفيع يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويتم الملك بالاخذ وما دام الحق ضعيفا لاتجوز القسمة لانه دون الملك الضعيف في المبيع قبل القبض وبيان هذا الاصل أن السبب لايتم قبل الاحراز لان السبب هو القهر وقبل الاحراز هم قاهرون يداً مقهورون دارا والثابت من وجه دون وجه يكون ضعيفا وهذا لأن البقعة انما تنسب الينا أو اليهم باعتبار القوة والشوكة ولما بقيت هذه البقعة منسوبة اليهـم عرفنا أن القوة فيها لهم والدليل عليه أنه يحــل للامام أن يرجع الى دار الاســلام ويترك هذه البقعة في أيديهم وانمــا حل ذلك لمجزَّه عن المقام في هـــذا الموضع فعرفنا أنا نحســن العبارة في قولنا أنه هزم المشركين وفي الحقيقة هو المنهزم منهم حين ترك هذا الموضع في أيديهم والدليل عليه أن بالأخـــذ يملك الاراضي كماعلك الاموال تملايتاً كد الحق في الارضالتي نزلوا فيها اذالم يصيرها دارالاسلام فكذلك في الاموال والقصد الى التملك وجد في الكل فانه مادخل دار الحرب الاقاصداً لملك الاراضى والاموال عليهم بحسب الامكان ولسنا نسلمأن سبب الملك نفس الأخذ بل هو قهر يحصل به اعلاء كلة الله تعـالى ولهــذا كان المصاب غنيمة يخمس وهــذا القهر لايتم بنفس الاخذ ولا بقهر الملاك بل بقهر جميع أهل دَار الحرب وذلك بالاحراز ليكون حينتذ جميع دارهم مقابلا بجميع دارنا فأما قبــل الاحراز يقابل جميع دارهم بالجيش وليس بهم قوة المقاومة مع جميع أهل الحرب وبه فارق المراغم اذا أحرز نفسه بمنعة أهل الجيش فانه يعتق لان حاجته الى قهر مولاه فقط وذلك يتم بالجيش ألا ترى أنه لايجب الخس في رقبته واذا كان القتال في دار الاسلام فبنفس الاخذ يصير المـال محرزاً بالدار فيتمالقهرواذا صير البقعة دار اســـــلام فقد تم الاحراز بالدار ألا ترى أنه وان لم يؤخذ المال يتأ كد حقهم فيها وان الحق يتأكد في الاراضي أيضا وبه فارق الصيد فسبب الملك هناك الأخذ وهو الفهرعلى الممتنع في نفسه وهناالامتناع في المال بل فيمن يقاتل دونه وذلك جميع أهل الحرب ولا يتم قهر جميمهم الابالاحراز حكمانقول فان قسمها جازلانه أمضي فصلامجتهدا فيهوقضاء المجتهد في المجتهدات نافذ وبيان هذا أن الاختلاف في سبب القسمة وهو الملك أنه هــل يتم بنفس الاخذ أم لا فاذا نفذ باجتهاده كان صحيحاكما اذا فضي بشهادة الاعمي أو المحدود في قذف

وقيل من مذهبنا كراهة القسمة في دار الحرب لا بطلان القسمة لما في القسمة من قطع شركة المدد فتقل به رغبتهم في اللحوق بالجيش ولانه اذا قسم تفرقوا فربما يكثر العمدو على بمضهم وهذا أمر وراءمايتم به القسمة فلايمتنع جوازها وعن أبى يوسف رخمه الله تمالى أنه قال اذا لم يجد الامام حمولة لها يحمله عليها فليقسمها في دار الحرب هكذا ذكر في بعض روايات هذا الكتاب ووجهه أن هذه حالة ضرورة لانه لولم يقسمها بحتاج الى تركها فيبطل حق الغانمين فيها فـ كان تقرير حقهم بالقسمة أنفع وان كان فيــه قطع شركة المــدد وكما لا يقسمها لا يبيعها في دار الحرب لان البيع ينبني على تأكد الحق بالاحراز ولان البيع تصرف كالقسمة ألا ترى أن في البيع قبـل القبض يــوى بـين البيع والقسمة واذا كان فى الغنيمة طعام أو علف فاحتاج اليه رجل تناول بقدر حاجته وقوله فاحتاج مذكور على وجه العادة دون الشرط فللمحتاج وغير المحتاج ان يتناول من ذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهـما ان المسلمين أصابوا مع رسول الله صلى الله عليه وســلم فى غزو طعاما وعسلا فلم يخمس ذلك وكان الرجل منهـم يصيب من ذلك بقدر حاجته وان المسلمين لما ظهروا على كسرى ظفروا بمطبخه وكان قد أركت القدور وظن بعض الأعراب ان ذلك طيب فهموا ان يصبغوا به لحاهم فقيل أنه ما كول فوقعوا في ذلك حستى اتخموا وان غلاما لسلمان رضى الله عنه أناه بسلة يوم القادسية فقال افتحها فان كان فيها طمام أصبنا منه وان كان فيها مال رددناه على هؤلاء فاذا فيها خـبز وجبن وسكين فجمـل يأكل من ذلك ويقطع لاصحابه من الجـبن ويصـف لهم كيف يتخذ الجبن فدل أنه كان معروفا بينهم الرخصة في الطمام والعلف نظير الطعام لانه محتاج اليمه لظهره كا يحتساج الى القوت لنفسمه وهمذا لأنهم لايمكنهم أن يستصحبوا من الطعام والعلف مقدار حاجتهم للذهاب والرجوع ولايجــدون في دار الحرب من يشترون منه وما يأخذون يكون غنيمة فللعلم بوقوع الحاجة اليه يصير مستثنى من شركة الغنيمة ويبقى على أصل الاباحة ولهــذا حــل للمحتاج وغير المحتاج مالم يخرجوا الى دار الاسلام فاذا خرجوا فقد ارتفعت الضرورة لانهم بجــدون في دار الاسلام الطعام والملف بالشراء فيثبت حكم الفنيمة فيماكان باقيا منها وككذلك يتناول من سلاح الغنيمة اذا احتاج اليه للقتال ثم يرده اذا استغنى عنه ويكره من غير حاجة لان المستثنى من شركة الننيمة الطعام والعلف للعلم بجدد الحاجة اليهما في كل وقت وذلك لا يوجد

في السلاح وكل واحد منهم يتمكن من أن يستصحب السلاح من دار الاسلام فلا يصير هذا مستثني من الشركة ونني المبيح تحقق الحاجة فاذا لم يوجد ذلك يكره الاستعال واذاوجد فلا بأس به لان عند الضرورة يجوز له ان ينتفع بملك النيرىما لاحق لهفيه فماله فيه حقًّا ولى وهذا لان المبارز قد يبتلي بهذا بان يسقط سيفه من يدة فيمالج قرنه ليأخذ منه سيفه فاذا أخــذه صار غنيمة له فلو لم يجزله أن يضربه أدى الى الضرر والحرج والى نحوه أشار قال أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من بعضهم فضربه أكان يكره ذلك هذاونحوه لا بأس به فأما المتاع والثياب والدواب فيكره الانتفاع بها قبل القسمة لما روينا من النهي قبل هذا ولان حقهم ثبت فيها وان لم يتأكد قبل الاحراز فلا يكون لبعضهم ان يختص بالانتفاع بشئ منها قبل القسمة اعتباراً للمنفعة بالعيين فان احتاجوا الى ذلك قسمها الامام بينهم في دار الحرب لتحقق الحاجة وهدذا لان مراعاة حقهم عند حاجتهم أولى من مراعاة حق المدد ولايدري أيلحق بهم المدد أم لايلحق وان لم يحتاجوا الى ذلك كرهت القسمة في دار الحرب وهــذا للفظ دليل على أن الخــلاف فى كراهة القسمة لا في الجواز ﴿ قَالَ ﴾ ألا ترى أن جيشا آخـ ر لو دخــلوا دار الحرب شركوهم في تلك الغنيمة وهذا عندنا فأما عند الشافعي رحمــه الله تمالى لا شركة للمدد اذا لحق الجيش بعد الاصابة بناء على أصله أن السبب هو الاخذ والملك يثبت بنفس الاخــذ وما قبل الاحراز بدار الاسلام وبمده سواء وعندنا السبب هو القهر وتمام القهر بالاحراز فاذا شارك المدد للجيش في الاحراز الذي به يتم السبب يشاركونهم في تأكد الحق به كما اذا التحقوا بهــم فى حالة القتال بعد ما أخــذوا بعض الاموال وهــذا لان اجتماع المحاربين في دار الحرب للمحاربة سبب الشركة في المصاب بدليل ان الردء يستوى بالمباشر للقتال وقد سأل على رضي الله عنه رسول الله صلى الله غليه وسلم فقال أرأيت الرجل يكون حامية لقوم واخر لا يقدر على حمل السلاح أيشــتركان في الغنيمة فقال صــلى الله عليه وســلم انمــا تنصرون وترزقون بضعفائكم ولان دخول دار الحرب سبب لقهر المشركين قال علي بن أبىطااب رضي الله عنه ما غزى توم فى عقر دارهم الاذلوا ولهذا جمل الله تعالى الواطيُّ موطى العدو عَنزلة النيل في الثواب قال الله تمالي ولا يطؤن موطئًا يفيظ الكفار ولا ينالون من عــدو نيلا الآية فكذلك في الشركة في المصاب يجمـل الواطئ موطئ العدو على قصد الحرب بمنزلة النيل

منهم لما فيه من الكبت والغيظ لهم ولا يدخل على شيٌّ بما ذكرنا التجار وأهل سوق العسكر والاسير المنقلب منهم والذي أسلم فى دار الحرب اذا التحق بالجيش لان قصــد هؤلاء ليس هو الحرب بل قصد بمضم التجارة وقصد بمضهم التخلص فلا يستحقون الشركة الا أن يقاتلوا فيظهر حينشذ بفعلهم أن قصدهم هو القتال وان احتاج رجل من المسلمين الى شي من المتاع حاجة يخاف على نفسه منها فلا بأس باستمالها قبل القسمة كا مجوز تناول ملك النبر عنـــد الحاجة الا أن ذلك بشرط الضمان لثبوت الملك للمأخوذ منــه وهذا بغير ضمان لمدم تأكد الحق قبــل الاحراز ألا ترى أنه لو أتلف شيئا من المال قبل الاحراز لم يكن ضامنا لمــا أتلف ولا يقسم السبي بينهــم وان احتاج الناس اليــه مالم يخرجوهم الى دار الاسلام ولا يبيمهم كالايفعل في شي من سائر الأموال وهـ ذا لعدم تأكد الحق فيهم قبل الاحراز ولكن يمشيهم حتى يحرزهم بدار الاسلام ان أطاقوا المشي فان لم يطيقوه وكان معهم فضل حمولة من الغنيمة حملهم عليها لان الحمولة حق الغانمـين والسبي كذلك فمن النظر لهم أن يحمل حقهم فان لم يكن معهم فضل حمولة ولكن كان مع بعض الفاعين فضل حمولة يحملهم عليهافعل ذلك برضاهم وانلم تطب أنفسهم بذلك لم يفعل لان الحمولة للخاص والسبي حق الجماعة فلا يكون له أن يستعمل في احرازحق الجماعة حمولة الخاص منهم بغير رضاهم أرأيت لو أطاق بمضهم حمل بمض السبي على ظهره أو على عانقـــه أكان يجبره الامام على ذلك ثم يقتل الرجال لما بينا من جواز قتل الاسير قبل تمين الملك فيه اذا كان فيه نظر وفي هــذا الموضع لولم يقتلهــم احتاج الى تر كهم فيرجمون الى دار الحرب حربا على المسلمين فكان النظر في قتلهم ويترك النساء والصبيان في موضع يأمن أيدى المشركين ان تصل اليهم لانه اذا تركهم في موضع تصل اليهم أيديهم يتقوون بهم وبتركه اياهم في هذا الموضع لايكون متلفا بل يكون تاركا للاحسان اليهم وترك الاحسان لايكون اساءة وانما جازله هـ ذا القدر لعجزه عن الاحسان اليهم بالاخراج عن المهلكة وان رأى أن يقسم ليتكلف كل واحد منهم حمل نصيبه فعل ذلك وهو أنفع من الترك وأما السلاح والمتاع فيحرقه بالنار اذا لم يستطع اخراجه الي دار الاسلام لانه مأمور بقطع قوة المشركين عنه واثبات القوة للمسلمين به وقد عجز عن احدهما وقدر على الآخر فيأتى بما يقدر عليه وهو الاحراق بالنار كيلا تصل اليه يد المشركين ليتقووا به قال هـذا فيما يحـترق فأما مالا بحترق كالحديد ينبني أن يدفنه فى موضع لا يقف عليه أهل الحرب فيستعينوا به وأما الدواب والمواشي اذا قامت عليهفانه لايمقرها خلافا لمسالك رحمسه الله تمالى وقد بينا هذا ولا يتركها كذلك خلافا للشافعي رحمه الله تمالي لما في الترك من تقوى المشركين بها ولكنه يذبحها ثم يحرقها لئلا ينتفع بها العدو فالذبح عند الحاجة مباح شرعا \_في مأكول اللحم وغير مأكول اللحم وبمدالذبح ربما يتقوون بلحمها فيقطع ذلك عنهم بالاحراق بالنار كما يفعل بالثياب والمتاع وفي هــذا كبت وغيظ لهم وقد بينا جواز النخريب والاحراق فيما يكون فيه الكبت والغيظ للمشركين وما ظهروا عليه من أرض المدو فالامام فيها بالخيار ان شاء خمسها وقسمها بدين الغانمين كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وان شاء من بها على أهلها فتركهم احرار الاصل ذمة للســـلمين والاراضى مملو كة لهم وجمل الجزية على رقابهم والخراج على أراضيهم عندنًا كما فعله عمر رضى الله عنه بالسوادوقالالشافعيرحمه الله تمالى له ذلك في الرقاب فأما في الاراضي ليس له ذلك بل عليه أن يقسمها بين الغاعين ويصرف الحمس الى مصارفه وينبني هـ ذا الكلام على فصـلين أحـدهما في السـواد أنها فتحت عنوة أوصلحا وقد بينا والثاني فىفتح مكة فانها فتحت عنوة وقهرا عندنا وزعمالشافمي رحمه الله تمالى أنها فتحت صلحاً قال الكرخي رحمه الله تمالي في كتابه ومن له أدني عــلم بالسير والفتوح لايقول بهذا وقدكانأهل العلم مجمعين على فتح مكة عنوة وقهرآ حتى حدث قول بعد المأتين انها فتحت صلحا وانما قال الشافعي رخمه الله تعالى هذا لان النبي صــلى الله عليه وسلم ترك لهم الاراضي والنخيل التي هي حول مكة فلم يجدبداً في اجراء مذهب من هذا ﴿ قال ﴾ والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليــه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على ان وضع الحرب بينه وبينهم عشرسنين ثم دخلها بمد ذلك بالنين وعشرين شهرآ فعرفنا أنه دخلها بذلك الصلحوقد أشار الله تمالى الي ذلك فى قوله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان أظفركم عليهم والدليل عليه أنه لم يضع على أراضيهم وظيفة وفى البلاد المفتوحة عنوةوة هرآ لابجوز ترك الاراضي لهم بغير وظيفة ﴿وحجتنا﴾ في ذلك ان الآ ثار أشتهرت بنقض قريش الصلح الذي كان بينه وبينهم على ماروى ان بنى خزاعة دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وبني بكر في عهد قريش ثم قاتل بنو بكر بني خزاعة وأردفتهم قريش بالا سلحةوالا طعمة وقاتل من قاتل من قريش معهم مستخفيا بالليل حتى جاء وافد بني خزاعة عمرو بن سالم الى رسول الله صلى الله عايه وسلم يستنصره ويقول

لاهم انى ناشد محمداً حلف أبينا وأبيه الاتلدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا ويتونا بالوتد هجداً وقتلونا ركعا وسجدا

فقال صلى الله عليــه وســـلم نـصـرت ياعمرو بن سالم فنشأت سحابة فقال آنها تستهل بنصر بني خزاعة الى أن نزل صلى الله عليه وســـلم بمر الظهران قال المباس رضى الله عنه قلت واصباحاً قريش لو دخل رسول الله صلى الله عليه وســـلم قبل ان يخرجوا فيستأمنوا لهلكت قريش فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت الاراك لعلى أجــدبعض الحطابين فاخبرهم بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت أباسفيان بن حرب وحكيم ابن حزام رضوان الله عليهم أجمعين يتراجعان الحديث ويقول اخدهما لصاحبهماهذهالنيران فيقول الآخر نيران خزاعة ويقول الآخر هم أقل من ذلك وأذل فقلت ياحنظلة ماشأنك قال ياأبا الفضل ماتفعل همنا فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وســـلم نزل بمرالظهران في عشرة آلاف قال وما الحيلة فلت لاأعرف لك حيلة ولكن أركب عجـز دابتي فأردفته فمامررت بنار الاقيل هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمه حتى مررت بنار عمر رضى الله عنــه فعرفه فأخــذ السيف وعــدا خلفه ليقتله فسرت بالدابة حتى اقتحمت مضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمررضي الله عنه وقال يارسول الله صلى الله عليك ان الله مكنك من عدوك من غير عقدولاصلح فدعني لأ قتله فقلت مهلا فاني أجرته ولو كان من بى عــدى ما قتلته فبكي عمر رضى الله عنه وقال والله ان سروري باسلامك يوم أسلمت أكثر من سرورى باسلام الخطاب أن لو أســـلم فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحمله الى رحلي فغدوت به عليه وقال ألم يأن ان تشهد أن لا اله الا الله فقال أبو سفيان انى أقول لو كان مع الله آلهة لجاز أن ينصرونا فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أنى رسول الله فقال ان في النفس بعبد من هذا لشيئاً فقلت أسلم فان السيف في قفاك فأسلم فقلت ان أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجمـل له من الامر شيئاً يا رسول الله فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقال وكم تسعهم داري يا رسول الله قال من أغلق الباب على نفسه فهو آمن ومن ألتي السلاح فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن الا ابن خطل ويعيش بن صبابة وقينتين لا بن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنى أن أحبسه في مضيق الوادي لتمر عليه الكتائب فكلما مرت عليه كتيبة قال من هؤلاء الحديث ألى أن مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء وفيها ألفا رجل من المهاجرين والانصار عليهم السلاح والحلق لا يرى منهم الا الحدق فلما حاذاه سعد بن عبادة وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هز اللواء وقال اليوم يوم الملحمة اليوم بهتك فيه الحرمة فقال أبو سفيان أن ابن أخيك أصبح في ملك عظيم فقلت ليس بملك أما هو بوة قال أوذاك ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت باستئصال ليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ فيه الحرمة وبعث الى سعد كذا فقال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ فيه الحرمة وبعث الى سعد ليسلم اللواء الى ابنه قيس الحديث فهذه القصة من أولها الى آخرها أدل على انتقاض ذلك المهد ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن تدل على انتقاض ذلك المهد ولما دخل رسول الله عليه قول قائلهم يخاطب وقال أثرون أوباش قريش احصدوه حصداً حتى تلقوني على الصفا وفيه يقول قائلهم بخاطب زوجته أوباش قريش احصدوه حصداً حتى تلقوني على الصفا وفيه يقول قائلهم بخاطب زوجته

انك لو شهدت يوم خندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه \* لم ينطق اليوم بأدنى كله \*

وقال ابن رواحة رضى الله تعالى عنه ينشد بـين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تأويله ضربا يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليسله

\* لاهم أني مؤمن بقيله \*

فقال له عَمر رضى الله عنه أننشد الشعر فى حرم الله تمالى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ياعمر فانه أسرع فى قلو بهم من وقع النبل حتى جاء أبو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد انتدب حضرا قريش فلا قريش بمداليوم فقال صلى الله عليه وسلم الابيض والاسود آمن الا ابن خطل ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الي باب الكعبة وفيها رؤساء قريش فأخذ بمضادتى الباب وقال ماذا ترون أبى صانع بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم ملكت فاسجح فقال صلى الله عليه وسلم انى أقول لكم كما قال أخي

يوسف لاخوته لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أنتم الطلقاء لكم أموالكم وصح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفرفذلك دليل أنه صلى الله عليه وسلم دخلها مقاتلا وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته ان مكمة حرام حرمها الله تعالى يومخلق السموات والارض وانها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بمدى وانما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامة وانما مراده حل القتال فيها فدل أنه دخلهامقاتلا وفي قوله تعالى اذا جاء نصرالله والفتح يشهد لما فلنا ونزول قوله تعالى وهوالذي كفأ يديهم في صلح الحديبية ألا ترى الى قوله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله وانما لم يضع الخراج على أراضيهم لان الاراضي تابعة للرقاب ولم يضع الجزية على رقابهم اذ لا جزية على عربى ولا رق فكذلك لا خراج على أراضيهم فاذا ظهر انها فتحت قهرا اتضح مذهبنا في المسئلة التي قلنا وعلى سبيل الابتداء في تلك المسئلة فالشافعي رحمه الله تعالى يقول قد تأكد حق الغانمين في الاراضي أما عندي فقــد ثبت الملك لهم بنفس الاصابة وعنــدكم تأكد الحق بالاحراز فقد صارت محرزة بفتح البلدة واجراء أحكام الاسلام فيها وفي المن ابطال حق الفاعين عما تأكد حقهم فيه والامام لاعلك ذلك كما اذااستولى على الاموال بدون الاراضي لم يكن له أن يبطل حق الفاعين عنها بالرد عليهم بخلاف الرقاب فالحق في رقابهم لم يتأكد بدليل أن له أن يقتلهم فكذلك يكون له أن يمن على رقابهم بجزية يأخذها منهم ثم حق مصارف الحُس ثابت بالنص وفي المن ابطال ذلك ولهذا قلت اما تخمس الجزية لات الحُس من الرقاب كان حقاً لارباب الحنس فيثبت حقهم في بدل ذلك وهو الجزية وعاماؤنا رحمهم الله تمالى يقولون تصرف الامام وقع على وجه النظر وانه نصب لذلك وبيانه أنه لو قسمها بينهم اشتغلوا بالزراعة وقعمدوا عن الجهاد فيكر عليهم العدو وربحا لا يهتدون لذلك العمل أيضاً فاذا تركها في أيديهم وهم أعرف بذلك العمل اشتغلوا بالزراعة وأدوا الجزية والخراج فيصرف ذلك الى المقاتلة ويكونون مشفواين بالجهاد وبهذا تبين أنه ليس في هذا ابطال حقهم بل فيه توفير المنفعة عنهم لان منفعة القسمة وانكانت أعجـل فمنفعة الخراج أدوم ولانه كما ثبت الحق فيها للذين أصابوا ثبت لمن يأتي بعدهم بالنص قال الله تعالى والذين جاوًا من بمدهم وفي القسمة ابطال حق من يأتي بمدهم أصلا وفي المن عليهم مراعاة الحقين جميما وانما قسم رسول الله صلى الله عليـ و سلم خيبر لحاجة لأصحابه رضى الله عنهم كانت يومئذ وبحن نقول للامام ذلكءند حاجة المسلمين فامايدون الحاجة الاولي ما فعله عمر رضي الله عنه بالسواد والاستدلال بما استدل به ولا قول أبعد من قول من أوجب في الجزية الخمس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والحلل من بني نجران وقال لماذ رضي الله عنــه خذ من كل حالم وحالمة ديناراً ولم يخمس شيئًا من ذلك ذلا أنه لاخمس فى الجزية واذا قسم الغنيمة ضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم فى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وهو قول أهل العراق وفى قولهما والشافعي رخمهم الله تعالى يضرب للفارس بثلاثة أسهم وهو قول أهَّل الشام وأهل الحجاز لحديث عبد الله بن العمري رضي الله تعالى عنهما عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهم أنهأسهم للفارس ثلاثة أسهم سهماله وسهمين لفرسه وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على ثمانية عشر سهما وكانت الرجال ألفا واربعمائة والخيل مائتي فرس وباسم كل كل مائة سهم فتبين أنه جعل سهم الفرس ضعف سهم الرجل وعنــد تعارض الاخبار المصــير الى مازوينا أولى لمــا فيه من انبات الزيادة ولانه اتفق عليه أهل الشام وأهل الحجاز فهـم أعرف بذلك من أهل المراق ثم مؤنة الفرس أعظم من مؤنة الرجل والاستحقاق باعتبار النزام المؤنة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي استدل بحديث عبيــد الله الممرى عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين سهما له وسهما لفرسه وعبيد الله أوثق من أخيه عبـــد الله رضي الله تمالىعنهماوفى حديث كريمة بنت المقداد بن الاسود عن أبيها المقداد رضي الله تمالي عنهما أن النبي صلى الله عليه وســـلم أسهم له يوم بدر سهمين سهما له وسهما لفرسه وفى حـــديث مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وســلم أسهم للفارس يوم خيبر سهمين ومارووا آنه قسم خيبرعلي ثمانية عشر سهما صحيح لكن ذكرفي هذا الحديث أن الخيل كانت ثلثمائة ولوثبت مارووا فالمراد من قوله وكانت الخيل ماثتي فرس الخيـــل بفرسانها والرجال ألف وأربعائة أي الرجالة قال الله تمالىواجلب عليهم بخيلك ورجلك أي بفرسانك ورجالتـك وقال تعالى يأتوك رجالا أى رجالة فتبـين بهذا ان الناس كانوا ألفا وستمائة فاذاكان باسم كل مائة سهم كان للفارس سعمان وللراجل سهمتم المصير الى ماروينا أولى لانه هو المتيقن وما رجح به من اثبات الزيادة متعارض ففيا روينا اثبات الزيادة في نصيب الرَّاجل ثم في هذا تفضيل البهيمة على الآدى وذلك غير جائز لان الاستحقاق

بالفتال والرجل يقاتل وحده والفرس لاتقاتل ولهذاكان القياس انلايسوى بين الفرس والرجل وان لا يستحق بالفرس شيئاً لانه آلة من آلات الحرب كسائر الآلات ولكن الآثار اتفقت على سهم واحد فأخذنا بما اتفق عليه الأثر وأنقينا ما اختلف فيه الاثر على أصل القياس ولا معنى لاعتبار المؤنة فصاحب الحمار والبغل يلتزم المؤنة أيضا ولايستحق به شيئاً وصاحب الفيل والبمير مؤنته أكثرتم لا يستحق بهما شيئاً مع أنا لانسلم ان مؤنة الفرس أكثر فان ما يحتاج اليــه الفرس من العلف يوجد مباحاً ومطعوم ني آدم من الخبز واللحم لابوجد الا بثمن ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مروي عن عمر رضي الله عنه وصاحب البرذون والهجين والمقرف كصاحب الفرس العربي في استحقاق السهم به عندنا سواء وقال أهل الشام لايسهم للبراذين ورووا فيه حديثاءن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه شاذ والمشهور لهم حديث عمر رضي الله عنــه على ما روي أن الخيل اغارت بالشام وعلى القوم المنذربن أبى خصة الوداعي فأدركت العراب اليوم والبراذين ضحي الغد فلم يسهم المنذر للبراذين وقال لا أجمل من أدرك كن لا يدرك وكتب في ذلك الى عمر رضي الله عنـــه فقال هبلت الوداعي أمه لفد أذكت بهوفي رواية لقد أذكرته أمضوهاعلى ماقال ﴿ وحجتنا﴾ فى ذلك أن استحقاق السهم بالخيل لمعني ارهاب المدو قال الله تمالى ومن رباط الخيل الآية والارهاب يحصل بالبرذون كا يحصل بالفرس العربي ثم العربي في الطلب والهرب أقوى والبرذون أقوىعلى الحربوأصبر والين عطفا عند اللقاء فني كل جانب نوع منفعة معتبرة ومعنى النزام المؤنة بجمعهما وتأويل حديث عمر رضي الله عنه أن المنذر فعل ذلك باجتهاده فامضي عمر رضي الله عنـــه اجتهاده وهكذا نقول ومن الناس من يقول يستحق بالفرس العربي سهمان وبما سوى ذلك سهم واحمد وهمذا بعيد فان البرذون فرس العجم والعربى فرس المرب وكما يسوى بين العجمي والعربي في استحقاق السهم فكذلك في الخيل والهجين ما يكون ابوه من الكوادن وأمه عربية والمفرف مايكون أبوه عربيا وأمه من الكوادن ومعنى قوله لقداد كت به اتت به ذكيا وقوله اذكرته اتت به ذكرا جلدا ﴿ قَالَ ﴾ واذا دخل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسَّأ ثم نفق فرسه أو عقر قبــل احراز الغنيمة فله سهم الفرسان عندنا وهو قول عمر رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله له سهم الراجل لقول عمر رضي الله عنـــه الغنيمة لمن شهد الوقعة وقــد شهد الوقعة راجــــلا ولان سبب

الاستحقاق الأخذ وعنه الأخــذ هو راجل فيستحق سهم الراجل كما لونفق فرسه قبل دخول دار الحرب وهذا لان سهم الفرس لايكون أقوى من سهم صاحبه ولومات الفازى بعد مجاوزة الدرب لم يستحق شيئا فاذا نفق الفرس اولى ولانه يستحق السهم بفرسه كما يستحق الرضخ بمبده ولومات عبده بمد مجاوزة الدرب لم يستحق به شيئاً فكذلك الفرس ﴿وحجتنا ﴾ انه دخل دار الحرب فارساً على قصه الجهاد فيستحق سهم الفرسان كالوكان فرسه قائماً وقاتل راجلا وهذا لان الاستحقاق بالفرس لمعنى ارهاب العدو به وفد حصل به والجيش آنما يمرض عند مجاوزة الدرب فمن كان فارساً في ذلك الوقت واثبت اسمه في ديوان الفرسان فقد حصل ارهاب المدو نفرسه لانه منتشر الخبر في دار الحرب انه دخل كذا وكذا فارس وفل مايميش بعد ذلك ولان الاعتبار للقهر الذي يحصل به اعزاز الدين وذلك بدخول دار الحرب على قصد الجهاد فاذا كان هو عند دخول دار الحرب ملتزماً مؤنة الفرس على قصد الجهاد انعقد له سبب الاستحقاق وبالاجماع لامعتبر ببقاء الفرس الى حال تمام الاستحقاق لانه لونفق فرسه بعد القتال قبل احراز الغنيمة بدار الاسلام استحق سهم الفرسان فكان المعتبر حال انعقاد السبب ابتداء بخلاف مالو مات قبل مجاوزة الدرب لان معنى ارهاب المدو والقهرلم يحصل به وبخلاف ما اذًا مات الفارس لانه هو المستحق ولا سِتى الاستحقاق بعــد موت المستحق وان كان السبب منعقدا ألا ترى انه لو قتل في دار الحرب أو مات بعد الفراغ قبل الاحرازعندنا لا يستحق شيئا والعبد آدى كالحرثم الرضخ ليس نظير السهم ألا ترى انه غير مقــدر بشيُّ فلا يستقيم اعتبار السهم بما دونه ولو باع فرسه بمــد ما جاوز الدرب قبل القتال فني رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهمــا الله تعالى يستحق سهم الفرسان أيضا لانه أثبت اسمه في ديوان الفرسان وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لانه تبين بالبيع انه ما كان قصده من الترام مؤنة الفرس الفتال عليه انما كان قصده التجارة وعجاوزة الدرب على قصد التجارة لا ينعقد سبب استحقاق الغنيمة بخلاف ما اذا مات فرســه ولانه بالبيع والهبة أزاله عن ملكه باختياره فيكون به مسقطا حقه وبالموت ما أزا له عن ملكه بالختياره بل هو مصاب في ذلك ولو باعــه بعد الفــراغ. من القتال لم يسقط سهمه لانه لا يتبين به أنه لم يكن قصده من التزام مؤنة الفرس عدم القتال الا ترى أنه ما لم يفرغ من القتال لم يشــتغل بالبيع فيــه واختلف مشايخنا رحمهم الله

تمالى فيما أذا باعيه في حالة القتال قال بمضهم لا يسقط سهمه لان بيم الفرس عند القتال عاطرة بالنفس فن ليس له قصد القتال يطلب في ذلك الوقت فرسا ليهرب عليه وبهذا تبين أن بيمه الفرس لاظهار المبالغة في الحرب وهو أنه يرى المدو أنه غير عازم على الفرار أصلا ﴿ قَالَ ﴾ رخمه الله تمالي والاصح عندي أنه لا يستحق سهم الفارس لان تأخيره بيع الفرس الى وقت القتال محقق قصد التجارة فيه فان المشترى فيه عند ذلك أرغب والتاجر يحبس مال بجارته الى وقت عزته وكثرة الرغبة فيه فلهذا يسقط سهمه ببيع الفرس فأما اذا دخل دار الحرب راجلاتم اشترى فرسا وقاتل فارسا فله سهم الراجل وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمـه الله تمالى أن له سهم الفرسان لان معنى ارهاب العدو والقهر الذي يتم به اعزاز الدين بالقتال على الفرس أظهر منه في مجاوزة الدرب فاذا كان يستحق سهم الفرسان بمجاوزة الدرب فارسا فالقتال على الفرس أولى وجمه ظاهر الرواية أن الامام انما يدون الدواوين ويثبت أساي الفرسان والرجالة عند مجاوزة الدرب ويشق عليه تفقد أحوالهم بعد ذلك فمن أثبت اسمه في دنوان الرجالة فقــد انعقد له سبب الاستحقاق راجــــلا فلا تنفير ذلك بشراء الفرس كما في الفصل الأول لايتغير حاله بموت الفرس ومن دخل دار الحرب فارساً ثم قاتل راجـ لا بان كان القتال على باب حصن أو في السفينة فأنه يستحق سهم الفارس اما عندنا فلانه اثبت اسمه في دموان الفرسان والاستحقاق بحصوله في دار الحرب فارسا وعند الشافعي رحمه الله لانه قاتل وله فرس ممد للقتال عليه لو احتاج اليه فيستحق سهم الفرسان كايستحق الرد، السهم مع المباشر واذا مات الغازي أو قتل بعد اصابة الغنيمة قبــل اخراجها الى دار الاسلام لم يورث سهمه عنــدنا وهو قول على رضي الله عنه وقال الشافعي رحمه الله يورث وهو قول عمر رضي الله عنه وهذا بنبني على الأصل الذي بينا فان عنه الملك يثبت لهم بنفس الاصابة وموت أحد الشركاء لا يبطل ملكه عن نصيبه بل يخلفه وارثه فيه كالشركاء في الاصطياد اذا مات أحدهم بعد الأخذ ومن اصلنا ان الحق يثبت بنفس الاصابة ولايتأكد الابالاحراز والحق الضعيف لايورث كحق القبول فان المشترى اذا مات بمــد ايجاب البائم قبل قبوله لا يخلفه وارثه في القبول واما بمد الاحراز الحق يتأكد والارث بجرى في الحق المتأكد كحق الرهن والسرد بالعيب وهو نظير مذهبنا في الشفعة وخيار الشرط لانورث لانه حق ضعيف وقد استدل بعض مشايخنا على

ضعف الحق قبل الاحراز باباحة تناول الطعام والعلف لكل واحد منهم من غير ضرورة وضمان وبامتناع وجوب الضمان على من اتلف شيئاً من الغنيمة قبل الاحراز بخلاف مابعد الاحراز وبقبول شهادة الغانمين في الفنيمة قبل الاحراز وامتناع قبول الشهادة بمد الاحراز وتبين بذلك ان الحق ضعيف كحق كل مسلم في مال بيت المال ولكن أصحاب الشافعي رحهم الله رعا لايسلمون هذين الفصلين واذا كان العبد مع مولاه فقاتل باذنه يرضخ له وكذلك الصبي والمرأة والذي والمكاتب لحديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لهم وعن فضالة بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضخ للماليك ولايسهم لهم ولان العبد غير مجاهد بنفسه الا ترى ان للمولى ان يمنعه من الخروج فلا يسوى بينه وبين الحر الذي هو أهل للجهاد بنفسه في استحقاق السهم ولكن يرضخ له اذا قاتل لمعنى التحريض والصبي والمرأة ليس لها قوة الجهاد بانفسهما ولهذا لا يلحقهما فرض الجهاد والذي ليس من أهل الجهاد بنفسه فان الكفار لايخاطبون بالشرائع مالم يسلموا والرق في المكاتب قائم ويتوهم ان يمجز فيمنعه المولى من الخروج الى الجهاد وانكان العبد في خدمة مولاه وهو لا يقاتل لا يرضخ له أيضالان مولاه النزم مؤنته لخمدمته لاللقتال به بخلاف الاول فانه النزم مؤنسه للقتال يرضخ لان قصدهم التجارة لا ارهاب المدو واعزاز الدين فان قاتلوا استحقوا السهم لانه نبين بفعلهم ان قصدهم القتال ومعنى التجارة تبع لذلك فحالم كحال التاجر في طريق الحج لا ينتقص به ثواب حجه وفيــه نزل توله تمالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضـــلا من ربكم ومن دخل دار الحرب بأفراس لايستحق السهم الالفرس واحد في قول أبي حنيفة ومحمله رحمهما الله تمالى وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز وقال أبو يوسف رحمــه الله تمالى يستحق السهم لفرسين وهو قول أهل الشام رحمهم الله تمالي لمــا روى ان الزبير بن العوام رضى الله عنه شهد خيبر بفرسين فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهما له وسهمين لكل فرس ولان الانسان قــد يحتاج في القتال الى فرسين حتى اذا كل أحدهما قاتل على الآخر وهو عادة معروفة فى المبارزين فكان ملتزما مؤنة فرسين للقتال فيستحق السهم لهما وما زادعلى ذلك غير محتاج اليه للقتال فكان من الجنائب وهما استدلا بما روى ابراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم لصاحب الافراس الالفرس واحد يوم حنين وحــديث ابن الزبير فانما أعطاه سهم ذوى القربى له ولامه صفية وما أسهم له الا لفرس واحد تمعند تعارض الآثار يؤخذ بالمتيقن لان القياس يأبي اسـ تحقاق السهم بالفرس ولانه لايقاتل الاعلى فرس واحد وبحمل ما يروي من الزيادة أنه أعطى ذلك على سبيل التنفيل كما روى أنه اعطى سلمة بن الأكوع رضى الله عنه سهمين وكان راجلا ولكن أعطاه احد السهمين على سبيل التنفيل لجده في القتال فانه قال خير رجالتنا سلمة بن الاكوع وخير فرساننا أبو قتادة وهذهالمسئلة نظير مابينا فىالنكاح ان المرأة لاتستحق النفقة الا لخادم واحد في قول أبي حنيفة وتحمد وقال أبو يوسف رحمهم الله تسستحق النفقة لخادمين ومن مرض أوكان جريحاً فى خيمته حتى أصابوا الفنائم فله السهم كاملا لان سبب الاستحقاق وجد في حقه كما قررنا وفي نظيره قال صلى الله عليــه وسلم أنما تنصرون وترزقون بضعفائكم واذا بمث الامام سرية من المسكر في دار الحرب فجاءت بغنائم وقد أصاب الجيش غنائم أيضا فان بعضهم يشارك بعضا في المصاب لانهم اشتركوا في سبب الاستحقاق وهو دخول دار الحرب على قصد القتال ولان الجيش في حق أصحاب السرية كالرد، لهم حتى يلجؤن اليهم اذا حزبهم أمر وهم بمنزلة الرد، لاجتماعهم في دار الحرب وقــد بينا أن للردء أن يشارك الجيش في المصاب وان لم يلقوا قتالابعــد ما التحقوا بهم فهذا أولى وإن أسر فأصاب المسلمون بمــده غنيمة ثم انفلت منهــم فالتحق بالجيش الذي أسر منه قبل أن يخرجوا فهو شريكهم في جميع ما أصابوا وان لم يلقوا قتالا بُمد ذلك لانه المقد سبب الاستحقاق له ممهم فيشاركهم فيا تأكد الحق به وهو الاحراز فلا يمتبر المارض بعد ذلك كما لو مرض أو جرح وان النحق هــذا الاسير بمسكر آخر في دار الحرب وقد أصابوا غنائم فانه لا يستحق السهم الا أن يلفوا قتالا فيقاتل معهم لانه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم وأعما كان قصده من اللحوق بهم الفوز والنجاة فلا يستحقالسهم الا أن يلقوا قتالا فحينتذ تبين بفعله ان قصده القتال معهم ويجعل قتاله للدفع عن المصابكة تاله للاصابة في الابتداءوكذلك الذيأسلم في دار الحرب اذا التحق بالعسكر أو المرتد اذا تاب فالتحق بالعسكر أوالتاجر الذى دخل بأمان اذا التحق بالعسكر فانهم بمنزلة الاسير ان قاتلوا استحقوا السهم والا فلا شي لهم وفي الاصل ذكر أن عبداً لو جني جناية

خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم على مال فهو له ثم الجناية تبطل عنه والدين يلحقه لان حق الجناية في رقبته ولا يبقى بعد زوال ملك المولى ألا ترى أنه لو زال ملكه بالبيع والهبة لا يبقي فيسه حق ولى الجناية فأما الدين في ذمته فلا سطل عنه يزوال ملك المولى كما لاسطل ببيمه وهذا لان الدين في ذمة العبد بجب شاغلا لماليته فانما علك العدو ماليته مشــغولة بالدين كما أسروه ولهذا يبتى الدين عليه بعد ما أسلم ولو اشتراه رجل منهسم أو أصابه المسلمون في غنيمة يأخذه المولى بالقيمة أوالثمن فان الجناية والدين يلحقانه لأنه يميده بالأخــذ الى قــديم ملـكه وحق ولى الجناية كان ثابتا في قديم ملكه وسيأتي بيان هذا الفصل وان كانت الجناية قنل عمد لم يبطل ذلك عنه بحال لان المستحق عليه نفسه قصاصا فلا يبطل ذلك بزوال ملك المولى كما لو باعه أو أعتقه بعد مالزمه القصاص ﴿قَالَ﴾ ولايذبني للامام أن ينفل احداثماقد أصابه انما النفل قبـل احراز الغنيمة أن يقول من قتـل قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئاً فهو له وقــدكان يستحب ذلك للاغراء على الفتال وهـ ذا الكلام يشتمل على فصول أحـ دها أن القاتل لايستحق السلب بالقتل عندنًا من غـير تنفيل الامام وقال الشافعي رحمه الله تعالى اذا قتله مقبلا بين الصفين على وجه المبارزة استحق سلبه واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قتل قتيلا فله سلبه فمثل هــذا اللفظ في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فظاهره لنصب الشرع فاله صلى الله عليه وسلم بعث لذلك وفي حــديث أبي قنادة رضي الله تمالي عنه قال أصاب المسلمين جولة يوم حنين فلقيت رجلا من المشركين قـــد علا رجلا من المسلمين فأتيته من ورائه وضربته على حبل عاتقه ضربة فأقبل على وضمني الى نفســه ضمة شممت منها رائحة الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فأنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسممته يقول من قتل قتيلا فله ســلبه فقلت من يشهد لى فقال رجل صدق يارسول الله سلب ذلك القتيل عندى فارضه عنى فقال أبو بكر رضى الله تمالى عنه لاها الله أيعمد أسد من أســد الله فيقتل عدو الله ثم يعطيك سلبه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان القتل منه قبل مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه سلبه فظهر أن الاستحقاق بالقتل لا بالتنفيــل ولان القاتل أظهر فضل عناية على غيره بمباشرة القتل فيستحق التفضيل في الاستحقاق كالفارس مع الراجل

لوقتله مدبرآ لايستحق سلبه وكذلك لورى سهما من صف المسلمين فقتل مشركا لايستحق سلبه لانه ليس فيه زيادة العناءفكل واحديتجاسرعلى ذلك وأصحابنا استدلوا بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم منشئ قان لله خسه والسلب من الغنيمة لان الغنيمة مال يصاب بأشرف الجهات فينبني أن يجب فيه الخس بظاهر الآية وعندكم لا يجب وهذا مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال السلب من الغنيمة وفيه الخمس واستدل بالآية وجاء رجــل من بلقين الي رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال لمن المفنم قال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقال هل احد أحق بشي من غيره قال لا حتى لو رميت بسهم في جنبك فاستخرجته لم تمكن أحق به من أخياك وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كنت واقفا يوم بدريين شابين حديث أسنانهما أحدهما معوذ بن عفرا، والآخر معاذ بن عمروبن الجموح فقال لي أحدهما أي عم أتمرف أبا جهـل قلت وما شأنك به قال بلغني أنه يسب رسول الله صـلي الله عليه وسلم فوالله لو لقيته ما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا موتًا وعمر بي الآخر الى مثل ذلك فلقيت أبا جهل في صف المشركين فقلت ذاك صاحبكما الذي تريدانه فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه واختصافى سلبه الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول كل واحد منهما أنا قتلته والسلب لىفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسحما سيفيكما فقالا لا فقال أرياني سيفيكما فارياه فقال كلا كما قتله ثم أعطى السلب معوذ بن عفراء ولو كان الاستحقاق بالقتل لما خص به أحدهما مع قوله صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله ﴿فَانَ قَيْلُ﴾ كيف يصح هذا والمشهور أن ابن مسمود رضي الله عنه قتله قلنا هما انخناه وابن مسمود رضي الله عنه اجهز عليه على ماروي انه قال وجدته صريماً في الفتلي وبه رمق فجلست على صدره ففتح عينيه وقال يارويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى عظيما لمن الدبرة قلت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ماتريد ان تصنع قات احز رأسك قال لست بأول عبــد قتل سيده ولكن خذ سيني فهو امضي لما تريد وأقطع رأسي من كاهل ليكون اهيب في عين الناظر واذا لقيت محمداً فاخبره اني اليوم أشد بغضاً له مماكنت قبل هذا فقطمت رأسه وآتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقيته بين يديه وقلت هذا رأس أبي جهل فقال رسول الله صلى الله عليــه وسلم الله أكبر هذا كان فرعوني وفرعون امتي شره على امتي

أكثر من شر فرعون على نبي اسرائيل ونفلني سيفه فني هــذا بيان آنه اجهز عليــه وان الاستحقاق ليس ينفس القتل اذ لوكان الاستحقاق بنفس الفتل لكان المستحق للسيف من آنخنه فما كان ينفله غيره وان البراء بن مالك رضي الله عنه قتل مرزبان الرازة واحذ سلبه مرصماً باللؤلؤ والجوهر فقوم بمشرين الفاً فقال عمر رضي الله عنـــه كـنا لانخمس أربمة آلاف اليه فاذا تبين وجوب الخمس فيه ثبت ان الباقى منه مقسوم بين الغانمين وما نقل من قوله من قتل قتيلا فله سلبه كان على سبيل التنفيل منه لا على وجه نصب الشرع وأنما يكون ذلك نصب الشرع اذا قاله في المدينة في مسجده ولم ينقل آنه قال ذلك الا يوم بدر عند القتال للحاجة الى التحريض وقد كانوا أذلة يوم حنين حين ولوا منهزمين للحاجة الى التحريض فمر فنا أنه قال ذلك على سبيل التنفيل لا على وجــه نصب الشرع وعندنا بالتنفيل يستحق ولان القاتل انما تمكن من قتله وأخل سلبه نقوة الجيش فلا تختص به يكون ذلك منه بأخذ الاسير واستلاب ساب الحي ثم لا يختص به الا بعــد تنفيل الامام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من قتيل قتيلا فله سلبه قال من أخذ أسير آ فهو له ثم كان ذلك على وجه التنفيل فكذلك في الساب والاصل فيه قوله صلى الله عليــه وسلم ليس للمرء الا ماطابت به نفس امامه ويستحب للامام ان ينفل قبل الاصابة بحسب ما يرى الصواب فيــه للتحريض على القتال قال الله تمالي ياايها النبي حرض المــؤمنين على الفتال ولان بالنفل يعينه على الـبر وهو بذل النفس لابتفاء مرضاة الله تعالى فكان ذلك مستحبا ولكن قبل الاصابة وأما بعد الاصابة لا يجوز النفل الاعلى قول أهل الشام فانهم يجوزون ذلك وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم نفل بمد الاصابة وتأويل ذلكء: دنا انه نفل من الحنس أومن الصفى الذي كان له أو فعل ذلك يوم بدر لان الامر في الفنائم كان اليه كما روينا واليه أشارسميد بن المسيب رضي الله عنه فقال لانفل بمد الاحراز الا ما كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المعنى فيه أن بعد الاصابة في التنفيل ابطال حق أرباب الحمس وابطال حق بمض الغانمين عما ثبت حقهم فيه وهو سبب لايقاع الفتنة والمداوة بينهــم والتنفيل للتحريض على الفنال وتسكين الفتنة فاذا نفل بعــد الاصابة عاد على موضوعه

بالنقض والابطال وذلك لا يجوز واذا أخذ الرجل علفا من الغنيمة ففضل منه فضلة بمد ما خرج الى دار الاسلام أعادها في الغنيمة الكانت لم تقسم لان اختصاصه بذلك كان للحاجة وقد زال بالخروج الى دار الاسلام وكان ذلك لمدم تأكد الحق في الغنيمة لهم وقد زال ذلك بالاحرازوان كانت الفنائم قدقسمت فذلك عنزلة اللقطة في بده فان كان فقيرآ فلا بأس بأن يأكله وانكان غنياً باعه وتصدق بثمنه كمايفمل باللقطة وكذلك لاينبني له أن أن يبيع شيئاً من الطمام والعلف لانه أبيح له التناول للحاجة والمباح له التناول لايملك التصرف فيه بالبيع وان فعل ذلك أعاد الثمن في الغنيمة ان لم تقسم وان كانت قد قسمت صنع مايصنع باللقطة كما بينا وان أقرضه رجلا في دار الحرب من الجند لم يسع له أن يأخذ منه شيئا لان المقرض والمستقرض في حق اباحة تناوله سواء الا أن الآخذكان أحقي به لانه في يده فاذا زال مايده الى الآخر سقط حقه فلهذا لا يأخذ منه شيئًا واذا أعتق رجل من الجند جارية من الغنيمة نذـذ عتقه في القياس لان حقم-م تأكد بالاحراز ألا ترى أن بالقسمة يتمين ملك كل واحد منهم والقسمة لتميز الملك لالابتداء الملك فتبيين به أن الملك كان ثابتا لهم من قبل وانه أعتق جارية مشتركة بينه ربين غيره وهـندا على أصل الشافعي رحمه الله تمالي أظهر فاله يقول بنفس الاصابة يثبت لهم الملك وفى الاستحسان عندنا لاينفذ عتقه لان نفوذ العتق يستدعى ملكا قامًا في الحر وذلك غير موجود لهم قبل القسمة ألا ترى أن للامام أن ببيع الغنائم ويقسم التمن وأنه لايدري ان نصيب كلواحد منهم في اي موضع يقع عند القسمة فكان ماهو شرط نفوذ الدتق منمدما فلهـذا لاينفذ عتقــه وكذلك لو استولدها لم يصح استيلاده لان الاستيلاد يوجب حق العتق وذلك لايكون الابمــــد قيام الملك في الحل بخلاف الأب يستولد جارية ابنه فله ولاية التملك هناك فيتملكها سابقاً على الاستيلاد وليس له ولاية تملك هــذه الجارية بدون رأى الامام فــلا يصح استيلاده فيها ولا يثبت النسب منه ولكن يسقط الحد عنه لثبوت حتى متأكد ويلزمه العقر لأن الوط، في دار الاسلام عنــد ذلك لاينفك عن حد أوعةر فكانت هي وولدها في الغنيمة لان الولد يتبع الآم وعلى قول الشافعي رحمه الله استيلاده صحيح بناء على الأصل الذي بينا ان الماك عنده يثبت بنفس الاصابة وان سرق بمض الغانمين شيئاً من الغنيمة لم يقطع لتأكد حقه فيها ولكنه يضمنالمسروق ويؤدب ولايحرق رحله عندنا وقال الاوزاعي رحمه الله بحرق رحله

ويستدل بحديث روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحرق رحل الغالّ وفي السير الكبير ذكر عن محمد رحمه الله ان هذا الحديث لا يكاد بصحوقد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجيش أعراب جهال يكون منهم الغلول فلو كان يستحق احراق رحل الغال لاشتهر ذلك ونقل نقلا مستفيضاً ارأيت لو كان في رحله مصاحف كانت تحرق واستكثر من الشواهد لاستبعاد هـ ندا القول وكما لايلزمه اذا سرق بنفسه فكذلك اذا سرق عبده اوذو رحم محرم منه لان فعل هـ فدا في السرقة كفعله ووّد بيا هذا في كتاب السرقة واذا قسمت الغنيمة على الرايات فوقمت جارية بين أهل راية أو عرافة فاءتقها رجل منهم قال بجوز اذا قل الشركاء لان الملك قد ثبت بقسمة الجملة وان لم يتمين لعدم الفسمة على الافرادالاتري انهلم يبق للامام رأى البيع بعد ذلك ولارأى الفتل في الأسارى فكانت مشتركة بين أهل تلك المرافة شركة ملك وعتق أحــد الشركاء نافذ ولـكن هذا اذا قلوا حتي تكون الشركة خاصة فاما اذاكثروا فالشركة عامة وبالشركة العامــة لانثبت ولابة الاعتاق كشركة المسلمين في مال بيت المال ثم قال والقليل اذا كانوا مائة أو أقل ولست اوقت فيه وقتاً وفي السير الكبير حكى فيه أقاويل فقال قد قيل أربعون لان النبي صلى الله الايمان في القسامة وقيل مائة اسـتدلالا بقوله تعالى وان يكن منكم مائة صابرة وقيل اذا كانوا تحصون من غير حاجة الى كتاب وحساب وقيل اذا كانوا بحيث لو ولد لاحدهم ولد يظهر ذلك من يومه فهم قليـل والأصح انه موكول الى رأي الامام في اســتقلال عددهم واستكثاره لان نصب المقادير لا يكون بالرأي وليس فيه نص فالاولى ان بجعل موكولا الي اجتهاد الامام واذا سبى الجند امرأة تمسبوا زوجها بمدها بقليل أوكشير وقد حاضت فيما بين ذلك حيضتين أولم تحض غير انهم لم بخرجوها من دار الحرب حتى سبوا زوجهافهما على نكاحها وأبهما سبي وأخرج الى دار الاسلام ثم سبي الاخر وأخرج فلانكاح بينهما وهذا فصل بيناه في كتاب النكاح ان الموجب للفرقة تباين الدارين لاالسبي فاذا انمدم تباين الدارين كانا على نـكاحهما سواء سبيا معا أوأحدهما بمد الآخر واذا أخرج المسبى منهما الى دار الاسملام وجد تباين الدارين بينهما حقيقة وحكما فارتفع النكاح بينهما ثم لايمود بمد ذلك وان سبى الآخر منهما والله أعلم بالصواب

## مر باب ماأصيب في الغنيمة عما كان المشركون أصابوه من مال المسلم كان

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه نبي مسائل الباب على أصل مختلف فيسه وهو ان الكفار بملكون أموال المسلمين بالقهر اذا أحرزوه بدارهم عندنا ولابملكونها عند الشافعي لقوله تعالى ولن بجمل الله للمكافرين على المؤمنين سبيلاوالتملك بالقهر أقوى جهات السبيل ولما أغارعتيبة بن حصن على سرح المدينة وفيه ناقة رسول الله صلي الله عليه وسلم المضباءوامرأةمن الانصار قالت الانصارية فلما جن الليل قصدت الفرار من أيديهم فما وضمت يدى على بعير الارغي حتى وضعت بدى على ناقة رسول الله صلى الله عليه وســلم العضباء فركـنت اليُّ فركبتها وقلت لثن نجاني الله تمالى عليها لأنحرنها ولا حكان من سنامها وكبدها فلما أثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه هـ ذه القصة قال بنسما جازيتها لا نذر فيما لا علـ ك ابن آدم وفي رواية رديها فانها ناقة من إبلنا وارجبي الى أهلك على اسم الله والمعني فيـــه أن هذا عدوان عض لأنه حرام ليس فيه شبهة الاباحة فلا يكون سببا للملك كاستيلاء المسلم على مالالمسلم وهذا لانالملك حكم مشروع مرغوب فيه فيستدعىسبباً مشروعا والعدوان المحض ضد المشروع ولان المعصوم بالاسلام لا يملك بالقهر كالرقاب فان الشرع أثبت العصمة بسبب واحمد في المال والرقاب قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فذلك دليل المساواة بينهما في المنع من التملك بالقهر وهذا لان الاستيلاء سبب الملك في محل مباح لا في محل معصوم حتى لا يملك مال المستأمن بالقهر بخلاف مال الحربي الذي لا أمان له ولا علك صيد الحرم بالاستيلاء بخلاف صيد الحل والسبب لايممل الا في محـله فاذا صادف الاستيلاء محـلا معصومًا لم يكن موجبًا للملك وبه فارق سائر أسباب الملك من البيع والهبة لانه موجب للملك في عل معصوم وهو مملوك ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك قوله تعــالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآية فان الله تمالى سمي المهاجرين فقراء والفقير حقيقــة من لاملك له ولو لم عِلك الـكفار أموالهم بالاستيلاء لما سماهم فقراء ولما قال على لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ألا تنزل دارك قال وهل ترك انا عقيل من ربع وقد كان له دار عكة ورثها من خديجة رضي الله عنها فاستولى عليها عقيل بعد هجرته والمعني فيه أن الاستيلاء سبب علك به المسلم مال الكافر

فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع والهبة وتأثيره أن نفس الاخذ سبب لملك المال اذاتم بالاحراز وبيننا وبينهم مساواة في أسباب اصابة الدنيا بل حظهم أوفر من حظنا لان الدنيما لم ولانه لامقصود لهم في هـذا الأخذ سوى اكتساب المال ونحن لانقصـد بالاخذ اكتساب المال ثم جعـل هذا الاخذ سببا للملك في حق المسلم بدون القصد فلان يكون سبباً للملك في حقهم مع وجود القصد أولى وانما يفارةوننا فيما يكون طريقه طريق الجزاءلان الجزاءبوفاق العمل وذلك فيتملك رقاب الاحرار لان الآدى فى الاصل خلق مالكا لامملوكا فصفة المملوكية فيه تكون بواسطة ابطال صفة المالكية وذلك مشروع فى حقهم بطريق الجزاء فانهم لما أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم الله تعالى على ذلك بأن جعلهم عبيد عبيده ولا يوجد ذلك في حق المسلمين ولا اشكال أن ابطال صفة الحرية يكون بطريق الجزاء والمقوية ألا تري أن اثبات صفة الحرية في المملوك مشروع بطريق الجزاء والتقرب فابطال صفة الحرية بكون بطريق الجزاء والعقوبة وقد تدذر آبات هذه الواسطة في رقاب الاحرار المسلمين أو من ثبت له حق المتق منهم حتى أن في حق العبيد لما كان الملك والحرمة لا بمنع المساواة فى حكم الملك عند تقرر سببه ألا ترى أن استكساب المسلم عبده الكافرسبب مباح للملك واستكساب الكافرعبده المسلم حرام ومع ذلك كان موجبا للملك لتقرر السبب مع أن الفعل الذي هو عدوات غير موجب للملك عنــدنا لان الفعل انما يكون عــدوانا في مال معصوم والعصمة بالاحراز والاحراز بالدار لا بالدين لآن الاحراز بالدين من حيث مراعاة حقالشرع والاثم في مجاوزة ذلك ولا يتحقق ذلك في حق المنكرين فانما يكون الاحراز في حقهم بالدار التي هي دافعــة لشرهم حسا وما بتي المال معصوما بالاحراز بدار الاسلام لاءلك بالاستيلاء عندنا وانما يملك بمد انمدام هذه العصمة بالاحراز بدار الحرب والأخذ بمد ذلك ليس بعــدوان محض والمحل غير ممصوم أيضا فلهــذا كان الاستيلاء فيه سببا للملك والدليل على أن الاحراز بالدين لايظهر حكمه في حقهم فصل الضمان فانهملا يضمنونما أتلفوا من نفوس المسلمين وأموالهم وتأثير المصمةفي ايجاب الضمان أظهر منه في دفع الملك ثم لما لم يبق للمصمة بالدين اعتبار في حقهم في ايجاب الضان فكذلك في دفع الملك وتأويل الحديث أنهم لم يحرزوها بدارهم بعد فلم يملكوها ولا ملكت هي فلهذا

استردها وجمل نذرها فيما لاتملك والمراد بالآية حكم الاخذ بدليل قوله تمالي فالله يحكم بينهم يوم القيامة وبه نقول انهم يفارقوننا في دار الآخرة فانها دار الجزاء ولا سبيل لهم علينا في دار الجزاء اذا عرفنا هذا فنقول اذا وقع هذا المال في الفنيمة وقد كان المشركون أحرزوه ذان وجده مالكه قبل القسمة أخذه بفير شي وان وجده بمد القسمة أخذه بالقيمة ان شاء لحديث ابن عباس رضي الله تمالي عنهما أن المشركين أحرزوا ناقة رجل من المسلمين بدارهم ثم وقمت في الفنيمة فخاصم فيها المـالك القديم فقال صــلي الله عليه وســلم ان وجدتها قبل الفسمة أخذتها بغير شئ وان وجدتها بعــد الفسمة أخذتها بالفيمة ان شئت فني هذا دليل أنهم قد ملكوها وانما فرق في الأخذ مجانا بـين ماقبل القسمة وما بمــدها لان المســتولى عليه صار مظلوماً وقد كان يفترض على من يقوم بنصرة الداروهم الفزاة ان يدفعوا الظلم عنه بأن يتبعوا المشركين ليستنقذوا المال من أيديهم وقبل القسمة الحق لعامة الغزاة فعليهم دفع الظلم باعادة ماله اليه فاما بعد القسمة فقد تدين الملك لمن وقع في سهمه وعليه دفع الظلم ولكن لابطريق ابطال حقه وحقمه في الماليــة حتى كان للامام ان يبيع الغنائم ويقسم النمن بـين الغانمين وحق المالك القديم في المين فيتمكن من الأخذ بالقيمة ان شاء ليتوصل كل واحد منهماالي حقه فيعتدل النظرمن الجانبين ولان قبل القسمة ثبوت حق الغزاة فيه ليس بموض على شيُّ بل صلة شرعية لهم ابتداء فلا يكون في أخذ المالك القــديم اياه مجانا ابطال حقهم عن عوض كانحقا لهم فاما بعد القسمة فمن وقع في سهمه استحتى هــــذا العــين عوضا عن سهمه في الغنيمة فلا وجه لابطال حقه في ذلك العوض فيثبت للمالك القديم حق الأخذبمد مايمطي من وقع في سهمه العوض الذي كان حقاله وانما يأخــذه اذا أثبت دعواه فان مجرد نوله ليس بحجة في ابطال حق الغانمين قبل القسمة ولا في استحقاق الملك على من وقع في سهمه بعــد القسمة وهــذا اذا كان المأخوذ شيئاً لامثــل له فاما الدراهم والدنانير والفلوس والمكيل والموزون فان وجدها قبل القسمة أخذها بغير شئ وان وجدها بمد القسمة فلا سبيل له عليها لان الأخذ شرعاً انما ثبت له اذا كان مفيداً وقبل القسمة هو مفيد فامابمد القسمة لو أخذها أخذها عثلها وذلك غير مفيد فان المالية في هذ. الاشـياء باعتبار الكيل والوزن ولهذا جرى الربا فيها فلكون الأخذ غيرمفيد قلنا بأنه لايكون مشروعا بخلاف مالامثل له فانه يأخذه بالقيمةوذلك يكون مفيداً لمافي المين من الفرض الصحيح للناسوان

وجد عبداً كان له فابق اليهم وقد وقع في سهم رجل من الجند أخـــذه منـــه بفير شيُّ في نول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي يأخذه بالقيمة ان شاء لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن عبداً لمسلم أبق الى دار الحرب ثم وقع في الغنية فخاصم فيه المالك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان وجدته قبل القسمةأخذته بغيرشي وان وجدته بعد القسمة أخــذته بالفيمة ان شئت وعن الازهر بن يزيد ان أمــة لقوم أبقت الى دار الحرب ثم وقمت في الفنيمة فخاصم فيها مولاها فكتب أبو عبيدة بن الجراح الى عمر رضي الله عنهما فرد جوابه ان وجدها قبل القسمة أخذها وان وجدها بعد القسمة فقد مضت القسمة ولان الآبق علك بسائر أسباب الملك فيملك بالاستيلاء كما لو كان متردداً في دار الاسلام فأحرزوه بدارهم أوكالدابة اذا ندت اليهم وبيان الوصف آنه بملك بالارث حتى لو أعتقه الوارث بمد موت المورث ينفذ عتقه ويملك بالضمان حتى اذاكان مفصوبا فضمن الغاصب قيمته علىكه بالضمان وعملك بالهبة من ابنه الصغير وبالبيع ممن فى يده وأنما لايجوز بيمه من غييره للمجز عن التسليم لالانه ليس بمحل للتمليك والدليل عليه آبقهم الينا فانما نملكه بالاستيلاء فكذا آبقنا اليهم لما بينا من تحقق المساواة بيننا وبينهم في أسـباب اصابة الدنيا وعلل أبوحنيفة في الكتاب وقال لان الكفار لم يحرزوه ويعني انه صار في يد نفسه وهي بد محترمة فتكون دافعة لاحراز المشركين اياهكيد المكاتب في نفســـه واتما قلنا ذلك لان بد المولى زالت عنــه حقيقة بالاباق وحكما بدخوله دار الحرب اذ لابجوز ان شبت للمسلم يد على من في دار الحرب حكماً كما لايثبت لامام المسلمين اليد على من كان في دار الحرب فلم يخلفه الآخر اما لانه حين انتهى الى الموضع الذى لايأتى فيــه المسلمون وأهل الحرب فقد زالت بد المولى ولانثبت يد أهل الحرب عليه في هــذا الموضع أولان يد أهل الحرب انما تثبت عليه حساً لاحكماً فما لم يأخذوه لانثبت يدهم عليه فصار في يد نفسه لان الآدمي من أهل ان تثبت له اليد على نفسه وانكان مملوكا ألاترى ان العبد اذاتوكل بشراء نفســه من مولاه لا يملك البائع حبسه بالثمن لثبوت اليد له على نفسه وهذا لان المانع من نبوت يده على نفســه يد المولى فاذا زالت تلك اليد لا الى من يخلفه تثبت اليد له في نفسه لزوال المانع كما فى المكاتب وباعتبار هــذه اليد المحترمة يبتى هو محرزاً بدار الاســـلام لان صاحب اليد من أهل دار الاسلام ولا طريق لهم الى الحيلولة بينه وبين هذه اليد وما بقى

المال محرزاً بدار الاسلام لا يتم احراز المشركين اياه فهذا معني قوله أن الكفار لم يحرزوه بخلاف المتردد في دار الاسلام فانه في مد مولاه حكما ولهذا لو وهبه لانه الصفير صار قابضًا له فبقاء المانع حكمًا يمنع ثبوت اليد له في نفســه فيتم احراز المشركين اياه فأما الآبق الى دار الحرب لا يكون في يد مولاه حكما حتى لو وهبه من ابنه الصغير لا يجوز هكذا ذكره أبو الحسين قاضي الحرمين عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى بخلاف الدابة اذا ندت اليهم لانها ليست من أهل أن تثبت لها اليد في نفسها وبخلاف آبقهم الينا لان يده في نفسه ليست محترمة فيتم احراز المسلمين اياه ومخلاف التملك بالارث والضمان فانه تملك حكمي عبت في الحل الذي لا يقبل الملك قصد آبسببه كالخر والقصاص علك بالارث والدين علك بالارث والضمان وان لم يكن محلا للتمليك بالقهر وهذا لمأ بينا أنه مع بقاء العصمة والاحراز قد يملك بالارث والضمان ولا يملك بالاخذ وتأويل الحديثين أن الآبق لم يكن وصل اليهم حتى خرجوا اليه فأخذوه وأحرزوه اذا عرفنا هذا فنقول عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى لماكان له أن يأخذه بعد القسمة بغير شي فالامام يموض لمن وقع في سهمه قيمته من بيت المال لان نصيبه استحق فله أن يرجع على شركائه في الغنيمة وقد تمذر ذلك لتفرقهم في القبائل فيموضه من بيت المال لأن حقه من نوائب المسلمين ومال بيت المال معد لذلك ولامه لو فضل من الغنيمة شيُّ يتعذر قسمه كالجوهرونحوه يوضع ذلك في بيت المال فكذلك اذا لحق غرم بجمل ذلك على بيت المال لان الغرم يقابل بالغنم وهكذا يقال على أصـل الكل اذا كان المأسور مدبراً أو مكاتبا أو أم ولد لمسلم فان المالك القديم يأخذه بفير شي بعد الفسمة اشتراه من أهل الحرب فأخرجه فان كان قد أبق اليهم فمند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للمولى أن يأخذه بندير شيَّ لبقائه على ملكه ولا يغرم للمشـترى شيئًا بما أدى لانه فدى ملكه بغير أمره الا أن يكون أمره بالفداء فحينئذ يرجع عليه بما أدى وعندهما يأخذه منه بالثمن ان شاء وكذلك ان كان العبد مأسوراً بالاتفاق لانه لا يستحق على المشترى دفع الظلم عنه بالتزام الخسران في مال نفسمه ولا نه وصل اليه هذا العبدبموض وهو ما أدىمن الثمن فيبقى حقه مرعيافي ذلك الموض ولهذا يأخذه منــه بالثمن ان شاء وان كان أهل الحرب قد وهبوه لرجل أخذه منه مولاه بالفيمة انشاء لانه صار ملك الموهوب له وهو ملك مرعى

عترم فلا يجوز ابطاله عليه مجانًا لدفع الظلم عن المأسور منه ولكن حاله في ذلك كحال من وقع في سهمه فلهذا يأخذهمنه بالقيمة ﴿فَانَ قَيلَ﴾ هذا الملك يثبت للموهوبله بغيرعوض ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كَذَلِكَ فَالْمُوضُ وَالْمَكَافَأَةُ فِي الْهُبَةُ مُقْصُودُ وَانْ لَمْ يَكُنَّ مُشْرُوطاً وَلَهُذَا يُثْبِتَ حق الرجوع للواهب اذا لم ينل الموض فِعل ذلك الممني معتبراً في اثبات حقه في القيمة وان كان المشترى للمبد من المدو باعه من غيره أخذه المولى من المشترى الثاني بالثمن الذي اشتراه به ان كان من ذوات الأمثال فبمثله وان لم يكن فبقيمته ولان المشترى الثانى قائم مقام المشترى الاول وملكه مرعى كملك المشتري الاول وليس للمالك القديم أن يبطل العقد الثاني ليأخذه من يد المشترى الاول بالثمن الاولوروي ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالى أن له ذلك لان حق المولى القديم في المين سابق على حق المشترى الاول ولم يبطل ذلك بتصرفه فيكون متمكنامن نقض تصرفه كالتمكن الشفيعمن نقض تصرف المشترى وهذا لان له في نقض هذا التصرف فائدة لمابين النمنين من التفاوت وجه ظاهر الروابة ان الشرع جمل للمالك القديم حق الأخذ من غير نقض التصرف ألا ترى أنه لم يجمل له حق نقض القسمة ليأخذه مجاناوفائدته في ذلكأظهر وهـذا بخلاف الشفيم لان تصرف المشترى قد يكون مبطلالحق الشفيع لولم يكن لهحق النقضوربما يهبه من انسان والشفعة تثبت في الشراء دون الهبــة فلابقاء حق الشفيع في المين مكناه من نقض التصرف فأما همنا ليس في تنفيذ تصرف المشترى ابطال حق المالك القديم فان حق الآخــذ بـقي سواء باعه المشتري أو وهبه أوتصدق بهولهذا تمكن من الأخذمن غيرنقض التصرف توضيحه ان حق الشفيع يثبت قبل ملك المشترى ولهذا لواشترى بشرط الخيار يثبت حتى الشفيع وتصرف المشتري بحكم ملكه فينتقض تصرفه بحق من سبق حقه في ملكه فأماحق المولى القديم لم يثبت بعد ملك المشترى ألا تري ان الكفار لو اسلموا قبل ان يبيعوه لم يكن للمولى ان يأخذه ولهذا لا يتمكن من نقض تصرف المشترى فان وقع الاختلاف بينهما في مقدار الثمن فالقول قول المشتريمع عينه لانه اعا يتملك عليه ماله فلا يتمكن من أخذه الاعا يقر هو له كالمشترى مع الشفيع اذا اختلفا في الثمن الا ان يقيم المالك البينة أنه اشتراء بأقل مِن ذلك فينئذ الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم وان اشتراه رجل من أهل الحرب وملم به مولاه فلم يخاصم فيه زمانا ثم أراد ان يأخذه بالثمن فله ذلك وفي رواية ابن سماعة عن

محمد ليس له بمنزلة الشفيع اذا لم يطلب الشفعة بمدعلمه بالبيع وجه ظاهر الرواية ان سكوت الشفيع جمل مبطلا حقمه لدفع الضرر والغرر عن المشتري فانه يتمكن الشفيع من نقض تصرفه فلو لم يبطل حقمه بالسكوت كان يتعذر على المشترى تنفيذ التصرف فيمه مخافة ان يبطل الشفيع تصرفه وهذا المعنى لا يوجد همنا فان المالك القديم لا تتمكن من نقض تصرف المشترى علىمابينا فلهذا لايكون سكوته مبطلالحقه فانلم يأخذه حتى أسروه ثانيا ثم اشتراه انما شبت للمأسور منه والمأسور منه في هذه المرة المشتري الاول دون المالك القديم فلهذا كان حق الآخــ فد من يد المشترى الثاني للمشترى الاول فاذا أخذه حينئذ نثبت للمالك الاخــذ من مده بالثمنين جميعاً ان شاء وان أبي المشتري الاول ان يأخــذه فلا سبيل للمالك الفديم عليه لان حقه كان ثابتاً في ملك المشتري الاول فاذا أخـذه فقد ظهر محل حقه وان لم يأخذه لم يظهر محل حقه فلا سبيل له عليه كالموهوبله اذا وهبه لفيره فلا سبيل للواهب الأول عليه بالرجوع الا ان يرجع الموهوب له الاول فيه فينئذ شبت للواهب الأولحق الرجوع لهذا الممنى ﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ أنما كان للهالك القديم حق الأخذفي الملك الذي استفاده المشــترى من العدو وهذا ملك آخر اســتفاده من المشــترى الثاني فكيف يثبت حقه فيه ﴿ قلنا ﴾ لاكذلك لان المأسور منه بالأخذ يميده الى قديم ملكه ولهذا لوكان موهوبا كان للواهب أن يرجع فيه وما يغرم المشترى من العدو فــداء وليس ببدل عن الملك كالمولى يفدي عبده من الجناية فيبقى على قديم ملكه لا ان يتملكه بالفداء وانما يأخذه بالثمنين لان ذلك هو العوض الذي أدى من ماله فيه صرتين ولو أداه صرة واحدة لم يملك الولى أخذه مالم يرد عليه جميع ذلك فكذلك اذاغرمه ص تين واذا أسر المدو عبدا وفي عنقه جنامة عمد أو خطأ أو دين انسان فان رجع الى مولاه الأول بوجه من الوجهين بحق الملك الأول فــذلك كله في عنقه كما كان لما بينا أنه بالأخذ أعاده الى قــديم ملـكه فالتحق بمالم يزل عن ملكه أصلا وان لم يرجع اليه أورجع اليه بملك مستأنف بطلت جناية الخطأ لان المستحق بالجناية الخطأ على الملك الذي كان له في وقها وقد فات ذلك ولم يعد والحق لايبـقي بمــد فوات محله كما لوزال العبد الجانيءن ملكه بالبيع أو بالعتق وأما جناية العمد والدين فهما عليه كما كان يؤخذ بهما لان المستحق بجناية العمد ذمته وذلك باق بعدزوال ملك المولى الاترى

أنه لو زالملكه بالبيع أوالهبة لايبطل القصاص عنه وكذلك الدين المستحق في ذمته وذمته بانية الا ترى ان بالبيع والعتق لا يبطل الدين عنه والدين في ذمته يكون شاغلا لماليته اذاكان ظاهراً في حق مولاه فلهذا أخــذ به وفي الموضع الذي تلحقه الجنابة والدين يبدأ بالدفع بالجناية ثم بالبيع ثم بالدين لانه لو بدأ بالبيع بطلحق ولى الجناية ولو دفع بالجناية أولالم يبطل حقصاحب الدين فلهذا كانت البداية بالدفع بالجناية فان وقع المأسور في سهم رجل فلم يحضر مولاه حتى أعتقه هـــــذا الرجـــل أو دبره جاز لانه تصرف بحكم ملكه وملكه تام مع قيام حق المأسورمنه فينفذ تصرفه ثم لايكون للمولى عليه سبيل لانه خرجمن أن يكون قابلا للنقل من ملك الى ملك لما ثبت فيه من الحرية أو حقها ولان الولاء عليه قد لزم المشترى الاول على وجه لاسبيل الى ابطاله وحق المالك القديم بمرض الابطال وهو نظير الموهوب له اذا أعتق أو دبر يبطل حق الواهب في الرجوع لما قلنا وان كانت أمـــة فزوجها فولدت من الزوج فله أن يأخــ ندها وولدها لانها بالولادة من الزوج لم يخرج من أن تكون قابلة للنقل من ملك الي ملك والولد جزء من عينها فيثبت له حق الاخذفيه كما في سائر أجزائها بخلاف حق الواهب في الرجوع فانه لا يثبت في الولد لان ذلك حق ضعيف المين ألا ترى أنه لا يبقى بمد تصرف الموهوب له والحق الضميف لا يمد ومحله والولدوان كان جزءًا من المين فني المــال هو محــل آخر فأما حق المولي همنا ةوي يتأكد في المين حتى لا يبطل بتصرف المشترى فلهـ ذا يسرى الى الولد الذي هو جزء من المين ولايكون له أن نفسخ النكاح لما بينا أنه يتمكن من الاخذ من غير أن ينقض تصرف المشترى والنكاح ألزم من سائر التصرفات ولا يتمكن من نقضه وان كان أخذ عقرها أوأرش جنابة جني عليها لم يكن للمولى على ذلك سبيل لان حقه في المين والارش والعقرغير متولد من المين ولم يوجــــد فيه السبب وهو الاستيلاءعليه في ذلك المال ولأنه لو أخذ المقر والارش أخذهما عثلهما فلا يكون مفيــدآ شيئائم لا ينتقص عن المولى القــديم شيَّ من الثمن بسبب احتباس العقر والارش عنــد المشترى ألا ترى أنها لو تعيبت في يد المشــترى بعيب يسير أو فاحش لم ينتقص عن المولى شيُّ وهـ ذا لما بينا أن مايعطي فداً، وليس ببدل في حقه والفدا، لايقابل بشئ من الاوصاف وان لم يكن زوجها المستري من المدو حل له وطنها وان كان يملم قصتها لانها مملوكة ملكا صحيحا وقيام حق المولى في الاخــ لاينافي ملكه كالجارية

الموهونة يحـل للموهوب له وطئها وان كان للواهب فيها حق الرجوع ﴿ قال ﴾ فان كان المأسورمنه يتماكان لاوصي أن يأخذه من مشتريه بالثمن لانه قام مقام الصييفي استيفاء حقوقه نظراً له فلا يكون له أخــذه لنفسه لان الأسر لم يقع على ملكه وهو السبب المثبت لحق الأخذله فاذا كانت الجارية رهناً بألف درهم وهي قيمتها فأسرها المدو ثم اشتراها منهم رجــل بألف درهم كان مولاها أحق بها بالثمن لانها أسرت على ملكه وحق الاخذ بالثمن للمأسورمنه باعتبار ملكه القديم وذلك للراهن دون المرتهن فان أخذها لم تكن رهنا لأنها في حق الرتهن تاوية ولانه لافائدة للمرتهن في أخــذها لان الراهن لم يكن متــبرعا فيما أعطى من الالف فانه ما كان يتوصل الى احياء ملكه الا باداء الالف فلا يتمكن المرتهن من أخذها الا برد الالف على الراهن وانما يأخه ها ليستوفي ألفا من ماليتها فلا يفيه م اعطاء الالف ليستوفى منه ألفا وهو نظير مالوجنت جناية يبلغ ارشها ألف درهم وأبي المرتهن أن يفديها ففــداها الراهن وان كان الثمن أقل من ألف درهم كان للمرتهن أن يؤدى ذلك الثمن الذي أداه الولى فيكون رهنا عنده على حاله ان شاء وان شاء تر كها لان أخذه اياها مفيد له فانه يغرم الحمسانة ايحيي به حقه في الالف وهو نظير الجناية اذا كان ارشهاأقل من الالف ففداها الراهن كان للمرتهن أن يرد عليه الفداء وتكون رهنا عنده على حالما وان شاء تركها فكانت تاوية في حقه وقد بينا فيما ســبق أن الثمن الذي يعطيه المالك القديم للمشتري فدا، وليس بدل عن الملك عنزلة الفداء من الجناية وان كانت في مده وديمة أو عارية أو إجارة لم يكن له الى أخـ فـ ها سبيل وكان الحق في أخذها لمولاها لان بوت الأخـذ باعتبار قـديم الملك وذلك للمولى دون ذي اليد وهذا بخلاف الاسـترداد من الغاصب فالغصب لايزيل ملك المولى والمودع والمستمير قائم مقامه في حفظ ملكه فيمكن من الاسترداد ليتوصل الى الحفظ فاما الاحراز يزيل ملك المولى فيخرج به المستعير والمستودع من ان يكون عاملاً له ولو أثبتنا له حق الأخذ بالثمن كان عاملاً لنفسه في التملك ابتداء فلهذا لم يكن لهما حق الاخذ بالثمن وبه فارق الفداء من الجناية فان المودع والمستمير لو فداها من الجناية صح وكان متبرعا في ذلك لان الجناية لاتزيل ملك المولى ونظيرها بالفداء يقرر حفظ الملك عليمه وأما الاحراز يزيل ملك المولى فان أخذ بالتمن يكون اعادة للملك لا ان يكون حفظا للملك وهو ما أقامهما في ذلك مقام نفسه فان كان لها زوج قبل

ان تؤسر فالنكاح بحاله لانه لم تتباين بهـما الدار حكما فانهـا مسلمة وان كانت مأسورة في دار الحرب فالمسلم من أهل دار الاسلام حكما وان كان في دار الحرب صورة وتباين الدارين حقيقة لاحكما لايقطع عصمة النكاح وبالاحراز تصير مملوكة لاهل الحرب فيكون ذلك في حكم النكاح كبيع المولى إياها وذلك غير مفسد للنكاح فان غاب العدو على مال المسلمين فاحرزوه وهناك مسلم تاجرمستأمن حل له ان يشتريهمنهم فيأكل الطعام من ذلك ويطأ الجارية لانهم ملكوها بالاحراز فالتحقت بسائر أملاكهم وهذا بخلاف مالو دخل اليهم تاجر بأمان فسرق منهم جارية وأخرجها لم يحل للمسلم ان يشتريهامنه لانه احرزها على سبيل الفدر وهو مأمور بردها عليهـم فيما بينه وبـين ربه وان كان لايجبره الامام على ذلك لانه غدر بأمان نفسمه لا بامان الامام فاما همنا هذا الملك تام للذي أحرزها بدليل أنه لو أسلم أو صار ذميا كانت سالمة له ولايفتي بردها فلهذا حل للمشتري منه وطئها وهذا للفقه الذي قلنا ان المصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام تنمدم عند عام احراز المشركين اياها وهذا بخلاف ما اذا كانت مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة فانها لم تصر مملوكة بالاحراز فلا يحل للتاجر ان يشتريها منهم ولا ان يطأها ألا ترى أنهم لو أسلموا أو صاروا ذمة وجب علمهم ردها على المالك القــديم فتكون على ملـكه كما كانت وان اشتري التاجر مكاتبا أو مــدبراً أوحرا أسره أهل الحرب فاخرجه فالحرعلى حاله والمكاتب والمديركذلك لانهما لايملكان بشئ من أسباب الملك وان كان المشترى فداهما بغيرأم هما فلا رجوع له عليهما لانه تـ برع بما فداها به وان كان بأمر همافله ان يرجع عليهما بما فداهما به لانه أدي مال نفسه في تخليصهما وتوفير المنفعة عليهما بأمرهما وهذافي الحرغير مشكل وكذلك في المكاتب فان موجب جناية المكاتب على نفسه لانه بمنزلة الحر في ملك اليد والمكاسب وانكان المأسور عبــداً لمسلم فباعه ملكه من رجل من أهل الحرب فاعتقه فهو حركما لوباعه من مسلم فاعتقهوقيل على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ينبني ان يمتق بنفس البيع لاباعتاقه لان من أصله ان عبد الحربي اذا أسلم فباعه مولاه يمتق فهذا أيضا عبد مسلم لحربي فاذا زال ملكه ويده ببيعه يزول الى المتقوعندهما بالبيع لايعتقوانما يمتق بالاعتاق اما عند ابى يوسف فالاعتاق من الحربي صحيح وكذلك عند محمد اذا كان من حكم ملكهم منع المعتق من استرقاق المعتق مع ان المبد همنا مسلم فلا يكون محلا للاسترقاق بمد الاعتاق فلهذا يمتق باعتاقه وقيل

بل هذا قولهم جميعاً فان أباحنيفة انما يقول يعتق بالبيع في عبدُ ليس لمسلم فيه حق وفي هذا المبد للمولى القديم حق الاعادة الى ملكه مجانا أو بفداء فبلا يمتق بالبيع مالم يمتقه مالكه واذا اسلم أهل الحرب على مال أخذوه من أموال المسلمين وصاروا ذمة فهو لهم ولاسبيل للمسلمين عليـ لان القياس ان لايكون للمالك القديم حق الأخذ بمد زوال ملكه بتمام الاحراز وبه كان يقول الزهري والحسن البصري رحمهما الله وانما تركنا القياس بالسنة في الذي وقع في الغنيمة أو اشتراه منهم مسلم والسينة ههنا جاءت بتقرر الملك للذي أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم على مال فهو له والمعنى الذي لاجله ثبت للمالك القديم حق الأخذ هناك وجوب نصرته والقيام بدفع الظلم عنه على المسلم الذي وقع في سهمه كما بينا وهــذا غير موجودَ ههنا فانه ماكان على هذا الحربي القيام بنصرته حين أحرزوه لان ذلك نابت شرعاوهم لايخاطبون بذلك ولان القيام بالنصرة على من هوأهل دارالاسلام وهو ما كان يومئذ من أهل دار الاسلام فلم يثبت حقه في ملكهواذا أسلم أو صاردمة فقد تقرر ملكه وكذلك لوكان ذلك الحربي باعهمن حربي آخرتم أسلم المشترى أو صار ذمة فالمشتري عنزلة البائع في المعنى الذي قررناوكذلك لوخرج الينابأمان ومعهذلك المـــال فانه لا يتمرض له فيه وهذا أظهر لانه حربي وان كان مستأمنا في دارنا ولم يكن حق المولى ثابتا في ملكه فلو مكناه من الأخذ منه كان غدراً بالامان وذلك حرام الا أنه يجبر المستأمن على بيعه من المسلمين لانه عبد مسلم فلا يمكن الحربي من استذلاله باستدامة الملك واعادته الى دار الحرب واذا سبي الصبي من أهل دار الحرب وأخرج الى دار الاسلام فمات فان كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فانه لا يصلي عليه والاصل فيه أن الولد تابع للأبوين في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وســلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو عجسانه حتى يعربءنه لسانه اما شاكراً واما كفوراً ولا تظهر تبعية الدارعند تبعية الابوين ألا تري أن أولاد أهل الذمة في دار الاسلام يكونون على دين آبائهم وهذا لان الولد من الأبوين ولكنه في الدار لامن الدار فكان اتباعه للأبوين أصلا والدار في حكم الخلف فلا يظهر الخلف مع قيام الاصل وكذلك أحد الابوين في هذا الحكم عنزلتهما ألاترى أن الذمية اذا ولدت من زنا فان الولد يتبمها في الدين ولا اب هنافعر فنا أن أحد الابوين يكني في الانباع فان كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه فاذا مات لا يصلي عليه وان كانت جارية لم يحل للسابي وظئها اذا لم يكن أبواها أو أحدهمامن أهل الكتاب فان أسلم أبواه أو أحدهما فقد صار الصبي مسايا تبعا لمن أسلم منهما فانه يتبع خير الابوين دينا لانه يقرب من التابع فأذا مات يصلى عليه وان خرج وليس ممه أبواه أو أحد من الابوين فمــات قبل أن يمقل الاسلام صلى عليه لان التبعية بينه وبين الابوين انقطعت بتباين الدار حقيقة وحكما فيظهر تبعية الدار ويصير محكوما باسلامه تبعا للداركاللقيط فاذا مات يصلي غايه وان خرج الاب من ناحية والابن من ناحية معا فمات الصبي لم يصل عليــه لانه ما حصل في دارنا الا وله أبَكَافَرَ فَيْكُونَ تَبْعَالُهُ دُونَ الدَّارِ وَكَذَلِكَ انْ خَرْجِ الآبِ أُولَاثُمُ الصِّي بخــلاف ما لو خرج الصبي أولا ثم الاب فانه حين خرج أولا حكم باسلامه تبعا للدارفلا يحكم بكفره بمد ذلك وان خـرج أبواه ﴿فان قيل ﴾ اذا خرج معه أحد أبويه فاعتبار جانب الأب يوجب كفره واعتبارجانب الدار يوجب اسلامه فينبني ان يرجح الموجب لاسلامه كما لو أسلمت أمــه قلنا الاشــتغال بالترجيح عند المساواة وذلك في حق الأبوين فاما الدار خلف عن الأبوين في حقمه كما بينا ولايظهر الخلف في حال بقاء الأصل فــــلا معنى للاشتغال بالـترجيــ وكذلك لومات أبوه كافــراً في دارنا لان بمــوته لاينقطع حكم التبميــة الاترى أن أولاد أهل الذمة لايحكم باسلامهم وان ماتت آباؤهم وفي هذا نوع اشكال فان من في دار الحرب في حق من هو في دار الاسلام كالميت ثم جملنا الولد تبماً للــدار اذا بتى أبواه فى دار الحرب ولانجمله تبماً للدار اذا مات أبواه فى دار الاسلام ولكن نقول الموتلايقطع العصمة الاترى ان المتوفي عنهازوجها يبقيحل النكاح بينهاوبينه فيحق النسل وتباين الدارين حقيقة وحكمآ ينافى العصمة والتبعية فمن هذا الوجه يفترقان ولابأس ببيع السبي من أهل الذمــة مالم يسلموا لانهم صاروا من أهــل دارنا ولكنهم كفار فلا بأس ببيعهم من أهل الذمة وانكان الاولى ان لايفعل الامام ذلك ولكن يبيعهم من المسلمين ليسلمواعسي ويكره ببيعهم من أهل الحرب لانهم صاروا من أهل دارنا فلا يباعون من أهل الحرب ليميدوهم الى دار الحـرب فيتقووا بهم على المسلمين ومن صار محكوماً باسلامه من صغارهم يكره بيمه من أهل الذمة كغيره من العبيد المسلمين وللامام أن يقتل الرجال من الاساري وله أن يستبقيهم ويقسمهم بـين الجند ينظر أي ذلك خيرا للمســـلمين فمله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل سبي ني قريظة وقسم سـبايا أوطاس فعرفنا أن كل

ذلك جائز والامام نصب ناظرا فربما يكون النظر في قتلهم لمعنى الكبت والغيظ للمــدو ولياً من المسلمون فتنتهم وربما يكون النظر في قسمتهم لينتفع بهـم المسلمون فيختار من ذلك ماهو الانفع ولهذا لايحل للمسلمين قتلهم بدون رأى الامام لان فيـــه افتيانًا على رأبه الا أن يخاف الآسر فتنة فينئذ له أن يقتله قبل أن يأتي به الى الامام وليس لفير من أسره ذلك لحديث جابر رضي الله عنــه أن النبي صلى الله عليه وســـلم قال لايتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله وان كان لو قتله لم يلزمه شئ لأن الاسير مالم يقسم الامام مباح الدم بدليــل أن للامام أن يقتله وقتل مباح الدم لا يوجب ضمانه فان أسلموا لم يقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلمفاذا قالوهافقد عصموا مني دماءهم وأموالهم ولانالفتل لدفع فتتة الكفر وقد اندفعت بالاسلام ولكنه يقسمهم لانه كان مخيراً فيهم بين القتل والقسمة فاذا تعذر أحدهما تميين الآخر وهـذا لان حق المسلمين قد ثبت فيهـم بالاخـذ وصاروا بمـنزلة الارقاء والاسلام لا ينافي بقاء الرق والقسمة لتعبين الملك لا ان يكون ابتداء الاسترقاق فاسلامهم لا يمنع من ذلك فان لم يسلموا ولكنهم ادعوا أمانا فقال قوم من المسلمين قد كـنا أمناهم فأنهم لا يصــدقون على ذلك لان حق المسلمين قد ثبت فيهم فلا يصدقون في ابطال حق المسلمين وقولهم هذا اقرار لا شهادة فأنهم أخسبروا به عن أنفسهم ومن أخبر بمسأ لا يملك استنتافه كان متهما في خبره فلا يصدق وان شهد توم من المسلمين عدول على طائفة أخرى من المسلمين أنهـم أسروهم وهم ممتنعون جازت شهادتهم لانه لا تهمة في شهادتهم فأنهم ان كانوا من الجند فني شهادتهم ضرر عليهم وان كانوا من غير الجند فليس فى شهادتهم منفعة لهم واذا انتفت النهمة فالثابت بالشهادة كالثابت معاينــة ولا يقتل الاعمى ولاالمقمد والممتوه من الأساري لانه انمـا يقتل من يقاتل قال الله تمالي وقاتــلوهم والمفاعلة تكون من الجانبين ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال هادما كانت هذه تقاتل فعرفنا أنه انما يقتل من الاساري من يقاتل والأعمي والمقمد والمعتوه لايقاتلون أحداً وان كان ذلك منهم عارضاً فقد اندفع بالأسر فلا يقتلون بمد ذلك كالمرأة منهم اذا قاتلت فأسرت لاتفتل بعد ذلك ولا بأس بارساله الماء الى مدينة أهال الحرب واحراقهم بالنار ورميهم بالمنجنيق وانكان فيهم اطفال أو ناس من المسلمين اسر أو تجاري وقال الحسن بن زياد رحمه الله تمالى اذا علم ان فيهم مسلم وأنه يتلف بهذا الصنع لم يحــل له

ذلك لان الاقدام على قتــل المســلم حرام وترك قتــل الـكافر جائز ألا ترى ان للامام أن لايقتل الاساري لمنفعة المسلمين فكان ص اعاة جانب المسلم أولى من هـذا الوجــه ولكنا نقول أمرنا بقتالهم فلو اعتبرنا هذا المعنى أدى الى سد باب القتال معهم فان حصوبهم ومدائنهم قل ماتخلو من مسلم عادة ولانه يجوز لنا ان نفعل ذلك بهم وان كان فيهم نساؤهم وصبيانهم وكما لايحل قتل المسلم لابحل قتل نسائهم وصبيانهم نم لايمتنع ذلك لمكان نسائهم وصبيانهم فكذلك لمكان المسلم فلا يستقيم منع هذا وقد روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف وأمر أسامة بن يزيد رضي الله عنه بان بحرق وحرق حصن عوف بن مالك وكذلك ان تترسوا باطفال المسلمين فلا بأس بالرمي اليهم وان كان الرامي يعلم أنه يصيب المسلم وعلى قول الحسن رضى الله عنــه لابحل له ذلك وهوقول الشافعي لما بينا ان التحرز عن قتل المسلم فرض وترك الرمي اليهم جائز ولكنا نقول القتال معهم فرض واذا تركنا ذلك لما فعلوا ادى الى سد باب القتال معهم ولانه يتضرر المسلمون بذلك فانهم عتنمون من الرمي لما أنهم تترسوا باطفال المسلمين فيجترؤن بذلك على المسلمين وربما يصيبون منهم اذا تمكنوا من الدنومن المسلمين والضرر مدفوع الا ان على المسلم الرامي ان يقضد به الحربي لانه لو قدر على التمييز بـين الحربي والمسلم فعلا كان ذلك مستحقاً عليه فاذا عجز عن ذلك كان عليه ان يميز بقصده لانه وسع مثله ولا كفارة عليه ولادية فيما أصاب مسلما منهم لانه اصابة بفعل مباح مع العلم بحقيقة الحال والمباح مطلفا لايوجب عليـ كفارة ولادية والشافعي بوجب ذلك ويقول هــذا قتل خطأ لانه يقصــد بالرمي الكافر فيصيب المسلم وهـ ذا هو صورة الخطأ ولكنا نقول اذا كان عالماً بحقيقة حال من يصيبه عنـ د الرمى لم يكن فعله خطأ بل كان مباحا مطلقاً واذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية مأسورة كرهت لهغصبها ووطئها لانهم ملكوها عليه والتحقت بسائر املاكهم شيئاً من أموالهم الا بطيب أنفسهم وان كانت مدبرة اوام ولدلم يكره له ذلك لانهم لم يملكوها عليه فهو انما يميد ملكه الى يده ولا يتعرض للكهم بشيُّ فلم يكن ذلك منه غدراً للأمان الا تري انهم لو أسلموا كان عليهم ردها بخــلاف الامة وان كان الرجل مأسوراً فيهم لم كره له ان يغصب أمته أو يسرقها لانه ماكان بينه وبينهم أمان ولكنه مقهور فيهم مظلوم

فكان له ان يدفع الظلم عن نفسه بما يقدر عليه ألا ترى ان له ان يقتل من قدر عليه منهم وان يسرق ما استطاع من أموالهم وأولادهم بخلاف الذي دخل اليهم بأمان واذا أسلم الحربي في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له مافي يده من ماله ورقيقه وولده الصغار لان أولادهالصغار صاروا مسلمين باسلامه تبعا فلا يسترقون والمنقولات في يده حقيقة وهي يد عترمة لاسلام صاحبها فلا يتملك ذلك عليه بالاستيلاء ولانه صار محرزاً ما في يده من المال بمنعة المسلمين وذلك سبب لتقرير ملك المسلم لاابطال ملك يوضحه ان يده الى أمتعته أسبق من يد المسلمين فأما عقاره فانها تصير غنيمة للمسلمين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي استحسن فاجعل عقاره له لانه ملك محترم له كالمنقول واستدل بحديث الكلبي ومحمد بن اسحاق رحمهما الله تعالى ان نفرا من بني قريظة أسلموا حين كان رسول الله صلى الله عليــه وســـلم محاصراً لهم فأحرزوا بقاع دار الحرب فتصرير غنيمة للسامين كسائر البقاع وهذا لان اليد على العقار انما تثبت حكما وذار الحرب ليست بدار الاحكام فلا معتبر بيده فيها قبل ظهور المسلمين عليها وبمد الظهور يدالغانمين فيها أقوى من يده فلهذا كانت غنيمة بخلاف المنقولات وتأويل الحديث ان صح في المنقول دون المقار وكذلك أولادة الكبارف لأنهم ماصاروا مسلمين باسلامه ولاكانت له عليهـم يد فهـم كسائر أهل الحرب وكذلك زوجتـه الحبلي لانها لاتصـير مسلمة باسلام زوجها فتكون فيئا ويده عليها يدحكمية بسبب النكاح ومثله لابمنع الاغتنام كاليــد على العــقار وكـذلك مافى بطنها فئ عنــدنا وقال الشافعي رحمــه الله تمالى لايكون فيئا لان مافى بطنها مسلم باسلام أبيه والمسلم لايسترق أبدآ كالولد المنفصل ولكنا نقول الجنين في حكم جزء من أجزاء الام وهي قــد صارت فيئاً بجميع أجزائهــا ألا ترى أنه لابجوز أن يستثنى الجنين في اعتاق الام كمالا يستثني سائر أجزائهــا وكما أن في الاعتاق لايصير الجنين مستثنى عند اعتاق الام بحال فكذلك في الاسترقاق لايصير الجنين مستثني بعد ماثبت الرق في الام وهذا لان الحكم في التبع لايثبت ابتداء بل بثبوته في الاصل يظهر في التبع فيكون هذا في حق التبع بمنزلة بقاء الحكم والاسلام لا يمنع بقاء الرق وان كان خرج الى دار الاسلام ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على الدار فأهله وماله وأولاده

أجمعون في الأنه لما أسلم في دارنا فولده الذي في دار الحرب لايصير مسلما باسلامه لما بينا أن تباين الدارين حقيقة وحكما مناف للتبعية ولانه لايد له على شيَّ بما خلفه في دار الحرب من أمواله فلهذا كان جميع ذلك فيئاً للمسلمين لانهم أحرزوه دُونه ولو أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الاسلام ثم ظهر المسلمون على الدار فجميع ماله في الا أولاده الصغار لانهم صاروا مسلمين باسلامه لانه حين أسلم في دار الحرب كانت التبعية بينه وبينهم قائمة وبعــد ماصاروا مسلمين لايسترقون فأما الاموال فلم يبتى له يد فيها بمد ماخرج الى دار الاسلام وتركها في ذار الحرب وان كان أودع شيئا من ماله مسلما أو ذميا فذلك المال لايكون فيثاً لان يد المسلم والذي يد صحيحة على هذا المال فتكون مانعة احراز المسلمين اياها كما في سائر أموال المودع واذا لم تصر غنيمة كانت بد المودع فيها كيد المودع فيصير هو الحرز لهامن هذا الوجه فتردعليه وان كان أودع شيئا من ماله حربيا فذلك المال في في ظاهر الرواية وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله انهلا يكون فيئاً لإن يد المودع كيد المودع فجملت يده باقية على هذا المال حكما بيد من يخلفه وجه ظاهر الرواية أن يد المودع في هذا المال ليست بيد صيحة الا ترى انها لا تكون دافعة لاغتنام المسلمين عن سائر أمواله فكذلك عن هـذه الوديمة وأذا لم تكن بده معتبرة كان هذا والمال الذي لم يودعه احداً سواء وأذا دخــل المسلم أو الذي دار الحرب تاجرا بأمان فاصاب هناك مالا ودوراً ثم ظهر المسلمون على ذلك كله فهوله كله الا الدور والارضيين فانها في. لان يده يد صحيحة فانه من أهــل دار الاسلام فيكون هو المحرز بيده لامواله وتكون يده دافعة لاحراز المسلمين تلك الاموال فأما الدور والا رضين فهي بقعة من بقاع دار الحرب فتصير مغنومة كسائر البقاع وتقرير هذا الكلام ان اليد على هذه البقعة من دار الحرب لاتقوى مقصودة بنفسها وانما تقوى اذا ثبتت على جميع الدار فكانت هــذه البقمة في حكم التبع وقــد بينا ان ثبوت الحـكم في التبع كثبوته في الاصل بخلاف المنقولات فاليدعليها تبتي مقصودة بنفسها وقد سبق ذلك من المسلم فكان هو المحرز لهما يوضحه ان المسلم يتحقق منه الاحمراز في المنقولات بأن يخرجها الى دار الاسلام فيجمل أيضاً محرزاً لها بظهور المسلمين على الدار فأما العقار لا يحول ولا يتحقق من المسلم احرازه بالاخراج الى دار الاسلام فانمــا تصير محرزة بالفانمــين ومن قاتل من كبار عبيده فهو في. لانه نزع نفسه من يده حـين قاتل المسلمين فان المسلم يمنع

عبدة من قتال المسلمين وان لم يبق له عليــه يد حقيقة كان فيناً كسائر عبيد أهل الحرب وان كانت له امرأة حبلي فهي وما في بطنها فيء كما بينا وما كان له من وديمة عند مســــلم أو ذمي أو حربي فهو له وليست بنيء أما ما كان عنـــد مسلم أو ذمي فلا اشــكال.فيه وأما ما كان عند حربي فلأنه ما دام في دار الحرب فيده ثابتة على تلك الوذيمة باعتبار بد مودعه وكونه حافظاله فتكون يده دافعةلاحراز المسلمين في ذلك المال بخلاف ما تقــدم في ما اذا خرج الى دار الاسلام ﴿قَالَ ﴾ وكذلك أن كانخرج الى دار الاسلام قبل ذلك فان كان مراده من هذا المطف ما أودعه عند مسلم أو ذمي فهو ظاهر وان كان مراده ما أودعه عند حربی فہو یقوی قول أبی حنیفة رحمـه الله تمالی وبحتاج الی الفرق بین هذا وبین ما سبق على ظاهر الرواية ووجه الفرق أن التاجر الذي دخل اليهم ماله كان محرزاً بدار الاسلام ولم يبطل ذلك الاحراز الا باحراز المشركين اياهوذلك لايوجد فيما اذا أودعه من الحربي اذا كان الحربي جاريا على وفاق ما أص به فاذا بتي المال محرزاً بدارالاسلام لا يملك المسلمون بالاستغنام فأما الذي أسلم في دار الحرب فماله لم يصر محرزا بدارالاسلام فكان محلا للاستفنام الا ماثبتت عليه يد صحيحة دافعة للاستفنام وذلك غير موجود فيما اذا أودعه من أهل الحرب فان أخذ المسلمون تلك الوديعة فاقتسموها في الغنيمة ثم جاء صاحبها أخــذها بغير قيمة لانه مال مسلم لم يحرزه المشركون وانكان المشركون قتلوا هذا المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر عليهم المسلمون ردوه على ورثة المقتول قبل القسمة بغير شئ لانهم لما قتلوه وأخذوا ماله فقد صاروا محرزين له فيملكونه ثم المسلمون يملكونه عليهم بالاغتنام فهو بمنزلة مال المسلم استولى عليــه أهــل الحرب وأحرزوه ثم وقع فى الغنيمة وقــد مات صاحبه فكان لوارثه أن يأخذه قبل القسمة بنيرشي لأنه قائم مقام مورثه في ملكة وحقوق ملكه وتمكنه من الاخــ ذ كان لحق ملكه القديم فيقوم فيه وارثه مقامه وعن أبي يوسف رحمـه الله تمالي أنه لايثبت لوارثه حق الاخذ واعتبر هذا بحق الشـفمة وحق الخيار فان ذلك لايصير ميرانًا عنــه بمد موته فكذلك في حق المأسور ألا ترى أن هذا الحق دون ذلك الحق فان للشفيع أن ينقض تصرف المشترى وليس للمالك القــديم ذلك وان كانوا اقتسموه ثم حضر ورثة المقتول أخذوا الامتعة بالقيمة ان شاؤا ولم ياخذوا الذهب والفضة 

بشئ من مال المقتول لان اسلامهم يقرر ملكهم ولا ضمان عليهم في دمه لانهم قتاوه حين كانوا حربا للمسلمين فلم يكن عليهم ضان دمه يومشذ ثم لابجب بعمد ذلك باسلامهم ولو كان مسلم دخل دار الحرب بأمان واشترى صبيا وصبية فاعتقهما ثم خرج وتركهما هناك فكبرا هناك كافرين ثم ظهر المسلمون على الدار فهما في لان اعتاقه اياهما في دار الحرب ليس بشئ في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا يصمير محرزاً لهما وعنمد أبي بوسف رضي الله تمالى عنه ان كان ذلك اعتامًا صحيحًا فهم كسائر احرار أهل الحرب من الكفار فيكونون فيئاً ومقصوده ان الولاء ليس نظير الولادفان الولد يصير مسلما باسلاماً بهوالممتق لايصير مسلما باسلام معتقه انكان صفيرآ لان الولاء أثر الملك وهو باعتبار أصل الملك لايتبع مولاً في الدين فباعتبار أثر الملكأولي واذا كان المسلم في دارالحرب تاجراً أو أسيراً أو أسلم هناك فأمنهم فأمانه باطل لانه مقهور في أيديهم والظاهر أنه مكره على الأمان من جهتهم ولانه لا يقصد بالأمان منفعة للمسلمين وانحا قصده أن يؤمن نفسه ولان الامان يكون عن خوف ولا خوف لهم من جهته فيكون عقده على الغير ابتداء لا على نفسه وليس له ولاية المقد على النير ابتداءفان من أمن رجلامن أهل الجيش جاز أمانه لقوله صلى الله عليه وسلم يسمى بذمتهم أدناهم أى أقلهم وهو الواحد وقال يعقد عليهم أولاهم وبرد عليهسم أقصاهم قيل معناه أن السرية الاولى تعقد الامان فينفذ على المسلمين ثم السرية الاخرى ننبذ اليهم فينفذ ذلك أيضا ولان من في الجيش انما يؤمنهم من نفسه لانهم يخافونه فينفذ عقده على نفسه ثم يتمدى الي غيره وهذا لان الامان لا بحتمل الوصف بالتجزى وسببه وهو الايمان لا يجزى أيضا فينفرد به كل مسلم لشكامل السبب في حقه كالتزويج بولايةالقرابة وكذلك لو أمنت المرأة من أهل دار الاسلام أهل الحرب جاز أمانها لما روي أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وســلم ورضي الله عنها أمنت زوجها أبا الماص بن الربيع فأجاز رســول الله صلى الله عليه وســلم أمانها وعن أم هانئ رضى الله عنها قالت أجرت حموين لى يوم فتح مكة فدخــل علىّ رضى الله عنــه يريد قتلهما وقال اتجيرين المشركين فقلت لا الا أن تبدأ بي قبلهما وأخرجته من البيت وأغلقت الباب عليهما ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآنى قال مرحبا بأم هانئ فاختة قلت ماذا لقيت من ابن أمي على أجرت حموين لى وأراد قتلهما فقال صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك

وقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ولانها من أهل الجهاد فانها تجاهد عالما وكذلك بنفسها فانها تخرج لمداواة المرضى والخبز وذلك جهاد منها فأما العبد اذا أمن أهل الحرب فان كان مأذونا له في القتال فأمانه صحيح لما روى أف عبداً كتب على سميم بالفارسية مترسيت ورمى بذلك الى قوم محصورين فرفع ذلك الي عمر رضى الله عنه فأجاز أمانه وقال انه رجل من المسلمين وهذا العبدكان مقاتــــلا لان الرمى فعل المقاتل ولانه اذا كان متمكنا من القتال لوجود الاذن من مولاه فهرم يخافونه فعقده يكون على نفسه ثم واقراره على نفسه بالقودولايقال قرابته فيهم فهو منهم بايصال المنفعةاليهم دون المسلمين فينبني ان لا يصح أمانه كالذمي وهذا لانه لايظن بالمسلم ايثار القرابة على الدين ولو اعتبرنا هذا لم يصح أمانه بعد المتق أيضا ولا وجـه للقول به فأما الذمي لم يوجـد في حقه سبب ولاية الامان وهو موافق لهم في الاعتقاد فالظاهر أنه يميل اليهم وأنهم لايخافونه فأما أمان العبد المحجور عليهءن الفتال فهوباطل فيقول أبى حنيفةرحمه الله صحيح فى قول محمدوالشافمي رحمهما الله تعالى وذكر الطحاوى قول أبى يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وذكر الكرخى قوله مع محمد رحمهما الله تعالى حجتهم فى ذلك قوله صلى الله عليه وســـلم يسمى بذمتهم أدناهم وأدنى المسلمين العبد وفى حــديث عبد الله بن عمر أن النبي صــلى الله عليه وسلم قال أمان العبد والصبي والمرأة سواء وفي حــديث أبي موسى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمان العبد أمان ولانه من أهل الجهاد ولا تهمة في أمره فيصح أمانه كالحر وبيان الاهليــة أن المطلوب بالجهاد اعزاز الدين ودفع فتنة الكفر فكل مســلم يكون أهلا له ثم الجهاد يكون بالنفس تارة وبالمال أخرى فالعبد لامال له وهو ممنوع من الجهاد بالنفس لما فيه من ابطال حق المولى عن منافعه وتعريض ماليته للمهلاك فاما الامان جهاد بالقول وليس فيه ابطال حق المولى عن شيَّ فكان العبد فيه كالحر والدليل عليه صحة أمانه اذا كانمأذو نا في القتال وتأثير الاذن في رفع المانع لا في اثباث الاهليــة لمن ليس بأهل ألا ترى ان بالاذن لا يصيرأهلا للشهادة ونزول المانع من التصرفات لوجود الاهلية ثم الامان ترك القتال ولا يستفاد بالاذن في القتال لانه ضده ويمد الاذن هوفي الامان ليس بنائب عن المولى بدليل ان المعتبر دينه لا دين المولى فدر فنا انه كان أهلا لـ لمو به مسلما

صبح احرامه وصبح منه عقد الذمة مع قوم من المشركين والذمة أقوى من الامان فيستدل بصحة ما هوأ قوى منه على صحة الادنى بطريق الاولى ﴿وحجتنا﴾ قوله تمالى ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شئ والامان شئ وهـ ذا عام لا يجوز دعوي التخصيص فيه لان الله تمالىذ كر هذا المثل للأصنام واحدها لا يقدر على شيٌّ ولانه ليس بأهل للجهاد فلا يصح أمانه بنفسه كالذمي والصبى والمجنون وبيان الوصف أن الجهاد يكون بالنفس أو بالمال ونفسمه مملوكة لغيره وهو ليس من أهل ملك المال فعرفنا أنه ليس من أهل الجهاد وتأثيره أن صحة الامان من الواحد باعتبار منفعة المسلمين فرعايكون الامان خيراً لهم لحفظ قوة أنفسـهم لان القتال حفظ قوة النفس أولا ثم العلو والغلبة ولكن الخيرة في الامان مستورة لايعرفه الامن يكون مجاهدا فاذاكان العبد المحجور لاعلك الفتال لايسرف الخيرة في الامان فلا يكون أمانه جهادا بالقول بخلاف المأذون في القتال فانه لما تمكن من مباشرة القتال عرف الخيرة في الامان فحكمنا بصحة أمانه ولهذا لايحكم بصحة أمان الاسمير لان الخيرة في الامان مستورة لايمرفه الامن يكون آمناعلى نفسه والاسير خائف فاذا تقررهذا في المقيد بالاسر ففي المقيد بالرق أولى لان الاسير مالك للقتال وانما لا تمكن منه حسا والعبد غير مالك للقتال أصلا ولان عقد العبد على الغير ابتداء لانهم لايخافونه حين لم يكن مالكا للقتال بخلاف المأذون له في القتال فانهم بخافونه فانمــا يمقد على نفسه ولا معنى لقول من يقول المبد يؤمن نفسه وهو يخافهم وان كان محجوراً عليه لانه يقول أمنتكم ولا يقول بشرط التكليف فيكون نظير ولاية الذكاح والعبـ لايماك النكاح ينفسـ الاان يَأْذُنَ لَهُ مُولَاهُ فَيُهُ فَكُذَلِكُ لَا عَلَكُ الأَمَانَ إِلَّا انْ يَكُونُ مَاذُونًا فِي القتال لان الأمان ترك القتال ضرورة ولكنه من القتال معنى فيملكه من يكون مالكا للقتال والآثار محمولة على المأذون في القتال وقد تقــدم بيان تأويل قوله صلى الله عليه وســلم يسمى بذمتهم أدناهم فاما عقــد الذمة فنقول آنه يتمحض منفعة للمسلمين لان الكفار اذا طلبوا ذلك افــترض على الامام اجابتهم اليه فلو اعتبر ماسبق من العبد احتسب عليهم تلك المدة لأخذ الجزية ولولم يمتبركان ابتداء تلك المدةمن الحال فلكونه محض منفعة حكمنا بصحته من العبدكقبول الهبة والصدقة فاماالأمان يتردد بين المضرة والمنفعة ولهذا لانفترض اجابة الكفاراليه وفيه ابطال حق المسلمين في الاستفنام والاسترقاق والتصرف الذي فيه توهم الضرر في حق المولى خاصة كالبيع والشراء لاعلكه العبد نفسه لما فيه من الحاق الضرر بالمولى فالتصرف الذي فيــه الحاق الضرر بالمسلمين أولى فأما الصبي اذا كان لا يمقل فــــلا اشكال ان أمانه باطل وان كان يعقل فعند أبي حنيفة وابي يوســف رحمهما الله امانه باطل ايضاً وهو قول الشافعي رحمه الله كما أنه لا يصح اعانه ومحمد بقول بصحة امانه كما يقول بصحة اعانه فان كان هذا الصبي مأذونا في القتال فقد قال بعض مشايخنا لايصح امانه أيضا لان قوله غير معتبر فيما يضربه وان كان مأذوناً كالطلاق والمتاق ففيما يضر بالمسلمين أولى والاصح انه يجوز أمانه اذا كان مأذونا له في القتال لان هـذا التصرف يتردد بين المضرة والمنفعة فهو نظير البيع والشراء بملكه الصبي بعد الاذن واذا قال الامام من أصاب شيئاً فهوله فأصاب رجل وأبى نوســف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمــه الله تعالى كحل له ذلك لانه اختص علـكها فيحل له وطنها بعد الاستبراء كالمسلم يشــترى جارية في دار الحرب يحل له وطنها بعــد الاستبراء وهذا لانملك المنفعة سببه ملك الرقبة وقد تحقق هـذا السبب في حقه حين اختص بملكها بتنفيل الامام وهذا بخلاف اللص في دار الحرب اذا أخذ جاربة واستبرأها فانه لا كل له وطنها لانه ما اختص علكها ألا ترى انه لو التحق مجيش المسلمين في دار الحرب شاركوه فيها وأبو حنيفة وأبو بوســف رحمهما الله تعالى قالا سبب الملك في المنفل الفهر فلا يتم الا بالاحراز بدار الاسلام كما في الغنيمة في حق الجيش وهذا لما بينا أنه قبــل الاحراز قاهر يدآ مقهور داراً فيكمون السبب ثابتا من وجه دون وجــه ولا أثر للتنفيل في إتمام القهر أنما تأثير التنفيل في قطع شركة الجيش مع المنفل له فأماسبب الملك للمنفل له ما هو السبب لو لا التنفيل وهو القهر فاشبه من هذا الوجه ماأخذه اللص في دار الحرب وهــذاً لان لحوق الجيش به موهوم والموهوم لايمارض الحقيقة فعرفنا ان امتناع نبوت الحل لمدم تمام القهر بخلاف المشتراة فسبب الملك فيهاتم بالمقد والقبض وعلى هذا الخلاف لو قسم الامام الفنائم في دار الحرب فأصاب رجـل جارية فاسـتبرأها لان بقسمة الامام لا ينعدم المانع من تمام القهر وهو كونهم مقهورين دارا ومن أصحابنا من يقول لما نفذت

القسمة من الامام تصمير هي عنزلة المشتراة لان من وقمت في سهمه علك عينها بالقسمة وقــد تم فينبني ان يحل الوطء عنـــدهم جميعاً والاول اظهر واذا خرج الفوم من مسلحة او عسكر فأصابوا غنائم فانها تخمس وما بتي فهو بينهم وبين أهل المسكر سواءكان باذن الامام أو بغير اذن الامام وسواء كانت لهم منعة أولم تكن لان أهل العسكر بمنزلة المدد للخارجين فان المصاب صار محرزاً بالدار بقوتهم جميعاً اذهم الرد، لهم يستنصرونهم اذا حزبهم أمر لانهم دخلوا دارالحرب لينصر بعضهم بعضاً والامام أذن لهم في ان يأخذوا مايقدرون عليــه من أموال المشركين لانه ادخلهم في دار الحرب لهذا فلا حاجة الى اذن جديد بمد ذلك وكذلك ان بعث الامامرجلا طليمة فأصاب ذلك لان أهل المسكر رد. له وان كانوا خرجوا من مدينية عظيمة مثل المصيصة وملطية بعثهم الامام سرية منها فأصابوا غنائم لم يشركهم فيها أهل المدينة لانهم ساكنون في دار الاسلام فلا يكونون ردءاً للمقاتلين في دار الحرب وهذا لان توطنهم على قصد المقام في أهاليهم بخلاف أهل الدسكر فان توطنهم في العسكر للقتال فكانوا بمنزلة الرد. للسرية ألا ترى أن من نوى منهم الاقامة في العسكر في دار الحرب لاتصح نيته بخلاف ساكن المدينة ولان الاحرازهمنا حصل بالسرية خاصة وهناك الاحراز بدار الاسلام حصل بالسرية والجيش فمن هذا الوجه يقع الفرق ثم الذين خرجوا من مصر من أمصار السلمين اما أن يكونوا قوما لهم منعة أولا منعة لهم خرجوا باذن الامام أو بغير اذنه فانكانت لهم منعة فسواء خرجوا باذن الامام أو بفــير اذنه فان ما أصابوه غنيمة حتى يخمس ويقسم مابقي بينهم على سهام الفرسان والرجالة المصيب وغير المصيب فيمه سواء لان دخولهم لايخني على الامام عادة وعليمه ان ينصرهم ويمدهم فأنهم لواصيبوا مع منعتهم كان فيه وهنا بالمسلمين ويجترئ عليهم المشركون فاذاكان على الامام نصرتهم كانوا بمنزلة الداخلين باذنه ولان الغنيمة اسم لما اصيب بطريق فيه اعلاء كلة الله تعالى واعزاز دينه وذلك موجود ههنا لان المصيبين أهل منعة يفعلون مايفعلون جهارآ فاما اذاكانوا قوما لامنعة لهم كالواحد والاثنين فانكان دخولهما باذن الامام فكذلك الجواب لان على الامام ان ينصره ويمده اذا حزبه أمر ولان الامام لايأذن للواحــد في الدخول الا ان يملم قوته على مابعثه لاجله وعند ذلك يكون الواحد سرية على ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم بمث عبدَ الله بن أنيس رضى الله عنه سرية وحدهوبمث دحية الكلبي رضي

الله عنمه يوم الخندق طليمة وقد ذكر في النوادر انه لا يخمس ما أصاب هذا الواحد لان أخذه ليس على طريق اعزاز الدين فانه لا يجاهم بما يأخذ وانما يفعله سرا اذ هو غير ممتنع من أهل الحرب فهو كالداخل بغيراذن الامام فان كان دخول القوم الذين لامنعة لهم بغير اذن الامام على سبيل التلصص فلا خمس فيما أصابوا عندنا ولكن من أصاب منهم شيئاً فهو له خاصة وان أصابوا جميعاً قسم بينهــم بالسوية ولا يفضل الفارس على الراجــل وقال الشافعي رحمه الله تمالى يخمس ما أصابوا ويقسم ما بتي بينهم قسمة الغنيمة لقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شي فان لله خمسه والفنيمة اسم مال يأخذه المسلمون من الكفرة بطريق القهر وذلك موجود همنا فانهم دخلوا للمحاربة والقهر لان الفهر تارة يكون بالقوة جهارآ وتارة يكون بالمكر والحيلة سرآقال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة ألا تري أنهم لودخلوا باذن الامام كانمايأخذون غنيمة وصفة أحدهم لاتختلف بوجود اذن الامام وعدمه ﴿وحجتنا﴾ ماروى ان المشركين أسروا ابنا لرجل من المسلمين فجاء الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم يشكو ما يلقي من الوحشة فأمره ان يستكثر من قول لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ففعل ذلك فخرج الابن عن قليل بقطيع من الغنم فسلم ذلك له رسول الله صلى الله عليــه وســـلم ولم يأخذ منه شيئا والمدني مابينا أن الغنيمة اسم لمال مصاب بأشرف الجهاتوهو أن يكون فبه اعلاء كلة الله تمالى واعزاز الدين ولهذا جمل الخمس منه لله تمالى وهــــذا المعنى لا يحصل فيما يأخذه الواحد على سبيل التلصص فيتمحض فعله اكتسابا للمال بمنزلة الاصطياد والاحتطاب بخلاف ما اذا كانوا أهل منعة وشوكة والدليل على الفرق أن الواحد من الذين لهم منمة لو أمنهم صح أمانه واللص في دار الحرب لو أمنهم لم يصح أمانه وقد بينا اختلاف الرواية فيما اذا كان دخول الواحــد باذن الامام ووجه الفرق على ظأهم الرواية وان دخل مسلم دار الحرب بأمان فاشترى جارية كتابية واستبرأها كان له أن يطأها هناك لان ملكه فيهاتم بتمام سببه فان الشراء في كونه سبب الملك تام لا يختلف بدار الحرب ودار الاسلام بخلاف المتلصص اذا أصاب جارية فان سبب ملكه هناك لم يتم قبل الاحر ازلكونه مقهوراً في دارهم ولانه رعا يتصل بجيش في دارالحرب فيشاركونه فيهااذاشاركوه في الاحراز وقال واكره للرجل أن يطأ أمته أوامرأته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل لأنه ممنوع من التوطن في دار الحرب قال صلى صلى الله عليه وسلم أنا برى، من كل مسلم مع مشرك

وأذا خرج ربما يبقى له نسل في دار الحرب فيتَخاق ولده باخلاق المشركين ولان موطوءته اذا كانت حربية فاذا علقت منه ثم ظهر المسلمون على الدار ملكوها مع ما في يطنها ففي هذا تعريض ولده للرق وذلك مكروه ولا بأس بأن يعطىالامام أبا الغازى شيئاً من الخس اذا كان محتاجًا لانه لو عرف حاجــة الغازي الى ذلك جاز له أن يضمه فيه فني ابـــه أولى وهذا لان المقصود سدخلة المحتاج بخلاف الزكاة فانها تجب على صاحب المـال والواجب فعل الابتاء فانما يتم ذلك اذا جمله لله خالصا بقطع منفعته منه من كل وجه وهمهنا الحس ليس بواجب على الغزاة بل خمس ما أصابوء لله تمالى يصرف الى المحتاجين بأمر الله تمالى والغازي وأبوه في ذلك كغيره واذا غزا أمير الشام في جيش عظيم فانه يقيم الحــدود في المسكر وقد بينا هــذا في كتاب الحدود وفرقنا بينه وبين أمير الجيش الذي فوض اليــه الحرب خاصة فان حاصر أمير الشام مدينة مدة طويلة لم يتم الصلاة ولم يجمع لانه مسافر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم أقام بتبوك عشرين ليلة وكان يقصر الصـــلاة وابن عمر رضى الله عنهما أقام بأذرسحان ستة أشهر وكان نقصر الصـلاة وقــد بينا فى كتاب الصلاة أن نية الحارب في دار الحرب الاقامة لا تصح لانه لا يمكن من التوطن فانه بين ان يهزم عدوه فيقر أوينهزم فيفر واذا أرادقوم منالمسلين ان يغزوا أرض الحرب ولم تكن لهم قوة ولامال فلا بأس بأن بجهز بعضهم بمضاً ويجعل القاعد للشاخص وقـــد بينا ذلك في حـــديث عمر رضي الله عنه والمعني فيـــه ان الجهاد بالنفس تارة وبالمال أخرى والقادر على الخروج بنفسه يحتاج الى مال كثيرليتمكن بهمن الخروج وصاحب المال يحتاج الى مجاهد يقوم بدفع أذى المشركين عنه وعن ماله فلا بأس بالنعاون بينهما والتناصر ليكون الفاعد مجاهداً بما له والخارج بنفسه والمؤمنون كالبنيان يشد بمضهم بمضائم دافع المال الى الخارج ليغزو بما له يعينه على اقامة الفرض وذلك مندوب اليه في الشرع وان كانت عندهم قوة أو عند الامام كرهت ذلك أما اذاكان في بيت المـال فذلك المــال في يد الامام معد لمثل هذه الحاجة فعليه ان يصرفه اليها ولا يحل له ان يأخـــذ من المسلمين شيئاً لاستغنائه عن ذلك بما في يده وكذلك ان كازالفازي صاحب مال فلا حاجة به الى الاخـــذ من غيره وتمام الجهاد بالمال والنفس ولانه لو أخذ من غيره مالا فعمله في الصورة كممل من يممل بالاجرة فلا يكون ذلك لله تمالى خالصا الاترى ان النبي صلى الله عليه وســـلم قال لذلك

الاجير بكم استؤجرت قال بدينارين قال انما لك ديناراك في الدنيا والآخرة ولان الاشتراك ينني معنى المبادة قال صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه من عمل لى عملا واشرك فيه غيرى فهو كله لذلك الشريك وأنامنه برىء فلهذا يكره له الاشراك بأخذ المال من غيره اذا كان مستغنيا عنه واذا وجدمن يكفيه الحرس فالصلاة بالليل أفضل له من الحرس وكل واحد منهما طاعة أما الصلاة بالليل فظاهر وأما الحرس فلقوله صلى الله عليه وسسلم ثلاث أعين لا تمسها نار جهنم عين غضت من محارم الله تمالي وعين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الاأنه اذا كان له من يكفيه الحرس فالصلاة أولى لانها عبادة بجميع البدن فهي تنهيءن الفحشاء وتدفع الخواطر الردية وتمنع اللفو فالانستفال بها أولى وان لم يجد من يكفيه الحرس فان أمكنه أن يجمع بين الصلاة والحرس فالجمع بينهما أفضل وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير عن بعضالصحابة أنه كان يجمع بينهما واذا تمذر عليه الجمع بينهما فالحرس أفضل لانه أعرنفعا وقال صلى اللهعليه وسلمخير الناس من ينفع الناس ولان الصلاة بالليل بمكن اذارجع الى أهله ولا يتمكن من الحرس ألا في هذا الموضع فالاشتفال في هذا الموضع بما هو متعين أولى وهو كالطواف بالبيت للغرباء أفضل من الصلاة بخلاف أهل مكة واذا طمن المسلم بالرمح في جوفه لم يكن له أن يمشي الى صاحبــه والرمح في جوفه حتى يضربه بالسيف ولا يكون به معينا على نفسه لان المسلم مندوب الى بذل ننسه في قهر المشركين واعزازالدين وليس في هذا أكبر من بذل النفس لهذا المقصود ولكن هذا اذا كان يعلم أنه يصيب من قرنه اذا فعل ذلك وهو نظير مالو حمل الواحد على جمع عظيم من المشركين فان كان يعلم أنه يصيب بمضهم أو ينكي فيهم نكاية فلابأس بذلك وانكان يعلم انه لاينكى فيهم فلا ينبني له أن يفءل ذلك لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة والاصل فيه ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم أحـــد كتيبة من اليهود فقال من لهذه الكتيبة فقال وهب بن قابوس أنا لجما يارسول الله فحمل عليهم حتى فرقهم ثم رأى كتيبة أخرى فقال من لهذه الكتيبة فقال وهب أنالها فقال صلى الله عليه وسلم انت لهما وأبشر بالشهادة فحمل عليهم حتى فـرقهموقتل هو فذلك دليل على انه اذا كان ينكى فعله فيهم فلابأس بأن يحمل عليهم واذا كان المسلمون في سفينة فألفيت اليهم النار لم يضيق على أحد منهـم أن يصبر على النار أويلتي نفسه فى البحر أما اذا كان

يرجو النجاة في أحد الجانيين تمين عليه ذلك لانه مأمور بدفع الهلاك عن نفسه بما يقدر عليه وذلك في الميل الى الطريق الذي يرجو النجاة فيه وانكان يرجو النجاة في الجانيين يخير لاختلاف أحوال الناس فنهم من يصبر على الماء فوق مايصبر على النار ومنهم من يكون صبره على الدخان والنار أكثر على غم الماء وانكان لا يرجو النجاة في واحد من الجانيين فعلي قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى يخيرو على قول محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يلتي نفسه في الماء لأنه لو صبر على الناركان هلاكه بفعل المدو ولو ألق نفسه كان هلاكه بفعل نفسه في الماء لأنه لو صبر على الناركان هلاكه بفعل المدو ولو ألق الهلاك وذلك عند رجاء النجاة فيه فاذاكان لا يرجو النجاة لم يكن فعله دفعا للهلاك عن نفسه الهلاك عن نفسه المله انه لا يجد الصبر عليه فكان في سمة من ذلك لانه مضطر ومن ابتلى النار عن نفسه لعلمه انه لا يجد الصبر عليه فكان في سمة من ذلك لانه مضطر ومن ابتلى بليتين يختار أهوبهما عليه ثم هو وان ألتي نفسه مدفوع بفعل المشركين فقد ألجؤه الى بليتين يختار أهوبهما عليه ثم هو وان ألتي نفسه مدفوع بفعل المشركين فقد ألجؤه الى والله أعلى بالصواب

## ۔ﷺ باب فی توظیف الخراج ﷺ۔

وقال مورض الله عنه واذا جعل الامام قومامن الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤس الرجال وعلى الارضين بقدر الاحتمال اما خراج الرؤس ثابت بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون واما السنة ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وأخذ الحلل من نصاري نجران وكانت جزية وقال سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية منهم وقد طعن بعض الملحدين قال كيف يجوز تقرير الكافر على الشرك الذي هو أعظم الجرائم بمال يؤخذ منه ولو جاز ذلك جاز تقرير الزاني على الزنا عال يؤخذ منه والكلام في هذا يرجع الى الكلام في أبات الصانع وانه حكيم وأثبات النبوة ثم نقول المقصود ليس هو المال بل الدعاء الى الدين بأحسن الوجوه لانه بعقد الذمة يترك القتال أصلا ولا يقاتل من لا يقاتل ثم يسكن بين المسادين فيرى محاسئ الدين ويعظه واعظ فر عا يسلم الا أنه اذا سكن دار

الاسلام فما دام مصراً على كفره لا كخلا عن صفار وعقوبة وذلك بالجزية التي تؤخذ منه ليكون ذلك دليلا على ذل الكافر وعز المؤمن ثم يأخذ المسلمون الجزية منه خلفا عن النصرة التي فاتت باصراره على الكفر لان من هو من أهل دار الاسلام فمايه القيام منصرة الدار وأبدانهم لاتصلح لهذه النصرة لانهم عيلون الى أهل الدار المعادية فيشوشون علينا أهل باختلاف حاله فى الغنى والفقر فانهممتبر بأصل النصرة والفقيرلو كان مسلما كان ينصر الدار راجلاووسط الحالكان ينصر الدارراكبا والفائق في الغني يركب ويركب غلاما فماكان خلفاءن النصرة لتفاوت لتفاوت الحال أيضا والاصل في معرفة المقدار حديث عمر رضي الله عنـه فانه وضع الجزية على رؤس الرجال آثني عشر درهما وأربعـة وعشرين وثمـانية وأربعـين ونصبالمقادير بالرأي لا يكون فعرفنا أنه اعتمد السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا مه وقلنا المعتمل الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له يؤخذ منه كلسنة آنى عشر درهما والمعتمل الذيلة مال ولكنه لايستغنى بماله عن العمل يؤخذمنه أربعة وعشرون درهما فى كل سـنة والفائق فى الغنى وهو صاحب المال الكثير الذى لا يحتاج الى العمل يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهما ولاعكن أن يقدر في المال تقدير فان ذلك بختلف باختلاف البلدان فبالمراق من علك خمسين ألفا يمد وسط الحال وفي ديارنا من علك عشرة آلاف درهم يمد غنيا فيجمل ذلك موكولا الى رأى الامام والحسن البصرى كان يقول انما يؤخذ ثمانية وأربعون ممن يركب البغلة الشهباء ويختم بخاتم الذهب وقد قيل انه بدل عن السكني لأنه مع الاصرار على الكفر لا يكون من أهل دار الاسلام أصلا ولا عكن من السكني في دار الغيرالا بكراء فالفقير يكفيه لمؤنة السكني في كل شهر درهم ووسط الحال محتاج اليأكثر من ذلك فيضعف عليه وكذلك الفائق في الغني والاصح هو الاول اله خلف عن النصرة كما بينا وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي تتقدر الجزية بدينار ولا يختلف باختلاف حاله في الفقر والغني بناء على أصله ان وجوب هذا المال بحقن الدموذلك لا يختلف بفقرهوغناه واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لمماذ رضي الله عنه خذ من كل حالم وحالمة دينارا ولكنا نقول ثبوت الحقن ليس بالمال بل بانمدام علة الاباحة وهو القتال ولصحة احرازه نفسه وماله في دارنا لانه يقبول عقد الذمة يصير من أهل دارنا حتى لايمكن من الرجوع

الى دارالحرب بحال وحديث معاذرضي الله عنه في مال كان وقع الصلح عليه دون الجزية ألا ترى انه أمر بالأخذمن النساء والجزية لأبجب على النساء واماخراج الارض فالاصل فيه حديث عمر رضى الله عنه فانهوضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهماو تفيزاً وعلى جريب الكرم عشرة دراهموعلى جريب الرطبة خمسة دراهمواعتمذ فيما صنع السنةأيضاً فان النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق قفيزها ودرهمها فيما ذكرمن اشراط الساعة بعده ثم تفاوت الواجب بتفاوت ربع الاراضي ولان أصل الوجوب باعتبار الريع فان الخراج مؤنة الارض النامية فيتفاوت بتفاوت الريع وقد روي آنه بعث لذلك عثمان بن حنيف وحذيفة ابن الىمان رضى الله عنهما فلما رجما اليه قال لعلكما حملتما الارض مالا تطيق فقالا لا إل حملناها ماتطيق ولو زدنا لاطاقت وبظاهم هذا الحديث يستذل أنو نوسف رضي الله عنه ونقول لابجوز الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه وانكانت الارض تطيق الزيادة لانهما قالالوزدنا لاطاقت فلم يأمرهما بالزيادة ومحمدر حمه الله تعالى يقول اله فيماوظف اعتبر الطاقة حيث قال لملكما حملها الارض مالا تطيق فاذا كانت تطيق الزيادة يزاد بقدر الطاقة ألا تري انها اذا كانت لا تطيق تلك الوظيفة لفلة ريمها تنقص فكذلك اذا كانت تطيق الزيادة لكثرة ريمها زاد وقد قررنا هذا في شرح الزيادات ثم في خراج الاراضي الرجال والنساء والصبيان سواء لانها مؤنة الاراضي النامية وهم في حصول النمـاء لهم سواءفأما خراج الرؤسٌ لايؤخذمن النساء والصبيان لما بينا أنه خلفءن النصرة التي فاتت باصرارهم على الكفر ونصرة القتال لوكانوا مسلمين على الرجال دون النساء والصبيان ولان في خقهم الوجوب بطريق المقوبة كالفتل وانما يقتل الرجال منهم دون النساء والصبيان حين كانوا حربيين فكذلك حكم الجزية بعد عقد الذمة ولئن كان مؤنة السكني فالنساء والصبيان في السكني تبع وأجرة السكني على من هو الاصل دون التبع ولكن الاول أصحفانه لا تؤخذ الجزيةمن الاعمى والشيخ الفانى والممتوه والمقمدمع انهم في السكني أصل ولكن لايلزمه أصل النصرة ببدنه لوكان مسلما فكذلك لايؤخذ منه ماهوخلفءن النصرة وعن أبي بوسف ان الاعمى والمقمد اذا كان صاحب مال ورأى يؤخذ منه لانه نقاتل برأيه وان كان لا نقاتل بدنه لوكان مسلما وعجزه لنقصان في بدنه ولا نقصان في ماله فيؤخذ منــه ماهو خلفءن النصرة والفقير الذي لايستطيع أن يعمل لاتؤخذ منه الجزية لان الجزية مال يؤخذ منه ولا مال له والماجز عن الاداء معذور شرعا فها هو حتى العباد قال الله تمالىوان كان ذو عسرة فنظرة الىميسرة فني الجزية أولى وهذا لان الجزية صلة مالية وابست بدين واجب ألا ترى أنها سميت خراجا في الشرع والخراج اسم لما هو صلة قال الله تعالي فهل نجعل لك خرجا أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيروالصلة المالية لاتكون الاممن يجد للمال فأما من لايجد يمان بالمال فكيف يؤخذ منه ولا خراج على رؤس الماليك لانه خلف عن النصرة واللملوك لاعلك نصرة القتال في نفسه أن لوكان مسلما فلا يازمه ، اهو خلف عن النصرة ثم هوأعسر من الحر الذي لابجد شيئًا لانه ايس من أهل الملك أصلائم المملوك في السكني تبع لمولاه ولاخراج في الاتباع كالنسا. والصبيان ولاصدقة فى أموال أهل الذمة من السوائم ومال التجارة فى أوطانهم لان الامام فى الباب عمر رضى الله عنه وهو لم يتعرض لأموالهم في ذلك بشئ الا أن يمرُّوا على الماشر فقد بينا ذلك في الزكاة وكان المني فيه أن الاخذ من أموال المسلمين بطريق المبادة المحضة دون المؤنة فان الشرع جمل الزكاة احد أركان الدين والكافرايس بأهل لذلك بخلاف الحراج والعشر فالأخذ من المسلم بطريق مؤنة الأرض ولهذا جاز أخذه من الكافر ولكن يؤخذ من الكافر ماهو أبعد عن معنى العبادة وأقرب إلى معني الصفاروهو الخراج ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بمدها قبل ان يؤخذ منه خراج رأســه سقط عنه ذلك عنــدنا وقال الشافمي ان أسلم بمد كمال السنة لم يسقط عنه وان أسلم قبل كمال السنة فله فيه وجهان وحجته فى ذلك أنه دين استقر وجوبه في ذمته فلا يسقط عنه باسلامه كسائر الدبون وبيان الوصف وهو أنه مطالب بإدائه مجبر على ذلك محبوس فيه كسائر الديون أو أقوى حتى اذا بعث بالجزية على يد نائبه لاتقبل بخلاف سائر الديون وبان كان لا بجب ابتداء على المسلم فهذا لا يمنع بقاءه عليه بعد الاســـلام كخراج الاراضى فالمسلم لايبتدأ بتوظيف الخراج على الأرض ثم يبقي وكذلك الرق لا يبتدأ به المسلم ثم يبقى رقيقا بمد الاسلام وكذلك الفقير لانجب عليه الزكاة ابتداءتم تبقى اذا أستهلك النصاب بعد الوجوب عليه وهذا لانهمؤنة السكني فالاسلام لاينافي استيفاءه كالأجرة وأنما لايجب عليــه بعد الاسلام ابتداء لانه صار من أهل دار الاسلام أصلا وهذا بدل حقن الدم عنزلة المال الواجب بالصلح عن القصاص فالاسلام لا يمنع استيفاءه اذا حصل له الحقن به فيما مضى ولكن لايجب بعـــد الاسلام ابتداء لانه حقن دمه بالاسلام ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ليس على مسلم جزية وفي حديث عمر رضي الله عنـــه ان ذمياً طولب الوجوب عليهم بطريق العقوبة لابطريق الديون وعقوبات الكفر تسقط بالاسلام كالفتل والدليــل على أنه نظير القتل أنه يختص بالوجوب عليــه من يقتل على كفره حتى لايوجب على النساء والصبيان وبه فارق خراج الاراضي والاسترقاق مع ان الاسترقاق عقوبة منحيث تبديل صفة المالكية بالمملوكيةوقدتم ذلكحين استرقفهو عقوية مستوفاة ووزانها جزية اســتوفيت قبل الاسلام ثم في حق المسلمين هذا المال خلفءن النصرة كما بينا واذا أسلم فقد صار من أهل النصرة فيسقط ماهو الخلف لانه لابقاء للخلف بمدوجود الاصل ولان أخذ الجزية منهم بطريق الصفار كما قال تعالى وهم صاغرون ولهذالا تقبل منه لو بعثها على بد نائبه بل يكلف بأن يأتي به بنفسه فيعطى قائمًا والقابض منه قاعدوفي رواية يأخذ بتلييبه فيهزه هزا ويقول إعط الجزية ياذى وبمدد الاسلام لايمكن استيفاؤه بطريق الصغار لان المسلم يوقر لايمانه واذا تمذر استيفاؤه من الوجه الذي وجب امتنع الاستيفاء لانه لابجوز أن يستوفي غـير الواجب وانما يحقق استيفاء الواجب اذا استوفي بالصفةالتي وجب وهذا بخلاف ما اذا استهلك النصاب في مال الزكاة بمد وجوبها لأن وجوب الزكاة على المسلم بطريق العبادة وبعدما افتة ريستوفي بطريق العبادة أيضاحتي لوخرج من أن يكون أهلا للعبادة بان ارتد نقول بأنه لابه ي وقد بينا أن الجزية ليست بدين ولا بدل عن السكني ولا بدل عن حقن الدم وائن سلمنا له ذلك فانما هو بدل عن الحقن في المستقبل لافيا مضي وقد استفاد الحقن بالاسلام فلا معني لأخذ الجزيةمنه بمد ذلك وعلى هذا الخلاف لو مات بمد مضي السنة عندنا لايستوفي الجزية من تركته وعنمده يستوفي اعتباراً بسائر الديون وطريقنا ماقررنا في المسئلة الأولى ولان هذه صلة والصلات لاتم الا بالفبض وتبطل بالموت قبل التسليم كالنفقات ودليل أنها صلة مابينا أنها ليست ببدل عن السكني لأنه بمقد الذمة صار من أهل دارنا فانما يسكن دار نفســه ولا يسكن ملك نفسه حقيقــة وقولنا دار الاسلام نسبة للولاية فلا يستحق باعتباره الاجرة ولا هوبدل عن حقن الدم لان الآدي في الاصل محقون الدم والاباحة بمارض الفتال فاذا زال ذلك بمقد الذمة عاد الحقن الاصلي

ولان قتل الكافر جزاء مستحق لحق الله تمالي فلا بجوز اسقاطه بمال أصلا فاذا ثبت أنه ليس بموض عن شيء عرفنا أنه صلة وفي الصلات المعتبر الفمل دون المال والافعال لاعكن استيفاؤها من التركة فانما سبقي بعد الموت ماعكن استيفاؤه ألا ترى أنه لو استأجر خياطاً ليخيط نوبه يده فيات الخياط بطل المقد لان المستحق الفعل ولا عكن استيفاؤه من التركة وان لم عت ومرت عليه سنون قبل أن يؤخذ خراج رأسه لم يؤخذ بذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الا باعتبار السنة التي هو فيها ويؤخذ في قولهما بجميع مامضي اذا لم يكن ترك ذلك لعذر وتلقب هذه المسئلة بالموانيذ وهما يقولان الموانيذ في خراج الرأس كالموانيذ في خراج الارض ثم يستوفى جميع ذلك وان طالت المدة فكذلك هنا وهذالانه مابقي حيا مصراً على كفره فاستيفاؤه من الوجه الذي وجب بمكن بخلاف مابعد اسلامه وموته ولابي حنيفة رحمه الله تمالي حرفان أحدهما أن الواجب عليهم بطريق العقوبة والديموبات التي تجب لحق الله تعالى اذا اجتمعت تداخلت كالحيدود وفي حقنا خلف عن النصرة وهـ فدا المعنى يتم باستيفاء جزية واحدة منه فلا حاجة الى استيفاء مامضي ولان المقصود ليس هو المال بل المقصود استذلال الكافر واستصفاره لان اصراره على الشرك في دار التوحيد جناية فلا ينفك عن صفار بجرى عليــه وهـــذا المقصود بحصل باستيفاء جزية واحــدة فلو أخذناه بالموانيذ لم يكن ذلك الا لمقصود المــال وقــد بينا ان المال غير مقصود ولهذا لايبق بعد موته واسلامه ثم أوان أخذ خراج الرأس منه آخر السنة قبل ان يحول وقد روى عن أبي يوسف أنه يؤخذ منه في كل شهرين نقسط ذلك وعن محمد انه يؤخذ شهراً فشهراً ليكون أشـد عليـه وأقرب الى تحصيل المنفعة للمسلمين والأصح هو الأول من ان المعتبر الحول كما في زكاة المال في حق المسلم وخراج الاراضي ولا يؤخذ بخراج الأرض في السنة الامرة واحدة وان استغلما صاحبها مرات لحديث عمر رضي الله عنه فانه ما أخذ الخواج من أهل الذمة في السنة الامرة واحدة ولان ربع عامة الاراضي فى السنة يكون مرة واحدة وانما يبني الحكم على العام الغالب والاراضي يكون فيها الشجر الكبير يوضع عليها من الخراج بقدر الطاقة لان عمر رضي الله عنمه فيما وظفه اعتبر الطاقة فمرفنا ان ذلك هو الأصل فاذا عطل أرضه لم يسقط عنــه خراجها لانه هو الذي اختار ترك الاستغلال والانتفاع بها وقصد بذلك اسقاط حق مصارف الخراج فرد عليه قصده

بخــلاف العشر فالواجب هناك جزء من الخراج والايجاب بدون الحل لايحقق وهمهنا الواجب مال في ذمته باعتبارتم كمنه من الانتفاع بالارض فلم ينعدم ذلك بتعطيله الارضوان زرعها فأصاب الزرع آفة فذهب لم يؤخذ الخراج لانه مصاب فيستحق المعونة ولوأخذناه بالخراج كان فيه استئصاله ومماحمه من سير الاكاسرة أنهم كانوا اذا اصطلم الارض آفة يردون على الدهاقين من خزائنهم ما أنفقوا في الارضويةولون التاجر شريك في الخسران كما هو شريك في الربح فان لم يرد عليه شيئاً فلا أقل من أن لا يؤخذ منه الخراج وهذا بخلاف الاجر فأنه يجب بقدر ماكان الارض مشغولا بالزرع لان الاجر عوض المنفعة فبقدر ما استوفى من المنفعة يصـير الاجر دينا في ذمتــه فأما الخراج صلة واجبة باعتبار الاراضي فلا يمكن ايجابها بعــد ما اصطلم الزرع آفة لانه ظهر أنه لم يتمكن من اســتغلال الارض بخلاف ما اذا عطلها واذا أسلم الذمي على أرضه كان عليــه خراجها كما كان عندنا وقال مالك رحمـه الله تعالى يسقط ذلك وكذلك اذا باعها من مسلم واعتبر خراج الارض بخراج الرأس فكما لا بجب على المسلم بمد اسلامه خراج الرأس فكذلك خراج الارض ولـكنا نقول الخراج مؤنة الارض النامية كالعشر والمسلم من أهل التزام المؤنة وهــذا لانه بمد الاسلام لا يخلى أرضه عن مؤنة فابقاء ما تقرر واجبا أولى لانا ان أسقطنا ذلك احتجنا الى ايجاب العشر بخلاف خراج الرأس فانا لو أسقطنا ذلك عنه بعـــد اسلامه لانحناج الى ابجاب مؤنة أخرى عليه ولايكره للمسلم اداء خراج الارض لمــا روي عن ابن مسمود والحسن بن على وشريح رضي الله عنهم انه كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون خراجها فبهذا تبين أن خراج الارض لا يعدمن الصغار وأنما الصغار خراج الاعناق بخلاف مايقوله المتقشفة ويستدلون بماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئاً من آلات الحراثةفقال مادخل هذا بيت قومالاذلواظنوا ان المراد الذل بالتزام الخراج وليس كذلك بل المراد ان المسلمين اذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا اذنابالبقر وقعدوا عن الجهاد كر عليهم عدوهم فجملوهم أذلة تغلبي اشتري ارضاً من أرض الخــراج فعليه الخراج كما كان لانه انما يضعف عليه ما يبتدأ المسلم بالايجاب غايه مكذا جرى الصلح بيننا وبينهم ولا يبتدأ المسلم بتوظيف الخراج على أرضه الا ترى ان أهل بلدة لو اسلموا طوعاً يجمل على أراضيهم العشر دون الخراج فلهذا لايضعف الخدراج على التغلبي وان اشترى أرضا من أرض العشر ضوءف عليه العشر لان

العشريبتدأ به المسلم فيضعف على التغلبي كالزكاة والرجل والمرأة والصبي منهم فيذلك سواء وقد بينا تمام هذه الفصول في كتاب الزكاة وذكرنا قول محمد ان التضميف عليهم في الاراضى التي وقع الصاح عليها فأما فيما اشــتراها من مسلم لاتنفير الوظيفة بتغير المــالك كما لاتنفير وظيفة الخراج اذا اشترى مسالم أرضا خراجية وكما لاتنفير وظيفة العشر اذا اشتراها مكاتب أوصى ﴿ قال ﴾ أرأيت لوأن أرضا عكة في الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي كانت تصير خراجية أو تتحول عن العشر الذي كان عليها قبل ذلك واذا دخل الحربي.دارالاسلام مستأمنا فتزوج امرأة ذميـة لم يصر ذميا لان الرجل ليس بتابع لامرأته في السكني فهو بالنكاخ لم يصر راضيا بالمقام في دارنا على التأبيد وانما استأمن الينا للتجارة والتاجرقد يتزوج في موضع لايقصد التوطن فيه فلهذا لايصير ذميا فان أطال المقام وأوطن فحينشـذ توضع عليه الجزية وينبني للامام أن يتقدم اليه ويأمره بالخروج الى دار الحرب على سبيل الانذار والاعــذار وفي التقدم اليه إن بين مدة فقال ان خرجت الى وقت كذا والا جعلتك ذميا فان خرج الى ذلك الوقت تركه ليذهب وان لم يخرج لم يمكنه من الخروج بعد ذلك وجعله ذميا لان مقامه بعد التقدم اليه حتى مضت المدة رضا منه بالمقام في دارنا على التأبيد وان لم يقدر له مدة فالممتبر هو الحول فاذا أقام في دارنا بمد ذلك حولا لايمكنه من الخروج لان هـذا لابلاء المذر والحول لذلك حسن كما في أجـل العنين ونحوء وان اشتري أرض خراج فزرعها يوضع عليه خراج الارض والرأس أما خراج الارض فلأنه مؤنة الارض النامية وقد تقرر ذلك في حقمه حــين استغل الارض ثم بالتزام خراج الارض صار راضيا بالتزام أحكام دار الاسلام فيكون بمنزلة الذي لان الذي ملتزمأ حكام الاسلام فيما يرجم الى المماملات والالتزام تارة يكون نصا وتارة يكون دلالة والحربيةالمستأمنة اذا تزوجت مسلماً أو ذميا فقد توطنت وصارت ذمية لان المرأة في السكني تابعة للزوج ألا ترى أنها لا تملك الخروج الا باذنه فجملها نفسها تابسة لمن هو من دارنا رضي بالتوطن في دارنا على التأبيد فرضاها بذلك دلالة كالرضا بطريق الافصاح فلهذا صارت ذمبة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﴿ باب صلح الملوك والموادعة كاب

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه ملك من ملوك أهل الحرب له أرض واسمة فيها قوم من أهل مملكنه هم عبيد له يبيع منهم ماشاء صالح المسلمين وصار ذمة لهم فان أهل مملكته عبيد له كاكانوا ببيعهم ان شاءً لان عقد الذمة خلف عن الاسلام في حكم الاحراز ولو أسلم كانوا عبيداً له مالكا لهم بيده القاهرة وقد استقرت يده وازدادت وكادة بمقد الذمة فان ظهرعليهم عدو غيرهم ثم استنقذهم المسلمون من أيدى أولئك فأنهم يردون على هذا الملك بنير شئ قبل القسمة وبالقيمة بمدالقسمة يمنزلة سائر أموال أهل الذمة وهذا لان على المسدين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة كما عليهم ذلك في حقالمسلمين وعلىهذا لو أسلم الملك وأهل أرضه أو أسلمأهل أرضه دونه فهم عبيدله كما كانوالانه كان محرزاً لهم بمقدالذمة فيز داد ذلك قوة باسلامه واسلام بملوكه الذمي لا يبطل ملكه عنه وان كان طلب الذمة على أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء من قتل أو صلب أو غيره بما لا يصلح في دار الاسلام لم يجب الى ذلك لان التقرير المماملات فشرطه بخلاف موجب العقد باطل كالوأسلم بشرط أن يرتكب شيئاً من الفواحش كان الشرط باطلا والاصل فيه ما روى أن وفد تقيف جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نؤمن بشرط أن لا نحنى للركوع والسجو دفانا نكر مان تعلونا استاهنافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخير في دين لاصلاة فيه ولاخير في صلاة لاركوع فيها ولاسجود فان أعطى الصلح والذمة على هذا بطل من شروطــه مالابصلح فى الاســـــلام لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كـتاب الله فهو باطل فان رضي بما يوافق حكم الاسلام والاأبلغ مأمنه هو وأصحابه لان عقد الذمة يمتمد الرضى وماتم رضاه بدون هــذا الشرط وقدتمذر الوفاء بهذا الشرط فاذا أبىان يرضى بدون هذا الشرط يبلغ مأمنه كغيره من المستأمنين فان التحرز عن الفدر واجب قال صلى الله عليه وسلم فى العهود وفاء لاغدر فيه بخلاف مالو أسلم بشرط أن لايصلي فان الاسلام صحيح بدون تمام الرضي كا لو أسلم مكرها ولا يترك بعد صحة اسلامه ليرتد فيرجع الىالكفر فان صار ذمة ثم وقفت منه على آنه يخبر المشركين بمورة المسامين ويقرى عيونهم لم يكن هذا منه نقضاًللمهد ولكن بماقب

على هذا وتحبس وقال مالك رحمه الله تمالي هو ناقض للعهد بما صنع فيقتل وكذلك ان كان لا يزال يفتال رجلا من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك أهل أرضه لم يكن هــذا نقضاً للعهد عنمدنا وقال مالك رحمه الله تمالي هو نقض لانه خلاف موجب العقد فان الذي من ينقاد لحكم الاسلام في المعاملات ويكون مقهوراً في دار الاسـلام تحت يد المسلمين ومباشرة ما كان بخالف موجب المقد يكون نقضاً للمهد ولكنانقول لوفعل هذا مسلم لمبكن به ناقضاً لاعانه فكذلك اذا فعله ذمي لايكون ناقضا لامانه والاصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة وفيه نزل قوله تعالى ياأيها الذبن آمنوا لاتنخذواءدوى وعدوكم أولياء وقصته فيما صنع معروفة في المغازي وقد سماه الله تمالي مؤمنا مع ذلك وحديث أبي لباية بن المنذر وفيه نزل قوله تعالي ياأمها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وقصته فيما أخبر مه ني قريظة ممروفة وقد سياه الله مؤمنا فمرفنا ان مثل هذا لايكون نقضا للاعان ولاللذمة ولكن من ثبت عليه القتل بالبينة يقتص منه فان لم يعرف القاتل ووجد القتيل في قرية من قراهم ففيه القسامة والدية كما قضي به رســول الله صلى الله عليه وســلم في الفتيل الموجود بخيبر فيحلف الملك خمسين يمينا بالله مافتلت ولاعرفت قاتله ثم يغرم الدية ولايحلف بقية أهل مملكته لانهم عبيده والمبيد لايزاحمون الأحرار فيالقسامة والدية فان كانوا احرارا فعليهم الفسامة والدية لانهم يساوونه في الحرية والسكني في القرية فيشاركونه في القسامة والدية واذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة سنين بفير شئ نظر الامام في ذلك فان رآه خيرا للمسلمين لشدة شوكتهم أو لغير ذلك فعله لقوله تعالى وان جنحواللسلم فاجنح لها ولان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم صالح أهل مكة عام الحـد يبية على ان وضع الحرب بينه وبينهـم عشر سنين فكان ذلك نظرا للمسلمين لمواطئة كانت بين أهل مكة وأهل خيـبر وهي معروفة ولان الامام نصب ناظراً ومن النظر حفظ قوة المسلمين أولا فربما يكون ذلك في الموادعة اذا كانت للمشركين شوكة أو احتاج الى أن يمعن فى دار الحرب ليتوصل الى قوم لهم بأس شديد فلا يجد بدآ من أن يوادع من على طريقه وان لم تـكن الموادعة خـيرا للمسلمين فلا ينبني أن يوادعهم لقوله تمالى ولا تهنوا وتدعوا الي السلم وأنتم الاعلون ولأن قتال المشركين فرض وترك ماهوالفرض من غير عــذر لايجوز فان رأى الموادعــة خيراً فوادعهم ثم نظرفوجدموادعتهم شرآ للمسلمين نبذاليهم الموادعة وقاتاهم لانه ظهرفي الانتهاء مالو كان موجودا في الابتداء منمه ذلك من الموادعة فاذا ظهر ذلك في الانتهاء منم ذلك من استدامة الموادعة وهذا لان نقض الموادعة بالنبذ جائز قال صلى الله عليه وسلم يعقد عليهم أولاهم ويرد عليهم أقصاهم ولكن ينبنى أن ينبذ اليهم على سواء قال تعالى وإماتخافن من قــوم خيالة فالبذ اليهم على سواء أي على سواء منكم ومنهــم في العلم بذلك فعرفنا أنه لايحل قتالهم قبل النبذ وقبل أن يعلموا بذلك ليعودوا الى ما كانوا عليه من التجصن وكان ذلك للتحرز عن الندر فان حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على أن يؤدي اليهم المسلمون شيئاً معلوما كل سـنة فلاينبني للامام أن يجيبهم الى ذلك لمـا فيه من الدينة والذلة بالسلمين الاعند الضرورة وهو ان يخاف المسلمون الهلاك على أنفسهم ويري الامام أن هـ ذا الصلح خير لهم فحينت ذ لا بأس بأن يفعله لما روى ان المشركين احاطوا بالخندق وصار المسلمونكما قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاشديدآ بعث رسول الله صلي الله عليه وسلم الى عبيدة بن حصن وطلب منه ان يرجع بمِن معه على ان يعطيه كلسنة ثلث ثمــار المدينة فابي الا النصف فلما حضر رســله ليكتبوا الصلح بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام سيد الانصار سمد بن معاذ وسمد بن عبادة رضي الله عنهما و قالاً يارسول الله ان كان هذا عن وحي فامض لما أمرت به وان كان رأياً رأيتـــه فقدكـنا نحن وهم فى الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين فكانوا لا يطمعون فى تمــار المدينة الابشرا. أو قري فاذا أعزنا الله بالدين وبعث فينا رسوله نعطيهم الدينة لا نعطيهم الا السميف فقال صلى الله عليه وسلم انى رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فاحببت ان أصرفهم عنكم فاذا أبيتم ذلك فانتم واولئك اذهبوافلانمطيكم الاالسيف فقدمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلح في الابتداء لما أحس الضعف بالمسلمين فين رأى القوة فيهم عاقاله السعدان رضي الله عنهما امتنع من ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤلفة قلوبهم من الصدقة لدفع ضررهم عن المسلمين فــدل على أنه لا بأس بذلك عند خوف الضرر وهــذا لانهـم ان ظهروا على المسلمين أخـذوا جميع الاموال وسـبوا الذراري فدفع بعض المال ليسلم المسلمون في ذراريهم وسائر أموالهم أهون وأنفع وان أراد قوم من أهل الحرب من المسلمين الموادعة سنين مملومة على ان يؤدى أهـل الحرب الخراج اليهم كل سنة شيئاً معلوماً على ان لاتجرى أحكام الاسلام عليهم في بلادهم لم يفعل ذلك الا ان يكون في ذلك

خير للمسلمين لانهم بهذه الموادعة لايلتزمون أحكام الاسلام ولايخرجون من ان يكونوا أهل حرب وقد بينا ان ترك القتال مع أهل الحرب لايجوز الا ان يكون خــيرا للمسلين فاذا رأى الامام منفعة في ذلك فصالحهم فان كان قد احاط مع الجيش ببلادهم فما يأخذ منهـم يكون غنيمة يخمسها ويقسم مابتي بينهم لانه توصل اليها بقوة الجيش فهو كالوظهر عليهم بالفتح فان لم ينزل مع الجيش بساحتهم ولكنهم أرسلوا اليــه وادعوه على هذا فمــا يأخذ منهم بمنزلة الجزية لاخمس فيها بل يصرف مصارف الجزية وان وقع الصلح على ان يؤدوا اليهم كل سنة مائة رأس فان كانت هذه المائة الرأس يؤدونها من أنفسهم وأولادهم لم يصح هذا لان الصلحوقع على جماعتهم فكانوا جميما مستأمنين واسترقاق المستأمن لايجوز الا ترى ان واحدا منهم لوباع ابنه بمدهذا الصلح لم يجز وكذلك لايجوز تمليك شي من نفوسهم وأولادهم بحكم تلك الموادعة لان حريتهم تأكدت بها وان صالحوهم على مأنة رأس بأعيانهم أول السنة وقالوا أمنونا على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا فهذا جائزلان المعينين في السنة الاولى لا تتناولهم الموادعة وباعتباره يثبت الامان فاذا جملوهم مستثنين من الموادعة بجملهم إياهم عوضا للمسلين صاروا مماليك للمسلمين بالموادعة ثم شرطوا في السنين المستقبلة مائة رأس من رقيقهم في كل سنة ورقيقهم قابل للملك والتملك بالبيع فكذا بالموادعة وهذا لان الموادعة ليست عال في نفسها واشتراط الحيوان دينا في الذمة بدلا عما ليس بمال صححيح اذا كان معلوم الجنس كما في النكاح والخلع واذا وقع الصلح على هذا ثم سرق منه مسلم شيئاً لم يصح شراء ذلك منه لانهم استفادوا الامان في أنفسهم وأموالهم ومال المستأمن لا يملك بالسرقة واذا لم يملكه السارق لم يحل شراؤه منه ولان ما صنعه غدر يؤدبه الامام على ذلك اذا علمه منه وفي الشراء منه اغراء له على هذاالغدر وتقرير ذلك لا يحل فان أغار عليهم قوم من أهــل الحرب جاز أن يشتري منهم ما أخذوا من أموالهم ورقيقهم لأنهم تملكوها عليهم بالاحراز ولو تملكوا ذلك من أموال المسلمين جاز شراؤها منهم فن أموال أهبل الحرب أولى ثم لا يرد عليهم شيَّ من ذلك مجانًا ولابالتمن لانهم بالموادعة ماخرجوا من ان يكونوا أهل حرب حين لم ينقادوا لحكم الاسلام فلا يجب على المسلمين القيام بنصرتهم وبه فارق مال المسلمين وأهل الذمة ولايمنع التجار من جل التجارات اليهم الاالكراع والسلاح والحديدلانهم أهل حرب

وان كانوا موادعين ألا ترى أنهم بعدمضي المدة يعودون حربا للمسلمين ولايمنع التجارمن دخول دار الحرب بالتجارات ماخلا الكراع والسلاح فأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين فيه بأس شديدومن دخل منهم دارالاسلام بغير أمان جديدسوى الموادعة لم يتعرض له لانه آمن بتلك الموادعة ألا ترى أنه لايحل للسلمين أن يتعرضوا له في داره فكـذلك اذا دخل دار الاسلام وقد دخل أبو سفيان رضي الله عنه المدينة في زمن الهدنة ولم يتعرض له أحد بشئ وكذلك لو دخل رجل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له لانه في أمان المسلمين حيث كان بمنزلة ذمي يدخل دار الحرب ثم يظهر المسلمون على تلك الدار واذا اشتري الحربى المستأمن في دار الاسلام عبداً مسلما أو ذميا أوأسلم بعض عبيده الذين أدخلهم لم يترك ليرده الى دارالحرب لانه مسلم ولا يترك في ملك الكافر ليستذله ولكن يجبرعلى بيعه من المسلمين بمنزلة الذمي يسلم عبده ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ الذمي ملتزم أحكام الاسلام فيما يرجع الىالمعاملات والمستأمن غير ملتزم لذلك ﴿قلنا﴾ المستأمن ملتزم ترك الاستخفاف بالمسلمين فانا ما أعطيناه الامان ليستذل المسلم اذ لايجوز اعطاء الامان على هذا فلهذا يجبر على بيمهوان رجع المستأمن الى دارالحرب وقدأ دان في دار الاسلام وأودع و دبرتم أسر وظهر على تلك الدار وقتل فنقول اما مدبروه وأمهات أولاده فهــم احرار ان قتل فغير مشكل وكذلك اذا استرق لانه صارىملوكا والرق اتلاف لهحكماولانهم خرجوامن ملكه لوجود المنافي ولايصيرون في ملك غيره لان المدير وأم الولد لايحتمل ذلك فلهذا كان حرآ واما الدين فهو يسـقط عمن عليه لخروجه من أن يكون أهلا للملك ولان الدين لايرد عليــه الفهر ليصير مملوكا للسابي اذ هو في ذمة من عليه ويده الي مافي ذمته اسبق من يد غـيره فصار محرزاً له والودائع في لانها تدخل بحت الفهر ويدالمودع كيد المودع ولوكانت في يده حين سي كان ذلك فينا فكـذلك ان كان في يد مودعه وعن أبي يوسـف رحمه الله تمالي أنها مملوكة للمودعين لان أيديهـم اليها أسبق حين سقط عنها يد الحربي بالأسر فصاروا محرزين لها دون الغانمين وهــذا كله لان بقاء حكم الامان له في هــذه الا موال مالم يتقرر المنافي وقــد تقرر ذلك خين أسر وظهر المسلمون على الدار وان دخل بعبده المسلم الذي اشتراه أو أسلم في يده في دار الحرب عتق في قول أبي حنيفة رحمه الله ولم يعتق في قول

أبي يوسف ومحمد رجمهما الله حتى يظهر المسلمون على الدار أو يخرج مراغما لمولاه لانه كان قاهراً له في دارنا حكما بمقد الأمان وفي دار الحرب حسا بقوته فيبتى مملوكا له حتى يصير العبد قاهماً له وذلك بخروجه مراغها أو ظهور المسلمين عليــه الا تري آنه لو كان في دار الحرب حين أسلم عبده لم يعتق الا بأحد هذبن الوجهين فكذلك اذا أدخله دار الحرب وقد بينا طريق أبى حنيفة رحمه الله لهذه المسئلة في كتاب العتاق وفيه طريق آخر نذكره همنا وهو انه حين انتهي به الى آخر جزء من أجزاء دار الاسلام فقد ارتفع حكم الامان الذي بيننا وبينه وبقاء ملكه بعــد اسلام العبد كان بحكم الامان فاذا ارتفع زال ذلك الملك وحصل العبد في يد نفسه فيمتق وهي يد محترمة فتكون دافعة لقهره وان أدخله دار الجرب فلا يثبت له باعتبار هذا القهر الملك في دار الحرب ﴿ فَانْ قِيلٌ ﴾ بارتفاع الامان زال صفة الحظر لا أصل الملك كمن أباح لغيرة شيئا لا يزول أصل ملكه به فملكه المباح في دار الحرب ابقاء ما كان من الملك لا أنبات ملك له فيه ابتداء ﴿ قلنا ﴾ ما كان ملكه بعد اسلام العبد في دار الاسلام الاباعتبارصفة الحظر فانه لولم يكن مستأمنا لكان العبد المسلم قاهراً له في دار الاسلاموكان حراً فاذا زال الحظر بزوال الامان زال أصل الملك ﴿قَالَ ﴾ ألا ترى أنه في دار الحرب لو قتل مولاه وأخـــذ ماله وخرج الينا كان حرآ وكان ماخرج به من المــال له وهذا اشارة الى مابينا أنه ظررت يده في نفسهوهي يد محترمة وكذلك لوكان هذا العبد الذي اشتراه وأدخله ذميالاً ن للذي يدآ محـترمة في نفسه كما للمسلم ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار فالعبدحر لاحرازه نفسه بمنعة المسلمين وان أسلم مولاه قبل أن يظهر المسلمون عليه فهو عبد له على حاله لان باسلام العبد لم يزل ملكه عنه ومن أسلم على مال فهو له ولو كان حين أسلم عبده باعه من مسلم أوذمى أو حربى فهو حر فى قول أبى حنيفة رحمــه الله تعالى لأن العبد المســلم متى زال ملك الحربي عنــه يزول الى المتق كما لو خرج مرانما وكان أبو بكر الرازي يقول بمجرد البيع عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى لايمتق مالم يخرجه من يده بالتسليم فاذا أخرجه ثم زال قهره عنه فحينئذ يمتق ولايثبت عليه قهر المشترى لانه مسلم في يد نفسه ويده دافعة للقهر عنه سواءكان من مسلم أو ذمي أو حربي وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لا يمتق لان ملك المشـــتري ويده كملك البائع ويده وقبل البيع كان مملوكا للبائع باعتبار يده فكذلك بمد البيع وقد بينا هذه

المسئلةمع أخواتها في كتاب العتاق واذا مات المستأمن في دار الاسلام عن مال وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدم ورثته لانه وان كان في دارنا صورة فهو في الحكم كأنه في دار الحرب فيخلفه ورثته في دار الحرب في املاكه وبموته في دارنا لا يبطل حكم الامان الذي كان ثبت له بل ذلك باق في ماله فيوقف لحقـه حتى يقدم ورثــه واذا قدموا فلابد من أن يقيموا البينة ليأخذوا المال لانهم بمجرد الدعوى لا يستحقون شيئا فان أقاموا بينة من أهل الذمة فني القياس لا تقبل هذه البينة لان المال في يد امام المسلمين وحاجتهم الى استحقاق اليد على المسدين وشهادة أهل الذمة لا تكون حجة في الاستحقاق على المسلمين وفى الاستحسان تقبل شهادتهم ويدفع المال اليهم اذا شهدوا أنهم لا يعامرن له وارثا غيرهم لانهم يستحقون المال على المستأمن فان المال موقوف لحقه وشهادة أهــل الذمة حجة على المستأمن ولانهم لا يجـدون شهوداً مسلمين على وراثتهم عادة فان انسابهم في دار الحرب لا يعرفها المسلمون فهو بمنزلة شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ويؤخذ منهم كفيل بما أدرك في المال من درك قيل هو قولهما دون قول أبي حنيفة رحمهم الله تمالي كما فيما بين المسلمين وقيل بل هذا قولهم جميما لان المال مدفوع اليهم بحجة ضميفة فلا يدفع الا بمد الاحتياط بكفيل ولا يقبل كتاب ملكهم في ذلك لان ملكهم كافر لا أمان له ولو شهد لم تقبل شهادته فكيف يقبل كتابه وان شهد على كتابه وختمه قوم من المسلمين فكذلك الجواب لانه في حق المسلمين كواحد من العوام أو دونه وكتابه وختمه لا يكون حجة واذا أراد الحربي المستأمن أن يرجع الى دار الحرب لم يترك أن يخرج معه كراعا وسلاحا أو حديدا أو رقيقا اشتراهم في دار الاسلام مسلمين أو كفاراكا لا يترك تجــار المسلمين ليحملوا اليهم هذه الاشياء وهذا لانهم ينقوون بها على المسلمين ولا يجوز اعطاء الامان له ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على قتال المسلمين وفي العبيد لا اشكال لانهــم مسلمون وأهل الذمة فلا يترك أن يدخل بهم ليعودوا حربا للمسلمين ولا يمنع أن يرجع بما جاء به من هـــذه الاشـــياء لأنه كان معه في دار الحرب فباعادته لا يزدادون قوة لم تكن لهم بخلاف ما اشتراه في دار الاسلام ولأنا أمناه على مافي بده من المال وكما لايمنع هومن الرجوع للوفاء بذلك الامان فكذلك لايمنع من أن يرجع بمـا جا. به فانكان جا. بسیف فباعه واشـ تری مکانه قوساً أو رمحا أو ترسالم يترك أن بخرج به مكان سيفه

لان منى القوة يختلف باختلاف الاسلحة فانما قصد عاصنع أن يزداد قوةعليناولانه قد الطريق وكذلك اذا استبدل بسيفه سيفا آخرخيرا منه لان بتلك الزيادة يزدادون قوة ولم بكن استحق ذلك حين أمناه فيمنع من تحصيل تلك الزيادة ولايمكن منعه من ذلك الا بأن عنع من ادُخاله هذا السيف بأصله دارهموان كان هذا السيف مثل الاول أو شرآ منه لم عنم أن يدخل به لانه بمنزلة الاول اذليس فيه زيادة قوة لهم وجنس المنفمة واحدفكما لوأعاد الاول ألى دار الحرب لم بمنع منه فكذلك اذا أعاد مثله وله أن يخرج بما شاء من الامتعة سوى ماذ كرنًا كما للتاجر المسلم أن يحمل اليهم ماشاء من سائر الامتعة للتجارة وللشافعي رحمه الله تمالى قول أنه يمنع من ذلك أيضاً لانهم يزدادون قوة بما يحمل طماما كان أو ثيابا أو سلاحا ولكنانستدل بماروي انرسول اللهصلي اللهعليه وسلم اهدي الىأبي سفيان رضي الله عنه تمر عجوة حين كان عكة خربيا واستهداه ادما وبعث بخمسمائة دينار الي أهل مكة حين قحطوا لتفرق بين المحتاجين منهم ولان بمض مايحتاج اليه المسلمون من الأدوية وغيرها يحمل من دار الحرب فاذا منعنا تجار المسلمين من أن يحملوا اليهم ماسوى السلاح فهم يمنعون ذلك أيضاً وفيهمن الضرر مالا يخني واذا بمث الحربي عبداً له تاجرا الىدار الاسلام بأمان فأسلم المبدفيهابيع وكان تمنه للحربي لان الامان يثبت لهفي مالية المبدحين خرج العبد بأمان منقادآ له ولو كان المولى معه فأسلم أجبر على بيعه وكان ثمنه له فكذلك اذا لم يكن المولى معه قلنا يباع لازالة ذل الكنفر عن المسلم ويكون ثمنه للحربي للأمان له في هذه المالية واذا وجد الحربي في دار الاسلام فقال انا رسول فان أخرج كتابا عرف أنه كتاب ملكهم كان آمنا حتى يبلغ رسالته وبرجع لان الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والاسلام وهــذا لانأ مر القتال أو الصلح لايتم الا بالرسل فلا بد من أمان الرسل ليتوصل الى ما هو المقصود ولما تكلمرسول بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم بماكرهم قال لولا انك رسول لقتلتك وفي هذا دليل أن الرسول آمن ثم لا يتمكن من أفامة البينة على أنه رسول فلو كلفناه ذلك أدى الى الضيق والحرج وهذا مدفوع فلهذا يكتني بالعلامة والعلامة ان يكون معه كتاب يعرف أنه كتاب ملكهم فاذا أخرج ذلك فالظاهر أنه صادق والبناء على الظاهر واجب فيما لايمكن الوقوف على حقيقته وان لم يخرج كتابا أوأخرج ولم يملم أنه كتاب ملكهم فهو ومامعه في لان الكتاب قديفتمل واذا لم يعلم أنه كتاب ملكهم بختم وتوقيع ممروف فالظاهر أنهافتمل ذلك وأنه لص مفير في دار الاسلام فين أخذناه احتال بذلك ليتخلص من أبد نا ولهذا كان فيئامع مامعه وان ادعى أنه دخل بأمان لم يصدق وهو فئ لان حق المسلمين قد ثبت فيه حين تمكنوا منه من غير أمان ظاهر له فلا يصدق هو في ابطال حقهمواذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لم يعرض لهم فيما كان جرى بينهــم في دار الحرب من المداينات لانهم بالدخول بأمان ما صاروا من أهل دارنا وقد كانت هذه المعاملة بينهم حين لم يكونوا تحت يد الامام فلا يسمع الامام الخصومــة في شئ من ذلك الا أن يلتزموا حكم الاسلام وذلك يكون بعقد الذمة فان كان ذلك جرى بينهـم في دار الاسـلام بمضهم بمضابل التزمنا لهم اننمنع الظلم عنهم فلهذا تسمع الخصومة التىجرت بينهم فىدارنا من المسلمين فهو في لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي رواية بشرعن أبي بوسف رحمهالله تعالى وظاهر المذهب عندأبي يوسفوهو قول محمد رحمهما اللهتعالى انهلن أخذه خاصة وحجتهما فىذلك انبد الآخذ سبقت اليهوهو مباحق دارنافن سبقت يدهاليه صار محرزآ لهفاختص بملكه كالصيد والحطبوالركاز الذى يجده فى دارالاسلام وهذا لانه وان دخل دارنا فلم يصر به مأخوذاً مقهوراً لعدم علم المسلمين به ألا ترى آنه لو عاد الى دار الحرب قبل ان يملم به كان حراً فانما صار مقهورا بالاخذ فكان للآخــذ خاصة كما لو أخــذه في دار الحرب وأخرجه ولابي حنيفة رحمـه الله تمالي فيه طريقان أحدهما ان نواحي دار الاسلام يحت يد امام المسلمين ويده يد جماعة المسلمين فهو كا دخل دار الاسلام صار في بد المسلمين حكما فصار مأخوذاً وثبت فيه حق جماعة المسلمين فمن أخذه بمـد ذلك فأعــا استولى على ما ثبت فيه حقالمسلمين فلا يختص به كما اذا استولي على مال بيتالمال ولكن هذا اليد حكمية فتظهر في حق المسلمين ولا تظهر في حق أهل الحرب فلهذا اذا عاد الى دار الحرب قبلأن يعلم به كان حرآ حربيا على حاله ولان الحقالثابت فيه ضعيف فهو بمنزلة حق الغانمين في دار الحرب وهناك من عادمن الأسرى الى منعة أهل الحرب قبل الاحراز يكون حرآ فهنا منعاد قبل أن يعلم به يكون حرآ ولكنه لا يختص به الآخذائبوت الحقالجماعة

فيه والثاني أن الآخذ انما تمكن منه بقوة المسلمين لانه رقباني مثله يدفعه عن نفسه فانما صار قاهماً له بقوة المسلمين فلهذا لا يختص به وهو نظير السرية مع الجيش في دار الحرب فان السرية لا تختص بما أخذت لان تمكنهم بقوة الجيش فهذا مثله والمسلمون بمنزلة المدد للآخذ وتأكد الحق بالاخذ والاحراز وقد شاركوه فيالاحرازوان اختص هو بالاخذ وقد بينا أن المدد يشاركون الجيش الا أن الاحراز هناك بمد الاخذ وهم:ا الاحراز سبق الاخـــذ فاذا شاركوه بالمشاركة في الاحراز بمد الاخذ فلان يشاركوه بالاحراز منهم قبل أخذه أولى ومه فارق الصيد والحطب لان تمكنه من هـذه الاشياء لم يكن نقوة المسلمين اذ لا دفع في المال ولكن الطريق الاول أصح فان على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي اذا أســـلم قبل أن يؤخذ فهو رقيق للمسلمين ومن أسلم قبل الأخــذ فحريتــه تتأكد باسلامه كما لو أسلم في دار الحرب فلولا أنه صار مأخوذاً بالدار لكان حراً اذا أسلم قبل أن يؤخذ وعندهما اذا أسلم قبل أن يؤخــ فنهو حر لا سبيل عليه لان سبب الرق فيه الاخذ والمسلم لايسترق فـكان حرآ ولو أسلم ثم رجع الى دار الحرب قبل أن يؤخــذ فهو حر بالاتفاق؟ا لو رجع قبل أن يسلمُثم في وجوب الخمس فيه اذا أخذ روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي في احدى الروايتين قال المأخوذ بمنعة الدار كالمأخوذ بمنعة الجيش يكون غنيمة بخمس وفي الرواية الاخرى قال الحمس فيما أوجف عليه المسلمون ولم يوجــد ذلك همنا فهو بمنزلة الجزية والخراج لاخمس فيها ولان الحقفيه لجماعة المسلمين يصرف الى بيت المال فلا فائدة في ابجاب الحُمْس فيه وكذلك عن محمد رحمه الله تعالى روايتان في ايجاب الحُمْس فيه في احدى الروايتين جمله كالحطب والصيدفلاخمس فيهلانه ماأصيب بطريق فيهاعزاز الدين وفي الرواية الاخرى قال فيه الخمس بمنزلة الركاز وهذا لان الواجد انما أخذه يقوة المسلمين وأذن الامام له في ذلك فان الامام أذن في مثله لكل مسلم ولو أخذه في دار الحرب بهذا الطريق اختص به وكان فيه الخس فكذلك اذا أخذه في دار الاسلام وان دخل الحرم قبل أن يؤخــــذ فعلى قول أبي حنيفة رحمــه الله تعالى يؤخذ ويكون فيئاً للمسلمين لان حقهم ثبت فيه قبل أن يدخل الحرم فهو كعبد من عبيد بيت المال دخل الحرم وهذا لانه قبل أن يدخل الحرم كان يجوز قتله واســـترقاقه فبدخوله الحرم استفاد الأمن من القتل فيبقى حكم الرق فيه للمسلمين كما لو أسلم فأما عندهما لا يتعرض له في الحرم لانه لم يصر مأخوذاً عندهما فهو حر مباح الدم

التجأ الى الحرم فــلا يتعرض له فى الحرم ولكن لا يطعم ولا يستي ولا يؤوى حتى يخرج وقد بينا هذا في المناسك فان أسلم الحربي في الحرم قبــل أن يخرج فهو حر عندهما لانه لم يصر مأخوذا بالدار فتتأكد حريته بالاســــلام وليس لاحد أن يتعرض له بمد ذلك بشيء واذا دُخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم أو داينوه أو غصبهم شيئا أوغصبوه لم يحكم فيما بينهم بذلك فأنهم فعلوا ذلك حيث لأتجرى عليهم أحكام المسلمين أما اذا غصبهم فلان أموالهم في حقنا على أصل الاباحة وانمـا ضمن المسـتأمن لهم أن لايخونهم وانما غدر بأمان نفسه دون أمان الامام فيفتى بالرد ولايجبر عليه في الحكم وان غصبوه فقد غدروا بأمانهم شيئا أولي وهذا لاندعرض نفسه لذلك حين فارق منعة المسلمين ودخل اليهم فامافي المداينة فهم وان خرجوا بأمان لم يلتزموا أحكام المسلمين فلا تسمع الخصومة عليهــم في مذايـــة كانتفي دارهم ولاتسمع الخصومةعلى المسلممنهم أيضا لتحقيق معني التسوية بين الخصمين الا على قول أبي يوسف رحمه الله تمالى فانه يقول تسمع الخصومة على المسلم لانه مأتزم أحكام الاسلام حيث مايكون وان بايمهم المستأمن اليهم الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة أو بايمهم في الخر والخذير والميتة فلا بأس بذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولايجوز شيُّ من ذلك في قول أبي يوسف رحمه الله لان المسلم مانزم أحكام الاسلام حيثًا يكون ومن حكم الاسلام حرمة هذا النوع من المعاملة ألاترى أنه لوفعله مع المستأمنين منهم في دارنا لم يجز فكذلك في دار الحرب وهما يقو لان هـذا أخذ مال الكافر بطيبة نفسه ومعني هذا ان أمو الهم على أصل الاباحة الا أنهضمن أن لا يخومهم فهو يسترضيهم بهذه الاسباب للتحرز عن الغدر ثم يأخذ أموالهم بأصل الاباحة لاباعتبار العقد وبه فارق المستأمنين في دارنا لان أموالهم صارت معصومة بمقد الامان فلا يمكنه أخذها بحكم الاباحة والأخذ بهذه العقود الباطلة حرام وتمام هذه الفصول في كتاب الصرف وان قتل المسلم في دارنا حربيا مستأمنا عمداً أو خطأ أوقطع يده فلا قود عليه لبقاء شبهة الاباحة في دم المستأمن فانه حربي حكما فلا يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في العصمة والقصاص يعتمد المساواة الينا ألا تري أن المصمة المتقومة تثبت في ماله بهذا القدر من الاحراز حتى يضمن بالاتلاف

فنى نفسه أولى وصار حاله فى قيمة نفسه كحال الذي فكما يسوى بين دية الذى والمسلم عندنا فكذلك يسوي بـين دية المسلم والمستأمن والله أعلم بالصواب

## - ويل باب نكاح أهل الحرب ودخول التجار البهم بأمان كه>−

﴿قَالَ ﴾ رضي الله عنه حربي تزوج امرأة حربية لهازوج ثم أسلما وخرجا الى دارنا لم تحلله الابنكاح جديدلان العقد الذيكان بيتهما في دارالحرب لفوفانها كانت منكوحة الغير يومئذ ونكاح المنكوحة لابحله أحد من أهل الاديان فكانا أجنبين حين أسلما فلايحل له أن يطأها الابنكاح جديدكا لو لم يسبق بينهماذلك العقد فى دار الحربواذا تزوج الحر الحربي أربع نسوة تم سبى وسبين معه فلا نكاح بينه وبينهن سواء تزوجهن فى عقدة أوفي عقد لان الرق المسترض في الزوج ينافي نكاح الاربع بقاء وابتداء وليس بمضهن بأولى من البعض في التفريق بينه وبينها فتقع الفرقة بينــه وبينهن كما لو تزوج رضيعتين فجاءت امرأة فارضمتهما ولا فرق فالمنافي هناك عارض في المحل بعــد صحة نكاحهما وهو الاختيةوهمنا عارض في الزوج بمد صحة نكاحهن فانكانت قدماتت اصرأنان منهن فذكاح الباقيتين جائز لانه حين استرق فليس فى نكاحه الا اثنتين ورقه لاينافي نكاح اثنتين ابتداء ولا بقاء وقد تقدم بيان هذه الفصول في النكاح وذكرنا أنه يكره للمسلم ان يتزوج كتابية في دار الحرب ولا بأس لهان يتناول من ذبائح أهل الكتاب منهم وذلك منقول عن على رضى الله عنه ثم كراهة النكاح لمعنى كراهة التوطن فيهم أو مخافةان يبتى له نسل فى دار الحرب أو ما فيه من تمريض ولده للرقاذا سبيت والولدفي بطنها وذلك لايوجدفي الذبائح واذا قتل المسلم المستأمن في دار الحرب انسانًا منهم أو استهلك ماله لم يلزمه غرم ذلك اذا خرجوا لانهم لوفعلوا ذلك به لم يلزمهم غرم فكذلك اذا فعل بهموهذا لأنهم غير ملتزمين أحكام الاسلام في دار الحرب حيث جرى ذلك بينهم وأكره للمسلم المستأمن اليهم في دينه أن يغدر بهم لان الغدر حرام قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يمرف به غدرته فان غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه الى دارالاسلام كرهت للمسلم شراءهمنه اذا علم ذلك لانه حصله بكسب خبيثوفي الشراءمنه اغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم والاصل فيه حديث المفيرة بن شعبة رضى الله عنه حين قتل أصحابه وجاء بمالهم الى المدينة فأسلم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخمس ماله فقال أما السلامك فمقبول وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنا فيهفان اشتراه أجزته لانه صار مالكا للمال بالاحراز والنعي عن الشراء منــه ليس لمعنى في عـين الشراء فلا يمنع جوازه وان كانت جارية كرهت للمشــترى ان يطأها لانه قائم فيها مقام البائم وكان يكره للبائع وطئها فكذلك للمشترىوهذا بخلاف المشتراة شراء فاسدآ اذاباعها المشترىجاز للثانى وطئها بمد الاستبراء لان الكراهة في حق الاول لبقاء حق البائع في الاسترداد وقــد زال ذلك بالبيع الثاني وههنا الـكراهــة لمعني الغدر وكونه مأموراً بردها عليهم دينا وهـــــذا المعنى في حق الثاني كهو في حق الاول فان أصاب أهل هذه الدار سبايا من غيرهم من أهل الحرب وسع هذا المسلم أن يشتريها منهم لانهم ملكوا ذلك بالاحراز عنمتهم فأنهم نهبة علك بمضهم على بعض نفسهوماله بالاحراز فحل للمستأمن اليهم شراء ذلك منهــم كسائر أمــوالهم وكـذلك ان سبى أهــل الدار التي هو فيها جازله أن يشتريهم من السابين لأنهم ملكوهم بالاحراز وقد كانوا على أصل الاباحة في حقه انما كان الواجب عليه أن لا يغدر بهم وليس ذلك من الغدر في شيُّ وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما من أهل الحرب ثم أغار عليهم قــوم آخرون أهل حرب لهم فلهذا المسلم أن يشترى السبي منهم لانهم بالموادعة ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب ولكن علينا أن لا نغدربهم وقد صاروا تملوكين للسابي بالاحراز فيجوز شراؤه منهم كسائر الاموال وان كانالذين سبوهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة لم يسع المسلمون أن يشتروا من ذلك السبي وان اشتروا رددت البيع لانهم كانوا في أمان من المسلمين فان أمان بعض المسلمين كأمان الجماعة ولايملك المسلمون رقابالمستأمنين وأموالهم بالاحراز وهذا بخلاف ما لو كان دخــل اليهمرجل بأمان ثم اســتولى عليهم المسلمون لان هناك المســلم ما أمنهم ولكنهم أمنوه وكيف يقال قــد أمنهم وهو مقهور غير ممتنع منهم فلهــذا حــل للمسلمين سبيهم وهمنا هم في أمان من المسلمين لانه أمنهم من له منعة من المسلمين واذا كات توم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب فأغار على تلك الدار قوم من أهـل الحرب لم يحل لهؤلاء المسلين أن يقاتلوهم لان في القتال تعريض النفس فلا يحل ذلك الاعلى وجــه اعلاء كلة الله عز وجل واعزاز الدين وذلك لا يوجد همنا لان أحكام أهل الشرك غالبة فيهسم فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا بأحكام أهل الاسلام فكان قتالهم فىالصورة لاعلا، كلة الشرك وذلك لا يحل الا أن يخاف والحل فيه حديث جعفر رضى الله بأن يقاتلوهم للدفع عن أنفسهم لا لاعلا، كلة الشرك والاصل فيه حديث جعفر رضى الله عنه فانه قاتل بالحبشة مع العدو الذي كان قصد النجاشي وانما فعل ذلك لانه لما كان مع المسلمين بومئذ آمنا عند النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف وان أغار أهل الحرب الذي فيهم المسلمون المستأمنون على دار من المسلمين فأسر وا ذرارى المسلمين اذا كانوا يطيقون القتال لانهم ما ملكوا ذرارى المسلمين بالاحراز فهم ظالمون في استرقاقهم والمستأمنون ما ضمنوا لهم التقرير على الظلم فلا يسعهم الا فتالهم لا ستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم بخلاف الاموال لانهم ملكوها بالاحراز وقد ضمن المستأمنون أن لا يتعرضوا لهم في أموالهم وكذلك ان كانوا أغاروا على الخوارج وسبوا ذراريهم لانهم مسلمون فلا تملك ذراريهم بالاحراز بدار الحرب وكذلك ان كانوا أغاروا وكذلك ن كان في بلادالخوارج الذين أغار عليهم أهل الحرب قوم من أهل العدل لم يسعهم الا أن يقاتلوا عن بيضة المسلمين وحريهم لان الخوارج مسلمون في القتال معهم اعزاز الدين والمنهم على كل من يقدر عليه فاهذا لا يسعهم الا أن يقاتلوهم والله سبحانه وتعالى أعدلم واحب على كل من يقدر عليه فاهذا لا يسعهم الا أن يقاتلوهم والله سبحانه وتعالى أعدلم واحب على كل من يقدر عليه فاهذا لا يسعهم الا أن يقاتلوهم والله سبحانه وتعالى أعدلم واحب على كل من يقدر عليه فاهذا لا يسعهم الا أن يقاتلوهم والله سبحانه وتعالى أعدل

## مر باب المرتدين كاب

وقال به رضى الله عنه واذا اربد المسلم عرض عليه الاسلام فان أسلم والا قتل مكانه الاأن يطلب أن يؤجل فاذا طلب ذلك أجل الائة أيام والاصل فى وجوب قتل المرتدين قوله تعالى أو يسلمون قيل الآية في المرتدين وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقتل المرتد على ردته مروى عن على وابن مسمو دومماذ وغيرهم من الصحابة رضى الله غنهم وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركى العرب أو أغلظ منهم جناية فانهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلغتهم ولم يراعوا حق ذلك حين أشركوا وهذا المرتدكان من أهل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف محاسن شريعته ثم لم يراع ذلك حين ارتد فكما لا يقبل من مشركى المرب الا السبف أو الاسلام فكذلك من المرتدين الا أنه اذا طلب التأجيل أجل الاثة المرب الا الشبهة أو هو محتاج الى أيام لان الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لاجلها فعلينا ازالة تلك الشبهة أو هو محتاج الى

التفكر ليتبين له الحق فـ لا يكون ذلك الا عملة فان استمهل كان على الامام ان عمله ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام في الشرع كما في الخيار فلهذا يمهله ثلاثة أيام لايزيده على ذلك وان لم يطلب التأجيل يقتل من ساعته في ظاهر الرواية وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه يستحب للامام أن يؤجله ثلاثة أيام طاب ذلك أولم يطلبوقال الشافعي رحمه الله تمالي بجب على الامام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبــل ذلك لما روي أن رجلا ندم على عمر رضي الله عنه فقال له هل من مغر بة خبر فقال نيم رجل كفر بعـــد ايمانه فقال ماذا صنعتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال هلا طينتم عليه الباب الاثة أيام ورميتم اليه كل يوم برغيف فلعــله أن يتوب ويراجع الحق ثم رفع يديه وقال اللهــم اني لم أشهد ولم أرض اذبلغني وقد روى هذا الحديث بطريق آخر أن عمر رضي الله عنـــه قال لو وليت منه مثــل الذي وليتم لاستتبته ثلاثة أيام فان تاب والا قتلته فهذا دليل أنه يستحب الامهال وتأويل اللفظ الاول أنه لعله كان طلب التأجيل اذكان فى ذلك الوقت فقــدكان فيهم من هو حديث عهد بالاسلام فريما يظهر له شبهة ويتوب اذا رفعت شبهته فلهذا كره ترك الامهال والاستنابة فأما في زماننا فقد استقر حكم الدين وتبين الحق فالاشراك بمد ذلك قد يكون تعنتا وقد يكون لشبهة دخلت عليه وعلامة ذلك طلب التأجيل واذا لميطلب ذلك فالظاهر أنه متعنت في ذلك فلا بأس بقتله الا أنه يستحب أن يستتاب لانه بمنزلة كافر قد بلغته الدعوة وبجديد الدعوة في حق مثله مستحبوليس بواجب فهذا كذلك فان استتيب فتاب خلى سبيله ولكن توبته أن يأنى بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الاديان كلهاسوي الاسلام أو يتبرى عما كان انتقل اليه فان تمام الاسلام من اليهودي التبري عن اليهودية ومن النصر اني التبريءن النصرانية ومن المرتد النبري عن كل ملة سوى الاسلام لانه ليس للمرتد ملة منفعة وان تبرأ عما انتقل اليه فقد حصل ماهو المقصود فان ارتد ثانيا وثالثا فكذلك يفعل به فى كل مرة فاذا أسلم خلى سبيله لقوله تمالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وكان على وابن عمر رضى الله عنهما يقولان اذا ارتد رابعا لم تقبل توبته بمــد ذلك ولكن يقتل على كل حال لانه ظهرأنه مستخف مستهزئ وليس بتائب واستدلا بقوله عز وجل ان الذين آمنوا ثم كـفروا ثم آمنوا ثم كـفرواثم ازدادوا كـفراً لم يكن الله لينفر لهم ولكنانقولالآية فيحقمن ازدادكفر الافيحقمن آمن وأظهر التوبة والخشوع فحاله في

المرة الرابعة كحاله قبل ذلك واذا أسلم يجب قبول ذلك منه لقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقي اليكم السلام لست مؤمناً وروي أن أسامة بن زيد رضى الله عنه حمــل على رجـــل من المشركين فقال لا اله الا الله فقتله فبلغ ذلك رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال أقتلت رجلاقال لا اله الا الله من لك بلا إله الا الله يومالقيامة فقال انمـا قالهــا تموذاً فقال هلا شققت عن قلبه فقال لو فعلت ذلك ما كان يتبين لىفقال صلى الله عليه وسلم فانما يعبر عن قلبه لسانه الا أنه ذكر في النوادر أنه اذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبرحا لجنايته ثم يحبس الى ان يظهر تو ته وخشوعه وعن أبي نوسف رحمه الله تمالي أنه اذا فعل ذلك مراراً نقتل غيلة وهو أن ينتظر فاذا أظهر كلـة الشرك قتل قبل أن يستتاب لانه قد ظهر منه الاستخفاف وقتل الكافر الذي بلغته الدعوة قبل الاستتابة جائز فان أبى المرتد أن يسلم فقتل كان ميرائه بين ورثته المسلمين على فرائض الله تمالي في قول عامائنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي ماله في يوضع في بيت مال المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر والمرتد كافر فلا يرثه المسلم ولان المرتدلا يرث أحــداً فلا يرثه أحد كالرقيق يوضحه أنه لا يرثه من يوافقه في المـلة والموافقة في الملة سبب التوريث والمخالفة في المـلة سبب الحرمان فلما لم يرنه من يوافقه في الملة مع وجود سبب التوريث فلان لا يرنه من يخالفه في الملة أولى واذا انتنى التوريث عن ماله فهو في أحد الوجهين لأنه مال حربي لا أمان له فيكونَ فيئاً للمسلمين وفي الوجه الآخر هو مال ضائع فمصيبه بيت المال كالذمي اذا مات ولا وارث لهمن الكفار يوضع ماله في بيت المال ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك ظاهر قوله تمالي اناص ؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك والمرتدهالك لانهارتكب جرعة استحق بها نفسه فيكون هالكا ولما مات عبد الله بن أبي سلول جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله لورثته المسلمين وهوكان مرتداً وان كان منافقاً فقد شهد الله بكفره بمد الاعان وفيه نزل قوله تمالي ان الذين آمنوا ثم كفروا وان عليا رضي الله عنه قتل المستورد العجلي على الردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين وذلك مروي عن ابن مسمود ومعاذ رضي الله تعالى عنهما والمعني فيه أنه كان مسلما مالكا لماله فاذا تم هلا كه يخلفه وارثه في ماله كما لو مات المسلم وتحقيق هذا الكلام أن الردة هلاك فانه يصير به حرباً وأهل الحرب في حق المسلمين كالموتى الا أن تمام هلاكه حقيقة بالقتل أو الموت فاذاتم ذلك استند التوريث الى أول الردة وقد كان مسلما عند ذلك

فيخلفه وارثه المسلم في ماله ويكون هــذا توريث المســلم من المسلم وهــذا لان الحكم عند تمام سببه يثبت من أول السبب كالبيع بشرط الخيار اذا أجيز يثبت الملك من وقت المقد حتى يستحق المبيع بزوائده المنصلةوالمنفصلة جميما فعلى هــذا الطريق يكون فيــه توريث المسلم من المسلم ﴿فَانَ قِيلَ ﴾ زوال ملك اما أن يكون قبل الردة أو معها أو بعدها والحكم لا يسبق السبب ولا يقترن به بل يعقبه وبعــد الردة هو كافر ﴿ قلنا ﴾ نعم المزيل للملك ردُّته كما أن المزيل للملك موت المسلم ثم الموت يزيل الملك عن الحي لا عن الميت فكذلك الردة تزيل الملك عن المسلم وكما أن الردة تزيل ملكه فكذلك تزيل عصمة نفسه وانمــا تزيل المصمة عن معصوم لا عن غير معصوم فدرفنا أنه يتحقق بهــذا الطريق توريث المسلم من المسلم ولهذا لا يرنه ورثته الكفار لان التوريث من المسلم والكافر لا يرث المسلم وهو دليلنا فأنه كان تعلق باسلامه حكمان حرمان ورثته الكفار وتوريث ورثتــه المسلمين ثم بني أحــد الحكمين بعد ردته باعتبار أنه مبنى على حكم الاسلام فكذلك الحكم الآخر وانما لا يرث المرتد أحداً لجنايته فهو كالقاتل لايرث المقتول لجنايته ويرثه المقتول لو مات القاتل قبيله ولانه لا وجيه لجمل ماله فيئاً فان هيذا المال كان محرزاً بدار الاسلام ولم وبهذا تبين نبوت حق الورثة فيه لانه اغـا لايغنم في حياته لالحقه فانه لاحرمة له بل لحق الورثة فكذلك بمد موته وان قال يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع ﴿ قُلْنَا ﴾ المسلمون يستحقون ذلك بالاسلام وورثته ساووا المسلمين في الاسلام وترجحوا عليهم بالقرابة وذو السببين مقدم في الاستحقاق على ذي سبب واحد فكان الصرف اليهم أولى فأما ماا كتسب في حال ردته فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي هو في. يوضع في فيخلفه وارثه فيه بمد موته ككسب الاسلاموما ذكرنا من المعاني يجمع الكسبين وليس ف الردة أكثر من أنه صار به مشرفا على الهلاك فيكون كالمريض والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الارث وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول الوراثة خلافة في الملك والردة تنافي بقاء الملك فتنافي ابتداء الملك بطريق الاولى فما اكتسب في اسلامه كان مملوكا له فيخلفه وارثه فيه اذا تم انقطاع حقه عنه وكسب الردة لم يكن مملوكا له لقيام

المنافي عند الاكتساب وانماكان له حق ان يتملك ان لوأسلم والوارث لايخلفه في مشل هذا الحق فبق هذا مالا ضائماً بمد موته يوضع في بيت المال والاصح ان نقول استاد التوريث الى أول الردة في كسب الاسلام ممكن لان السبب يعمل في المحل والمحل كان موجوداً عند أول الردة فاما اسناد التوريث في كسب الردة غير ممكن لانمدام المحل عند السبب في هذا الكسب فلو ثبت فيــه حكم التوريث ثبت مقصوراً على الحال وهو كافر بمد الا كتساب والمسلم لايرث الكافرفيبتي موقوفاً على ان يسلم له بالاسلام فاذا زال ذلك ثم اختلفت الروايات عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيمن يرث المرتد فروي الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه من كان وارثاله وقت ردته ويتي الى موت المرتد فانه يرثه ومن حدث له صفة الوراثة بعد ذلك لا يرثه حتى لو أسسلم بمض قرابته بعد ردته أو ولد له من علوق حادث بمد ردته فانه لا يرثه على هذه الرواية لان سبب التوريث الردة فن لم يكن موجودا عند ذلك السبب لم ينعقد له سبب الاستحقاق ثم تمــام الاستحقاق بالموت فانمــا يتم في حق من انعقد له السبب لافي احق من لم ينعقد له السبب ثم في حق من انعقد له السبب يشترط بقاؤه الى وقت تمام الاستحقاق فاذا مات قبل ذلك بطل السبب في حقه كا في بيم الموقوف يتم الملك عند الاجازة من وقت السبب ولكن بشرط قيام المعتقود عليه عند الاجازة حتى اذا هلك قبــل ذلك بطل السبب وفي روانة أبي بوسف عن أبي حنيفــة رجمهما الله تعالى يعتبر وجــود الوارث وقت الردة ثم لايبطل ا سحقاقه بموته قبــل موت المرتدلان الردة في حكم التوريث كالموت ومن ماتمن الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميرانه لا يبطل استحاقه ولكن يخلفه وارثه فيــه فهذا مثله وأما رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهو الاصح أنه يعتبر من يكون وارثا لهحين ماتأوقتل سواء كان موجوداً عند الردة أوحدث بمده لان الحادث بعــد انعقاد السبب قبل تمامه يجمل كالموجود عند ابتداء السبب الاترى ان الزيادة التي تحدث من المبيع قبل القبض تجعل كالموجود عند ابتداء المقد في أنه يصير معقوداً عليه بالقبض ويكون له حصة من النمن فههنا أيضاً من يحدث قبل انعقاد السبب بجعل كالموجود عند ابتداء السبب ولو تصور بعدالموت الحقيقي ولد لهمن علوق حادث لكنا نجعله كذلك أيضاً الأأن ذلك لا يتصور فأما بمداله لاك بالحكم بالردة

يتصور فيجمل الحادث كالموجود عندابتداء السبب وكذلك ان لحق بدار الحرب قسم الامام ماله بين ورثته وكان لحاقه بدار الحرب عنزلة موته وعند الشافعي رحمه الله تمالي ستي ماله بمد لحاقه موقوفًا كما كان قبل لحاقه لان ذهابه الى دار الحرب نوع غيبة فلا يتغير به حكم ماله كمالوكان متردداً في دار الاسلام ولكنا نقول انه صار حربياً حقيقة وحكما لانه قد أبطل حياة نفسه بدار الحرب حين عاد الى دار الحرب حربا للمسلمين والحربي في دار في النكاح في مسئلة تباين الدارين ولانه قد خرج من يد الامام حقيقة وحكماً ولو كان في يده لموته حقيقة بان يقتــله ويقسم ماله فاذا عجــز عن ذلك بخروجــه عن بده موته حكماً فيقسم ماله بين ورثته وحكم بعثق امهات أولاده ومدبريه وبحلول آجاله ثم أقال أبو بوسف يمتبر من يكونوارتاً له وقت قضاءالفاضي بلحاقه وعند محمَّله وقت لحاقه وهذا لان عندهما ملكه لايزول بالردة ولهمذا نفذ تصرف المرتد عنمه على مانبينه فانما زوال ملكه بسبب الردة عنــد لحانه فيعتبر وارثه عند ذلك ولحاقــه موت حكمي فهو كالموت الحقيقي بالفتل ولكن أبو بوسف يقول اللحاق فى الحقيقة غيبة وانما يصير موتاحكمابقضاء القاضى فيمتبر من يكون وارثا له عند القضاء باللحاق في استحقاق ماله وكذلك ترث منه امرأته ان كانت في المدة لان النكاح بينهما وان ارتفع بنفس الردة لكنه فارعن ميراثها وامرأة الفارترث اذا كانت في العدة عند موته وعلى روانة أبي بوسف ترث وان كانت منقضية المدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان سبب التوريث كان موجوداً في حقها عند ردنه وعلى تلك الرواية انما يمتبر قيام السبب عنــد أول الردة وتبطل وصاياه لان تنفيذ الوصايا لحق الموصى ولم يبق له حق بعد ماقتل على الردة أو لحق بدارالحرب وهذا مخلافالتدبير فان حق العبد في العتق بالتدبير قد ثبت للمدير فيكون عتقه كعتق أم الولد أو حقــه كحـق أضحاب الدونوفي الكتاب يقول ردته كرجوعه عن الوصية لانه بالردة يبطل حقه وتنفيذ الوصية كان لحقه فرجوعه يممل في ايطال وصاياه ولا يعمل في ايطال تدبيره فكذلك ردته فيموته بالقتل حقيقة ان لم يسلم أولا ثم يقسم ماله وان فعل ذلك بعد لحاف بدار الحرب ثم رجع نائباً قد مضى جميع مافعله الامام غير أنه اذا وجد شيئاً من ملكه بمينه في يد وارثه أخذه منه لان الورائة خلافة والخلف يسقط اعتباره اذا ظهر الاصل ولما جاء تائبا فقد صارحيا الاصل ولهذا قلنا لو كان الوارث كاتب عبداً يعاد اليه ذلك العبد مكاتبا لان الحكم لا يكون منتقلا من الخلف الى الاصل وتأثير الكتابة في منع النقــل ولكن ينعــدم الخلف بظهور الاصل فيكون الملك لصاحب الاصل بطريق البقاء ولايعاد اليه شيء بما باعه وارثه لان الاصل والخلف في الحكم فلابد من قيامه عند ظهور الاصل ليكون عاملا وماتصرف الوارث من بيع أو غيره فهو نافذ منه لمصادفته ملكه ولا ضمان عليه في شي مما أتلفه لان الملك كان خالصاً له وفعله فما خلص حقاً له لا يكون سبب الضمان فلو لم نفعل الامام شيئاً من ذلك حتى رجع تائبا فجميع ذلك له كما كان قبل ردته لان اللحاق قبل أن يتصل به القضاء عنزلة النيبة فهـو والمتردد في دار الاسـلام في الحكم سوا، ﴿قالَ ﴿ وَجَمِيمُ مَا فَعَلَّ المرتد في حال ردته من بيع أو شراء أو عتق أو تدبير أو كتابة باطــل ان لحــق بدار الحرب وقسم الامام ماله والحاصل أن تصرفات المرتد أربعة أنواع نوع منها نافذ بالاتفاق وهو الاستيلاد حتى اذا جاءت جاريته بولد فادعى نسبه ثبت النسب منه وورث هذا الولد مع ورثته وكانت الجارية أم ولد له لان حقه في ملكه أقوى من حق الاب في جارية ولده واستيلاد الاب صحيح فاستيلاد المرتدأولي لانها موقوفة على حكم ملكه حتى إذا أسلم كانت مماوكة له وحقه فيها أقوى من حـق المولى في كسب المكاتب وهناك يصح منه دعوة النسب فهمنا أولى الا ان هناك بحتاج الى تصديق المكاتب لاختصاصه بملك اليد والتصرف وهمنا لا يحتاج الى تصديق الورثة لانه لم يثبت لهمملك اليد والتصرف في الحال ومنها ما هو بالاتفاق باطل في الحال كالنكاح والذبيحة لان الحل بهما يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فقيد ترك ما كان عليه وهو غير مقر على ما اعتمده ومنها ما هوموقوف بالانفاق وهو المفاوضة فانه اذا شارك غيره شركة مفاوضة توقف صفة المفاوضة بالاتفاق وان اختلفوا في توقف أصل الشركة ومنها ماهو مختلف فيه وهو سائر تصرفاته عند أبى حنيفة رحمه الله تمالي يتوقف بين أن ينفذ بالاسلام أو يبطل اذامات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب وعندهما نافذ الا أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يقول ينفذ كا ينفذ من الصحيح حتى يمتبر تبرعاته من جميع المال وعند محمد رحمه الله تعالى ينفذ كما ينف ذ من المريض

وحجتهما في ذلك أنه من أهل التصرف لاقي تصرفه ملكه فينفذ وبيان ذلك أن التصرف قول والاهلية له باعتبار قوله شرعا ولا ينعدم ذلك بالردة والمالكية باعتبار صفة الحرية ولا ينمدم ذلك بالردة انما تأثير ردته في اباحة دمه وذلك لايحصل بالمالكية كالمقضى عليه بالرجم والقصاص والدليل عليه أن تصرف المكاتب بعد الردة نافذ بالانفاق وحال الحرفى التصرف فوق حال المكاتب فاذا كانت الردة لاتنافي ملك اليد الذي بنبني عليه تصرف المكاتب حتى ينف ذ تصرفه فلأن لاينافي ملك الحر وتصرفه أولى الا أن محمداً رحمه الله تمالي قال هو مشرف على الهلاك فيكون بمنزلة المريض في التصرف ألا تري أن زوجتــه توثه بحكم الفرار وذلك لا يتحقق الا في المريض وأبو يوسف رحمه الله تمالي يقول هو متمكن من دفع الهلاك عن نفســـه بسبب يستحق عليه مرغوب فيه فلا يصـــير في حكم المريض كمن قصــد أن يلقي نفســه من شاهق جبــل لا يصــير به في حكم المريض يوضحه أن المقضى عليه بالرجم والقصاص لايصير كالمريض مادام في السجن لتمكنه من دفع الهلاك عن نفسه بادعاء شبهة فالمرتد أولى وأبو حنيفة يقول بالردة يزول ملكه عن المـــال وكان موتوفا على اليمود اليه بالاسلام وتصرفه بحكم الملك فيتوقف بتوقف الملك ودليل الوصف ان المالكية عبارة عن القــدرة والاستيلاء وانمــا يكون ذلك حكماً باعتبار المصمة الاترى ان الشرع جعل عصمة النفس والمال بسبب واحــد ثم عصمة نفسه تزول بالردة حتى يقتل فكذلك عصمة ماله والدليل عليه أنه هالك حكما واذا كان الهلاك حقيقة بنافي مالكية المــال ولا ينافى توقف المال علىحقه كالتركة المستغرقة بالدين فكمذلك الهلاك الحكمي ولان تأثير الردة في ننى المالكية فوق تأثير الرق فان الرق ينافي مالكية المال ولاينافي مالكية النكاح والردة تنافيهما وهذا بخلاف المقضي عليه بالقصاص والرجم فهناك لم يزل مابه عصمة المال والنفس وانما استحق عليه نفسه بما هو من حقوق تلك العصمة فيبتى مالكا حقيقــة لبقاء عصمة ماله وقد انعدم همنا مابه كانت المصمة في حق النفس فكذلك في حق المال لأنها تابعة للنفس في المصمة وبخلاف المكاتب فان تصرفه باعتبار عقد الكتابة والردة لاتؤثر فيه ألاتري أن الهلاك الحقيق لاعنع بقاء الكتابة فالهلاك الحكمي أولى ولهذا نفذ تصرف المكاتب بمد لحاقه بدار الحرب وهمنا بالاتفاق لاينفذ تصرفه في ماله بمدلحاقه بل يتوقف فكذلك قبل لحاقمه لان الهلاك بردته لابلحاقه وكذلك التوريث باعتبار ردته علىما قررنا

أنه يستند التوريث الى أول الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم والدليل عليه أنه بالردة صار حربيا ولهدا يقتل والحربي المقهور في أيدينا يتوقف تصرفه كالمأسورين الا أن هناك توقف حالهم بين الاسترقاق والقتــل والمن وههنا بين القتل والاسلام ثم توقف تصرفهم هناك لتوقف عالهم فكذلك ههنا واذا أعتق المرتدعبده ثم أعتقه ابنه أيضا ولا وارث لهغيره لم يجز عتق واحد منهما اماعتق المرتد فكان موقوفا فبموته يبطل واماعتق الوارث فقدسبق ملكه لان قبـل موت المرتد لاملك للوارث في ماله بل الملك موقوف على حق المرتد فلا ينفذ تصرف الوارث وهمذا بخلاف التركة المستغرقة بالدين اذا أعتق الوارث عبدآ منهاثم سقط الدين لان سبب التوريث هناك قدتم والتوقف لحق الغرماء والعتق بمدتمام سبب الملك لايتوقف وههنا أصل السبب انعقد بالردة ولكن لايتم لقيام الاصلحقيقة وحكما والخلافة تكون بمدفوات الاصل فلهذا لاتنفذ تصرفات الوارث وان ملك بمدذلك واذامأت الابنوله معتق والاب مرتد تم مات الاب وله معتق كان ميراث الاب لمعتقه دون معتق الابن لما بيناان أصل السببوان انمقد بالردة فاذامات الابنقبل وقت تمام السبب بطل ذلك لان بقاءه الى وقت تماماأسبب شرط وقدبينا اختلاف الرواية في هذا الفصل وما اكتسبه في ردته فهو في أ عنداً بي حنيفة رحمهاللة تمالى وهما يستدلان على أبي حنيفة رخمهاللة تعالي بكسب الردة أنه ينفذ تصرفه فيه حتى لو قضى دينه بكسب ردته أو رهنه بدين عليمه كان صحيحا فكمذلك كسب الاسلام ومن أصحابنا من سلم واشتغل بالفرق فقال تصرفه في كسب الردة باعتبار أنه كسبه لاباعتبار أنه ملكه لان الردة تنافي الملك فاما في كسب الاسلام تصرفه باعتبار ملكه وقد بينا توقف ملكه والاصح ان عند أبي خنيفة رحمه الله تمالي يتوقف تصرفه في الكسبين جميماً ويبطل ذلك بموته واختلفت الروايات عنه في قضاء ديونه فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه يقضي ديونه من كسب الردة فان لم يف بذلك فحينئذ من كسب الاسلام لان كسب الاسلام حق ورثته ولاحق لورثته في كسبردته بل هو خالص حقه فلهذا كان فيتاً اذا قتل فكان وفاء الدين من خالص حقه أولى فعلى هذا نقول عقد الرهن لقضاء الدين واذا قضى دينه من كسب الردة أو رهنه بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله فلهذا كان نافذا وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالى أنه يبــدأ بكسب الاسلام في قضاء ديونه فان لم تف بذلك فينهذ من كسب الردة لان قضاء الدين من

ملك المديون وكسب الاسلام كان مملوكا له ولهذا يخلفه الوارث فيه وخلافة الوارث بمد الفراغ من حقه فأما كسب الردة لم يكن مملوكا له فلا يقضي دينه منه الا اذاتمذر قضأؤه من محل آخر فعلى هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الردة اذا كان في كسب الاسلام وفاء بذلك وروي زفر عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أن دبون اسلامه تقضى من كسب الاســـلام وما استدان في الردة يقضي من كسب الردة لان المستحق للكسبين مختلف وحصول كلواحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بمقابلة الغنم ومه أخذ زفر رحمه الله تعالى وان جني المرتد جناية لم يعقله العاقلة لان تحمل العقل باعتبار معني النصرة وهو أن تمكنه من الجنانة نقوة العاقلة وأحــد لا خصر المرتد أوذلك للنخفيف على الجاني لعذر الخطأ والمرتدغير مستحق للتخفيف فيكون الارش في ماله وكذلك ماغصب وأتلف من أموال الناس فذلك كله دين عليه وان لم يكن له مال الا ما اكتسبه في ردته كان ذلك كله فيه لانه كسبه فيكون مصروفا الىدىنه ككسب المكاتب والجناية على المرتد هدر لان اعتبار الجناية عليه لعصمة نفسه وقد انعدمت العصمة بردته فكانت الجناية عليه هدؤا مسلم قطع يد مسلم عمدآ أوخطأ ثمارتد المقطوعة يدهءن الاسلام فمات أوقتل أو لحق بدارالحرب فعلى القاطم دية اليد فيماله ان كان عمداً وعلى عاقلته ان كانخطأ لان قطع اليد كانتجناية موجبة للضمان وقد انقطعت السراية بزوال عصمة نفسه بالردة فصار كالوانقطع بالبرء فيلزمه دية اليد فقط وان أسلم قبل اللحوق بدار الحرب ثم مات من تلك الجناية فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهعليه دية النفس استحسانا وعند محمذ وزفر رحمهما الله ليس عليه الادية اليد قياساً لان السراية قد انقطعت بزوال عصمة نفسه بالردة ثم بالاسلام بمدذلك لايتبين أن المصمة لم تكن زائه له فحكم السراية بعد ماانقطع لايعود وكان موته من تلك الجناية وموته بسبب آخر سواء ألاترى انه لولحق بدار الحرب ثم عاد ثانيــا فمات من تلك الجناية لم يجب على القاطع الادية اليه فكذلك قبل اللحوق ولان اعتبار الجناية والسراية لحقه بمد سقوط حقه بالردة فيصير هو كالمبرئ عن سراية تلك الجناية كما لوقطع بد عبد ثم اعتقه مولاه أوباعه صار مبرئاً عن السراية بازالة ملكه وبمد ماصح الابراء ليس له ولاية اعادة حقه في السراية فكان وجود أسلامه فيحكم السراية كمدمه وهما يقولان حقه توقف بالردة على ماقررنا

فاذا أسلم زال التوقف فصار ما اعترضكأن لم يكن بخلاف العبد اذا باعه أو اعتقه فقد تم زوال مذكه هناك واعتبار الجناية كان للمكه يوضح الفرق ان ضمان الجناية في المماليك باعتبار صفة المملوكية ولهذا يجب الضمان لتمكن النقصان فىالمالية شيئاً فشيئا وقدانعدمذلك بالمتق أصلا وبالبيع فحق من كان مستحقا له فاما وجوب ضمان الجزءباعتبار النفسية ولا ينمدم بالردة ولكن المصمة شرط فاعا راعي وجوده عند التداء السبب لينعقد موجبا وعند تقرره بالموت اتقرر الحكم فلا يمتبر فيه بقاء المصمة وهو نظير مالو قال لمبدء ان دخلت الدار فانتحرثم باعه ثماشتراه ثم دخل الدار يمتق لهذا المعني فاما اذالحق بدار الحرب فان كان القاضي قضي بلحاقه فقد صار ميتا حكماً وبقاء حكم الجناية باعتبار بقاء النفسية وذلك لابتحقق بمد موته حكما اذ لاتصور لبقاء الحكم بدون المحمل واذا لم يقض القاضي بلحاقه فالأصبح آنه على الخلاف فمن أصحابنا من ســلم وقال بنفس اللحاق صار حربيا والحربي فى حق من هوفي دار الاسلام كالميت ولهذا لو كانت امرأة تسترق كسائر الحربيات فيتم به انقطاع حكم السراية بخلاف ماقبــل لحاقه بدار الحرب يوضحه ان الردة عارض فاذا زال قبل تقرره صاركان لم يكن كالعصير المشترى اذا تخمر قبل القبض ثم تخال بقى العقد صحيحا ولايمتبر زواله بمد تقرره كما في العصير اذا تخمر فقضي القاضي بفسخ العقدثم تخلل وباللحاق قد تقرر خصوصا اذا قضي به القاضي فلا يمتبر زواله بعد ذلك بخـــلاف ماقبـل اللحاق وان كان القاطع هو الذي ارتد فقتــل ومات المقطوعة يده من ذلك مسلما فان كان عمداً فلا شي له لان الواجب في العمد القود وقد فات محله حين قتل على ردته أو مات وان كان خطأ فعلى عاقلة الفاطع دية النفس لانه عنـــد الجناية كان مسلما وجناية المســـلم اذا كانت خطأ على عاقلته وتبين بالسراية ان جنائــه كانت قتــــلا فلهذا كان على عاقلته دية النفس وان كانت الجناية منــه في حال ردته كانت الدية في الخطأ في ماله لما بينا ان المرتد الشافعي رحمــه الله تمالى تقتل ان لم تسلم وهكذا كان يقول أبو يوسف رحمــه الله تمالى في الابتداء ثم رجع وروى الحسن عن أبي حنيفة رخمهما الله تمالى انها تخرج في كل قليل وتمذر تسمة وثلاثين سوطائم تعاد الى الحبس الى أن تتوب أو تموت واستدل الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهــذه الـكلمة تعم الرجال والنساء كقوله تعالى فن شهد منكم الشهر فليصمه وتبين ان الموجب للقتل تبديل الدين لان مثل هذا في لسان صاحب الشرع لبيان العلة وقد تحقق تبديل الدين منها وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مرتدة يقال لها أم مروان وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قتل مرتدة يقال لهما أم فرقة ولانها اعتقدت دينا باطلا بمد ما اعترفت ببطلانه فتقتل كالرجل وهذا لان القتل جزاء على الردة لان الرجوع عن الاقرار بالحق من أعظم الجرائم ولهذا كان قتــل المرتد من خالص حق الله تماني وما يكون من خالص حق الله فهو جزاء وفي اجزية الجرائم الرجال والنساء سواء كحــد الزنا والسرقة وشرب الحر وبهذا تبــين أن الجناية بالردة أغلظ من الجناية بالكفر الاصلى فإن الانكار بعد الاقرار أغلظ من الاصرار في الاسداء على الانكاركما في سائر الحقوق وبأن كانت لا تقتل اذا لم تتغلظ جنايتهــا فذلك لا يدل على أنها لاتقتــل اذا تغلظت جنايتها ثم فيالـكفر الاصلى اذاتفلظت جنايتها بأنكانت مقاتلة أو ساحرة أو ملكة تحرض على القتال تقتل فكذلك بمد الردة والدليل عليه انها تحبس وتعزر وتجبرعلى الاسلام بمد الردةولا يفعل ذلك بها في الكفر الاصلى وكذلك الشيوخ وأصحاب الصوامع والرهبان يقتلون بمد الردة ولا يقتلون في الكفر الاصلي وذوو الاعذار كالاعمى والزمن كذلك وكذلك الرق فىالكفر الاصلى بمنع القتل وهو ما اذا استرق الاسير وفى الردة لا يمنع ثم في الكفر الاصلى لا تسلم لهما نفسها حتى تســترق لينتفع المسلمون بها فَكُذُلِكُ بِمِدُ الرَّدَةُ وَبِالْآتِفَاقِ لَا تُسْتَرَقَ فِي دَارُ الْأَسْلَامُ فَقَلْنَا الْهَاتَقَتِلَ ﴿ وَحَجَّتَنَا ﴾ في ذلك نهى النبي صلى الله عليــه وسلم عن قتل النساء وفيه حديثان أحدها مارواه رباح بن ربيعة رضى الله تدالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فى بمض الغزوات قوما مجتمعين على شيَّ فسأل عن ذلك فقالوا ينظرون الى امرأة مقتولة فقال لواحــد أدرك خالداً وقل له لايقتلن عسيفاً ولا ذرية والثاني حــديث ابن عباس رضي الله تمالي عنهما أن النبي صــلي الله عليـه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال من قتل هذه قال رجـل أنا يارسول الله أردفتها خاني فأهوت الى سيني لتقتلني فقتلتها فقال ما شأن قتــل النساء وارها ولاتهــد ولما رأى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يوم فتح مكة امرأة مقتولة فقال ها ماكانت هـذه تقاتل ففي هذا بيان أن استحقاق القتل بعلة القتال وأن النساء لايقتلن لانهن لايقاتلن وفي هذا لافرق بين الكفر الاصلى وبين الكفر الطارئ وما روى من الحديث غير مجرى

على ظاهره فالتبديل يتحقق من الكافر اذا أسملم فعرفنا أنه عام لحقمه خصوص فنخصمه ونحمله على الرجال بدليل ماذكرنا والمرتدة التي قتلت كانت مقاتلة فان أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال وكانت مطاعة فيهم وأم قرفة كان لها ثلاثون ابنا وكانت تحرضهم على قتال المسلمين فني قتلها كسر شوكتهم ويحتمل أنه كان ذلك من الصديق رضي الله عنه بطريق المصلحة والسياسة كما أمر يقطع يد النساء اللاتي ضربن الدف لموت رسول اللهصلي الله عليه وسلم لاظهار الشماتة والمعني فيه أنها كافرة فلا تقتل كالأصلية وهــذا لأن القتل ليس بجزاء على الردة بل هو مستحق باعتبار الاصرار على الكفر ألا تري أنه لو أسلم يسقط لانمدام الاصرار وما يكون مستحقا جزاء لايسقط بالتوبة كالحدود فانه بمدماظهر سببها عند الامام لا تسقط بالتوبة وحد قطاع الطريق لايسقط بالتوبة بل توبته برد المال قبل أن يقدر عليه فلا يظهر السبب عند الامام بعدذلك يقررهان تبديل الدين وأصل الكفر من أعظم الجنايات ولكنها بين العبد وبين ربه فالجزاء عليها مؤخر الي دار الجزاء وما عجل في الدنيا سياسات مشروعة لمصالح تمود الى العباد كالقصاص لصيانة النفوس وحدد الزنا لصيانة الانساب والفرش وحد السرقة لصيانة الاموال وحد القذف لصيانة الاعراض وحد الخر لصيانة العقول وبالاصرار على الكفر يكون محاربا للمسلمين فيقتل لدفع المحاربة الا أن الله تمالي نص على العلة في بعض المواضع بقوله تمالي فان قاتلو كم فاقتلوهم وعلى السبب الداعي الى العلة في بعض المواضع وهو الشرك فاذا ثبت أن القتــل باعتبار المحاربة وليس للمرأة بنية صالحة للمحاربة فلا تقتل في الكفر الاصلى ولا في الكفر الطارئ ولكنها تحبس فالحبس مشروع في حقها في الكفر الأصلي فأنها تسترق والاسترقاق حبس نفسها عنها ثم الحبس مشروع في حق كل من رجع عمـا أفربه كما في سائر الحقوق وليس ذلك باعتبار الكفر ولا باعتبار المحاربة وما يدعى من تغلظ الجناية لايقوي فالرجوع عن الاقرار والاصرار على الانكار بمد قيام الحِجة في الجناية سواء مع أن الجناية في الاصرار أغلظ من وجه لانه بعد الردة لايقر على مااعتقده والشئ قبل تقرره يكون أضمف منه بمــد تقرره ولو ســــــــنا تفلظ الجناية فانما يمتبر عن يغلظ جنايتهافى الكفر الأصلى المشركة العربية فكما لا تقتل تلك فكذلك لاتقتل هذه واذا كانت مقاتــلة أو ملكة أو ساحرة فقتلها الدفع وبدون القتل همنا يحصل المقصود اذا حبست وأجبرت كما بيناً على الاسلام وأما الرق لا يمنع القتل في

الكفر الاصلى فانه تقتل عبيــدهم كأحرارهم وانما الاسترقاق بمتزلة اعطاء الامان وبمقد الذمة ينتهي القتال في حق من يجوز أخذ الجزية منه لا في حق من لا يجوز أخــذ الجزية منــه كما في مشركي العرب والمرتدون لا تؤخــذ منهم الجزية فلهذا لا ينتهي القتال في حقهم بعقد الذمة والشبيخ اذا كان له رأى يقتل في الكفر الاصلى والردة لا تتصور الا بمن له رأي والترهب لا يتجقق بعد الاسلام لان القيام بنصرة دين الحق واجب على كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الاسلام وبدون تحقق السبب لا يثبت الحكم واختلف مشايخنا رجمهم الله تمالي في ذوى الاعذار من مشركي العرب فمنهم من يقول يقتلون في الكفر الاصلى لان حلول الآفة كمقد الذمة فانه ينعدم به القتال فمن ذوو الاعذار من المرتدين يقتلون وقيل حملول الآفة بمنزلة الانوثة لانه تخرج به بنيته من أن تكون صالحة للقتال فعلى هذاالقول لا تقتلون بعد الردة كما لا تقتلون فيالكفر الاصلى واذا نبت أنالمرتدة لاتقتل قلنا تسترق اذالحفت بدار الحربلاتفاق الصحابةرضي اللهعنهم فان بني حنيفة لما ارتدوا استرق أبو بكر رضى الله عنه نساءهم وأصاب على رضى الله عنه جارية من ذلك السي فولدت له محمد بن حنفية رحمهما الله تعالى وذكر عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في النساء اذا ارتددن بسبين ولانقتلن وهـذا لانها كالحربية والاسترقاق مشروع في الجربيات وما ذامت في دار الاسلام في ظاهر الرواية لاتسترق لان حريتها المتأكدة بالاحرازلم تبطل بنفس الردة وهي دافعة للاسترقاق ولان دار الاسلام ليست بدار الاسترقاق وفي النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تسترق لانا لما جعلنا المرتد عنزلة حربي مقهور لاأمان له فكذلك المرتدة عنزلة حربية مقهورة لاأمان لها فتسترق وان كانت في دارنا فان تصرفت في مالها بعدالردة نفذتصرفها مادامت في دار الاسلاملانها تصرفت في خالص ملكها بخلاف الرجل على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وأشار الى الفرق قال المرأة لا تقتل والرجــل يقتلَ ومعني هذا ان عصمة المال تبع لعصمة النفس فبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذلك عصمة مالها بخلاف الرجل ولهذا استوت بالرجل في التصرف بعد اللحوق لان عصمة نفسها تزول بلحاقهاحتي تسترق والاسترقاق اتلاف حكما فكذلك عصمة مالها فان ماتت في الحبس أولحقت بدار الحرب

قسم مالهما بين ورثتها ويستوي في ذلك كسب اسلامها وكسب ردتها لما بينا ان العصمة باقية بعــد ردتها فـكان كل واحــد من الـكسبين ملـكها فيكون مــيراثا لورثتها ولاميراث لزوجها منها لانها بنفس الردة قد بانت منه ولم تصر مشرفة على الهلاك فلاتكون في حكم الفارة المريضة ولزوجها ان يتزوج بآختها بدل لحاقها قبل انقضاء عدتها لانها صارت حربية فكانت كالميتة في حقه وبعد موتها له ان يتزوج أختها ولانه لاعدة على الحربيــة من المسلم لان العدة فيها حق الزوج وتباين الدارين مناف له فان سبيت أو عادت مسلمة لم يضرفلك نكاح الاخت لانه بمد ماسقطت العدة عنها لاتمود معتدة ثم ان جاءت مسلمة فلها ان تنزوج من ساعتها لانها فارغة عن النكاح والعدة وان سبيت أجبرت على الاسلام كا كانت تجبر عليه قبل لحاقها وان ولدت بأرض الحرب ثم سبيت ومعها ولدها كان ولدها فيثامعها لان ولدها بمنزلتها وهي حربية تسترق فكذلك ولدها واذا رفعت المرتدة الى الامام فقالت ما ارتددت وأنا أشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فهذا توبة منها لما بينا ان توبة المرتد بالاقرار بكلمة الشهادتين والتبرى عما كان انتقل اليه وقد حصل ذلك فانه بالانكاريحصل نهامة التبري فلهذا كان ذلك توية من الرجل والمرأة جميماً ويقتل المملوك على الردة لانه محارب كالحر وكسبه اذا قتل لمولاه لانه علك الرقبة يخلفه في ملك الكسب ولاتقتل المملوكة وتحبس لانها ليس لها منية صالحة للقتال كالحرة واذا كان أهلها محتاجون الى خدمتها دفعتها اليهم وأمرتهم باجبارها على الاسلام لان حق العبد في المحل مقدم على حق الله تمالى لحاجــة العبد ولان الجمع بـين الحقين ممكن فان حق الله تمالى في إجبارها على الاســـلام ومولاها ينوب في ذلك عن الامام فتدفع اليه ليســـــــخدمها ويجبرها على الاسلام وجناية الامة والمكاتب في الردة كجنايتهم في غيرة الردة لان الملك فيهم باق بمــــــ الردة والمكاتب أحق بكسبه بعد الردة مدا وتصرفا كاكان قبله فيكون موجب جنات فى كسبه والجناية على المماليك في الردة هدر أمافى الذكور منهم فلاستحقاق قتلهم بالردة ومن استوفي قتلا مستحقاً يكون محسناً لاجانيا وفي الآناث قتل المملوكة بعد الردة كـقتـل الحرة ومن قتــل حرة ص تدة لم يضمن شيئا وان ارتكب مالا يحــل ويؤدب على ذلك فكذلك الامة قال لان بعض الفقهاء برى عليها الفتل ولانها كالحربية والحربية لاتقتلولو قتلها قاتل لايلزمه شي فكذلك المرتدة ﴿ فان قيل ﴾ فلما ذا لاتسترق في دارنا قلنا لبقاء الاحراز ومن ضرورة تأكد الحرمة بالاحراز منع الاسترقاق وليس من ضرورته تقوم الدم كما في المقضى عليهــا بالرجم واذا كان هــدر الدم مما يثبت مع الاحراز يثبت ذلك في حق المرتدة فكانت فيه كالحربية واذا باع الرجل عبده المرتدأو أمته المرتدةفالبيع جائز لبقاء صفة المملوكية والرق فيــه بمد الردة ﴿فَانَ قَيلَ﴾ جواز البيع باعتبار المالية والتقوم ولامالية فهما حتى لايضمن قاتلهما ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كذلك بل الماليــة في الآدي بسبب المملوكية وهو ثابت على الاطلاق والتقوم بالاحراز وهو باق فيهما وان كان لايجب على المتلف الضمان لعارض وهوالردة ألاترى ان غاصبهما يكون ضامنا وان الردة عيب فيهما والعيب لايمدم المالية والتقوم ولهذا لوكان البائع اعلم المشتري فالبيع لازم لانتفاء التدليس حين أعلمه العيب مدبرة أوأم ولدارتدت ولحقت بدار الحرب فمات مولاها في دار الاسلام ثم أخذت أسيرة فهي في بخلاف مالو أسرت قبل موت المولى فانها ترد عليه لقيام ملكه فأما بعــد موت المولى فقدعتقت لائن عتقها كان تعلق بموت المولى وتباين الدارين لايمنع نزول العتق عند وجود شرطه واذا عتقت فهي حرة مرتدة أسرت من دار الحرب فتكون فيئاً عبد ارتد معمولاه ولحقا بدار الحرب فاتالمولى هناك وأسر العبد فهو في، لانه مال حربي فقد أحرزه معنفسه بدارالحرب وذلك مانع من بوت حقورته المسلمين فيه فيكون فيئا ويقتل ان لم يسلم اردته وكذلك كل ماذهب به المرتد من ماله مع نفسه فهو في، فان كان خرج من دار الحرب مغيراً فأخذ مالا من ماله قدقسم بين ورثته وذهب به ثم قتل مرتداً وأصيب ذلك المال فهو لورثته بغير قيمة قبل القسمة وبالقيمة بمدالقسمة لانهم ملكوا ذلك المال حين قسمه القاضي بينهم فهذا حربى أحرز مال المسلم بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه وقد بينا لحَكِم فيه ولو ارتد العبد وأخذ مال مولاه فذهب به الى دار الحرب ثم أخذ مع ذلك المال لم يكن فيئًا ويرد على مولاه لان العبد باق على ملكه فلا يكون محرزاً نفسه بدار الحرب ألا نرى أنه لو أبق منه غير مرتد فدخل دار الحرب لم يكن محرزاً نفسه عليه فكذلك اذا أبق م تداً وكذلك لا يكون محرزاً لما معه من المال فيرد ذلك كله على المولى ثم هذا لايشكل على أصل أبي حنيفة رحمه الله تمالي كما هو مذهب في الآبق وكذلك عندهما لان أهـــل الحرب لم يأخذوه وانما يزول ملك المولى عندهما باحراز المشركين اياه بالاخذ فاذا لم يوجد ذلك بقي على ملك مولاه قوم ارتدوا عن الاسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على مدينة من

مدائنهم في أرض الحرب ومعهم نساؤهم وذراريهم ثم ظهرالمساءون عليهم فأنه تقتل رجالهم وتسي نساؤهم وذراريهم والجاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى انما تصيير دارهم دار الحرب شلاث شرائط أحذها أن تكون متاخة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين والثاني أن لا يبتى فيها مسلم آمن بإيمانهولا ذمى آمن بامانه والثالث أن يظهروا أحكام الشرك فيها وعنأبي يوسف ومجمد رحمهمااللة تعالىاذا أظهروا أحكامالشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب لان البقعة انما تنسب الينا أواليهم باعتبار الفوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة فىذلك الموضع للمشركين فكانت دارحرب وكلموضع كان الظاهر فيه حكم الاسلام فالقوة فيه للمسلمين ولكن أبو حنيفة رخمه الله تعالى يعتبرتمام القهر والقوة لانهذه البلدة كانت مندار الاسلام محرزة للمسلمين فلايبطل ذلك الاحراز الا بتمام القهر من المشركين وذلك باستجاع الشرائط الثلاث لانها اذالم تكن متصلة بالشرك فأهلها مقهورون باحاطة المسلمين بهم من كل جانب فكذلك ان بتى فيها مسلم أو ذمى آمن فذلك دليل عدم تمام القهر منهم وهو نظير مالوأ خذوا مال المسلم في دار الاسلام لايملكونه قبل الاحراز بدارهم لمدم تمام القهر ثم ما بتي شيُّ من آثار الاصل فالحكم له ذون العارض كالمحلة اذا بقي فيها واحد من أصحاب الخطة فالحكم له دون السكانوالمشترين وهـذه الدار كانت دار اسلام في الأصل فاذا بتي فيها مسلم أو ذمى فقد بتي أثر من آثار الاصل فيبتي ذلك الحكم وهذا أصل لابي حنيفة رحمه الله حتى قال اذا اشـــتـدالــصـير ولم يقذف بالزبد لايصير خمر البقاء صفة السكون وكذلك حكم كل موضع معتبر بما حوله فاذاكان ماحول هذه البلدة كله دار اسلام لا يعطي لها حكم دار الحرب كما لو لم يظهر حكم الشرك فيها وانما استولى المرتدون عليها ساعة من نهار ثم في كل موضع لم تصر الداردار حرب فاذا ظهر المسلمون عليها قتلوا الرجال وأجبروا النساء والذراري على الاسلام ولم يسب واحد منهم وفي كل موضع صار دار حرب فالنساء والذراري والاموال في فيه الحنس ويجبرون على الاسلام لردتهم فلا يحل لمنوقعت امرأة منهم في سهمه ان يطأهامادامت مرتدة وان كانت متهودة أو متنصرة لان الردة تنافى الحل وانما يحل علك اليمين من يحل بالنكاح فان كان عليها دين فقد بطل بالسبي لانها صارت أمة وما كان من الدين على حرّة لا يبقي بعد ان تصير أمة لان بالرق تتبدل نفسها ولان الدين لايجب على المملوك الاشاغلا ماليـة رقبته

وهذه مالية حادثة بالسي فتخلص للسابى فالمذا لاببق الدبن علىهاواذا ارتد الزوجان وذهبا الى دار الحرب بولدهما الصغير ثم ظهر عليهما المسلمون فالولد في لانه خرج من ان يكون مسلما حين لحقابه الى دار الحرب فان بوت حكم الاسلام للصغير باعتبار تبعية الابوين والدار فقد المدم كل ذلك حين ارتدا ولحقا به بدارالحرب فلهذا كان الولد فينا بجبر على الاسلام اذا بلغ كما تجبر الام عليه وانكان الاب ذهب به وحده والام مسلمة في ذار الاسلام لم يكن الولدفينا لانه بقي مسلماتها لامه ﴿ فان قيل ﴾ كيف يتبعها بمدتبان الدارين ﴿ قلنا ﴾ تباين الداربن بمنع الاتباع في الاسلام ابتداء لافي ابقاءما كان ثابتا ألاتري أن الحربي لو أسلم في دار الحرب وله ولد صغير ثم خرج الى دارنا بتي الولدمسلما باسلامه حتى اذا وقع الظهور عليه لا يكون فينًا بخلاف مالو أسلم في دارنا وله ولد في دار الحرب فههناقد كان الولدمسلما فيبقى كذلك ببقاءالام مملمة وان كانت في دار الاسلام وكذلك ان كانت الام ماتت مسلمة لان اسلامها يتأكد بموتها ولا يبطل وكذلك ان كانت الام نصر آنية ذمية لانها من أهل دارنا وكما يتبعها الولد اذا كانت من أهل دينا يتبعها اذا كانت من أهل دارنا توفيرا للمنفعة على الولد ولانه لايتم احراز الولد بدارالحرب لان اعتبارجانب الاب يوجب ان يكون الولد حربيا واعتبار جانب الام يوجب ان يكون الولد من أهل دار الاسلام فيترجح هذا الجانب عند الممارضة توفير اللمنفعة على الولد واذا بقي من أهل دار الاسلام فكانه من أهل دارنا حقيقة فلايسترق وكذلك ان كان الاب ذميا نقض العهد فهو كالمسلم يرتد في أنه يصير من أهل دار الحرب اذا التحق بهم واذا ولد للمرتدين في دار الحرب ولد ثم ولد لولدهما ولد ثم وقع الظهور عليهم أجبر ولدهما على الاسلام ولم يجبر ولد ولدهما على الاسلام لان حكم الاسلام قد ببت لولدهما باعتبار ان الابوين كانا مسلمين في الاصل والولد تابع لهما فكذلك يجبر على الاسلام فأما ولد الولد لم يثبت له حكم الاسلام لانه تابع لابيه في الدين لالجده وأبوء ماكان مسلما قط ألاترى أنه لو أسلم الجد لايصير ولدالولد مسلما باسلامه فكذلك لايجبرعلى الاسلام باسلام جده وهذا لانه لو اعتبر اسلام جده في حق النافلة كان الجـــد الاعلى والادنى في ذلك سواء فيؤدي الى ان يكون الكفار كلهـم مرتدين بجبرون على الاسلام باسلام جدهم آدم أو نوح عليهما السلام وذكرفي النوادر أنهما اذا ارتدا أو لحقا بولد صغير لهما بدار الحرب فولد لذلك الولد بعدما كبرتم ظهر المسلمون على ولد الولد فهو

بجبر على الاسلام في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولابجبر عليه في قول أبي يوسف رحمه الله تمالى لان هذا الولد ماكان مسلما بنفسه وانماثبت حكم الاسلام فيحقه تبما فهو والمولود في دار الحرب بمدردتهما سواء وهما يقولان قدكان هذا الولد محكوما باسلامه تبما لابويه أولدار الاسلام والولد يتبع أباه في الدين فاذا كان الاب مسلما في وقت يثبت لولده حكم الاسلام فيجبر على الاسلام بخلاف ما اذا ولد في دار الحرب بعد ردتهما لان هذا الولدلم يكن مسلما قطواذا نقض قوم من أهل الذمة المهدوغلبوا على مدينة فالحكم فيها كالحكم في المرتدين الا ان للامام ان يسترق رجالم بخلاف المرتدين لانهم كفار في الاصل وانما كانوا لا يسترقون لكونهم من أهمل دارنا وقمه بطل ذلك حين نقضوا العهد وصارت دارهم دار الحرب فأما المرتدون كانوا مسلمين في الاصل فلايقبل منهم الا السيف أوالاسلام وكذلكان رجع الذين كان نقضوا العهدالي الصلحوالذمة قبل ذلكمنهم بخلاف المرتدين لانهم لما نقضوا العهد التحقوا بالحربيين وأهل الحرب اذا انقادوا للذمة قبل ذلك منهم بخـــلاف المرتدين والاصل أن من جاز استرقاقه جاز القاؤه على الكفر بالجزية لان القتال ينتهي بكل واحد من الطريقين وفيه منفعة للمسلمين ثم اذا عادوا الى الذمة أخذوا بالحقوق التي كانت قبل نقض الذمة عليهم من القصاص والمال لبقاء نفوسهم وذيمهم على ما كانت قبل نقض المهدونقض المهد كان عارضا فاذاانعدم صاركان لميكن ولميؤخذوا عاأصابوا في المحاربة لانهم أهل حرب حــين باشر واالسبب وقد بينا أن أهل الحربلا يضمنون ما أتلفوا من النفوس والاموال في حال حربهم اذا تركوا المحاربة بالاسلام أو الذمة وكذلك المرتدون في هـذا هم بمنزلة أهل الذمة لان القصاص المستحق عليهم عقوبة نابشة لحق المسلم والردة ونقض المهد لاينافيهما وان تمذر استيفاؤها لقصور يد صاحب الحق عمن عليه والمال كذلك فاذا تمكن من الاستيفاء كان له أن يستوفي حقه واذا نقض الذمي العهد مع امرأته ولحقا بأرض الحرب ثم عادا على الذمة فهما على نكاحهما لانه لم يتباين بهما دين ولا دار ولو ارتد المسلمان ثمأسلما كانا على نكاحهما فالذميان أولى بذلكوان كانخلف في دار الاسلام امرأة ذمية بانت منه بتباينالدارحقيقة وحكما والتي بقيت فيدارنا من أهل دارنا وكذلكالمرتد اذا لحتي بدارالحرب وخلف اص أنه المرتدة معه في دار الاسلام انقطمت العصمة بينهما لان المرأة من أهل دارنا وان كانت مس تدة فقد تباينت بينهما الدارحقيقة وذلك قاطع للمصمة بينهما واذامنع المرتدون ذارهم وصارت داركفر ثم لحقوا بدار الحرب فأصابوا سبايا منهم وأصابوا مالامن أموال المسلمين وأهل الذمة تمأسلمواكان ذلك كله لهم لانهم ملكوا ذلك كله بالاحراز بدارهم ومن أسلم على مال فهوله الا أن يكونوا أخذوا من المسلمين أوأهل الذمة حراً أو مدبراً أو مكاتبا أوأم ولد فعليهم تخلية سبيلهم لان هؤلاء لايملكون بالاحرازلتأ كدحقيقة الحرية أو حقهافيهم بالاسلام فانكانأهل الاسلام أصابومن هؤلاء في حربهم مالا أوذرية فانتسموها على الغنيمة لم يردوا عليهم شيئاً من ذلك لانهم أصابوا أموال أهـل الحرب وذراريهم وملكوها بالاحراز والقسمة فلا ترد عليهم وان أسلموا بمل ذلك كمالو أصابوا ذلك من غيرهم من أهل الحرب وان طاب المرتدون أن يجمــلوا ذمة للمسارين لم يفعلوا ذلك يهــم لانه انما تقبل الذمة بمن يجوز استرقافه ولأن المرتدين كمشركي المرب فان أولئك جناة على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسـلم وهؤلاء على دينه وكما لاتقبل الذمةمن مشركي المرب عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم لايجتمع في جزيرة العرب دينان فكذلك لا يقبــل ذلك من المرتدين وان طلبوا الموادعة مدة لينظروا في أمورهم فلا بأس بذلك ان كان ذلك خيراً للسلمين ولم يكن للمسلمين بهم طاقة لانهم لماارتدوا دخلت عليهم الشبهة ويزول ذلك اذا نظروا في أمرهم وقد بينا أن المرند اذا طلب التأجيـل يؤجـل الا أن هناك لايزاد على ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قتله وهمنا لاطاقة بهم للمسلمين فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ماطلبوا من المدة لحفظ نوة أنفسهم ولعجزهم عن مقاومتهم وان كانوا يطيقونهم وكان الحرب خيراً لهم من الموادعة حاربوهم لان القتال معهم فرض الى أن يسلموا قال الله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون ولا يجوز تأخير اقامة الفرض مع التمكن من اقامته فاذا وادعوهم لم يأخذ الاماممنهم في الموادعة خراجا لان ذلك حينئذ يشبه عقدالذمة وقدبينا أنهلاتقبل منهم الذمة فمكذلك لايؤخذمنهم على الموادعة خراج بخلاف أهل الحرب فان أخذمنهم مالاجازلأن العصمة زالت عنمالهم ألا ترى أنه لوظهر المسلمون عليهم كانت أموالهم غنيمة وكبذلك ان أخذوا شيئاً من مالهم ملكوا ذلك بأى طريق أخذوا منهم ﴿قال ﴾ ولا يقبل من مشركي المرب الصلح والذمة ولكن يدعون الى الاسلام فان أسلموا والافوتلوا وتسترق نساؤهم وذراريهم ولايجبرون على الاسلام وهم ف ذلك بمنزلة المرتدين الافي حكم الاجبار على الاسلام فان نساء المرتدين وذراريهم كانوا مسلمين في الاصل فيجبرون على المود وأما النساء والذراري

من مشركي العرب ما كانوا مسلمين في الاصل فلا يجبرون على الاسلام ولكنهم يسترقون لان النبي صلى الله عليـه وسلم سـبى النساء والذرارى بأوطاس وقسـمهم وقد بينا أنأبا بكر رضي الله عنه سي النساء والذراري من بي حنيفة فاذا جاز ذلك في المرتدين فني مشركي العرب أولى وأما الرجالمنهم لا يسترقون عندُنا وعلى قول الشافعي رحمــه الله تمالى يسترقون لان الممنى الذي لأجله جاز الاســترقاق في حق سائر الـكفار موجود في حق مشركي العرب وهو منفعة للمسلمين في عملهم وخــدمتهم ولان الاسترقاق اتلاف حكمي ومن جاز في خقــه الاتلاف الحقيق من الكفار الاصلبين يجوز الاتلاف الحـكمي بطريق الاولى لان فيه تحقيق معنى العقوبة بتبديل صفة المالكية بالمملوكية وهو الاليق بحال كل كافر فانهم لما أنكروا وحدانية الله تمالي عاقبهم على ذلك بأن جعلهم عبيد عبيده وهكذا كان ينبني في المرتدين الا ان قتل المرتد على ردته حدفقلنا لا يترك اقامة الحد لمنفمة المسلمين ولان حريته كانت متأكدة بالاسلام فلايحتمل النقض بالاسترقاق وذلك لايوجد في حق مشركي المرب (وحجتنا) فيذلك قوله تمالي تقاتلونهم أو يسلمون قيل معناه الي أن يسلموا والآية فيمن كان يقاتلهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهم عبدة الاوثان من العرب فدل أنهم يقتلون ان لم يسلموا وقال صلى الله عليه وسلم لا رق على عربي وقال يوم أو طاس لنبي ان يكونله اسري حتى شخن في الارض تريدون عرض الدنيا يدل على تحريم الاسترقاق كما يدل على المنع من المفاداة لان المقصود بكل واحد منهـما ابتفاء عرض الدنيا ولانه لايقبل منهم عقد الذمة بالاتفاق والاسترقاق والذمة يتقاربان في المعنى لان في كل واحــد من الأمرين ابقاء الكافر على كفره لمنفعة المسلمين في ذلك من مال أو عمــل وفي الجزية ممنى الصفار والعقوية في حقهم كما في الاسـ ترقاق بل أظهر والاسـ ترقاق ثابت في حق النساء والصغار والجزية لاتجب الاعلى الرجال البالغين فاذا لم بجز ابقاء عبـدة الاوثان من المرب على الشرك بالجزية فكذلك بالاسترقاق وقدبينا أنهم في تغلظ جنايتهم كالمرتدين فكما لايسترق المرتدون فكذلك عبدة الاوثان من العرب بخلاف سائر المشركين وأهل الكتاب من المرب حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب حتى يجوز استرقاقهم وأخذ الجزية منهم لانهم ليسوا من العرب في الاصل وان توطنوا في أرض العرب بل هم في الاصل من بني اسرايل وائن كانوا في الاصل من العرب فجنايتهم في الفلظ ليست كجناية عبدة الاوثان فان أهل الكتاب يدعون التوحيد ولهذا تؤكل ذبائحهم وتجوز مناكحة نسائهم بخــلاف عبدة الاوثان والاصل فيه ماروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من يهودتيماء ووادى القري وكذلك من بهزا وتنوخ وطى وعمر رضى الله عنه أراد أن يوظف الجزية على نصاري بني تغلب ثم صالحهم على الصدقة المضعفة وقال هـذه جزية فسموها ماشئتم وكانوا من العرب فأما عبدة الاوثان من المجم فلا خلاف في جوازاسترقاقهم وانما الخلاف في جواز أخذ الجزية منهم فمندنا يجوز ذلكوقال الشافعي رحمه الله تمالىلايجوز بمنزلةعبدة الاونان من المرب فان الله تمالى خص أهل الكتاب بحكم الجزية بقوله تمالي ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وزعم الشافعي ان المجوس أهل كتاب وروى فيه أثراً عن على رضى الله عنه أنه قال كان لهم كتاب يقرؤن الى أن واقع ملكهم ابنته فاصبحوا وقد أسرى بكتابهم حديث فيه طول (وحجتنا) فى ذلك ان الجزية تؤخذ من المجوس بالاتفاق ولا كتاب لهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب فني هذا تنصيص على أنه لا كتاب لهم وقال الله تمالى أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناولوكان للمجوس كتابلكانوائلات طوائف والاثر بخلاف نص القرآن لا يكاديصح عن على رضى الله عنه فتبت ان لا كتاب المجوس ومع ذلك تؤخذ منهم الجزية وهم مشركون فانهم يدءون الاثنين وان اختلفت عبارتهم في ذلك من النور والظامة أو يزدان واهرمن وليس الشرك الاهذا فاذا جاز أخذ الجزيةمنهم فكذلك من غيرهم من المشركين وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وبهذا تبين أن ذكر أهل الكتاب في الآية ليس لتقييد الحكم بل لبيان جواز أخذالجزية من أهل الكتاب ومن أصلنا أن تخصيص الشيُّ بالذكر لايدل علي أن الحريم فيما عـداه بخلافه قوم غزوا أرض الحرب فارتد منهــم طائفــة واعتزلوا عسكرهم وحاربوا ونابذوهم فأصاب المسلمون غنيمة وأصاب أولئك المرتدون غنيمة من أهل الشرك ثم تابوا قبل أن يخرجوا من دار الحرب لم يشارك أحــد الفريقين الآخر فيما أصابوا لان بعضــهم لم يكن ردءآ للبعض فالمسلمون لاينصرون المرتدين ولا يستنصرون بالمرتدين اذاحزبهمأم ولان مصاب المرتدين ليس بغنيمة اذ لم يكن قصدهم عند الاصابة اعزاز الدين والمرتدون في حق

المسلمين كاهل الحرب فانهم في دار الحرب وأهل الحرب اذا أسلموا والتحقوا بالجيش لم يشاركوهم فيما أصابوا قبــل ذلك وكـذلك المرتدون الا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا قبــل أن يخرجوا الى دارالاسلام فحينتذ يشارك بمضهم بمضا لانهم قاتلوا دفعا عن ذلك المال فكأنهم أصابوه بهذا القتال واشتركوا في احرازه بالدار فيشارك بمضهم بعضاً في ذلك ثم هذا فيما أصابه المسلمون غيرمشكل بمنزلةمن أسلم من أهل الحرب والتحق بألجيش اذا لقوا قتالافقانل بمضهم وما أصاب المرتدون وان لم يكن له حكم الغنيمة فانه يأخذحكم الغنيمة بهذا القتال كالمتلصص اذا أصاب مالا ثم لحقه جيش المسلمين فان مصابه يأخذ حكم الغنيمة حتى بخمس ولاشي على من قتل المرتدين قبل أن يدعوهم الى الاسلام لانهم بمنزلة كفارقد بلغتهم الدعوة فان جددوها فحسن وان قاتلوهم قبل أن يدعوهم فحسن ﴿ قال ﴾ واذا ارتد الغلام المراهق عن الاسلام لم يقتل وهنا فصلان اذا أسلم الغلام العاقل الذي لم يحتلم فاسلامه صحيح عندنا استحسانا وفي القياس لا يصح اسلامه في أحكام الدنيا وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي لقوله صلى الله عليه وسملم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ومن كان مرفوع القملم فلا بنبني الحكم في الدنيا على قوله ولانه غير مخاطب بالاسلام مالم يبلغ فلا يحكم بصحة اسلامه كالذي لا يمقل اذا لقن فتكلم به وتقريره من أوجه أحدها أنهلا عبرة لمقله قبل البلوغ حتى بكون تبما لغيره في الدين والدار بمنزلة الذي لا يمقل وتقرير هذا أنه يحكم باسلامه اذا أسلم أحد أبويه معكونهمعتقدآ للكفر بنفسه فاذا لميعتبر اعتقاده وممرفته في ابقاء ماكان ثابتافكيف يمتبر ذلك في اثبات مالم يكن ثابتا وبين كونه أصلا في حكم وتبعا فيــه بعينه مغايرة على سبيل المنافاة والثانى انه لو صح اسلامه بنفسه كان ذلك منه فرضاً لاستحالة القول بكونه مستقلا في الاسلام ومن ضرورة كونه فرضا ان يكون مخاطباً به وهو غير مخاطب باتفاق فاذا لم يمكن تصحيحه فرضا لم يصبح أصلا بخلاف سائر العبادات فانه يتردد بين الفرض والنفل ومخلاف ما اذا جمل مسلما تبما لغيره لان صفة الفرضية في الاصل تغنى عن اعتباره فى التبع كالافرار باللسان والاعتقاد بالقلب ولان اعتبار عقله قبل البلوغ لضرورة الحاجــة اليه وذلك بختص بما لايمكن تحصيله له من قبل غيره ففيها يمكن تحصيله له من جهة غيره لا حاجة الى اعتبار عقله فلا يمتبر والدليل عليه آنه لو لم يصف الاسلام بمد ما عقل لا تقع الفرقــة بينه وبـين اصرأته ولو صار عقله معتبراً فى الدين لو قعت الفرقــة اذا لم يحسن ان

يصف كا بأمد البلوغ ولان أحكام الاسلام في الدنيا تنبني على قوله وقوله اما ان يكون اقراراً أو شهادة ولا يتعلق به حكم الشرع كسائر الاقارير والشهادات وأما فيا بينه وبين ربه اذا كان معتقدا لما يقول فنحن نسلم ان له في أحكام الآخرة ماللمسلمين ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعرب عنه لسانه اما شاكراً واما كفوراً وقد أعرب هنا لسانه شاكرا شكورا فلا نجعله كافراً كفوراوان عليارضي الله عنه أسلم وهو صبى وحسن اسلامه حتى افتخر به في شعرة قال

سبقتكم الى الاسلام طرا غلاما مابلغت أوان حلمي واختلفت الروايات في سنهحين أسلم وحين مات فقال محمدابن جمفر رضي الله عنهما أسلم وهو ابن خمس سنين ومات وهو ابن ثمانيةوخمسين سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم انتهي بموت على رضي الله عنه فاذا ضممت خسا الى ثلاث وخسين فيكون ثمانية وخمسين وقال العتيبي أسلم وهو ابن سبع سنين ومات وهو ابن ستين سنة بهذا الطريق أيضا وقال الجاحظ أسلم وهو ابن عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وســـتين وهكذا ذكره محمد في السير الكبير والمدني فيه أنه أتى بحقيقة الاسلام وهومن أهله فيحكم باسلامه كالبالغ وبيان الوصف ان الاسلام اعتقاد بالقاب وافرار باللسان وهو من أهــل الاعتقاد ومن رجم الى نفسه علم أنه كان معتقد للتوحيد قبـل بلوغـه ولانه من أهــل اعتقاد سائر الاشياء والمعرفة به ومن أهل معرفة أبويه والرجوع اليهما اذا حزبه أمر فعرفنا ضرورة أنه من أهل معرفة خالفه وقد سمعنا اقراره بمبارة مفهومة ونحن نرى صبياً يناظر في الدين ويقيم الحجج الظاهرة حتياذا ناظر الموحدين أفهم واذا ناظر الملحدين أفحم فلايظن بماقل ان يقول أنه ليس من أهل المعرفة والدليل على الاهلية أنه يجمل مسلما تبعالفيره وبدون الاهلية لا يتصور ذلك ولانه مع الصبا أهل للرسالة قال الله تمالى وآ نيناه الحكم صبيا فعلم ضرورة أنه أهل للاسلام ثم بمد وجود الشيُّ حقيقة اما ان يسقط اعتباره بحجر شرعي فلا يظن ذلك همنا والناس عن آخرهم دعوا الى الاسلام والحجر عن الاسلام كفر أولا يحكم بصحته لضرر بلحقه ولاتصور لذلك في الاسلام فأنه سبب للفوز والسمادة الابدية فيكون محض منفعة في الدنيا والآخرة وان حرم ميراث مورثه الكافر أوبانت منه وزجته الكافرة فانما

يحال بذلك على خبثها لاعلى اسلامه ألاترى ان هذا الحكم يثبت اذاجعل تبعاً لغيره والتبعية فيما يتمحض منفعة لافيما يشويه ضرر وانما جمل تبمآ لتوفير المنفعة عليه وفي اعتبار منفعته مع ابقاء التبعية معنى توفير المنفعة لانه ينفتح عليه بأب تحصيل هذه المنفعة بطريقين فكان ذلك انفع وانما يمتنع الجمع بـين معنى التبعية والاصالة اذاكان بينهــما مضادة فاما اذا تأيد احدهما بالآخرفذلك مستقيم كالمرأة اذا سافرت مع زوجها ونوتالسفر فهي مسافرة بنيتها مقصوداً وتبعاً لزوجها أيضاً وانما لم يعتـبر اعتقاده عند اسلام أحــد الابوين لتوفير المنفعة عليه فهذا يدل على اعتبار اعتقاده اذا أسلم مع كفرهما لتوفير المنفعة عليه وانما لم يكن مخاطباً بالاداء لدفع الحرج عنه اذا امتنع من الادا، وهـ ذا يدل على أنه يحكم بصحته اذا أدي باعتبار ان عند الادا، يجمل الخطاب كالسابق لتحصيل المقصود كالمسافر لا يخاطب بأداء الجمه فاذا أدي بجمل ذلك فرضا منه بهذا الطريق وهمذا لان عدم توجه الخطاب اليه بالاسلام لدفع الضرر ولا ضرر عليه اذا أدرج الخطاب بهـذا الطريق بل تتوفسر المنفعة عليه مع أنه يحكم باسلام 4 لوجود حقيقته من غير أن يتعرض لصفته وانما لا تبين زوجته منه اذا لم يحسن أن يصف بعدما عقل لبقاء معنى التبعية ولتوفير المنفعة عليه ولا وجه لاعتبار هذا القول بسائرالاقاويل فانا نجعله فيها كاذبا أو لاغيا واذا أقر بوحدانية الله تمالي فلا يظن بأحد أن يقول اله كاذب في ذلك أو لاغ بل يتيقن بأنه صادق في ذلك فجرينا الحكم عليه فأما اذا ارتد هذا الصبي العافل فأبوبوسف رحمه الله تعالى يقول لا تصح ردته وهو رواية عن أبي حنيفة رحمـه الله تعالى وهو القياس لان الردة تضره وانمــا يعتبر معرفته وعقله فيما ينفمه لا فيما يضره ألا ترى أن قبول الهبة منــه صحيح والرد باطل وأبو حنيفة ومجمل رحمهما الله تعالى قالا يحكم بصحة ردته استحسانا لعلته لا لحكمه فان من ضرورة اعتبار معرفته والحكم باسلامه بناءعلى علته اعتبار ردته أيضا لانه جهل منسه بخالفه وجهله في سائر الاشياء معتبر حتى لا يجمل عارفا اذا عـلم جهله به فـكذلك جهـله بربه ولان من ضرورة كونه أهـ لا لامـقد أن يكون أهلا لرفعه كما انه لمــا كان أهـــلا لمقد الاحرام والصلاة كان أهلا للخروج منهما وانما لم يصح منه رد الهبة لما فيه من نقــل الملك الي غيره ألا تري أن ضرر الردة يلحقــه بطريق التبعية اذا ارتد أبواه ولحقاً بهبدار الحرب وضرر رد الهبة لايلجقه منجهة أبيه فبهــذا يتضح الفرق بينهما واذا حكم بصحة

ردته بانت منه امرأته ولكنه لايقتل استحسانا لان القتل عقوبة وهو ليس من أهـل أن ياتزم العقوبة في الدنيا بمباشرة سببها كسائر العقوبات ولكن لو قتله انسان لم يغرم شيئاً لان من ضرورة صحة ردته اهدار دمه وليس من ضرورته استحقاق قتله كالمرأة اذا ارتدت لاتقتل ولو قتلها قاتل لم يلزمه شيُّ وهذه فصول أحدها في الذي أســـلم تبعاً لابويه اذا بلغ مرتداً في القياس يقتل لارتداده بمد السلامه وفي الاستحسان لاية تــل ولكن يجبر على الاسلام لأنه ما كان مسلما مقصوداً بنفسه وانما يثبت له حكم الاسلام تبما لغيره فيصير ذلك شبهة في اســقاط الفتل عنه وان بلغ مرتدآ والثاني اذا أســلم في صغره ثم بلغ مرتدآ الصغر والثالث اذا ارتد في صغره والرابع المكره على الاسلام اذا ارتد فانه لايقته ل استحسانا لأنا حكمنا باسلامه باعتبار الظاهر وهو أن الاسلام مما يجب اعتقاده ولكن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد فيصير ذلك شبهة في اسقاط القتل عنه وفي جميع ذلك يجبر على الاسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لايلزمه شيُّ واذا ارتدالسكران في الفياس تبين منه امرأته لان السكران كالصاحى في اعتبار أقواله وأفعاله حتى لو طلق امرأته بانت منه ولو باع أو أقر بشي كان صحيحا منه ولكنه استحسن وقال لاتبين منهام أتهلان الردة ننبني على الاعتقادَ ونحن نصلم أن السكران غير معتقد لمـا يقول ولانه لاينجو سكران من التكلم بكامة الكفر في حال سكره عادة والاصل فيه ماروي أن واحدا من كبار الصحابة رضى الله عنهم سكر حين كان الشرب حلالاوقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم الا عبيدى وعبيد آبائي ولم يجمل ذلك منه كفرآ وقرأ سكران سورة قل يا أيها الكافرون في صلاة المغرب فترك اللاآت فيه فنزل فيه قوله تمالي يأيها الذين آمنوا لاتقـر بواالصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون فهو دليل على أنه لايحكم بردته في حال سكره كما لابحكم به في حال جنونه فلا تبين منه امرأته والمكره على الردة في الفياس تبين منــه امرأته وبه أخــذ الحســن لانا لانمــلم من سره مانعلم من علانيته وانما ينبني الحـكم على مانسمع منــه ولهذا يحكم باسلامهان أسلم مكرهاولا أثرلعذوالاكراه فىالمنع من وقوع الفرقة كما لو أكره على الطــلاق وفي الاستحسان لاتقع الفرقة بينه وبـين امرأته لان قيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير ممتقد لما يقول وانما قصد به دفع الشر عن نفسه والردة نذبني على الاعتقاد وبخلاف الاسلام فهناك بمقابلة هذا الظاهر ظاهر آخر وهو أن الاسلام ممايجب اعتقاده بخلاف الطلاق لان ذلك انشاء سببه النكلم والاكراه لا ينافي الانشاء وهذا اخبار عن اعتقاده والاكراه دليل على أنه كاذب فيه فوز انه الاكراه على الاقرار بالطلاق واذا طلب ورئة المرتدكسبه الذي اكتسبه في ردته وقالوا أسلم قبل أن يموت فعليهم البينة في ذلك وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لانه بفرق بين الكسبين والمنى فيه أن سبب حرمانهم ظاهر وهو ردته عند اكتسابه فهم يدعون عارضا مزيلا لذلك وهو اسلامه قبل موته فعليهم أن يثبتوا ذلك بالبينة وان نقض الذمى العهد ولحق بدار الحرب عمل في تركته ورثته ما يعمل في تركته ورثته ما يعمل في تركته هو من أهل دارنا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والما ب

## ۔ ﴿ باب الحوارج ﴾

يمنزل الفتنة ويقعد في بيته هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى لفوله صلى الله عليه وسلم من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار وقال لواحد من أصحابه في الفتنة كن حلسا من أحلاس بيتك فان دخل عليك فكن عبد الله المفتول أو قال عند الله معناه كن ساكنا في بيتك لا قاصداً فان كان المسلمون مجتمعين على واحد وكانوا آمنين به والسبيل آمنة فخسرج عليه طأئفة من المسلمين فينئذ يجب على من يقدوى على الفتال أن يقاتل مع امام المسلمين الخارجين لقوله تمالى فان بفت احداها على الاخرى فقاتلوا التي تبني والاس حقيقة للوجوب ولان الخارجين قصدوا أذى المسلمين واماطة الاذي من أبواب الدين وخروجهم معصية في الفيام بقتالهم نهى عن المنكر وهو فسرض ولانهم بهيجون الفتنة قال صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لمن الله من أيقظها فن كان ملمونا على لسان صاحب الشرع صاحات الله عليه يقاتل معه والذي روى أن ابن عمر رضى الله عنهما وغيره لوم بيته تأويله انه لم يكن له طاقة على القتال وهو فرض على من يطيقه والامام فيه على رضى الله عنه فقد قام بالقتال وأخبر أنه مأمور بذلك بقوله رضى الله عنه أمرت بقتال المارقين والنا كثين والفاسطين ولهذا بدأ الباب بحديث كثير الحضرى حيث قال دخلت مسجد والنا كثين والفاسطين ولهذا بدأ الباب بحديث كثير الحضرى حيث قال دخلت مسجد

الكوفة من قبل أبواب كندة فاذا نفر خمسة يشتمون عليا رضي الله عنه وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله لاقتلنه فتعلقت به وتفرق أصحابه فأتيت به عليا رضي الله عنه فقلت انى سممت هذا يماهد الله ليقتلنك قال ادن وبحـك من أنت قال أنا سوار المنقري فقال على رضي الله عنــه خل عنه فقلت أخلى عنه وقــد عاهــد الله ليقتلنك فقال أفأقتله ولم يقتاني قلت وأنه قد شتمك قال فاشتمه ان شئت أو دعه وفي هذا دليــل على أن من لم يظهر منه خروج فليس الامام أن يقتله وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تمالى قال مالم يعزموا على الخروج فالامام لايتعرض لهم فاذا بلغه عزمهم على الخروج فحينثذينبني له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على الممصية وتهييج الفتنة وكان هؤلاء لم يكونوا مغلبين الخروج عليه ولم يمزموا على ذلك أو لم يصدقه على رضي الله تعالى عنه فيما أخبره به من عزمه على قتله فلهذا أمره بأن يخلى غنمه وليس مراده من قوله فاشتمه ان شئت أن منسبه الى ماليس فيه فذلك كذب وبهتان لارخصة فيه وانما مراده أن ينسبه الى ماعله منه فيقول يافتان ياشر بر لقصده الى الشر والفتنة وماأشبه ذلك من الكلام وهو معنى قوله تمالى لايحب الله الجهر بالسوءمن القول الا من ظلم ﴿ قَالَ ﴾ وبلفناءن على رضى الله تمالي عنه أنه بينها هو يخطب يوم الجمة اذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال على رضى الله عنه كلة حق أريد بها باطل لن نمنعكم مساجـــــ الله ان تذكروا فيها اسم الله ولن نمنعكم الني مادامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته ومعنى قوله اذحكمت الخوارج أى نادوا الحكم لله وكانوا يتكلمون بذلك اذا أخذ على رضى الله عنه في خطبته ليشو شوا خاطره فانهم كانوا يقصدون بذلك نسبته الى الكفر لرضاه بالحكمين وتفويضه الحكم الى أبى موسى رضى الله عنه ولهذا قال على رضي الله عنه كلمة حق أربد بها باطل يمني ان ظاهر قول المرء الحكم لله حق ولكنهم يقصدون به الباطل وهو نسبته الى الكفر ثم فيه دليل على أنهم مالم يعزموا على الخروج فالامام لا يتعرض لهم بالحبس والفتل الله ولن تمنعكم النيء وفيه دليل على أن التمريض بالشنم لا يوجب النمزير فانه لم يمزرهم وقد عرضوا بنسبته الى الكفر والشتم بالكفر موجب للتمزير وفيه دليـل على ان الخوارج اذا كانوا يقاتلون الكفار تحت راية أهل العدل فانهم يستحقون من الغنيمة مايستحقه غيرهم

لانهم مسلمون وفيه دليل على أنهم يقاتلون دفعا لقتالهم فأنه قال وان نقاتلكم حتى أتقاتلونا ممناه حق تمزموا على القتال بالتجمع والتحيز عن أهل المدل ﴿ قال ﴾ وبلغنا عن على زضى الله عنه أنه قال يوم الجل لانتبعوا مدبراً ولا تقتلوا أسيراً ولاتدففوا على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال وبهذا كله نأخذفنقول اذا قاتل أهل المدل أهل البغي فهزموهم فلا ينبني لاهل المدل أن يتبموا مدبرآ لانا قاتلناهم لفطع بغيهم وقد اندفع حين ولوا مدبرين ولكن هذا اذا لم يبق لهم فئة يرجمون اليها فان بتي لهم فئة فانه يتبعمد برهم لانهم ما تركوا قصائهم لهذا حين ولوا منهم منهرمين بل تحيزوا الى فئتهم ليمودوافيتبمون لذلك ولهذا يتبع المدبر من المشركين لبقاء الفئة لاهـل الحرب وكذلك لا يقتلون الاسير اذا لم يبق لهم فئة وقد كان على رضى الله عنه يحلف من يؤسر منهمان لايخرج عليه قط ثم يخلي سبيله وان كانت له فئة فلا بأس بأن يقتل أســيرهم لانه ما اندفع شره ولكنه مقهور ولو تخلص اكاز الى فثنه فاذا رأى الامام المصلحة فى قتله فلا بأس بأن يقتله وكذلك لا يجهزوا على جريحهم اذا لم يبق لهم فئة فان كانت باقية فلا بأس بأن يجهـز على جربحهم لانه اذا برئ عاد الى تلك الفتنة والشر بقوة تلك الفئة ولان فى قتل الاسـير والتجهيز على الجريح كسر شوكة أصحابه فاذا بقيت لهم فئة فهذا المقصود يحصل بذلك بخلاف ما اذا لم يبق لهم فئة وقوله لا يكشف ستر قيـل معناه لا يسبي الذرارى ولا يؤخـذ مال على سبيل التملك بطريق الاغتنام وبه نقول لا تسبى نساؤهم وذراريهم لانهم مسلمونولا يتملك أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها محرزة بدار الاسلام فان التملك بالقهر يخص بمحل ليس فيه عصمة الاحراز بدار الاسلام ﴿ قَالَ ﴾ وما أصاب أهل المدل من كراع أهل البني وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة لانهم لو احتاجوا الى سلاح أهل المدلكان لهم أن يأخذوه للحاجةوالضرورة وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وســلم من صفوان دروعاً في حرب هوازن وكان ذلك بغير رضاه حيث قال أغصبا يامحمد فاذا كان يجوز ذلك في سلاح من لايقاتل فني سلاح من يقاتل من أهـل البني أولى فاذا وضمت الحرب أوزارها رد جميع ذلك عليهـم لزوال الحاجة وكذلك ما أصيب من أموااهم يرد اليهم لانه لم يتملك ذلك المال عليهم لبقاء العصمة والاحراز فيه ولان الملك بطريق القهر لايثبت مالم يتم وتمامه بالاحراز بدار تخالف دار المستولي عليه وذلك لا يوجد بـ ين أهل البني وأهل المدل لان دار الفننين واحدة ﴿ قال ﴾ وبلغنا عن على رضي الله عنــه أنه ألتي ما أصاب من عسكر أهل النهر وان في الرحبة فمن عرف شيئاً أخذه حتى كان آخر من عرف شيئاً لانسان قدر حديد فأخذها ولما قيل لعلى رضي الله عنه يوم الجمل الا تقسم بيننا ما أفاء الله علينا قال فمن يأخذ منكم عائشة وانمـا قال ذلك استبعاداً لـكلامهم واظهاراً لخطأهم فيما طلبوا واذا أخذت المرأة من أهل البغي فان كانت تقاتل حبست حتى لا يبقى منهم أحد ولا تقتل لان المرأة لا تفتل على ردتها فكيف تقتل اذا كانت باغية وفي حال اشتفالها بالفتال انماجاز قتلهادفعاوقد اندفع ذلك حين أسرت كالولد يقتــل والده دفعا اذا قصــده وليس له ذلك بمــد مااندفع قصــده ولكنها تحبس عسكر أهل البني على حاله قتل لانه ممن يقاتل عبداً كان أو حراً وقد بينا جواز قتل الاسير اذا بقيت له فئة وان كان عبدا يخدم مولاه ولم يقاتل حبس حتى لا يبقي من أهل البغي أحد ولم يقتل لانه ما كان مقاتلا والفتل في حق أهل البني للدفع فمن لم يقاتل ولم يعزم على ذلك لايقتل ولكنه مال الباغي وقد بينا أنه يوقف حتى لايبقيأ حدمنهم وانما يوقف العبد بحبسه لكيلا يهرب فيعود الى مولاه وماأصاب المسلمون منهم من كراع أوسلاح وليس لهم اليه حاجة قال اما الكراع فيباع ويحبس الثمن لانه يحتاج الى النفقة فلاينفق عليه الامام من بيت المال لما فيه من الاحسان الى صاحبه الباغي ولان حبس التمن أهون عليه من حبس الكراع فلهذا يبيعه ويحبس تمنه حتى يتفرق جمعهم فيرد ذلك علىصاحبه وأما السلاح فيمسكه ليرده على صاحبه اذاوضعت الحرب أو زارهاوهذا لان في الرد في الحال اعانة لهم على أهل المدل وذلك لا يجوز فلهذا يوقف لنفرق الجمع فان طلب أهــل البني الموادعةأجيبوا اليها ان كان خيراً للمسلمين لما بينا أنهم قد يحتاجون الى الموادعة لحفظ قوة أنفسهم اذا لم يقووا على قتالهم وكما يجـوز ذلك في حق المرتدين يجوز في حق أهل البغي ولم يؤخذ منهم عليها شئ لانهم مسلمون ولا يجوز أخــذ الجزية من المسلمين وقد بينا مثله في حق المرتدين الا ان هناك اذا أخذوا ملكوا لانهم بعد ما صاروا أهل حرب تغنم أموالهم وههنا ان أخذوا لايملكون لان أموال الخوارج لاتنتم بحال واذا تاب أهل البني ودخلوا الى أهل المدل لم يؤخذوا بشي مما أصابوا يمني بضمان ماأتلفوا من النفوس والأموال ومراده اذا أصابوا ذلك بمد ماتجمعوا وصاروا أهل منعة فاما ماأصابوا قبل ذلك فهم ضامنون لذلك لانا أمرنا

في حقهم بالمحاجة والا لزام بالدليل فلايعتبر تأويلهم الباطل في إسقاط الضمان قبل أن يصيروا أهل منمة فاما يعد ما صارت لهم منعة فقد انقطع ولاية الالزام بالدليل حسا فيمتبر تأويلهم وان كان باطلافي اسقاط الضمان عنهم كمتأويل أهل الحرب بعد ما أسلموا والاصل فيه حــديث الزهرى قال وقعت الفتنة وأضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين فانفةوا على ان كل دم أريق بتأويل القرآن فهو موضوع وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع وكل مال أتلف بتأويل القرآن فهو موضوع وماكان قائما بعينه فى أبديهم فهو صردود على صاحبه لانهم لم يملكوا ذلك بالاخــذ كما أنالانملك عليهم مالهم والتسوية بين الفئنين المتقاتلتين بتأويـل الدين في الاحكام أصل وقــد روىءن محمد قال افتيهم اذا تابوا بأن يضمنواما أتلفوامن النفوس والاموال ولا الزمهم ذلك في الحكم وهذا صحيح فانهم كانوا معتقدين الاسلام وقد ظهر لهم خطأهم فى التأويل الا أن ولايةالالزام كان منقطماً للمنعة فلا يجبر على اداءالضمان في الحكم ولكن يفتي به فيما بينه وبين ربه ولا يفتى أهل المدل بمثله لانهم محقون في قتالهم وقتلهم ممنثلون للامر وان كان أهل البغى قد استمانوا بقوم من أهل الذمــة على حربهــم فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضاً للعهد ألا ترى أن هــذا الفمل من أهل البغي ليس ينقض للايمان فكذلك لا يكون من أهل الذمة نقضا للمهد وهـ ذا لان أهل البني مسلمون فان الله تمالي سمى الطائفتين باسم الايمان بقوله تمالى وان طائفتان من المؤمنين افتتلواوقال على رضيالله عنهاخواننا بغوا علينا فالذين انضموا اليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من ان يكونوا ملتزمين حكم الاسلام في المعاملات وان يكونوا من أهل دار الاسلام فلهذا لاينتقض عهدهم بذلك ولكنهم بمنزلة أهل البغى فيما أصابوا فى الحرب لانهـم قاتلوا تحت راية البغاة فحكمهم فيما فعلوا كحكم البغاة وينبغى لاهل المدل اذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم الى المدل هكذا روى عن على رضى الله عنه أنه بهت ابن عباس رضي الله عنهما الى أهــل حرورا حتى ناظــرهم ودعاهم الى التوبة ولان المقصود ربما يحصل من غدير قيال بالوعظ والانذار فالأحسن ان يقــدم ذلك على القتال لان الكي آخر لدوا، وان لم يفعلوا فلا شي عليهم لانهم قدعدوا ما يقاتلون عليه فحالهم في ذلك كحال المرتدين وأهل الجرب الذين بلفتهم الدعوة ولهذا يجوز قتالهم بكل ما بجوز القتال به من أهل الحرب كالرمي بالنبل والمنجنيق وارسال الماء والنار عليهم والبيات بالليل

لان قتااهم فرض كقتال أهل الحرب والمرتدين واذا وقعت الموادعة بينهم فأعطى كل واحد من الفريقين رهنا على انه ايهما غدر فقتل الرهن فــدماء الآخرين اهم حـــلال فغــدر أهل البني وقتــلوا الرهن الذين في أيديهم لم ينبغ لاهل العــدل ان يقتلوا الرهن الذين في أبديهم ولكنهم يحبسونهم حتى يهلك أهلالبني أويتوبوا لانهم صاروا آمنين فينا إما بالموادعة أو بأن أعطيناهم الامان حين أخذناهم رهنا وانماكان الفدر من غيرهم فلا يؤاخذون بذنب الغيير قال الله تمالى ولا تزر وازرة وزر أخسرى ولكنه لايخلي سبيلهم لانه يخاف فتنتهم وان يمودوا الى فئتهم فيحاربون أهل المدل فلهذا حبسوا الى ان يتفرق جمهم وكذلك ان كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون حبس رهنهم فيأيدي المسلمين حتى يسلموا وان أبوا فهم ذمــة المسلمين يوضع عليهم الجزية لانهم حصلوا فى أيدينا آمنين فلا يحل قتلهم بغدركان من غيرهم ولكنهم احتبسوا في دارنا على التأبيد لانهم كانوا راضين بالمقام في دارنا الى أن يرد علينا رهننا وقد فات ذلك حـين قتلوا رهننا فقلنا انهم بحتبسون فى دارنا على النأبيــد والـكافر لا يترك فى دارنا مقيما الا بجزية فتوضع عليهــم الجزية ان لم يسلموا وبحكي أن الدوانيق كان ابتلى بهذا الصلح مع أهل الموصل ثم انهم غدروا فقتلوا رهنه فجمع العلماء ليستشيرهم في رهنهم فقالوا يقتلون كماشرطوا على أنفسهم وفيهم أبوحنيفة رحمه الله تمالي ساكت فقال له ما تقول قال ليس لك ذلك فانك شرطت لهم ما لا يحل وشرطوا لك ما لايحل وكل شرط ليس في كتاب الله فهــو باطــل ولا تزر وازرة وزر أخرى فاغلظ عليــه القول وأص باخراجــه من عنده وقال ما دعوتك لشيء الا أتيتني بما أكره ثم جمعهم من الغدوقال قد تبين لى أن الصواب ما قلت فما ذا نصنع بهم قال سل العلماء فسألهم فقالوا لا عــلم لنا بذلك قال أبو حنيفةرحمه الله تمالى توضع عليهم الجزية فقال لم وهم لا يرضون بذلك قال لانهم رضوا بالمقام في دارنا الى أن يرد علينا رهننا وقد تحقق فوات ذلك فكانوا راضين بالمقام فى دارنا على التأبيــد والكافر اذا رضى بذلك توضع عليه الجزية فاستحسن قوله واعتذر اليه وردهالي بيته بمحمل واذا أمن الرجل منأهل العدل رجلامن أهلالبغي جاز أمانهلان وجوب قتل الباغيلايكونأ قوىمنوجوب قتل المشرك ثم هناك يصح أمان واحد من المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم فكذلك همنا ولانه ربما يحتاج الي أن يناظره فعسى أن يتوب من غير فتال ولا يتأتى ذلك مالم يأمن كل

واحد منهما من صاحبه وكذا ان قال لاسبيل عليك أو أمنه بالفارسية أو النبطية هكذا روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب الى أمراء الاجناد أيما مسلم قال لسكافر مبرس أولا بذهل أولاده فهو أمان وكل من يصح أمانه للحربي يصح أمانه للباغي كالمرأة والعبدالذي يقاتل مع مولاه فان كان العبد لايقاتل مع مولاه فأمانه لأهل البني على الخلاف ولا يجوز أمان الذي وان كان يقاتل مع أهل العدل كما لايجوز أمانه للكفار واذا قاتل النساء منأهل البني أهل المدل وسمهم قتلهن دفعا لفتالهن فاذا لم يقاتلن لم يسمهم قتالهنَّ كما في حق أهل الحرب بل أولى فهذا القتال دفع محض فاذا قاتان قتلن للدفع واذا لم يقاتلن فلا حاجة الى دفعهنَّ واذا كان قوم من أهل العدل في يدي أهل البني تجار أو أسري فجني بمضهم على بمض تم ظهر عليهم أهل المدل لم يقتص لبعضهم من بعض لانهم فعلوا ذلك حيث لاتصل اليهم يد امام أهل العــدل ولا يجري عليهــم حكمه فكانهم فعلوا ذلك في دار الحرب ولا يقبــل قاضي أهل العدل كتاب قاضي أهل البغيلان أهل البغي فسقة وما لم يخرجواففسقهم فسق اعتقاد فأما بمد ماخرجواففسقهم فسق التعاطي فكما لاتقبل شهادة الفاسق فكذلك كتاب الفاســق ولانهــم يســتحلون دماءنا وأموالنا فرعــا حكم قاضي أهــل البغي بناء على هــذا الاستحلال من غير حجة وان ظهر أهل البني على مصر فاستعملوا عليــه قاضيا من أهــله وليس من أهل البني فأنه يقيم الحدود والقصاص والاحكام بين الناس بالحق لايسمه الا ذلك لان شريحا رحمه الله تمالي تقلد القضاء من جهة بمض نبي أمية والحسن رحمه الله تمالي كذلك وغمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ما استخلف لم يتعرض لقضاء القضاة الذين تقادوا من جهة بني أمية والمعني فيه أن الحكم بالمدل ودفع الظلم عن المظلوم من باب الاس بالمعروف والنهي عن المنكروذلك فرض على كل مسلم الا أن كلمن كان من الرعية فهو غير متمكن من الزام ذلك فاذا تمكن من ذلك بقوة من قلده كان عليه أن يحكم بما هو فرض عليه سواء كان من قلده باغيا أو عادلا فان شرط التقليد التمكن وقد حصل فان كتب هذا القاضي كتابا الي قاضي أهل العدل بحق لرجل من أهل المصر بشهادة من شهدعنده بذلك أجازه اذاكان هذا القاضي الذي أناه الكتاب يعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك القاضي وليسوا من أهل البغي لانهم لو شهدوا عنده بذلك كان عليه أن يقضى بشهادتهم فكذلك اذا نقل الفاضي بكتابه شهادتهم الى مجلسه وان كانوا من أهـل البغي لايجيز كتابه كالو

شهدوا عنده بذلك لم يقض بشمادتهم على مابينا وكذلك ان كانلا يمرفهم لان الظاهر في منعة أهل البني أن من يسكن فيهم فهو منهم فما لم يعلم خلاف وجب عليه الاخذ بالظاهر ﴿قَالَ﴾ وما أصاب أهل البني من القتل والاموال قبل أن يخرجوا ويحاربوا ثم صالحوابمد الخروج على ابطال ذلك لم يجز وأخذوا بجميع ذلك منالقصاص والاموال لان ذلك حق لزمهم للعباد وليس الامام ولاية اسقاط حقوق العبادفكان شرطهم اسقاط ذلك عنهم شرطأ باطلا فلا يوفي به ويصنع بقتلي أهل المدل ما يصنع بالشهيد فلا ينسلون ويصلي عليهم هكذا فعل على رضى الله عنه بمن قتل من أصحابه وبه أوصى عمار بن ياسر وحجر بن عدى وزيد بن صوحان رضي الله عنهم حين استشهدوا وقد رويناه في كتاب الصلاة ولا يصلي على قتلى أهل البغي ولا ينسلون أيضا والكنهم يدفنون لاماطة الاذى هكذا روى عن على ً رضي الله عنه أنه لم يصـل على قنلي النهروان ولان الصـلاة عليهم الدعاء لهم والاستغفار قال الله تمالى وصــل عليهم ان صلاتك سكن لهم وقد منعنا من ذلك في حق أهــل البني ولان القيام بغسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة ممهم والعادل ممنوع من الموالاة مع أهل البني في حياة الباغي فكذلك بمد وفاته وكان الحسن بن زياد رحمهما الله تمالي يقول هــذا اذا بقيت لهم فئــة فان لم يبق لهم فلا بأس للعادل بأن يفسل قريبه من أهل البغي ويصلي عليه وجمل ذلك بمنزلة قتـل الاسير والتجهيز على الجريح لان في القيام بذلك مراعاة حق القرابة ولا بأس بذلك اذا لم يبق لهم فئة ﴿قَالَ ﴾ وأكرهان تؤخذ رؤسهم فيطاف بها في الآفاق لانه مثلة وقد نهي رسول اللهصلى الله عليــــهٔ وســــــلم عن المثلة ولو بالـــكاب المقور ولانه لم يبلغنا ان عليا رضي الله عنه صنع ذلك في شئ من حروبه وهو المتبع في الباب ولمــا جمل رأس يباب البطريق الى أبى بكر رضي الله عنه كرهــه فقيل ان الفرس والروم يفعلون ذلك فقال لسنا من الفرس ولا الروم يكفينا الكتاب والخبر وقد جوز ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا ان كان فيــه كسر شوكتهم أو طأ نينة قلبأهل العـــدل استدلا لا بحديث ابن مسعود رضي الله عنهم حين خمل رأس أبي جهل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وإذا قتل العادل في الحبرب أباه الباغي ورثه لانه قتل بحق فلا يحرمـــه الميراث كالقتل رجما أو في قصاص وهذا لان حرمان الميراث عقوبة شرعت جزاء على قتل محظور فالقتل المأمور به لا يصلح ان يكون سببا لهوكذلك الباغي اذا قتل مورثه المادل

برثه في قول أبي حنيفة ومحمــد رحمهما الله تعالى ولا يرثه في قــول أبي يوسف رحمه الله تمالي لانه قتــل بنير حق فيحرمه الميراث كما لو قتــله ظلما من غــير تأويل وهــذا لان اعتقاده تأويله لايكون حجة على مورثه العادل ولا على سائر ورثته وانما يعتبر ذلك في حقه خاصة يوضحــه ان تأويل أهل البني عند انضهام المنعة يعتبر على الوجــه الذي يعتبر في حق أهل الحرب وتأثير ذلكفى اسقاطضان النفس والمال لافي حكم التوريث اذلاتوارث بين المسلم والكافر فكذلك تأويل أهل البني وهما يقولان المقاتلة بـين الفئتــين بتأويل الدين فيستويان في الاحكام وان اختلفا في الآثام كما فيسقوط الضمان وكما في حق أهل الحرب مع المسلمين وكما ان قتل الباغي مورثه بغير حق فقتل الحربي كـذلك بغير حق ثم لايتعلق به حرمان الميراث حتى اذا جرح الكافر مورثه ثم أسلمتم مات من تلك الجراحة ورثه وكماأن اعتقاده لايكون حجـة على العادل في حكم التوربث فكذلك في حكم سقوط حقـه في الضمان لايكون حجـة ولكن قيـل لما انقطمت ولاية الالزام بانضمام المنعـة الى التأويل جمل الفاســد من التأويل كالصحيح في ذلك الحـكم فـكذلك في حكم التــوريث ويكره للمادل أن يلي قتــل أخيــه وأبيه من أهل البغي اما في حق الاب لايشــكل فانه يكره له قتل أبيــه المشرك كما قال تمالى وصاحبهما في الدنيا معروفا فالمــراد في الابوين المشركين كذلك تأول الآية وهو قوله تمالى وان جاهداك على ان تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ولما استأذن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه رســول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه المشرك كره له ذلك وقال يكفيك ذلك غيرك وكذلك لما استأذن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه المشرك نهاه عن ذلك ولا بأس لقتل اخيه اذاكان مشركا ويكر ه اذاكان باغياً لان في حق الباغي اجتمع حرمتان حرمة القرابة وحرمة الاسلام فيمنعه ذلك من القصد الى قتله وفي حق الكافر آنما وجد حرمة واحدة وهوحرمةالقرابة فذلك لاءنمه من القتل كالحرمة في حقالدين في حقالاً جانب من أهل البغي فان قصده أبوه المشرك أو الباغي ليقتله كان للابن أن يمتنع منه ويقتله لانه يقصد بفعله الدفع عن نفسه لاقتل أبيهوكل واحد مأمور بأن يدفع قصد الغير عن نفسه وانكان الرجل من أهل العدل في صف أهل البغي فقتله رجل لم بكن عليه فيــــه الدية كما لوكان في صف أهـل الحرب لانا أمرنا بقتال الفريقين فكل من كان واقفا فيصفهـم فقتاله حلال

والقتال الحلال لابوجب شيئا ولانهأهدر دمه حينوقف في صف أهل البغي واذا دخل الباغي عسكر أهل العدل بأمان فقتله رجل من أهل العــدلفعليه الدية كما لو قتل المســلم مستأمناً في دارنا وهذا لبقاء شبهة الاباحة في دمه حين كان دخوله بامان ألا ترى أنه بجب تبليغه مأمنيه ليمود حربا فالقصاص يندرئ بالشبهات ووجوب الدية للمصمة والتقوم في دمه للحال ﴿ قال ﴾ واذا حمل العادل على الباغي في المحاربة فقال قد تبت وألتي السلاح كفعنه لانه انما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهوكالحربي اذا أسلم ولانه يقاتله دفعا لبغيه وقتاله وقد اندفع ذلك حين ألتى السلاح وكبذلك لو قال كفعني حتى أنظر في أمري فلمليأنًا بمك وألق السلاح لانه اسـنأمن لينظر في أصره فعليه أن يجيبه الى ذلك رجاء أن يحصل المقصود بدون الفتال وفي حق أهل الحرب لايلزمه اعطاء الأمان لان الداعي الى المحاربة هناك شركه ولا ينعدم ذلك بالفاء السلاح وههنا أهل البغي مسلمون وانمايقاتلون لدفع قتالهم فاذا ألتي السلاح واستمهله كان عليه أن يمهله ولو قال أنا على دينك ومعهالسلاح لم يكف عنه بذلك لانه صادق فيما قال وقد بيناأن البغاة مسلمون وقد كان المادل مأمورا بقتالهم مع علمه بذلك فلا يتغير ذلك باخباره اياه بذلك وهذا لانه مادام عاملا للسلاح فهو قاصد للقتال ان تمكن منه فيقتله دفعاً لقتاله واذا غلب قوم من أهل البغي على مدينة فقاتلهم قوم آخرون من أهـل البغي فهزموهم فأرادوا أن يسبوا ذراري أهل المدينة لم يسم أهل المدينة الآأن يقاتلوا دونالذراريلانذراري المسلمين لايسـبون فان البغاة ظالمون في سبيهم وعلي كل من يقوى على دفع الظلم عن المظلوم أن يقوم به كما قال صلى الله عليه وسلم لاحتى تأخــذوا علي يدى الظالم فتأطروه على الحــق أطرآ واذا وادع أهل البغى قوما من أهل الحرب لم يسم لاهل العدل أن يفزوهم لانهم من المسلمين وأمان المسلم اذا كان في فئة ممتنعة نافذ على جميع المسلمين فان غــدر بهم أهل البغي فسبوهم لم يشــتر منهم أهل المدل شيئاً من تلك السبأيا لاتهم كانوا في موادعة وأمان من المسلمين فالذين غدروا به-م لا يملكونهم ولكنهم يؤمرون باعادتهم الى ما كانوا عليه حتى اذا تاب أهل البغي أمروا بردهم وكذلك ان كان أهل المدل هم الذين وادعوهم وان ظهر أهل البغي علي أهل العدل حتى ألجؤهم الى دار الشرك فلا يحـل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهل البغي لان حكم أهـل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك علىأهل البغي من

المسلمين اذا كان حكم أهـل الشرك هو الظاهر ولا بأس بأن يستمين أهـل المدل نقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج اذا كان حكم أهـل المدل ظاهراً لانهم يقاتلون لاعزاز الدين والاستمانة عليهم بقوم منهم أو من أهل الذمة كالاستمانة عليهم بالكلاب واذا لم يكن لأهل البغي منعة وانما خرج رجل أو رجلان من أهل مصر على تأويل بقاتلان ثم يستأمنان أخــذا بجميع الاحكام لانهما بمنزلة اللصوص وقد بينا أن التأويل اذا تجرد عن المنعـة لا يكون معتـ برآ لبقاء ولاية الالزام بالمحاجة والدليـ ل أنهما معتقدان الاسـ الام فيكونان كاللصيين في جميع ما أصابا واذا اشتد رجل على رجل في المصر بمصا أو حجر فقتله المشدود عليه بحديدة قتل به في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تمالى اذا اشتد عليه بشيُّ لو قتله له قتله فقتله المشدود عليه فدمه هدر وللبني له ان يقتله وهـ ذه المسئلة تذبيعلي مسئلة كتاب الديات ان القتـــل بالحجر والمصا لا يوجب القصاص عند أبي حنيفة رخمه الله وعندها مالايثبت من الحجر الكبير والعصا عنزلة السلاح في أنه بجب القصاص به بخـ لاف العصا الصفير ثم المشـ دود عليه يتمكن من دفع شر القتل عن نفسه اذا صار مقصوداً بالقتــل وإقدامــه على ماهو مباح له أو مستحق عليه شرعا لانوجب عليه شيئاً فاذا كان عندهما الحجر الكبير كالسلاح فنقول الشاد لوحقق مقصوده ازمه القصاص فبمجرد قصده مدر دمه بل أولى لان هدر الدم واباحة القتل عجرد القصل أسرع نبونا حتى كان للابن ان يقتل اباه اذا قصده دفعاًللضرر وان كان لوحقق مقصوده لايلزمه القود وكذلك الصيءوالمجنون اذا قصد قتل انسان بالسلاح يباح قتله دفعا وان كان لوحقق مقصوده لايلزمه القصاص ثم مالايثبت عندهما آلة القتل كالسلاح فالمقصود بالقتل دفع شر القتل عن نفسه فلا يلزمه شئ وعنــد أبي حنيفة المصا والحجر ليس بآلة القتل فهـو لايدفع القتل عن نفسه وانما بدفع الأذى عن نفسه وبالحاجة الى دفع الأذي لا باح له الاقدام على القتل ولان الشاداو حقق مقصوده لا يلزمه القصاص فبمجرد القصد أيضا لا يهدر دمه ﴿ فان قيل ﴾ ان كان لا يخاف على نفسه من جهة القتل بخلاف الجرح وحرمة أطر افه لاتكون دون حرمة مالهولو قصدماله كان له ان يقتله دفعافهنا أولى ﴿ قلنا ﴾ بناء هذا الحكم على قصده وقصده همنا النفس لاالطرف والمشدود عليه لا يخاف القتل من جهة لانه في المصر بالنهار فيلحقه الغوث قبل ان يأتي على نفسه فلهذا

لا يباح الاقدام على قتله بخلاف مااذا كان بالليل أوكان بالمفازة لان الغوث بالبعدمنه عادة فالى ان ينتبه الناس ويخرجوا ربما يأتيعلى نفسه فكان هودافعا شرالفتلءن نفسه وبخلاف السلاح فانه آلة القتل من حيث أنه جارح فالظاهر أنه يأتى على نفسه قبل أن يلحقه الغوث فيباحله أن يقتله دفعا فلا يلزمه به شيُّ ولا يفصل بين قصده الىالمال أو الى النفس بل هو على التقسيم الذي قلنا سواء أراد نفسه أو ماله ومقصوده من ايراد هذه المسئلة ههنا الفرق بـين اللصوص وبـينأهل البغي فان في حق اللصوص المنعة تجردت عن تأويل وقدبيناان ف حق أهل البغي ان المغير للحكم اجتماع المنمة والتأويل وأنه اذا تجرد احدهما عن الآخر لايتغيرالحكم في حق ضمان المصاب والعبدفي جميع ماذكرنا كالحروعلى هذا لوان لصوصاً غير متأولين غلبوا على مدينة فقتلوا الأنفس واستهلكوا الأموال ثم ظهر عليهمأ هلاالمدل أخذوا بجميع ذلك لتجردالمنعة عن التأويل واذا غلب أهل البغي على مدينة فاستعملوا عليها قاضيا فقضي باشياء ثم ظهر أهل المدل على تلك المدينة فرفمت قضاياه الى قاضي أهل المدل فأنه ينفذ منها ماكان عدلا لانه لونقضها احتاج الي إعادة مثابا والقاضي لايشتغل بما لايفيد ولاينقض شيئا ليعيده وكذلكان قضى بمارآه بعض الفقهاء لانقضاء القاضي في الجتهدات نافذ فلا ينقض ذلك قاضي أهـل العدل من قضايا من تفلد من أهل البغي وان كان مخالفا لرأيه واذا اجتمع عسكر أهل العدل والبغي على قتال أهل الحربفغنمواغنيمة اشتركوافيها لانهم مسلمون اشتركوا في الفتال لاعزاز الدين وفي احراز النيُّ بدار الاسلام وهو معني قول على رضى الله عنه لن نمنعكم النيُّ مادامت أبديكم مع أبدينا ويأخذ خمسها أهل العــدل ليصرفوا ذلك الى المصارف فان أهل البغي لايفعلون ذلك لانهم يستحلون أموالنا فالظاهر أنهم لايصرفون الخس الى مصارفه ولان أهــلالمــدل يؤمرون بأن يتكافوالنـكون الراية لهم وانما يظهر ذلكاذا كانوا هم الذين أخذوا الخمس وكذلكان غنم أحد الفريقين دون الآخر اشتركوا فيها لان بمضهم ردء البمض وقسد اشتركوا في الاحراز وكذلك اذا غزا الامام بجند المسلمين فمأت في أرض الحرب واختلف الجند فيمن يستخلفونه ثم غنموا أو غنمت طائفة منهم اشتركوا فيها لانهم مع هـذا الاختلاف يجتمعون على قتال أهل الحرب لاعلاء كلة الله تمالى واعزاز الدين فيشتركون في المصاب وقـــد بينا ان جيشالهم منعة لودخلوا دار الحرب من غير اذن الامام خمس ما أصابوا وقسمما بتي بينهم علي سهام الغنيمة

فكذلك حال الذين قاتلوا بعد ما مات الامام قبل أن يستخلفوا غيره واذا استعان قوم من أهل البغي بقوم من أهل الحرب على قتال أهـل العدل وقاتلوهم فظهر عليهم أهـل العدل قال يسبي أهل الحرب وليست استمانة أهل البغي بهم بأمان لهم لأن المستأمن يدخل دار الاسلام تاركا للحرب وهؤلاء ما دخلوا دار الاسلام الا ليقاتلوا المسلمين من أهل العدل فمرفنا أنهم غير مستأمنين ولان المستأمنين لو تجمعوا وقصدوا قتال المسلمين وناجـزوهم كان ذلك منهم نقضا للامان فلأن يكون هـذا الممني مانعا ثبوت الامان في الابتــداء أولى وكـذلك أهــل البغي اذا دعوا قــوما من أهل الحــرب فأعان أولئــك الفوم من أهل الحرب على أهل المدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل المدل فانهم يسبونهم لمابينا أن موادعة أهل البغي وان كانت عاملة في حق أهل المدل فهم بالقصد الى مال أهل المدل صاروا ناقضين لنلك الموادعــة والتحقوا بمن لاموادعــة لهم من أهـــل الحرب في حكم السبي من لحق بمسكر أهل البغي وحارب معهم لم يكن فيــه حكم المرتد حتى لايقسم ماله بين ورثته ولا تنقطع المصمة بينه وبين امرأته فان عليا رضي الله تمالى عنه لم يفعل ذلك في حق أحد ممن التحق من أهل عسكره بمن خالف ولما قال للذي أنَّاه بعد ذلك يخاصم في زوجته أنت المالئ علينا عدونا قال أويمنعني ذلك عدلك فقال لا وقضي له بزوجتـــه ولان الموت الحكمي انميا يثبت بتباين الدارين حقيقة وحكماً وذلك لايوجيد ههنا فمنمة أهيل البني وأهمل العدل كلها فىدار الاسلام فلهذا لايقسم ماله بين ورثته ولاتنقطع العصمة بينه وبين زوجته والله أعلم

## ۔ ﴿ باب آخر في الفنيمة ﴾ ص

وقال والديون في الغنيمة وحمه الله المقطوع في الحرب وصاحب الديون في الغنيمة سوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغنيمة قال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقال السائل فهل أحداحتى بشيء من غيره قال لاحتى لو رميت بسهم في جنبك فاستخرجته لم تكن أحق به من صاحبك ولان السبب هو القهر على وجه يكون فيه اعزاز الدين والمتطوع في ذلك كصاحب الديون ومن دخل دار الحرب للتجارة وهو في عسكر المسلمين ف لا حق له في الغنيمة الا ان يلتى المسلمون العدو فيقاتل معهم فيشاركهم حينتذ لان التاجر ما كان

قصده عند الانفصال الى دار الحرب القتال لاعزاز الدين وانما كان قصده التجارة فلا يكون هو من الغزاة وان كان فيهم الا ان يقاتل فينتذ يتبين بفعله ان مقصوده الفتال ومعنى التجارة تبع فلا بحرمه ذلك سهمه وقيل نزل قوله عز وجل ليس عليكم جناح ان نبتغوا فضلا من ربكم يمني النجارة في طريق الحج فكذلك في طريق الغزو وقال أبو يوسف رحمه الله تمالى سألت أبا حنيفة رحمه الله تمالى عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال والذين بهمزمانة لايطيقون القتال فنمىءن ذلك وكرهه والاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأي امرأة مقتولة ها ماكانت هــذه تقاتل فهذا تنصيص على انها لا تقتل والشيخ الكبير ومن به زمانة بهذه الصفة قالوا وهـــذا اذاكان لا نقاتل برأبه وأما اذا كان يقاتل برأيه فني قنله كسرشوكتهم فلابأس بذلك فان دريد بن الصمة قتل يوم حنين وكان ابن مائة وستين سنة وقـد عمى وكان ذا رأي في الحرب﴿ قال ﴾ وسألته عن أصحاب الصوامع والرهبان فرأي قىلهم حسنا وفي السير الكبير مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تدالى أنهم لايقنلون وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقيل لاخلاف في الحقيقة فأنهـم أن كانوا يخالطون الناس يقتلون عنــدهم جميما لان المقاتلة يصدرون عن رأمهم وهم الدين يحثونهم على قتال المسلمين وان كانوا طينواعلى أنفسهم الباب ولايخالطون الناس أصلا فانهم لايقتلون لانهــم لا يقاتلون بالفعل ولا بالحث عليه وقيل بل في المسئلة خلاف فهما استدلا بوصية أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان حيث قال وستلقى أقواما من أصحاب الصوامع والرهبان زعموا انهم فرغوا أنفسهم للمبادة فدعهم ومافرغوا أنفسهم له والمعني فيه أنهم لايقاتلون والقتل لدفع الفتال فكانواهم فيذلك كالنساء والصبيان وأبوحنيفة رحمه الله تمالى يقول هؤلاء من ائمـة الكفر قال تمالى فقاتلوا ائمة الكفر فمني هذا الكلام أنهــم فرغوا أنفسهم للاصرار على الكفر والاشتغال بما يمنع عنــه فى الاسلام والظاهر ان الناس يقتدون بهم فهم يحثون الناس على الفتال فعلا وانكانوا لايحثونهم على ذلك قولا ولانهم بماصنموا لأتخرج بنيتهم من أن تكون صالحة للمحاربة وان كانوا لايشتغلون بالمحاربة كالمشغولين بالنجارة والحراثة منهم بخلاف النساء والصبيان ﴿ قال ﴾ وسألته عن الرجل يأسر الرجلمن أهل العدوهل يقتله أو يأتي به الامام قال أى ذلك فعل فحسن لان بالاسر ما تسقط الاباحة من دمه حتى يباح للامام ان يقتله فكذلك يباح لمن أسره كما قبل أخذه

ولما قتل أمية بن خلف بعد ما أسر يوم بدر لم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتــله وان أتى به الامام فهو أقرب الى تعظيم حرمــة الامام والاول أقرب الى اظهار الشدة على المشركين وكسر شوكتهم فينبني ان يختار من ذلك ما يعلمه أنفع وأفضل للمسلمين ﴿قَالَ﴾ وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل ببيمون جيفته من أهــل الحرب قال لا بأس في ذلك بدار الحرب في غــير عسكر المسلمين وقال أبو يوسف زحمه الله تمالى أكره ذلك وأنهى عنه وأصل الخلاف في عقود الربا بـين المسلم والحربي في دار الحرب وقــد بيناه وأشار الى الممنى همنا فقال أموال أهــل الحرب تحل للمسلمين بالفصب فبطيب أنفسهم أولى معناه أن في غير عسكر المسلمين لا امان لهم في المال الذي جاؤا به فان للمسلمين أن يأخــذوه بأي طريق تمكنون من ذلك ولا يكون هذا أخذاً بسبب بيع الميتة والدم بل بطريق الغنيمة ولهــذا يخمس ويقسم مابتي بينهم على طريق الفنيمة وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب قال لا بأس بذلك اذاكان حكم الاسلام هو الظاهر الغالب لأن فتالهم بهـذه الصـفة لاعزاز الدين والاستمانة عليهم بأهل الشرك كالاستمانة بالكلاب ولكن يرضخ لاوائك ولا يسهم لان السمهم للغزاة والمشرك ليس بغاز فان الغزو عبادة والمشرك ليس من أهلها وأما الرضيخ لتحريضهم على الاعانة اذا احتاج المسلمون اليهم بمنزلة الرضخ للعبيد والنساء ﴿ قال ﴾ وسألته عن الاسير يقتل أو يفادي قال لا يفادي ولكنه يقتل أو يجعل فيئاً أي ذلك كان خــيراً للمسلمين فعله الامام والكلام همنا في فصول (أحدها) مفاداة الاسمير بمال يؤخــ ذ من أهل الحرب فان ذلك لا يجوز عنده وقال الشافعي رحمه الله تمالي بجوز بالمال العظيم وذكر محمد رخمه الله تمالى في السير الكبير ان ذلك يجوز اذا كان بالمسلمين حاجة الى المال لقوله تمالى فإما منّا بمد واما فداء والمرادبه الأساري بدليل أول الآية فشدوا الوثاق ولما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضى الله تعالى عنهـم في الاسارى يوم بدر أشار أبو بكر رضى الله عنه بالمفاداة فمـال رسول الله صلى الله عليه وســلم الى ذلك لمـا رأي من حاجة أصحابه الي المال في ذلك الوقت والممنى فيه أن استرقاق الاسير جائز وفيه منفعة للمسلمين من حيث المال فاذا فادوه بمال عظيم فمنفعة المسلمين من حيث المال في ذلك أظهر فيجوز ذلك ولا يجوز قتله وفيه ابطال حق الغانمين عنه بغير عوض فلان بجوز بموض وهو المال

الذي يفادي به كان أولى ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك قوله تمالي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فبهذا تبين أن قتل المشرك ءند التمكن منه فرض محكم وفىالمفاداة ترك اقامة هذا الفرض وسورة براءة من آخر ما نزل فكانت هذه الآية قاضية على قوله تمالي فاما منّا بعــد واما فدا، على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مفاداة الاسارى يوم بدر كيف وقد قال تعالى لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخــذتم عذاب عظيم وقال صــلى الله عليه وسلم لو نزل المذاب ما نجى منه الاعمر فانه كان أشار بقتلهم واستقصي في ذلك وقال تمالي وان يأتوكم أساري تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم فما أخبر الله تمالي عن الابم السالفة على وجه الانكار عليهم ففأندتنا أن لا نفعل مثل ما فعلوا وحديث أبي بكر رضي الله عنه في الاسير حيث قال لا تفادوه وان أعطيتم به مدين من ذهب ولانه صار من أهل دارنا فلا بجوزاعادته الىدار الحرب ليكون حربا علينا بمال يؤخذ منه كأهل الذمة وبه فارق الاسترقاق لان في ذلك تقرير كونه من أهل دارنا لا لمقصود المال كأخذ الجزية من أهل الذمة ولان تخلية سبيل المشرك ليعود حربا للمسلمين معصية وارتكاب الممصية لمنفمة المال لا بجوز وقتــل المشرك فرض ولو أعطونا مالا لترك الصــلاة لا يجوز لنا أن نفعل ذلك مع الحاجة الى المال فكذلك لايجوز ترك قتل المشرك بالمفاداة يوضحه أن في هذا تقوية المشركين بممنى يختص بالقتال وذلك لا يجوز لمنفعة المال كما لا يجوز بيع الكراع والسلاح منهم بل أولى لان قوة القتال بالمقاتل أظهر منه بآلة القتال وعن محمد رحمه الله تمالي قال لا يجوز المفاداة للشيخ الكبير الذي لا يرجي له نسل ولا رأى له في الحرب بالمال لان مثله لا يقتل وايس في المفاداة ترك القتل المستحق ولا تقوية المشركين باعادة المقاتل اليهم فهو كبيع الطمام وغيره من الأموال منهم فأما مفاداة الاسـير بالاسير لا يجوز في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى وفي رواية عنه أنه جوز ذلك وهو قولها لان في هــــــذا تخليص المسلم من عذاب المشركين والفتنة في الدين وذلك جائز كما تجوز المفاداة في أساري المسلمين عال من كراع أو سلاح أو غير ذلك وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان قتل المشركين فرض محكم فلا يجوز تركه بالمفاداة وهذا لانه اذ ابسلي الاسير المسلم بد\_ذاب أو فتنة من جهتهم فذلك لا يكون مضافا الى فعل المسلم واذا خلينا سبيل المشرك ليعود حربا لنا فذلك بفعل مضاف الينا فراعاة هذا الجانب أولى وهذا لانا أمرنا ببذل النفوس والاموال لنتوصل الى

قتلهم فبعد التمكن من ذلك لا يجوز تر كه للخوف على الاسير المسلم ولان أسيرهم صار من أهل دارنا بمنزلة الذي فكما لايجوزاعادة الذي اليهم بطريق المفاداة بأسير المسلمين فكذلك بأسيرهم ويستوى ان ظلب مفاداة أسير بأسير أو أسيرين بأسير منهم لان الظاهر انهم انما يطلبون ذلك لفوة قتال ذلك الاسير وفي المفاداة تقويتهم على قتال المسلمين وقد بينا أن ذلك بمتنع شرعائم قال أبو يوسف رحمه الله تمالى تجوز المفاداة بالاسير قبل القسمة ولا يجوز بمد القسمة لان قبل القسمة لم يتقرر كونه من أهل دارنا حتى كان للامام أن يقتله وقد نقرر ذلك بمد القسمة حتى ليس للامام أن يقتله فكان عنزلة الذي بمد القسمة وجمل قوله حتى تضع الحرب أوزارها كنابةعن القسمة لان تحققه يكونءند ذلك ومحمدرحمه الله تمالي بجوز المفاداة بالاســير بعد القسمة لأن المعني الذي لأجله جوزنا ذلك قبــل القسمة الحاجة الي تخليص المسلم من عذابهم وهذا موجود بمد القسمة وحقهم في الاسترقاق ثابت قبل القسمة وقد صار بذلك من أهل دارنائم تجوز المفاداة به لهذه الحاجة فكذلك بعد القسمة وقال لو انفلتت اليهم دابة مسلم فأخذوها فىدارهم ثم ظهر المسلمون عليها أخذها صاحبها قبل القسمة بغير شيٌّ وبعد القسمة بالقيمة لانه لايد للـدابة في نفسها فتحقق احراز المشركين أياها بالاخذ في دارهم بخلاف الآبق على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وقد بيناه وان خرج رجل من المشركين عال أصابه من المسلمين ليبيعه في دار الاسلام فلا سبيل الالك القديم عليه كما لو أسلم أو صار ذميا لانا أعطيناه ألامان فيما معه من المال وفي أخذ ذلكمنه ترك الوفاء بالامان الا في العبد الآبق فان أبا حنيفة رحمه الله تمالي قال يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شئ لانهم لم يملكوهوانما أعطيناه الامان فيما هو مملوك له واذا أسر المشركون جارية لمسلم فأحرزوها ثم اشتراها منهم مسلم فعميت عندهم لم يكن لمولاها أن يأخذها الا بجميع الثمن فىقول أبى يوسف ومجمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم لان الثمن الذي يعطيه المالك القديم فداء وليس بدل والفداء بمقابلة الاصل دون الوصف ألا ترى أن العبد الجانى اذا عمى عند مولاه واختار الفداء لزمه الفداء بجميع الدية ولان المولى اذا اختار الأخذ بالثمن يصير المشتري كالمأمور من جهته بالشراء له ولو كان أمره بذلك فمميت عنده لم يسقط عنه شئ من النمن فهذا مثله وكذلك لوقطعت بدها فأخذ المشترى أرشها فان مولاها يأخذها دون الارش بجميع الثمن لان الارش دراهم ودنانير

وهي لا تفدى فاذا كان حق المولى في الارش لا شبت كان هذا في حقه ومالو سقطت الدد بآفة سواء فلا يسقط شئ من الفداء عن المولى بسلامة الارش للمشترى ألا ترى أن المشترى لوكان هو الذي قطع يدهاأ وفقاً عينها لم ينتقص شئ من الفدا، باعتباره فكذلك اذا فعل ذلك غيره لان سلامة البدل كسلامة الاصل ومه يظهر الفرق بين هذا وبين الشفمة فان هناك لو هدم المشتري شيئاً من البناء سقط عن الشفيع حصته من الثمن فكذا اذا فمله غيره يسلم للمشتري بدله وهذا لان مايمطيه الشفيع بدل وما صار مقصوداً من الاوصاف يكون له حصة من البدل كما لوفقاً البائع عين المبيعة قبل القبض وكذلك ان ولدت عند المشترى فاعتق المشتري الام أوالولد أخذ الباقى منهما بجميع الثمن وكذلك لو قتل الولد فاختار الاخذ فله ان يأخــ ذالام مجميع الثمن لان الولد جزء من الاصــل فاتلاف الولد كاتلاف جزء منها واذابقي الولد فبقاءالجزء في حكم الفداء كبقاء الاصل ولم يذكر الخلاف همنا فيما اذا أتلفالام وبتي الولدوفي ذلك اختلاف بـين أبي يوسف ومحمد وقد قررنا ذلك فياً أمليناه من شرح الجامعولو اذرجلا باع أمة من رجل فلم يقبضها المشترى ولم ينقد الثمن حتى أسرها أهل الحرب فاشتراها منهم رجل لم يكن للمشترى عليها سبيل حتى يأخذ هاالبائم لان قبل الاسركان البائم أحق بها ليحبسه ابالنمن فكذلك بمد الاسر هو أحق بأن يأخذها بالثمن ليميد حقه في الحبس واذاأخذها بالثمن كان للمشتري أن يأخذها بالثمنين جميما النمن الاول الذي اشتراها به والثاني الذي افتكها به لان قصده عا أدي من الفداء إحياء حقه وكان لا يتوصل الى احياء حقه الا بذلك فلم يكن متبرعا فيما أدى وكل حر اسره أهل الحرب ثم اسلموا عليه فهو حر لانهم لم علكوه بالأسر فكانوا ظالمين في حبسه فيؤمرون بمد الاسلام سخلية سبيله وكذلك أم الولد والمسدير والمكانب لان أهل الحرب لم علكوهم لما ثبت فيهم من حق الحرية أو اليــد المحترمة للمكاتب في نفسه ولهـــذا لايملـكون بالبيع فكذلك بالأسر ولو ان الحر أمر تاجرا في دارهم فاشتراه منهم كان للمشترى ان يرجع عليه بالثمن لانه أمره بأن يعطى مال نفسه في عمل يباشره له فيرجع عليه بذلك كما لو أمره بأن ينفق عليه أو على عياله والمكاتب كـذلك لان أحق بكســبه وأمره بالفداء صحيح في كسبه كأمر الحر وأما المدبر وأم الولدفانه يرجع عليهما بالثمن اذا أعتقا لان كسبهما ملك مولاهما وأمرهما غـير معتبر في حق المولى ولكنه معتبر في حقهما فيكون هــذا عــنزلة

كفالة أو اقرار منهما بمال فيؤخذ ان به بعد العتق وان اشتراهم بغير امرهم لم يملكهم لان البائع لم يكن مالكالهم فكذلك المشترى لا يملكهم وبطل ماله لانه متبرع فيما فدى به غير مجبر على ذلك شرعا ولامأمور به من جهـة من حصلت له المنفعة فلا يرجع عليه بشي كما لو انفق على عيال رجل بفير أمره ولو ان رجــلا حراً أمر رجلا ان يشتري حراً من دار الحرب بمينه عال سماه فاشتراه لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شي لانه لم يأمره بما فعل وكان للمأمور ان يرجع على الذي أمره ان كان ضمن له الثمن أو قال اشتره لي لانه استعمله وضمن له مايؤدي من مال نفسه وان كان قال له اشتره لنفسه واحتسب فيه لم يرجع عليه بشيُّ لانه أشار عليه بما هو تبرع واحسان ولم يستعمله ولاضمن له شيئًا والرجوع عليه بهــذا الطريق يكون واذا اشترى من المشركين عبــداً كانوا أسروه من المسلمين فرهنه المشترى ثم جاء مولاه الاول لم يكن له عليه سبيل حتى بفتك الراهن لان الراهن بمقد الرهن أوجب الحقالمرتهن في ماليته وصمح ذلك منه بمصادفة تصرفه ملكه ولا يتمكن المولى من أخذه من المرتهن لانه ليس عمالك له ولامن الراهن قبــل الفـكاك لقصور بده عنه بحق المرتهن فان أراد ان يتطوع بأداء الدين ثم يعطى الراهن الثمن فذلك له لانه أوصل الى المرتهن حقه وهو متطوع في الدين الذي أدى لانه متبرع بقضاء الدين عن الغير ولانه فادى ملك الغير وهذا بخلاف البائع فانه قبل التسليم هو بمنزلة المالك يدآ وانما فادى خَمَّا له يوضحه ان هناك لاطريق له في التوصل الى احياً. حقه الا بما أدىمن الفداءفلايجمل متبرعافيه وههنا للمولى القديم طريق الىذلك بدون قضاء الدينوهو ان يصبر حتى يفتك الراهن فيأخذه حينئذ ﴿ قال ﴾ ولا يجبرالراهن على افتكا كه لان الاحياء لحق ثابت في المين في الحال ولاحق للمولى القديم في الاخذمالم يسقط حق المرتهن فلهذا لا يجبر على افتكاكه ولوكان أجره المشترى إجارة كان لمولاه أن يأخذه بالثمن ويبطل الاجارة فيمابقي لان الاجارة عقد ضميف ينقض بالعذر ألا ترى انها تنقض بالرد بسبب فساد البيع والرد بالميب بخلاف الرهن فكذلك تنقض بالردعلي المالك القديم بالثمن يخلاف الرهن واذاغلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب فأتخذوهم عبيداً للملك ثم ان الملك وأهل أرضه أسلموا أو صاروا ذمة فأولئك للغلوبون عبيد له يصنع بهم ماشاء لمابينا أنهم نهبة فالمقهورون منهم صاروا مملوكين للقاهر باحرازه اياهم بمنعته لان قهره بالذين هم جنده يطيمونه كقهره بنفسه وأما جنده الذين غلب بهم فهم احرار لانه كان قاهرا بهم لالهم فكانوا قبل الاسلام احرارا وبالاسلام نتأكد حريتهم ولا تبطل وان حضر الملك الموت فورث ماله بمض بنيه دون بمض أوجمل لكل واحد من بنيه موضعا مملوما فانكان صنع ذلك قبل أن يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعــده فهو جأنز على ما صنع لان الولد الذي ملكه أنوه صار قاهم آ مالكا لما أعطاه ولو فعل ذلك بعد موت أبيـه بقوته بنفسه أو أتباعه كان يتم ملكه فكذلك اذا فعله بقوة أبيه ومنعته وماكان هو مالكالهقبل الاسلام فبالاسلام يتأكد ملكه فيه وكذلك انكان فعله وهو موادغ للمسلمين جازأ يضالأن بالموادعة لأنخرج أمواله من أن تكون نهبة تملك بالقهر وانما يحرم علينا أخذه لمعنى الغـــدر وهذا لان بالموادعة لا يصير محرزاً له فان داره لا تصيير دار الاسلام فكان مافعله بمل الموادعة من تخصيص بعض الاولاد بتمليك المال منه كالمفعول قبل الموادعة ولانه ماالتزم أحكام الاسلام والمنع من إيثار بمض الاولاد على البعض من حكم الاسلام وانكان جعله لانه فظهر عليه ابن آخر له بمده فقتله أو نفاه وغلب على مافي يده ثم أسلم كان للابن القاهر ماغلب عليه من ذلك لما بينا أنه بالقهر يصير متملكا عليه ذلك المال لبقائه على الاباحـة بمـد الموادعة في حق مابينهم فان فمل ذلك هذا الابن بعد ما أسلم الابن المقهور أو صار ذمة غلبه علىجميع ذلكوأخرج منه أخاه فان صنعه وهو يحارب فجميع ماغلبه عليهله ان أسلم أوصار ذمة لانه تم احرازه لمال المسلم أو الذي فيملكه ويتأكد ملكه باسلامه وان صنعه وهو مسلم أو ذمى أمر برد ذلك عليه لانهم جيما من أهل دار الاسلام فلا علك بعضهم مال بعض بالقهر وان صنع وهو محارب ثم ظهر المسلمون على ذلك فان وجده الابن الاول قبل القسمة أخذه بغير شئ وان وجده بعد القسمة أخــذه بالقيمة وان اشتراه مسلم منهم وسعه ذلك وكان للاول أن يأخــذه منه بالثمن ان شاء كما هو الحـكم في أهل الحرب اذا أحرزوا مال المسلمين وان كان الابن القاهر صنع ذلك وهما مسلمان أو ذميان فلا ينبني للمسلمين ان يشتروا منه شيئًا من ذلك لانه غاصب غير مالك وهو مأمور بالرد ولا يسع أحــد أن يشــترى منه شيئا من ذلك وان اشتراه أخــذه منه الاول بغير ثمن لان البائع لم يكن مالكا فكذلك المشترى منه لا يكون مالكا بل يؤمر برده على المالك مجانا وان ارتد هذا الابن القاهر بعد ذلك ومنع الدار وأجرى حكم الشرك في داره فقد تم إحرازه وصارت داره دار حرب عندهما باجراء أحكام الشرك فيها وعند أبي حنيفة رضى الله عنده بالشرائط الدارة كما بينا فان ظهر المسلمون على تلك الدار بعد ذلك أخذ الابن المقهور ماوجد من ماله قبل القسمة بغير شئ وما وجده بعدد القسمة بالقيمة لانه مال مسلم احرزه أهل الحرب بدارهم ثم ظهر المسلمون عليه وقد بينا الحكم فيده فيما سبق والله أعلم انتهى شرح السير الصغير المشتمل على مدني اثير باملاء المنتكلم بالحتى المنير الحصور لاجله شبه الأسير المنتظر للفرج من العالم القدير السميع البصير المصير المصير المصير المالم القدير السميع على البشير وعلى كل البشير وعلى كل صاحب له ووزير والله هواللطيف



## التنال المحالين

## مر كتاب الاستحسان كه∞

﴿قَالَ ﴾ الشيخ الأمام الاجل الزاهد الاستاذ شمس الائمة وغرالاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي كان شيخنا الامام يقول الاستحسان ترك القياس والاخذ عا هو أوفق للناس وقيل الاستحسان طلب السهولة في الاحكام فما يبتلي فيه الخاص والمام وقيل الاخذ بالسمة وابتغاء الدعة وقيل الاخذ بالسماحة وابتغاء مافيه الراحة وحاصل همذه العبارات أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدين قال الله تمالي يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم المسر وقال صلى الله عليه وسلم خير دينكم اليسر وقال لعلى ومعاذ رضى الله تعالى عنهما حين وجههما الي اليمن يسراولاتمسرا قرباولاتنفرا وقال صلى اللةعليه وسلم الاأن هذا الدين متين فاوغلوا فيمه برفق ولاتبغضوا عباد الله عبادة الله فان المنبت لا أرضا قطع ولاظهرا أبتي والقياس والاستحسان فى الحقيقة قياسان احدهما جلى ضميف أثره فسمى قياسا والآخر خنى قوى أثره فسمي استحسانا أي قياسا مستحسنا فالترجيح بالاثر لا بالخفاء والظهور كالدنيا مع العقبي فانالدنيا ظاهرة والعقبي باطنة وترجحت بالصفاء والخلود وقد نقوى أثرالقياس في بمض الفصول فيؤخذ به وهو نظير الاستدلال مع الطرد فانه صحيح والاستدلال بالمؤثر أقوي منه والاصل فيه قوله تمالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والفرآن كله حسن ثم أمر باتباع الاحسن وبيان هذا ان المرأة من قرنها الى قدمها عورة هو القياس الظاهر واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المرأة، عورة مستورة ثم أبيح النظر الي بمض المواضع منها للحاجـة والضرورة فكان ذلك استحسانا لكونه أرفق بالناس كما قلنا والكرخي رحمه الله تعالى في كتابه ذكر مسائل هذا الكتاب وسماء كتاب الحظر والاباحة لمافيـه من بيان مايحل ويحرم من المس والنظر ولو سماه كتاب الزهد والورع كان مستقياً لانه بين فيه غض البصر وما يحل ويحرم من المس والنظر وهـذا

هو الزهد والورع ثم بدأ الكتاب بمسائل النظر وهو ينقسمأربمــة أقسام نظر الرجل الى الرجل ونظر المرأة الى المرأة والمرأة الى الرجـل والرجـل الى المرأة اما بيان القسم الاول فانه يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل الاالى عورته وعورته مابين سرته حتى بجاوز ركبتيه لحديث عمر وبن شميب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة الرجل مابين سرته الى ركبته وفي رواية مادون سرته حتى يجاوز ركبته وبهذا آبيين ان السرة ليست من المورة بخلاف ما قوله أبو عصمة سعد بن معاذ أنه احد حدى المورة فيكون من العورة كالركبة بل هو أولى لانه في معنى الاشتهاء فوق الركبة ﴿وحجتنا﴾ في ذلك ماروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان اذا الزر أبدى عن سرته وقال أبوهر برة للحسن رضي الله عنهما أرنى الموضع الذي كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فابدي عن سرته فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه والتعامل الظاهر فيما بين الناس انهم اذا اتزروافي الحامات أمدوا عن السرة من غير نكير منكر دليل على انه ليس بمورة فأما مادون السرة عورة في ظاهر الرواية للحديث الذي روينا وكان أبو بكر محمــد بن الفضل رحمه الله تمالي يقول الى موضع نبات الشمر ليس من العورة أيضا لتعامل العال في الابداء عن ذلك الموضع عنـــد الانزار وفي النزع عن العادة الظاهرة نوع حرج وهـــذا بعيد لان النعامل بخلاف النص لا يمتبر وانما يمتبر فيما لا نص فيه فأما الفخذ عورة عندنا وأصحاب الظواهر يقولون العورة من الرجــل موضــع السرة وأما الفخذ ليس بمورة لقوله تمالى بدت لهما سوآتهما والمراد منه العورة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط رجل من الانصار وقد دلى ركبته في ركبة وهو مكشوفالفخذ اذ دخل أبو بكررضي الله عنه فلم يتزحزح ثم دخل عمر رضي الله عنه فلم يتزحزح ثم دخل عثمان رضي الله عنه فتزحزح وغطى فخذه فقيل له في ذلك فقال الا أستحيى ممن تستحيى منه الملائكة فلو كان الفخذ من العورة لما كشفه بـين يدى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك ما روى ان النبي صلى الله عليه وســـلم مر برجل يقال له جرهـــد وهو يصلي مكشوف الفخذ فقال له عليه الصلاة والسلاموار فخذك اما علمت أن الفخذ عورة وحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه نص فيه فأما الحديث الذي رواءفقد ذكر في بعض الروايات أنه كان مكشوف الركبة ثم تأويله أن أبا بكر وعمر رضيالله عنهما حين دخلا جلسا فى موضع لم يقع بصرهما

على الموضع الذي كان مكشوفًا منه فلما دخل عثمان رضي الله عنه لم يبق الا موضع لو جلس فيــه وقع بصره على ركبته فلهذا غطاه فأما الآية فالمراد بالسوأة المورة الغليظة وبه نقول ان العورة الغليظة هيالسوأة ولكنحكم العورة ثبت فيما حول السوأتين باعتبار القرب من موضع المورة فيكون حكم المورةفيه أخف فأما الركبة فهي من العورة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليست من العورة لحديث أنس رضى الله عنه ما أبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته بين يدى جليس قط وانماقصد بهذا ذكر الشمائل فلو كانت الركبة من المورة لم يكن هذا من جملة الشمائل لان ستر المورة فرض ولانه حد المورة فلا يكون من المورة كالسرة وهذا لان الحد لا يدخل في المحدود ﴿وحجتنا﴾ في ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبة من العورة وما ذكر في حديث عمرو بن شميب حتى تجاوز الركبة دليـل على أن الركبة من المورة ولان الركبة ملتقي عظم الساق والفخذ وعظم الفخذ عورة وعظم الساق ليس بمورة فقد اجتمع في الركبة المعني الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة فترجح الموجب لكونها عورة احتياطاً قال صلى الله عليه وسلم مااجتمع الحلال والحرام في شيُّ الا غلب الحرام الحلال فأما حديث أنس رضي الله عنه فالمروى مامد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه بين بدى جليس قط وهذا من الشمائل وابداء الركبة على ماذكر في بعض الروايات كناية عن هـذا المعني أيضا ثم حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ لتعارض المعنيين فيه ولهذا قلنا من رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازع عليه ان لج وان رآه مكشوف الفخذ أ نكر عليه بعنف ولا يضربه ان اج وان رآهمكشوف العورة أمره بسترهاوأ دبه على ذلك ان لجوما يباح اليه النظر من الرجل فكذلك المس لان ماليس بعورة يجوز مسه كما بجوز النظر اليه فأمانظر المرأة الى المرأة فهو كنظر الرجل الى الرجل باعتبارالمجانسة ألاترى أن المرأةتفسل المرأةبمدموتها كما يغسل الرجل الرجل وقد قال بمض الناس نظر المرأة الي المرأة كنظر الرجل الي ذوات محارمه حتى لايباح لها النظر الى ظهرها وبطنها لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي النساء من دخول الحمامات بمئزر وبنير مئزر وكان ابن عمررضي الله عنهما يقول امنموا النساء من دخول الحمامات الامريضة أو نفساء ولندخل مستترة ولكنا نقول المراد منع النساء من الخروج وبالقرار في البيوت وبه نقول والعرف الظاهر

في جميم البلدان ببناء الحمامات للنساء وتمكينهن من دخول الحمامات دليل على صحة ما قلنا وحاجة النساء الى دخول الحامات فوق حاجة الرجال لان المقصود تحصيل الزينة والمرأة الى هــذا أحوج من الرجــل وتمكن الرجل من الاغتسال في الأبار والحياض والمرأة لا تتمكن من ذلك فأما نظر المرأة الى الرجل فهو كنظر الرجل الى الرجل لما بينا أن السرة وما فوقها وما تحت الركبة ليس بمورة من الرجل ومالا يكون عورة فالنظر الـيه مباح للرجال والنساء كالثياب وغميرها وأشار في كتاب الخنثي الى أن نظر المرأة الى الرجــل كنظر الرجل الى ذوات محارمه حتى لاباح لها أن تنظر الى ظهره وبطنه لانه قال الخنثي ألا ينكشف بين الرجال ولابين النساء ووجه ذلك أن حكم النظر عند اختلاف الجنس غلظ ألا تري أنه لا يباح للمرأة أن تفسل الرجل بمدموته ولوكانت هي في النظر كالرجل لجازلها ان تنسله بعــد موته وانمـا يباح النظر الي هــذه المواضع اذا علم أنه لا يشتهى ان نظر ولا يشك في ذلك فأما اذا كان يعلم أنه يشتمي أوكان على ذلك أكبر رأيه فلا يحل له النظرلان النظرعن شهوة نوع زنا قال صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب والزنا حرام بجميع أنواعه وقال صلى الله عليــه وسلم النظر عن شهوة سهم من سهام الشيطان فاما نظر الرجل الى المرأة فهو ينقسم الى أربعــة أقسام نظره الى زوجتــه ومملوكته ونظره الىذوات محارمه ونظرهالي اماء النير ونظره الي الحرةالاجنبية فامانظره الى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها الى قدمها عن شهوة أو عن غير شهوة لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال غض بصرك الاعن زوجتك وأمتك وقالت عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل أناورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدوكنت أقول بق لى وهو يقول بقي لي ولو لم يكن النظر مباحا ماتجرد كل واحــد منهــما بـين يدي صاحبــه ولان مافوق النظر وهوالمس والغشيان حلال بينهماقال تمالى والذينهم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ماملكت أعانهم الآية الاأن مع هذا الاولي أن لا ينظر كل واحـد منهـما الى عورة صاحبه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولارأي مني مع طول صحبتي اياه وقال صلى الله عليه و سلم اذا اتىأحدكم أهمله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد المير ولان النظر الى المورة يورث النسيان وفي شمائل الصديق

رضى الله عنه مانظر الى عورته قط ولامسها بمينه فاذا كان هذا في عورة نفسه فماظنك في عورة الغيروكان ابن عمر رضي الله تعالىء عمايقول الاولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة فاما نظره الى ذوات محارمه فنقول بباح له أن ينظر الى موضع الزينــة الظاهرة والباطنــة لقوله تمالى ولايبدين زينتهن الالبهولتهن الآية ولم يرد به عين الزينة فانها تباع في الاسواق ويراها الاجانب ولكن المراد منه موضع الزينة وهي الرأس والشمر والمنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأسموضع التاج والاكليل والشعرموضع القصاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد منتهي الى الصدر والاذنموضع القرط والمضدموضع الدملوج والساعدموضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب وجاء في الحديث ان الحسن والحسين رضي الله عنهما دخلا على أم كلثوم وهي تمتشط فلم تستتر ولان المحارم يدخــل بهضهم على بعض من غير استئذان والاحشمة والرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة ولاتكون مستترة فلو أمرها بالتستر من ذوى محارمها أدى الى الحرج وكا باح النظر الى هذه المواضع بباح المس لما روى انالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة رضي اللهعنها ويقول أجــد منها ريح الجنة وكان اذا قدم من سفر بدأبها فعانقها وقبل رأسها وقبل أبو بكر رأس عائشة رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم من قبل رجل أمه فكانما قبل عتبة الجنة وقال محمد بن المنكدر رحمه الله بت أغمز رجل أمي وبات أخي أبو بكر يصلي وما أحب ان تكون ليلتي بليلته ولكن انما يباح المس والنظر اذاكان يأمن الشهوة على نفسه وعلما فأما اذاكان يخاف الشهوة على نفسه أو علمها فلا محل له ذلك لما بينا ان النظر عن شهوةوالمس عن شهوة نوع زنا وحرمة الزنامذوات المحارم أغلظ وكما لا يحل له ان يمرض نفسه للحرام لايحل له ان يمرضها للحرام فاذاكان يخاف عليها فليجتنب ذلك ولا يحـل له أن ينظر الى ظهرها وبطنها ولاانءس ذلك منها وقال الشافعي رحمه الله في القديم لابأس بذلك وجمل حالهما كحال الجنس في النظر وهذا ليس بصحيح فان حكم الظهار ثابت بالنص وصورته ان يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمى وهو منكر من القول لما فيه من تشبيه المحللة بالمحرمة فلو كان النظر الى ظهر الام حلالا له لكان هذا تشبيه محللة واذا ثبت هذا في الظهر شبت في البطن لانه أفرب الى المأتى والى ان يكون مشتهي منها والجنبان كذلك

وذوات المحارم بالنسب كالامهات والجدات والاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت وكل امرأة هي محرمة عليه بالقرابة على التأبيد فهذا الحكم ثابت في حقها وكذلك المحرمة بالرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ولحديث عائشــة رضي الله عنها أنها قالت يارسول الله ان أفلح بن أبي قميس يدخل على وأنا في ثياب فضل فقال ليلج عليه أفلح فانه عمك من الرضاعة وان عبد الله بن الزبير كان يدخل على زينب بنت أم سلمة وهي تمتشط فيأخذ بقرون رأسها وبقول انبلي عليٌّ وكانت أخته من الرضاعة ولان الرضاع لما جمل كالنسب في حكم الحرمة فكذلك في حل المس والنظر وكذلك المحرمة بالمصاهرة لان الله تمالى سوى بينهما نقوله فجمله نسببا وصهرا آلا أن مشايخنا رحمهم الله تمالى مختلفون فيما اذا كان نبوت حرمة المصاهرة بالزنا فقال بمضهم لايثبت به حل المس والنظر لان ثبوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لابطريق النعمة ولانه قد جرب مرة فظهرت خيانته فلا يؤمن ثانيا والاصح أنه لابأس بذلك لانها محرمة عليه على التأبيد فلا بأس بالنظر الى محاسما كما لو كان ببوت حرمة المصاهرة بالنكاح ولايجوز أن يقال ببوت الحرمة بطريق المقوية هناك لأنا انما نثبت الحرمة هناك بالقياس على النكاح فاذا جملناها بطريق العقوبة لم تكن تلك الحرمة واثبات الحرمة النداء بالرأى لايجوز ثم يحل له أن يخلو بهؤلاً وأن يسافر بهن لقوله صلى الله عليه وسلم ألا لايخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فان ثالثهما الشيطان معناه ليست بمحرم له فدل أنه يباح له أن يخلو بذوات محارمه ولكن بشرط أن يأمن على نفسه وعليها لما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عـنه أنه خرج من بيته مذعورا فسيـثل عن ذلك فقال خـلوت بابنتي فخشيت على نفسي فخرجت وكـذلك المسافرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها الا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها فدل أنه لا بأس بأن تسافر مع المحرم وان احتاج الى أن يمالجها فى الاركاب والانزال فلا بأس بأن يمسها وراء بيابها ويأخذ بظهرها وبطنها لما روي أن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما أدخل يده في هو دج عائشــة رضي الله عنها ليأخذها من الهوهج فوقعت بده على صدرها فقالت من الذي وضع بده على موضع لم يضعه أحــد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أخوك وروى أن رجــلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أمي كانت سيئة الخلق فغضب وقال أكانت سيئة الخلق حين حملتك أكانت سيئة الخلق حين أرضعتك حولين الحديث الى أن قال الرجل أرأيت لوجملتها على عانقى وحججت بها أكنت قاضيا حقها فقال لا ولا طلقة ورأى ابن عمر رضى الله على عانقه يطوف بها فلما رأى ابن عمر رضى الله عنه في موضع الطواف رجلا قد حمل أمه على عانقه يطوف بها فلما رأى ابن عمر رضى الله عنهما ارتجز فقال

انا لها بميرها المذلل اذا الركاب ذعرت لم اذعر المحلم المعلمة على المحلمة المحل

فقال لا ولا طلقة بالكم ولان بسبب الستر ينعدم معنى العورة وبالحرمية ينعدم معنى الشهوة فـلا بأس يحملها ومسها في الاركاب والانزال كما في حق الجنس وأما النظر الي اما. الندير والمدبرات وامهات الأولاد والمكاتبات فهو كنظر الرجل الى ذوات محارمه لقوله تمالي يدنين عليهن من جـــلا بيهن الآية وقــدكانت المازحة مع اما. النير عادة في الجلباب وكان عمر رضى الله عنــه اذا رأي أمة متقنعة علاها بالدرة وقال التي عنك الحمار يادفار وقال عمر رضي الله عنــه ان الامة القت قرونها من وراء الجــدار أي لاتتقنع قال أنس رضي الله عنــه كن جوارى غمر رضي الله عنه يخـــدمن الضــيفان كاشفات الرؤس مضطربات البدن ولان الامة تحتاج الى الخروج لحوائج مولاها وانما تخرج في ثياب مهنتها وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر والمس كحال الرجل في ذوات محارمهولا يحل له أن ينظر الى ظهرها وبطنها كما في حق ذوات المحارم وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول لا ينظر الى مابين سرتها الى ركبتها ولا بأس بالنظر الى ماورا، ذلك لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما في حديث طويل قال ومن أراد أن يشتري جارية فلينظر اليها الا الى موضع المئزر ولكن تأويل هذا الحديث عندنا ان المرأة قد تتزر على الصدر فهو مراد ابن عباس رضي الله عنه وكلمايباح النظر اليه منها يباح مسهمنها اذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مربجارية تباع فضرب في صدرها ومس ذراعها نم قال اشتر وا فانها رخيصة فهذا ونحوه لا بأس به لمن يريد الشراء أو لا يريد وهذا لانه بمنزلة ذوات الح ارم في حكم المس ولانه كما يحتاج الى النظر يحتاج الى المسايعرف لـ ين بشرتها فيرغب فى شرائها وتحل الخلوة والمسافرة بينهما كما في ذوات الحارم الا أن عند بمض مشايخنا

رحمهم الله تمالي ليس له أن يمالجها في الاركاب والانزال لان معنى العورة وان انعدم بالستر فعني الشهوة باق فيها فانها بمن بحـل له والاصح أنه لا بأس بذلك اذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لان المولى قد يبعثها في حاجته من بلد الى بلد ولا تجد محرما ليسافر معها وهي تحتاج الى من يركبها وينزلها فلا بأس بذلك وكذلك لا بأس بأن يخلو بها كالمحارم ألا ترى ان جارية المرأة قد تغمز رجل زوجها وتخلوبه ولا يمتنع أحد من ذلك والمدبرة وأم الولد والمكاتبة في هذا كالامة القنة لقيام الرق فيهن والمستسماة في بعض الفيمة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لانها عنزلة المكاتب وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى اذا بلغت الامة لم ينبغ ان تدرض في ازار واحدقال محمدوكذلك اذا بلنت ان تجامع وتشتعي لان الظهر والبطن منها عورة لمنى الاشتها، فاذا صارت مشتهاة كانت كالبالغة لا تدرض في ازار واحدفاما النظر الى الاجنبيات فنقول باح النظر الى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تمالى ولا بدين زينتهن الاماظهر منها وقال على وابن عباس رضي الله عنهم ماظهر منها الكحل والخاتم وقالت عائشة رضى الله عنها احدى عينيها وقال ابن مسمود رضى الله عنه خفها وملاءتها واستدل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم النساء حبائل الشيطان بهن يصيد الرجال وقال صــلى الله عليه وسلم ما تركت بمدى فتنة أضر على الرجال من النساء وجرى في مجلسه صلى الله عليه وسلم يوم ماخير مالارجال من النساء وماخـير مالانساء مناارجال فلما رجـع على رضي الله عنــه الى بيتــه أخبر فاطمة رضي الله عنها بذلك فقالت خير ما للرجال من النساء أن لايراهن وخير ماللنساء من الرجال أن لايرينهن فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وســلم بذلك قال هي بضمة مني فدل أنه لا باح النظر الى شي من بدنها ولا ن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاســنها في وجهها فخوف الفتنــة في النظر الى وجهها أكثر منــه الى سائر الاعضاء وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تمالي عنها ولكنها تقول هي لاتجد بدآ من أن تمشى في الطريق فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لهــا أن تكشف احدى عينيها لهذه الضرورة والثابت بالضرورة لايعدو موضع الضرورة ولكنا نأخمذ بقول على وابن عباس رضى الله تمالى عنهـما فقـد جاءت الاخبار في الرخصـة بالنظر الى وجهها وكفها من ذلك ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صــلى الله عليـــه وســـلم فنظر الى وجهها فلم يرفيها رغبة ولما قال عمر رضي الله عنه في خطبته ألا لا تفالوا في أصدقة

النساء فقالت امرأة سفعاء الخدين أنت تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول قال الله تعالى وآيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً فبق عمر رضى الله عنه باهتا وقال كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في البيوت فذ كر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين وفي هذا بيان أنها كانت مسفرة عن وجهها ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة غير مخضوب فقال أكف رجل هذا ولما ناولت فاطمة رضى الله عنها أحد ولديها بلالا أو انسا رضى الله عنهم قال أنس رأيت كفها كأنه فلقة قرفدل انه لابأس بالنظر الى الوجه والكف فالوجه موضع المحل والكف موضع المحل والكف موضع الخاتم والخضاب وهومهني قوله تعالى الاماظهر منها وخوف الفتنة قد يكون بالنظر الى ثيابها أيضاً قال القائل

وماغرني الاخضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر

ثم لاشك آنه بياح النظر الى ثيابهاولايمتبر خوف الفتنة في ذلك فيكذلك الى وجهها وكفها وروى الحسن بنزياد عن أبي حنيفة آنه بياح النظر الى قدمها أيضا وهكذا ذكر الطحاوى لانها كا بتلى بابداء قدمها اذا مشت حافية أو متنملة وربما لا تجد الحف في كل وقت وذكر في جامع البداء قدمها اذا مشت حافية أو متنملة وربما لا تجد الحف في كل وقت وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف آنه بياح النظر الى ذراعها أيضا لانها في الحبر وغسل الثياب تبتلى بابداء ذراعها أيضا لانها في الحد وغسل الثياب تبتلى بابداء ذراعها أيضا لانها في التحدث بابداء فراعها أيضا لانها أو الخبر وغسل الثياب تبتلى مع الرجال وهذا كله اذا لم يكن النظر عن شهوة فان كان يعلم آنه أن نظر التنهي لم يحل له النظر الى ثي منها لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر الى محاسن أجنبية عن شهوة صب النظرة بعد النظرة بعد النظرة والم الله عليه وسلم فقال الى نظرت الى امن أة فاشتهيتها فاتبعتها بصرى فأصاب رأسي جدار الله عليه وسلم فقال الى نظرت الى امن أة فاشتهيتها فاتبعتها بصرى فأصاب رأسي جدار أبه أنه ان نظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك رأبه أنه ان نظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك مبني على الاحتياط وكذلك لا بباح لها أن تنظر اليه اذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأبها لما روى أن ابن أم مكتوم استأذن على رسول الله صلى الله عليه سلم وعنده عائشة

وحفصة رضى الله عنهمافقال لهما احتجبا فقالتا انه أعمى يارسول الله فقال أواعميان انتماولا يحل لدأن يمس وجهاولا كفها وانكان يأمن الشهوة لفوله صلى الله غليه وسلم من مس كف اصرأة ليس منها بسبيل وضع في كفه جمرة يوم القيامة حتى يفصل بين الخلائق ولان حكم المس أغلظ حتى ان الس عن شهوة شبت حرمة المصاهرة والنظر الى غير الفرج لا يثبت والصوم يفسد بالمس عن شهوة اذا اتصل به الانزال ولايفسد بالنظر فالرخصة في النظر لايكون دليل الرخصة في المس والبلوي التي تحقق في النظر تحقق في المس أيضاً وعلى هذا نقول للمرأة الحرة أن تنظر الى ما سوى العورة من الرجل ولا يحل لها أن تمس ذلك منه لان حكم المس أغلظ وهمذا اذا كانت شابة تشتهي فاذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لما روي ان النبي صلى الله عليه وســلم كان يصافح المجائز في البيمة ولا يصافع الشواب ولكن كان يضع يده في قصعة ماء ثم تضع المرأة يدها فيها فذلك بيعتها الاأن عائشة رضى الله عنها أنكرت هذا الحديث وقالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس امرأة أجنبية فقد أعظم الفرية عليه وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنــه كان في خلافته يخرج الى بعض القبائل التي كان مسترضما فيها فكان يصافح العجائز ولما مرض الزبير رضي الله عنه عكمة استأجر عجوزالتمرضه فكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه ولانالحرمة لخوفالفتنة فاذا كانت ممن لاتشتهي فخوف الفتنة معــدوم وكـذلك انكان هو شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها وان كان لا يأمن عليها أن تشنهي لم يحل له أن يصافحها فيعرضها للفتنة كما لا يحل له ذلك اذا خاف على نفسه فأما النظر اليها عن شهوة لا يحل بحال الا عند الضرورة وهو ما اذا دعى الى الشهادة عليها أو كان حاكما ينظر ليوجه الحكم عليها بافرارها أو بشهادة الشهود على ممرفتها لأنه لابجد بدآ من النظر في هذا الموضع والضرورات تبيح المحظورات ولكن عند النظر ينبني أن يقصد أداء الشهادة أوالحكم عليهاولا يقصد قضاء الشهوة لانهلو قدر على التحرز فملاكان عليه أن يحرز فكذلك عليه أن يتحرز بالنية اذا عجز عن التحرز فعلا كما لو تترس المشركون بأطفال المسلمين فعلى من يرميهم أن يقصــد المشركين وانكان يعلم أنه يصيب المسلم واختلفوا فيما اذا دعى الى محمل الشهادة وهو يعلمأنه ان نظر البها اشتهى فمنهم منجوز له ذلك أيضاً بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لاقضاء الشهوة ألا ترى أن شهود الزنا لهم أن ينظروا الى موضع العورة على قصد

تحمل الشهادة والاصح أنه لا يحل لهذلك لانه لا ضرورة غند النحمل فقد يوجد من يتحمل الشهادة ولا يشتمي بخلاف اله الاداء فقد النزم هذه الامانة بالتحمل وهو متمين لأدائها وكـ نـ لك ان كان أراد أن يتزوجها فلا بأس بأن ينظر اليها وان كان يعلم أنه يشتهيها لما روى أن النبي صلى الله عليه وســلم قال للمغيرة بن شعبة لمــا أراد أن يتزوج امرأة أبصرها فانه أحري أن يؤدم بينكما وكان محمد بن أم سلمة يطالع بنية تحت اجار لهـــا فقيل له أتفعل ذلك وأنت صاحب رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ألتي الله خطبة امرأة في قلب رجل أحل له النظر اليها ولان مقصوده اقامة السنة لاقضاء الشهوة وانما يعتبر ما هو القصود لا ما يكون تبعا وان كان علمها ثياب فلا بأس تأمل جسدها لان نظره الى ثيام الا الى جسدها فهو كا لوكانت في بيت فلابأس بالنظر الى جدرانه والإصلفيه ما روىأن النبي صلى الله عليه وسلم رأي امرأة عليها شارة حسنة فدخل بيته ثم خرج وعليه أثر الاغتسال فقال اذا هاجت بأحدكم الشهوة فليضمها فيما أحل الله له وهذا اذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها فان كان كذلك فينبني له ان يفض بصره عنها لما روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تلبسوا نساءكم الكتان ولا القباطي فأنها تصف ولاتشف وكذلك انكانت ثيابها رقيقة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الـكاسيات العاريات يعـني الـكاسيات الثياب الرقاق اللاتى كانهن عاريات وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتى فى النار رجال بأيدمهم السياط كانها أذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات متمايلات كأسنمة البخت ولان مثل هذا الثوب لايسترها فهو كشبكة عليها فلا يحل له النظر المها وهذا فيما اذاكانت في حد الشهوة فانكانت صغيرة لا يشتمي مثلها فلا بأس بالنظر اليها ومن مسها لانه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس منى خوف الفتنة والأصل فيه ما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زب الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهما وهما صغيران وروى انه كان يأخذ ذلك من أحدهما فيجره والصي يضحك ولان المادة الظاهرة ترك التكلف لستر عورتها قبل ان تبلغ حــد الشهوة وأما النظر الى المورة حرام لما روى عن سلمان رضى الله عنه قال لان أخر من السماء فانقطع نصفين أحب الي من أن أنظر الى عورة أحد أو ينظر أحد الى عورتى ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد

في كشف العورة قيل يا رسول الله فاذا كان أحدنًا خالياً فقال ان الله أحق أن يستحي منه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى إبل الصدقة فرأى راعيها تجرد في الشمس فمزله وقال لا يعمل لنا من لاحياءله ولكن مع هذا اذا جاء العذر فلا بأس بالنظر الى العورة لاجل الضرورة فمن ذلكان الخاتن ينظر ذلك الموضع والخافضة كذلك تنظرلان الختان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا عكن تركه وهو مكرمة في حق النساء أيضاً ومن ذلك عند الولادة المرأة تنظر الى موضع الفرج وغيره من المرأة لانه لا بد من قابلة تقبل الولد وبدونها يخاف على الولد وقد جوز رسول اللهصلي الله عليه وسلم شهادة القابلة على الولادة فذاك دليل على أنه يباح لها النظر وكذلك ينظر الرجــل الى موضعالاحتقان عند الحاجة اما عند المرض فلان الضرورة قد تحققت والاحتقان من المداواة وقال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فان الله لم مخلق داء الا وخلق له دواء الا الهرم وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله تمالي أنه اذا كان به هزال فاحش وقيل له أن الحقنة تزيل مامك من الهزال فلا بأس بأن يبدي ذلك الموضع للمحتقن وهذا صحيح فان الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق والسل وحكى عن الشافعي رحمه الله تمالي قال اذا قيل له ان الحقنة تقويك على المجامعة فلا بأس بذلك أيضاً ولكن هذا ضعيف لان الضرورة لا تتحقق مدذا وكشف العورة من غير ضرورة لمعني الشهوة لا يجوز واذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا محل للرجل ان ينظر اليـه لا ينظر اليه ولكن يعلم امرأة دواءها لتداومها لان نظر الجنس الى الجنس أخف ألا تري ان المرأة تنسل المرأة بمد موتها دون الرجل وكذلك في امرأة المنين ينظر البها النساء فان قلن هي بكر فرق القاضي بينهما وان قلن هي ثيب فالقول قول الزوج مع يمينه والمقصود في هذا الموضع بيان اباحة النظر عنـــد الضرورة فاما ماوراء ذلك من الفرق بين الاخبار بكارتها وثيابتها ليس من مسائل هذا الكتاب وحاصله انشهادتهن متى تامدت عويد كانت حجة والبكارة في النساء أصل فاذا قلن انها بكر تأيدت شهادتهن عا هو الأصل وان قلن هي ثيب بجردت شهادتهن عن مؤيد فلا بد من أن يستحلف الزوج حتى ينضم نكوله الى شهادتهن وكذلك لو اشترى جارية على أنها بكرفقبضها وقال وجدتها ثيبًا فإن النساء ينظرن اليها للحاجة الى فصل الخصومة بينهما فإن قلن هي بكر فلا يمين على البائم لان شهادتهن قدتاً بدت باصل البكارة وبمقتضى البيع وهو اللزوم وان قلن هي أيب يستحلف البائع لتجرد شهادتهن عن مؤيد فاذا انضم نكول البائع الى شهادتهن ردت عليه وان لم يجــدوا امرأة تداوي تلك الفرحة ولم يقدروا على امرأة تملم ذلك اذا علمت وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجـع لا تحتمله فلا بأس ان يســتروا منها كل شيُّ الا موضع تلك القرحة نم يداويها رجـل ويفض بصره ما استطاع الاعن ذلك الموضع لان نظر الجنس الى غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك لخوف الهلاك علمها وعند ذلك لا يباح الا بقدر ما ترتفع الضرورة به وذوات المحارم وغيرهم في هذا سواء لان النظر الى موضع العورة لايحل بسبب المحرمية فكان المحرم وغير المحرم فيه سوا. ﴿قَالَ ﴾ والمبد فيما ينظر من سيدته كالحر الاجنبي معناه أنه لايحل له أن ينظر الا الي وجهها وكـفها عندنا وقال مالك نظره المها كنظر الرجل الى ذوات محارمه لقوله تمالى أو ما ملكت أعانهن ولا بجوز أن محمل ذلك على الاماء لان ذلك دخـل في قوله تعالى أو نسائهن ولان هذا بمـا لا يشكل لان للأمة أن تنظر الى مولاتها كما للأجنبيات فاعل محمل البيان على موضم الاشكال وعن أم سلمة انه كان لهــا مكاتب فلما انتهى الى آخر النجوم قالت له أتقدر على الاداء فقال نعم فاحتجبت وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان لاحداكن مكاتب فأدى آخر النجوم فلتحتجب منه والمعني فيــه أن بينهما ســبب محرم للنكاح ابتداء وبقاء فكان بمنزلة المحرمية بينهما واباحة النظر عند المحرمية لاجل الحاجة وهو دخول البعض على البعض من غير استئذان ولاحشمة وهذا تحقق فيا بين المبد ومولامه ﴿وحجتنا ﴾ في ذلك ما روى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رضي الله عنهما قالا لا يغرنكم سورة النور فأنها في الاناث دون الذكور ومرادهما قوله تمالي أوما ملكت أيمانهن والموضع موضع الاشكال لان حال الامة يقرب من حال الرجل حتى تسافر بغير محرم فكان يشكل أنه هل باح لها الكشف بين يدى أمتهاولم يزل هذا الاشكال بقوله تمالي أو نسائهن لأن مطلق هذا اللفظ متناول الحرائر دون الاماء والمعني فيه أنه ليس بينهما زوجية ولا محرمية وحل النظر الى مواضع الزينة الباطنة ينبني على هذا السبب وحرمة المناكحة التي بينهما بمارض على شرف الزوال فكانت في حقه بمنزلة منكوحة الغير أو معتدته ولان وجوب الســـتر عليها وحرمة الخلوة بالرجل لمعنى خوف الفتنــة وذلك موجود ههنا وانما ينمدم بالمحرمية لان الحرمة المؤيدة تقال الشهوة فأما الملك لا يقلل الشهوة بل يحملها

على رفع الحشمة ومعنى البلوى لا يتحقق لان اتخاذ العبيد للاستخدام خارج البيت لا داخل البيت على ماقيل من اتخذ عبداً للخدمة داخل بيته فهو كشحان وحديث أمسلمة رضي الله عنها محمول على الاحتجاب لمهنى زوال الحاجة فان قبل ذلك تحتاج الى المعاملة معه بالأخذ والاعطاء فتبدى وجهها وكفها له وقد زال ذلك بالأداء فلنحتجب منه ثم قال خصياً أو فحلا هكذا نقل عن عائشة رضي الله عنها قالت الخصا مثلة فلا يبيح ما كان محرما قبله ولان الخصى في الأحكام من الشهادات والمــواريث كالفحل وقطع تلك الآلة منه كـقطع عضو آخر ومعنى الفتنة لاينمدم فالخصي قد بجامع وقد قيـل هو أشد الناس جماعا فانه لاتفــتر آلته بالانزال وكذلك المجبوب لانه قد يستحق فينزل وانكان مجبوبا قد جف ماؤه فقد رخص بمض مشايخنا فيحقه بالاختلاط بالنساء لوقوع الامنءن الفتنة والاصح انه لايحل لهذلك ومن رخص فيه تأول قوله تمالى أوالتابمين غير أولى الاربة من الرجال وبين أهل التفسير كلام في معنى هـ ذا فقيل هو الحبوب الذي جف ماؤه وقيــل هو المخنث الذي لايشتمي النساء والكلام في المخنث عنــدنا انه اذاكان مخنثا في الردى من الافعال فهو كـفيره من الرجال بل من الفساق ينحي عن النساء واما من كان في اعضائه لين وفي لسانه تكسر باصل الخلقة ولا يشتهي النساء ولا يكون مخنثا في الردي من الافعال فقــد رخص بمض مشايخنا في ترك مثلهمع النساء لما روىان مخنثا كان يدخل بمض بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فاحشة قال لعمر بن أبي سلمة لئن فتح الله الطائف على رسوله لأدلنك على ماوية بنت غيلان فأنها تقبل باربع وتدبر عمّان فقال صلى الله عليه وسلم ماكنت أعلم أنه يعرف مثل هذا إخرجوه وقيل المراد بقوله تعالى اذا كان شابا ينحى عن النساء وانما كان ذلك اذاكان شيخا كبيرا قد ماتت شهوته فيننذ يرخص في ذلك والاصحأن نقول قوله تعالى اوالتابعين من المتشابه وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا محكم فنأخذ بالحكم فنقول كلمن كان من الرجال فلا يحل لها أن تبدى موضع الزينة الباطنة بين بديه ولا يحل له أن ينظر اليها الا أن يكون صغيراً فينتذ لا بأس بذلك لقوله تمالى أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فأما جماع الحائض فىالفرج حرام بالنص يكفر مستحله ويفسق مباشره لقوله تمالى فاء\_تزلوا النساء في المحيض وفي قوله تمالي ولا

تقربوهن حتى يطهرهن دليل على أن الحرمة تمتد الى الطهر وقال صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في غيرماً تاها أو أتاها في حالة الحيض أو أنى كاهنا فصدقه عما نقول فقد كفر عا أنزل الله على محمد صلى الله عايه وسلم ولكن لا يلزمه بالوطء سوى التوبة والاستغفار ومن الملاء من يقول ان وطنها في اول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار وان وطنها في آخر الحيض فعليه ان يتصدق ينصف دينار وروى فيه حديثا شاذا ولكن الكفارة لا تثبت عثله ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك ما روي ان رجلا جاء الى الصديق رضي الله عنه وقال اني رأيت في المنام كأني أبول دماً فقال أتصدقني قال نم قال الله تأتى امرأتك في حالة الحيض فاعترف يذلك فقال أبو بكررضي الله عنه استغفر الله ولا تمد ولم يلزمه الكفارة واختلفوا فيماسوي الجماع فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لهان يستمتع بمافوق المئزر وليس له ما تحته وقال محمدرحمه الله تمالى يجتنبشعار الدموله ماسوى ذلكوهو رواية الحسن عَن أبى حنيفة رحمه الله تمالى وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وذكره الكرخي مع محمد رحمهما الله تعالى وجه الاســتدلال نقوله تعالى قل هو أذى ففيه بيان ان الحرمة لمعنى استمال الاذي وذلك في محل مخصوص وروى في الكتاب عن الصلت بن دينار عن مماوية بن قرة رضى الله عنهــم قال سألت عائشة رضى الله عنها ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت بيجنب شمار الدم وله ما سوى ذلك وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيُّ الا النكاح يعني الجماع والمعني فيه ان ملك الحل باق في زمان الحيض وحرمة الفعل لمعنى استعال الاذي فكل فعل لا يكون فيه استعال الآذي فهوحلال مطلق كاكان قبل الحيض وقاسه بالاستمتاع فوق المئزر وحجة أبى حنيفة رحمه الله قوله تمالى فاعتزلوا النساء في الحيض فظاهره يقتضي تحريم الاستمتاع بكل عضو منها فما اتفق عليه الآثار صار مخصوصا من هذا الظاهر وبتي ماسواه على الظاهر وروى أن وفداً سألوا عمر رضي الله عنــه عما يحل للرجل من اسرأته الحائض وعن قراءة الفرآن في البيوت وعن الاغتسال من الجنابة فقال أسحرة أنتم لفد سألتموني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للرجل من امرأته مافوق المئزر وليس له مأتحته وقراءة القرآن نور فنوربيتك ما استطعت وذكر الاغتسال من الجنابة وفى حديث أمسلمة رضي الله عنها قالت كـنت فى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضت فانسللت من الفراش فقال مالك

أنفست قلت نم قال ائتزري وعودى الى مضجمك ففملت فعانقني طول الليل والمعني فيه أن الاستمتاع في موضع الفرج محرم عليه واذا قرب من ذلك الموضع فلا يأمن على نفســـه أن يواقع الحرام فليجتنب من ذلك بالا كتفاء بما فوق المئزر وكان هذا نوع احتياط ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله تمالى لفوله صلى الله عليه وسلم ألا ان لكل ماك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ومحمد أخذ بالفياس وقال ليس المراد بالاتزارحقيقة الاتزاربل المراد موضع الكرسف في ذلك الموضع وبين التابعين اختلاف في معني قوله عليه الصلاة والسلام مافوق المئزر فكان ابراهيم رحمه الله تمالى يقول المراد به الاستمتاع بالسرة وما فوقها وكان الحسن رحمه الله تمالى يقول المراد أن يتدفأ بالازار ويقضى حاجته منها فيما دون الفرج فوق الازار ولاينبنى له أن يمتزل فراشها لان ذلك تشبه باليهود وقد نهينا عن التشبه بهم وروى ان ابن عباس رضى الله عنهما فعــل ذلك فبلغ ميمونة رضى الله عنها فانكرت عليه وقالت اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضاجمنا في فراش واحد في حالة الحيض واذا أراد ان يشترى جارية فلا بأس بان ينظر الى شعرها وصدرها وساقها وان اشتهى لان المالية مطلونة بالشراء فلا يصير مقداره مملوما الابالنظر الى هذه المواضع فللحاجة جاز النظر ولا يحل له أن يمس ان اشتهى أو كان ذلك أكبر رأيه لانه لاحاجة به الى المس فقدار المالية يصير معلوما بدونه ولان حكم المس أغلظ من النظر كما قررنا وقد بينا في كتاب الصــلاة حكم غسل كل واحد من الزوجين لصاحبه بعد موته وما فيه من الاختلاف وحكم غسل أم الولد لمولاها واذا ماتت المرأةمع الرجال ولا امرأة معهم لم يفسلوها وان كانوا محارمها وقال الشافعي رحمه الله تمالي لابنها أوأبيها أن يفسلها بناء على مذهبه أن الظهر والبطن في حق المحرم ليس بمورة فهو بمنزلة نظر الجنس عنده وعندنا الظهر والبطن عورة في حق المحارم وبالموت تتأكد الحرمة ولاترتفع ولان هـذه الحرمة لحق الشرع والآدمى محترم شرعا حياوميتا ولهذا لايغسلها المحرم ولاغير المحرم ولكنها تيمم بالصميد هكمـذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وســلم انه سئل عن امرأة ماتت مع الرجال ليس معهم امرأة قال تيم بالصعيد ولانه تعذر غساما لانعدام من يفسلها فصاركما لوتمذر غسلها لانمدام ماتفسل به وان كان من يتممها محرما لها يممها بفير خرقة وان كان غير محرم لها يممها بخرقة يلفها على كفه لانه لم يكن له أن يمسها في حال حياتها فكذلك بعد وفاتها بخلاف المحرم ولا بأس بأن ينظر الى وجهها ويعرض بوجهه عن ذراعيها كما فيحال الحياة كان له أن ينظر الى وجهها دون ذراعيها وكذلك بفعل زوجها لانه التحق بالاجنبي كما قال عمر رضي الله عنمه في امرأة له هلكت نحن أحق بها حين كانت حية فأما اذ ماتت فأولياؤها أحق بها وان مات رجل مع نساء ليس فيهن امرآنه يممنه على ما بينا الا أن من تيمه اذا كانت حرة تيمه بخرقة تلفها على كـفها لانهما كان لهاأن تمسه في حياته فذلك بعد موته وانكانت مملوكة تيمه بغير خرقة لأنه كان لها أن تمسه في حياته فكذلك بمد موته فان الامة بمنزلة المحرم في حق الرجال وأمته وأمة غيره في هذا ســواء لان ملكه قد انتقل الى وارثه بموته فان كان معهن رجل كافر علمنهالفسل وكذلك انكان مع الرجال امرأة كافرة علموها النسل لنفسلهالان نظر الجنس الى الجنس لايختلف بالموافقة في الدين والمخالفة الا ان الـكافر لايعرف سنة غسل الموتي فيعلم ذلك وكذلك ان كان معهن صبية صفار لم يبلغوا حد الشـهوة علموهم غسـل الموتى ليفسلنهاوهذا تجيب فالرجال قد يمجزون عن غسل الميت فيكف يقوى عليه الصغارالذين لم يبلغوا حد الشهوة ولكن مراد محمدبيان الحكم ان تصورفان ارتدت امرأته عن الاسلام بمدموته ثم رجعت الى الاسلام أو فجربها ابنه لم يكن لها ان تفسله عندنا وقال زفر رحمه الله لهــا ذلك لان حل المس والفسل همهنا باعتبار العــدة حتى لو انقضت عدتها بوضع الحمل لم يكن لهاان تفسله وبما اعترض لم يتغير حكم العــدة بخلاف ما اذاكان العارض قبل موته لان الحل هناك باعتبار النكاح وقد ارتفع بهذا العارض ﴿وحجتنا﴾ في ذلك ان ردتها وفعل ابن الزوج بها لوصادف حلا مطلقا كان رافعًا له فكذلك اذا صادف ما بقى من الحل بعد موته وهو حل الفسل والمس فيكون رافما له بطريق الاولى ولانقول ان هذا الحل لاجل العدة فان المدة من نكاح فاسد والوطء بالشبهة لايفيد حل الغسل والمسوذكر في اختــلاف زفر ويعقوب ان المجوسي لو أســلم ومات ثم أسامت امرأته فليس لها ان تفسله عند زفر ولهــا ذلك في قول أبي يوسف فزفر يمتبر وقت الموتفاذا لم يكن بينهما حل الفسل والمس عند الموت لايثبت بعد ذلك بخلاف ما لو أســـلمت قبل موته أو انقضت عدة الاخت وقاس بحكم الفرار في الميراث فأنها لو أعتقت بمد موته أو أسلمت لم ترث منه بخلاف ما لو أسلمت في حال الحياة أو أعتقت ثم طلقها ثلاثا وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول الحل قائم بينهما بمد وطء الاخت ولكن عدتها

مانمة ولو زال هذا المانع في حال حياته ثبت حل الاستمتاع مطلقاً فكذلك اذا زال بمد موته ثبت من الحل بقدر ما يقبله المحل وهو حل النسل والمس وأما الصفير الذي لم يبلغ حد الشهوة اذا مات معالنساء فلا بأس بأن يفسلنه وكذلك الصغيرة مغ الرجال لما بينا أنه ليس لمورته حكم العورة في الحياة حتى لا يجب ســــتره ويباح النظر اليه فكذلك بعد الموت والممتوهة كالعاقلة لانها تشتهي واذا حضر المسافر الصلاة ولميجد ماء الا في اناء أخبره رجل أنه قذر وهو عنده مسلم مرضى لا يتوضأ به وهذا لان خبر الواحــد حجة في أمرالدين في حق وجوب العمل به عندنا بخـــلاف ما يقوله بمضالناس أن ما لا يوجب علم اليقين لا يوجب العمل أيضاً فان العمل بنير علم لا يجوز قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك قوله تعالى واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ومن ضرورة وجوب البيان على كل واحد وجوب القبول منه وفائدة القبول منه العمل به قال تمالى فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين واسم الطائفة يتناول الواحد فصاعداً وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الـكلبي الى قيصر ليدعوه الى الاسلام وعبد الله بن آنیس الی کسری و مع کل واحد منهما کتاب فلو لم یکن خبر الواحد ملزما لما آكتني ببعث الواحد وبعث عليا ومعاذا رضي الله تعالى عنهما الي العمن والاثار في خبر الواحد كثيرة ذكر محمد بعدهذا بمضها وليسمن شرط وجوب العمل ان يكون الخبر موجبا للملم كما أنه ليس من شرط جواز العمل بما يخـبر في المماملاتان يكون موجباً للعلم حتى يكتني فيها بخـبر الواحد بالانفاق والدليل عليه وجوب العمل بالقياس وغالب الرأى وان لم يكن ذلك موجبا علم اليقين اذا عرفنا هذا فنقول هذا المخبر بنجاسة الماء اما ان يكون عدلا مرضيا أو فاسقا أو مستوراً فانكان عدلا فليس له ان يتوضأ بذلك المــاء اترجيح جانب الصدق فيخبره لظهور عدالتهوان كان فاسقا فله ان يتوضأ بذلك الماء لمدم ترجيح الصدق فى خبره فان اعتبار دينه يدل على صدقه في خبره واعتبار تعاطيه الكذب وارتكابه ما يعتقد الحرمة فيــه دليل على كذبه في خبره فتتحقق الممارضة بينهما ولهذا أمر الله تمالى بالتوقف في خبرالفاسق بقوله تمالي فتبينوا وعندالممارضة الاصل في الماء الطهارة فيتمسك به وبتوضأ وهذا بخلاف المعاملات فانه بجوز الاخـذ فيها بخبر الفاسق لان الضرورة هناك تتحقق فالمدل لا يوجد في كل موضع ولادليل هناك يعمل به سوى الخبروهنا لا ضرورة ومعنا

دليل آخر يعمل به سوى الخبر وهو ان الاصل في الماء الطهارة ﴿ فَانْ قَيْلُ ﴾ اليس ان خبر الفاسق لايقبل في رواية الاخبار وليس هناك دليـل سوى الخبر ﴿ قلنا ﴾ الضرورة هناك لاتحقق لان في المدول الذين يروون ذلك الخبر كثرة وضح الفرق ان الخبر في المعاملات غير ملزم فيسقظ فيه اعتبار شرط المدالة وفي الديانات الخبر ملزم فلا بد من اعتبار شرط المدالة فيه وكذلك ان كان مستوراً فالحق المستور في ظاهر الرواية بالفاسق وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال المستور في هذا الخبر كالمدل وهو ظاهر على مذهبه فانه يجوز القضاء بشهادة المستورين اذا لم يطمن الخصم ولكن الأصح ماذ كره لانه لابد من اعتبار أحد شرطي الشهادة ليكون الخيبر ملزما وقد سقط اعتبار المدد فلر سبق الا اعتبار المدالة فاذا ثبت ازالمدالة شرط قلنا ماكان شرطاً لايكتني يوجوده ظاهراً كمن قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فأنت حرثم مضي اليومفة ال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت فالقول قول المولى لان عدم الدخول شرط فسلا يكتني بثبوته ظاهرا لنزول العتق وكذلك ان كان الخبر عبدآلان في أمور الدين خبر العبدكخبر الحركما في رواية الاخبار وهذا لانه يلزم نفسه ثم يتعدي منه الى غيره فلا يكون هــذا من باب الولاية على الغير وبالرق يخرج من أن يكون أهلا للولاية فأما فيما هو الزام بسوي بين العبد والحر لكونه مخاطباو كذلك ان كان المخبر امرأة حرة أو أمة كما فيرواية الاخبار وهذا لانها تلتزم كالرجلثم يتعدّىالى غيرها ورواية النساء من الصحابة رضي الله عنهم كانت مقبولة كرواية الرجال قال صلى الله عليه وسلم تأخذون شطر دينكم من عائشة رضى الله عنها ثم بين في الفاسق والمستور أنه يحكم رأيه فانكان أكبر رأيه أنه صادق تيم ولا يتوضأ به لان أكبر الرأى فيما بني على الاحتياط كاليقين وان أراقه ثم تيم كان أحوط وان كان أكبر رأيه أنه كاذب توضأ به ولم يتيم ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ كان ينبني أن يتيم احتياطا لمهني التمارض في خبر الفاسق كما قلنا في سؤر الحمار أنه يجمع بـين التوضيُّ وبـين التيم لتعارض الادلة في سؤر الحمار﴿قلنا﴾ حكم التوقف في خبر الفاسق معلوم بالنص وفي الامربالتيم هنا عمل بخبره من وجه فكان بخلاف النص ولما أبت التوقف في خبره بقي أصل الطهارة للماء فلا حاجة الى ضم التيم اليه واستدل بحديث عمر رضى الله تمالى عنه حين ورد ماء حياض مع عمرو بن الماص فقال عمرو لرجل من أهل الماء أخبرنا عن السباع أترد ماءكم هذا فقال عمر رضي الله عنه لا تخبرنا عن شيَّ فلولا

أن خبره عــد خبراً لمانهاه عن ذلك وغمرو بن العاص بالسؤال قصد الاخــذ بالاحتياط وقد الدليل فلا حاجة الى احتياط آخر وان كان الذي أخبره نجاسة الماءرجل من أهل الذمة لم نقبل قوله لالان الكفرينافي معنى الصدق في خبره ولكن لانه ظهر منهم السمى في افساد دين الحق قال الله تمالي لا يألو نكم خبالا أي لا يقصرون في افساد أمركم فكان متهما في هذا الخدر فلا يقبل منه كما لا تقبل شهادة الولد لوالده لمعنى النهمة يقول فان وقع في قلبه أنه صادق فأحب الى أن يريق المـاء ثم يتيمم وان توضأ به وصلى أجزأه وفي خبر الفاســق قال واذا وقع في قلبه أنه صادق تبم ولا يتوضأ به وهذالان الفاسق أهل للشهادة ولهذا نفذ القضاء بشهادته فيتأيد ذلك بأكبر رأيه وليس الكافر من أهل الشهادة في حق المسلم بوضحه ان الكافر يلزم المسلم ابتداء بخبره ولايلتزم ولا ولاية له على المسلم فاما الفاسق المسلم يلتزم وهو من أهل الولاية على المسلم ﴿ قال ﴾ وكذلك الصبي والمعتوه اذا عقلا مايقولان من أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول مراده بهذا العطف ان الصبي كالبالغ اذا كان مرضياً ولانه كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من سمع في صغره ولو روى كان مقبولًا منه وكما سقط اعتبار الحرية والذكورة يسقط اعتبار البلوغ كما في المعاملات والاصح ان مراده العطف على الذي وان خبر الصبي والمعتوم في هذا كخير الذي لانهما لا يلتزمان شيئاولكن يلزمان الغير ابتداء فانهما غير مخاطبين فليس لهما ولاية الالزام فكان خبرهما في معنى خبر الكافر رجل دخل على قوم من المسلمين يأكلون طماما ويشربون شرابا فدعوه اليه فقال رجل مسلم ثقة قد عرفه هذا اللحم ذسحة مجوسي وهذا الشراب قد خالطه الخر وقال الذين دّعوه الى ذلك ليس الامر كما قال وهو حلال فانه سظر الى حالهم فان كانوا عــدولا لايلتفت الى قول ذلك الواحد لان خبر الواحد لا يعــارض خبر الجماعة فان خبر الجماعة حجة في الديانات والاحكام وخبر الواحد لبس بحجة في الاحكام ولان الظاهر من حال المسلمين أنهم لا ياً كلون ذبحة المجوسي ولا يشربون ما خالطه الحر فخبر الواحد في معارضة خبرهم خبر مستنكر فلا يقبل وان كانوا متهمين أخذ بقوله ولم يسعه ان يقرب شيئا من ذلك لان خبره باعتبار حالهم مستقيم صالح ولا ممتبر بخبرهم لفسقهم في حكم العمل به ولان خبر العدل بالحرمة يريبه في هذا الموضع باعتبار حالهم وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

ويستوي ان كان المخبر بالحرمة حرا أو مملوكا ذكرا أو أنثي لانه أخبر بأمر دني فان الحل والحرمة من باب الدين ولوكان في الفوم رجلان مرضيان أخذ نقولهما لان الحجة في الاحكام تتم يخبرالمثني فلا يمارض خبرهما خسبر الواحد وانكان فيهم ثقة واحد عمل فيهعلي أكبر رأيه لاستواء الخبرين عنده وان لم يكن له فيه رأى واستوى الحالان عنده فلا بأس بأكل ذلك وشربه وكذلك الوضوء منه في جميع ذلك اما المصير الى غالب الرأى فللمعارضة بين الخبرين لان عند المعارضة لابد من ترجيح أحد الجانبين وغالب الرأى يصلح ان يكون دليلا للعمل في بعض المواضع فلان يصلح للترجيح أولي فان لم يكن له رأى تمسك بأصل الطهارة ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ لا معارضة بين الخبرين لان احدهما ينفي الحرمة والآخر شبت ولا تمارض بين النفي والاثبات ﴿ قلنا ﴾ هذا في الشهادات فأمافي الاخبارالممارضة تحقق بين النفي والاثبات لان كل واحد منهما بانفراده مقبول ﴿ فَانْ قَيْلَ ﴾ لا كذلك في الشاهد اذا ز كاه أحد المزكين وجرحه الآخركان الجرح أولى لان الجرح مثبت والآخر ناف ﴿ قلنا ﴾ نعم ولكن في كل موضع يكون النافي معتمدا لدليل في خبره تتحقق المعارضة في ذلك بـين النفي والائبات وفي كل موضع لا يكون النافي معتمدا لدليل يترجح المثبت فهنا النافي معتمد لدليل لان طهارة الماء ونجاسته تعلم حقيقة وكذلك حلالطمام وحرمته فلهذا تحققت الممارضة والذي زكى الشاهد لايمتمد دليلا فيخبره لان ننىأسباب الجرح لا يعلم حقيقة فلهذا يرجح المثبت هناك على النافى فان كان الذي أخبره بأنه حلال مملوكان ثقتان والذي زعم أنه حرام واحد حر فلا بأس بأكله لازفى الخبر الدني المملوك والحر سواء ولا تتحقق الممارضة بين الواحد والمثنى في الخبرلانه يحصل من طمأ نينة القلب مخبر الاثنين ما لا محصل مخبر الواحد وانكان الذي زعم أنه حرام مملوكان ثقتان والذي زعم أنه حلال حر واحد ثقة ينبني له أن لا يأكله لما بيناأنخبر الواحد لا يكون ممارضا لخبر الاثنين وكذلك لو أخبره بأحدالام بن عبد ثقة وبالآخر حرثقة يممل بأ كبر رأيه فيه لان الحجة لا تتم من طريق الحكم بخبر حر واحد ومن حيث الدين خبر الحر والمملوك سواءفلتحقق الممارضة بين الخبرين يصير الي الترجيح بأكبر الرأى وان أخبره بأحــد الامرين مملوكان ثقتان وبالامرالا خرحران تقتان أخذ بقول الحرين لان الحجة تتم بقول الحرين ولا تنم بقول المملوكين فعند التعارض يترجح قول الحرين لان في قولهما زيادة الزام فان الالزام بقول المملوكين ينبني على الالزام

اعتقاداً والالزام في قول الحرين لا ينبني على الالزام اعتقاداً حتى كان ملزما فيما لا يكون المرء ممتقداً له فمرفنا أن في خبرهما زيادة الزام فالترجيح بقوة السبب صحيح قال ألا ترى ان أبا بكر رضي الله عنه شهد عنده المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة أم الام السدس فقال ائت ممك بشاهد آخر فجاء بمحمد بن سلمة فشهد على مثل شهادته فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس وهذا من أمر الدين وعمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال ائت معك بشاهدآخر فشهد أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه على مثل شهادته قال محمدفهذا انما فعلاه للاحتياط والواحد بجزي وكانءيسي بن ابان يقول بل انما طلبنا شاهداً آخرعلي طريق الشرط لان طمانينة القلب تحصــل يقول المثنى دون الواحد ولم يكن في ذلك الوقت ضرورة في الاكتفاء بخبر الواحد لكثرة الرواة فاما في زماننا فقد تحقق معني الضرورة في الاكتفاء بخبر الواحد والاصح ما أشاراليه محمد رحمه اللة تمالى أنهما طلباذلك للاحتياط وكانايقبلان ذلك وان لميشهد شاهدآخر الاترى ان عمر رضي الله عنه قبلشهادة عبد الرحمن بن عوف حين شهد عنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير نا كحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ولم يطلب شاهدا آخر وأجاز قول عبد الرحمن بن عوفرضي الله عنه في الطاعون حين أراد ان بدخل الشام وبها الطاءون فاستشارهم فاشار عليه بعض المهاجرين بالدخول فقال له أبو عبيدة من الجراح رضي الله عنه يأأمير المؤمنين اتفر من قدر الله فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انى سممترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع هذا الرجز بأرض فلاتدخلوا عليه واذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فأخذ عمر رضي الله عنه بقوله ورجع وذكر الطحاوي رحمه الله تمالى في مشكل الآثار هذا الحديث فقال تأويله انه اذاكان بحال لودخل فابتلي وقع عنده آنه ابتلي بدخوله ولوخرج فنجى وقع عنده أنه نجى بخروجه فلا يدخل ولا بخرج صيانة لاعتقاده فأما اذاكان يعلم أن كل شي بقدر وأنه لا يصيبه الا ما كتب الله تعالى فلا بأس بأن يدخل ويخرج واستدل محمد رحمه الله تعالى أيضا بحديث عمر رضي الله عنه فانه كان لايورث المرأة من دية زوجهاحتي شهد عنده الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم فأخذ بقوله

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي الى قيصر بكتابه يدعوه الى الاسلام فكان حجة عليه فهذا كله دليل ان خبر الواحــد في أمر الدين كان ملزماً في ذلك الوقت كا هو اليوم وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه كنت اذا لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا فحدثني به غيره استحلفته على ذلك وحــدثني أبو بكر رضي الله تمالي عنه وصدق أبو بكر وهــذا مذهب تفرد به على رضي الله عنــه فأنه كان يحلف الشاهــد ويحلف المدعي مع البينة ويحلف الراوي ولم يتبع ذلك فكانه كان يقول ان خبره يصير مزكي بيمينه كالشهادات في باب اللعان من كل واحد من الزوجين حتى تصير مزكاة باليمين ومن لم يعصم عن الكذب لا يكون خبره حجة مالم يصر مزكى بيمينه الا أبو بكر رضي الله عنـــه فان تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه الصديق كاف في جمــل خبره مزكى ولســنا نأخذ جذا القول لان الله تمالى أمرنا باستشهاد شاهدين وبطلب العدالة في الشهود فاشتراط اليمين مع ذلك يكون زيادة على مافي الكتاب وقد وقمت الدعاوي والخصومات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقــل أنه حلف أحــداً من الشهود ولا حلف المدعى مع البينة ولا يجوز أن يقال إنهــمقد تركوا نقله لان هذا لايظن بهم خصوصا فيما تعم البلوي فقد نقلوا كل مادق وجل من أقواله وأفعاله ﴿ قال ﴾ وبلغنا ان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وســلم منهم أبوطلحة كانوا يشربون شرابا لهم من الفضيخ فأناهم آت فاخبرهم ان الخر قد حرمت فقال أبو طلحة ياأنس قم الى هذه الجرار فاكسرها فقمت اليها فكسرتها حتى اهراق مافيها ولو لم يكن خبر الواحد حجة ماوسعهم ذلك لما فيه من اضاعة المال وتأويل كسر الجرار ان الحمر كانت تشرب فيها فلا تصلح للانتفاع بها بوجه آخروكان ذلك لاظهار الانقياد وتحقيق الانزجار عن المادة المألوفة وعلى هذا يحمل ماروي ان الني صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الدنان وشق الروايا وذكر حديث عكرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة اعرابي وحده على رؤية هـ لال رمضان حـين قدم المدنــة فاخبرهم بأنه رآه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصوموا بشهادته فهذا يدل علىأن شهادة الواحد في الدين مقبولة ولا يقبل في هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين أورجل وامرأتين والكلام في هذا الفصل قد بيناه في كتاب الصوم وذكر ابن سماعة في نوادره قال قلت لحمد فاذا قبلت شهادة الواحد في هلال رمضان وأمرت بالصوم ثلاثين يوما ولم يروا

الهلال أليس أنهم يفطرون وهذا فطر بشهادة الواحد فقال لاأتهم المسلم بتبديل يوم مكان يوم ويمكن أن بجاب عن هذا فيقال الفطر غير أبت بشهادته وان كانت تفضى اليه شهادته كما لو شهدت القابلة بالنسب بثبت استحاق الميراث ولا يستحق المال بشهادة القابلةوهذا على قول محمد فأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لا يفطرون وان صاموا الشهادات وفي النوادر عن أبي حنيفة رجمه الله تعالى ان الشهادة على هلال الاضحى كالشهادة على هلال رمضان لما يتعلق به من أمر ديني وهو ظهور وقت الحاج وذلك حق الله تمالي فأما في ظاهر الرواية قال هـ ذا في معنى هلال الفطر لان فيــه منفعة للناس هنا من حيث التوسع بلحوم الاضاحي في اليوم الماشر كما في هـــــلال الفطر ولا يقبل فى أمر الدين غير ملزم وذكر الطحاوي أن شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان مقبول عدلا كانآو غير عدل قيل المراد بقوله غير عدل ان يكون مستوراً فيكون موافقا لرواية الحسن عن أبي حنيفة رخهما الله تعالي في المستور وقيل بل مراداه الفاسق ووجه هذه الرواية ان التهمة متنفية عن خبره هذا لانه يلزمه من الصوم ما يلزم غيره فأما عبد مسلم ثقة أو أمة مسلمةاو امرأة مسلمة حرة فشهادتهم في ذلك جائزة لان في الخبرالديني الذكور والانات والاحرار والماليك سواءو كذلك انشهد واحدعلي شهادة واحد وبهذا تبين أنه خبر لاشهادة حتى لايشترط فيه لفظالشهادة وذكرأنهاذا كان محدودا في قذف قدحسنت توبته فشهادته جائزة أيضاوروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن شهادته لا تقبل لانه محكوم بكذبه واذا كانت شهادة المتهم بالكذبلاتقبل هنا فالحكوم بالكذب أولى ووجه هذهالرواية ان خبر المحدود في أمر الدين مقبول الاترى ان أبابكرة بمدماأ قيم عليه حدالقذف كانت تمتمدروا يتهوهذا لان ردشهادته لحق المقذوف وهودفع العارعنه باهدارقوله وذلك في الاحكام التي يتعلق بها حقوق العباد وينعدم هذاالمهني في أمور الدين فكان المحدود فيه كغيره يقول فاذا كان الذي شهد بذلك في المصرولا علة في السماء من ذلك لا تقبل شهادته لان الذي يقع في القلب من ذلك أنه بأطل وقد بينا في كتابالصومأقاويل العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الفصل وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه اعتبر فيه عدد الحنسين على قياس الايمان في القسامة وفيما ذكر هناك اشارة الى أنه اذا جاء

من خارج المصر فانه تقبــل شهادته فقــد ذكر بعد هــذا أيضاً أو جاء مرن مكان آخر وأخبر بذلك وهكذا ذكره الطحاوى رحمه الله تمالي في كتابه لانه يتفق من الرؤية في الصحاري ما لا يتفق في الامصار لما فيها من كثرة النبار وكذلك ان كان في المصر على موضع مرتفع فقد يتفق له من الرؤية ما لايتفق لمن هو دونه فيالموقف رجل تزوج امرأة فجاء رجل مسلم ثقة او امرأة فأخبر انهما ارتضما من امرأة واحدة فأحب الى التنزه عنها فيطلقها ويعطبها نصف الصداق ان لم يكن دخل بها والكلام في هذه المسئلة في فصلين أحدهما في الحكم والآخر في النفزه اما في الحكم فالحرمة لاتثبت بشهادة امرأة واحدة على الرضاع عندنا مالم يشهدبه رجلان أو رجلوامر أتان وعند الشافعي يثبت بشهادة أربع نسوة كما هو مذهبه فيما لا يطلع عليه الرجال وزعم ان الرضاع لا يحــل مطالعته للاجانب من الرجال ولكن نقول الارضاع يكون بالثدى وذلك بمــا يحل مطالعته لذى الرحم المحرم ثم قــد يكون بالابجار وذلك نمــا يطلع عليــه الاجانب ومالك كان يقول يكتني بشهادة الواحـــد لأثبات الحرمة بالرضاع وذلك مروي عن عثمان رضي الله عنه واستدل فيه بحــديث ابن أبى مليكة بن عقبة أن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنهما نزوج بنت اهاب فجاءت امرأة ســوداء فأخبرت أنها أرضعتهما جميعا فأتى رسول الله صلى الله عليه وســـلم فأخبره فقال له صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل هذا القدر ذكره محمد رحمه الله تمالى وأهـــل الحديث يروون ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فهو حجة مالك رحمه الله تعالى ﴿وحجتنا﴾ في ذلك حديث عكرمة بن خالد قال عمر رضي الله عنه لا يقب ل على الرضاع أقل من شاهدين ولان هـذه شـهادة تقوم لابطال الملك ولاتتم الحجة فيه الابشاهـدين كالمتق والطلاق فأما الحديث ففيه اشارة الى التنزه بقوله كيف وقد قيل ولو ثبتت الحرمة بخبرها لما أشار الى التنزه بهذا اللفظ والزيادة التي يرويها أهل الحديث لم تثبت عندنا والدليل على ضعفه ماروي عن عقبة بن الحارث رحمه الله تمالي أنه قال تزوجت بنت أبي اهاب فجاءت امرأة سوداء تستطعمنا فأبينا أن نطعمها فجاءت من الغد تشهد على الرضاع ومثل هذه الشهادة تكون عنضفن فلاتتم الحجة بهافأما بيانوجه التنزه أن المخبراذا كان ثقة فالذي نقع في قلوب السامعين أنه صادق فيه فصحبتها ترببه ومفارقتها لاتربيه ولو أمسكها ربما يطمن فيه أحد ويتهمه وقال صلى الله عليه وسلممن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف

البهم وقال صلى الله عليه وسلم اياك ومايسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره فليس كل سامع نكراً تطيق أن توسعه عذرا ولان يدع وطءاً حلالا خير له من أن يقدم على وطء حرام ولكن ينبني له أن يطلقها لانها منكوحته في الحكم فاذا لم يطلقهالا تقدر على النزوج بفيره فتبقى معلقة ثم يعطيها نصف الصداق بعد الطلاق وان لم يكن دخل بهالانها استوجبت في الحكم ذلك عليــه فلا ينبني له أن يمنعها بنظره لنفسه والمستحب لها أن لاتأخذ شيئًا ان كان لم يدخل بهالجواز أن يكون المخبر صادقا والنكاح لم يكن منعقداً بينهما وان كان دخل بها فلابأس بأن تأخذ مقدار مهر مثلها بما استحل من فرجها وينبغي أن لاتأخذ الزيادة على ذلك الي تمام المسمى ولكن تبريه عن ذلك لانه حق مستحق لها في الحكم فلا يسقط الا باسقاطها ولا يبعد أن يندب كل واحدمنهما الى مافلنا كما ان الله تمالى أثبت نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ثم ندب كل واحد من الزوجين الى المفو وكذلك الرجل يشترى الجارية فيخبره عدل انها حرة الابوين أو انها أخته من الرضاع فان تنزه عن وطئها فهو افضل واذلم يفعل وسعه ذلك وفرق بين هذين الفصلين وبين ماتقدم من الطعام والشراب فاثبت الحرمة هناك يخبر الواحد العدل ولم يثبت هنا لان حل الطعام والشراب يثبت بالاذن بدون الملك حتى لو قال لغيره كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك فكذلك الحرمة تثبت بمالا ببطل به الملك وحل الوطء لا يثبت بدون الملكحتي لو قال طأ جارتي هذه فقد أذنت لك فيه أو قالتله ذلك حرة في نفسها لم يحل له الوطء فكذلك الحرمة تثبت بما لا يبطل به الملك وهو خبر الواحد وتقرير هذا الفرق من وجهين احدهما ان الحل والحرمة فيما سوى البضع مقصود بنفسه لما كان يثبت بدون ملك الحل وتثبت الحرمة مع قيام الملك فكان هذاخيرا باص دنى وقول الواحد فيه ملزم فاما في الوطء الحل والحرمة يثبت حكماللملك وزواله لايثبت مقصودآ ينفسه وقول الواحد في إبطال الملك ليس بحجة فكذلك في الحل الذي ينبني عليه والثاني ان في الوطء ممنى الالزام على النبر لان المنكوحة يلزمهاالانقياد للزوج في الاستفراش والمملوكة يلزمها الانقياد لمولاهاوخبر الواحد لا يكون حجة في ابطال الاستحقاق الثابت لشخص على شخص فأما حل الطعام والشراب فليس فيه استحقاق حق على أحد يبطل ذلك بثبوت الحرمة وانما ذلك أمر دبني وخبر الواحد في مثله حجة مسلم اشتري لحما فلما قبضه أخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لم ينبغ له أن

يأكله لانه أخبر بحرمة المين وهو أمر ديني فتنم الحجة بخبر الواحد فيــه وكما لا يأكله لا يطعمه غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها في نظيره أتطعمين ما لا تأكلين ولا يرده على صاحبه لان فسخ البيع معتبر بنفس البيع وكما لا تتم الحجة بخبر الواحد في البيع فكذلك فبما يفسخه ولا يستحل منع البائع ثمنـــه لانه قد استوجبه بالعقد قبله وقول الواحد ليس بحجة في اسقاط حق مستحق للمباد ولان العين قدبتي مملوكا له متقوما لان نقض الملك فيه بقول الواحد لا يجوز فعايه أداء ثمنه ﴿ فَانْ قَيْلٌ ﴾ الحل هنا أنما يثبت حكما لايالك فيذبني الانتبت الحرمة الايمايبطل به الملك كافي مسئلة الوطء ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كذلك بل ثبوت حل التناول بالاذر لان الموجب للبيع اذن المشترى في التناول مسلطاله على ذلك البيوع في تنفيذ تصرف المشترى بشراء فاسد فقال لان البائع سلطه على ذلك والدليل على هذا تمام البيع بهـذا اللفظ حتى لوقال كل هـذا الطعام بدرهم لي عليك فأكله كان هـذا بيما وكان قد أكله حلالا بخلاف الوطء فان الحرة لو قالت طأني بكذا لا يحل له ان يفعل ولا ينعقد النكاح بينهما لوفعله يوضحه ان المعتبر هو الجملة دون الاحوال واذاكان حل الطمام في الجملة يثبت بغير ملك فكذلك الحرمة تثبت مع قيام الملك ولولم يبعه هذا الرجل ولكن اذن له في التناول فاخبره مسلم ثقة انه محرم العين لم يحل له تناوله فكذلك اذا باعه يوضحه ان قبل البيع أنما لا يحل له تناوله لان حرمة المين تثبت في حقه بخبرالواحد والبيم ليس له تأثير في از لة حرمة ثابتة للمين فاذا ثبت انه لواشتراه بعـــد الاذن أوملـكه بسبب آخر لم يحل له تناوله فكذلك اذا اشتراه قبل الاذن فاخبره عدل بأنه محرم المين ولو اشترى طعاماً أوجارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو صـدقة أو وصية فجاء مسلم ثقــة فشهد ان هذا لفلان الفلاني غصبه منه البائم أو الواهب أو الميت فأحب الى ان يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ووط، الجارية لان خبر الواحد يمكن ربية في قلبه والتنزدعن مواضع الريبة أولى وان لم يتنزه كان في سمة من ذلك لان الخبر هنا لم يخبر بحرمة المين وانما أخبر أن من تملك من جهته لم يكن مالكا وهو مكذب في هذا الخبر شرعاً فإن الشرع جمل صاحب اليد مالكاباعتبار بده ولهذا لو نازعه فيه غيره كان القول قوله وعلى هذا أيضا لو أذن له ذو اليد في تناول طعامه وشرابه فأخبره ثقة أن هذا الطعام والشراب في بده غصب من فلان وذو

اليد يكذبه وهو متهم غير ثقة فان تنزه عن تناوله كان أولى وان لم يتنزم كان في سمة وفي الماء اذا لم يجد وضوء غيره توضا به ولم يتم لان الشرع جمل القول قول ذي اليد فيا في يده وهذا بخلاف ماسبق لان هناك المخبر انمــا أخبر بملك الغير في المحل وخبره في هـــذا ليس بحجة وهناك أخبر بحرمة ثابتة في الحل لحق الشرع وخبر الواحد فيه حجة ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ الحل والحرمة ايس بصفة للمحل حقيقة وانما هو صفة للفعل الصادر من المخاطب وهو التناول وقد أخبره بحرمة التناول في الفصلين جيما ﴿ قلنا ﴾ هذا شي توهمه بمض أصحابنا وهو غلط عظم فانا لو جعلنا الحرمة صفة للفعل حقيقة ثم توصف العين به مجازاً كان مشروعاً في الحل من وجه وذلك ممتنع بعد ثبوت حرمة الامهات وحرمة الميتة بالنص ولكن نقول الحرمة صفة العين حقيقة باعتبار أنه خرج شرعا من أن يكون محلا للفعل الحلال وكذلك حقيقة موجب النفي والنسخ ثم ينتني الفعل باعتبار انمدام المحل لان الفعل لا يتصور الا في المحل كالقتل لا يتصور في الميتوكان هذا اقامةالعين مقام الفعل في أن صفة الحرمة تثبت له حقيقة وتنضح ذلك بالتأمل في مورد الشرع فان الله تمالي في مال الغير نهي عن الاكل فانه قال تمالي ولا تآكلوا أموالكم بينكم بالباطل الى قوله لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم فعرفنا أن المحرم هو الاكل وفي الميتة قال تعالى حرمت عليكم الميتة فقد جعل الحرمة صفة للعين وكذلك قال حرمت عليكم أمهاتكم وبمعرفة حدود كلامصاحب الشرع بحسن الفقه وكذلك من حيث الاحكام من قال لامرأته أنت على كالميتة كان بمنزلة قوله أنت على حرام بخلاف ما لو قال أنت على كمتاع فلان فاذا تقرر هذا قلنا الحرمة الثابتة صفة للمين محض حق الشرع فتثبت يخبر الواحد ولهذا لا يسقط الا باذن الشرع وحرمة التناول في طعام الغير ثابتة لحق الغير ولهذا يسقط باذنهوحقالغير لا نثبت بخبر الواحد فلا تثبت الحرمة أيضاً ولو أن رجلامساما شهد عنده رجل أن هذه لجارية التي هي في يد فلان وهي مقرة له بالرق أمة لفلان غصبها والذىهيفيده يجحد ذلك وهو غير مأمون علىماذ كر فأحب الى أن لايشتريها وان اشتراها ووطئها فهو في سعةمن ذلك لان المخبر مكذب فيما أخبر به شرعا والقول قول ذي اليد أنها مملوكة له فله ان يمتمدالدليل الشرعى فيشتريها وان اختاط فلم يشترها كان أولى له لانه متمكن من محصيل مقصوده بنيرها وابن مسمود رضي الله عنه كان يقول في مثله كنا ندع تسعة اعشار الحلال مخافة الحرام ولو أخبره انها حرة الاصل أوانها كانت أمة لهذا الذي

في يده فاعتقها وهو مسلم ُقة فهذا والآول سواء لما بينا ان المخبر مكذب شرعا وان تصادقهما على أنها مملوكة لذى اليد حجة شرعا في اثبات الملك له فللمشترى ان يعتمد الحجة الشرعية والتنزه أفضل له ﴿ فان قيل ﴾ في هذا الموضع أخبر بحرمة المحل حين زعم انها معتقة أوحرة فلو جملت هذا نظير ماسبق﴿قلنا ﴾ لا كذلك فحرمة الحل هنا لمدم الملك والملك ثابت بدليل شرعى ومع ثبوت الملك لاحرمة في الحل وفي الكتاب قال هذا بمنزلة النكاح الذي يشهد فيه بالرضاع وهو اشارة الى ما قلنا أن حـل الوط و لا يكون الا علك والملك الحكوم به شرعاً لا يبطل بخبر الواحد فكذلك ما ينبني عليه من الحل واذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخروأراد بيمها لم ينبغ لمن عرفها للاول ان يشتريها من هذا حتى يملم أنها قد خرجت من ملكه وانتقلت الى ملك ذي اليد بسبب صحيح أو يملم أنه وكله ببيمها لان دليل الملك الاول ظهر عنده فلا مثبت الملك للثانى في حقه الابدليل يوجب النقل اليه والشراء من غير المالك لايحل الاباذن المالك ولو علم القاضي ما علمه هو كان يحق عليه تقريره على ملك الاول حتى يثبت الثاني سبب الملك لنفسه فكذلك اذا علمه هذا الذي يريد شراءه فان سأل ذا اليد فقال اني قد اشتريتها منه أو وهبها لى أو تصــدق بها على أو وكلني ببيعها فان كان ثقــة فلا بأس بان يصدقه على ذلك ويشتريها منه ويطأها لانه أخبر بخبر مستقيم صالح فيكون خبره محمولا على الصدق مالم يعارضه مانع يمنع من ذلك والمعارض انكار الاول ولم يوجد ولو كلفناه الرجوع الى الاول ليسأله كان في ذلك نوع حرج لجواز ان يكون غائبًا أومختفيا وان كان غير ثقة الا ان أكبر رأمه فيه أنه صادق فكذلك أيضاً لما بينا ان في المعاملات لا يمكن اعتبار المدالة في كل خبر لمعنى الحرج والضرورة لان الخبر غير ملزم إياه شرعامع أنأ كبر الرأي اذا انضم الى خبر الفاسق تأيد به وقد بينا نظيره في الاخبار الدينية فههنا أولى وان كانأ كبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يتعرض لشئ من ذلك لان أكبر الرأي فيما لايوقف على حقيقته كاليقين ولو تيقن بكذبه لم يحل له أن يمتمد خـبره فكذلك اذا كان أ كبر رأيه في ذلك والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن معبد رضي الله تعالى عنهضع يدك على صدرك واستفت قلبك فيما حاك في صدرك فهو السالم وان أفتاك الناس به وقال صلى الله عليه وسلم الاثم حراز القلوب أي على المرء ان يترك ماحرز في قلبه تحرزا عن الاثم وكذلك لولم يعلم ان ذلك الشيُّ لغير الذي هو في يديه حتى أخبره الذي في يديه أنه لغيره والهوكله

ببيمه أو وهبه له أو اشتراه منه لان اقراره بالملك للغير حجة في حق المقر شرعافهذا في حق السامع تمنزلة ما لو علم ملك الغير بأن عامنه في بده فان كان المخبر ثقة صدقه فيما أخبر به من سبب الولاية له في بيمه وكذلك ان كان غير ثقة وأكبر رأمهانه صادق فيه صدقه أيضا وان كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يقبل ذلك منه ولم يشتره وان كان لم يخبر مان ذلك الشي لفيره فلا بأس بشرائه منه وقبوله هبته وان كان غير ثقة لان دليل الملك شرعا ثابت له وهو اليد والفاسق والعدل في هــذا الدليل سواء حتى اذا نازعه غيره فالقول قوله وبحل لمن رآه في مده أن يشهد له بالملك والمصير إلى أكبر الرأي عند انعدام دليل ظاهر كما لا يصار إلى القياس عند وجود النص﴿ قال﴾ الا ان يكون مثله لا يتملك مثل ذلك المين فأحـــ ان تنزه عنه ولا يتعرض له بالشراء أو غيره وذلك كدرة براها في يد فقير لاعلك شيئا أو رأى كتابا في يد جاهل ولم يكن في آبائه من هو أهل لذلك فالذي سبق الى قلب كل أحد أنه سارق لذلك المين فكان التنزه عن شرائه منه أفضل وان اشترى أو قبل وهو لا يعلم أنه لنيره رجوت أن يكون في سعة من ذلك لانه يزعم أنه مالك والقول قوله شرعا فالمشتري منه يعتمد دليلا شرعيا وذلك واسع له الا أنه مع هذا لم ببت الجواب وعلقه بالرجاء لما ظهر من عمل الناس ولما سبق الى وهم كل أحد أن مثله لا يكون مالكا لهذه الدين فان كان الذي أتاه به عبد أو أمة لم ينبغ له أن يشتري ولا يقبله حتى يسأله عن ذلك لان المنافي للملك وهو الرق معلوم فيه فما لم يعلم دليلا مطلقاً للتصرف في حق من رآه في بده لايحل له الشراء منه لانه عَالَم أنه لنير مواليد في حق المملوك ليس عطلق للتصرف وان الرق مانع له من التصرف مالم يوجدالاذن فان سأله فأخبره أن مولاه قد أذن لهفيه وهو ثقة مأمون فلا بأس بشرائه منه وقبوله لانه أخبر بخبرمستقيم صالح وهو محتمل في نفسه فيعتمد خبره اذا كان ثقة وان كان غير ثقة فهو على مانقم في قلبه فان كان أكر رأبه أنه صادق فيها قال صدقه نقوله وان كان أكر رأيه أنه كاذب لم يعرض لشي من ذلك وكذلك ان كان لارأي له فيما قال لأن الحاجز له عن التصرف ظاهر فلا يكون له أن يتصرف معه بمجرد خبره مالم يترجح جانب الصدق فيه بنوع دليل ولم يوجــد ذلك وكـذلك الفلام الذي لم ببلغ حراً كان أو عبدا فيما يخبر أنه أذن له في بيمه أوان فلانا بعث معه اليه هدية أوصدقة فانكان أكبررأيه أنهصادق وسمه ان يصدقه وهـ ذا للمادة الظاهرة في بمث الهدايا على أيدى الماليك والصبيان وفي

التورع عنه من الحرج ما لا يخني وان كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يقبل منه شيئًا لان أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين ﴿قال ﴾ وكان شيخنا الامام رحمه الله تمالى تقول الصبي اذا أتي تقالا بفلوس يشتري منه شيئاً وأخبره أن أمه أمرته بذلك فان طلب الصابون وتحوه فلا بأس ببيعه منه وان طلب الزبيب وما يأكله الصبيان عادة فينبغي له أن لا يبيعه لان الظاهر أنه كاذب فيما يقول وقدعثر على فلوس أمه فيرىد أن يشترى مها حاجة نفســه وان قال الصبي هذا لى وقد أذن لى أبي في أن أهبه لك أو أتصدق به عليك لم ينبغ له أن نقبله منه لانه ليس للأب ولانة الاذن بهــذا النصرف لولده بخلاف ما اذا قال أبي بمثه اليك على مدى صدقة أو هبة لان للأب هـ فده الولاية في مال نفسه فكان ما أخيره مستقيماً وكذلك الفقير اذا أناه عبد أو أمة بصدقة من مولاه ولو أن رجلا علم أن جارية لرجــل بدعيها ثم رآها في يد رجل آخر يبيعها ويزعم أنها كانت في يد فلان وذلك الرجـــل يدعى أنها له وكانت مقرة له بالملك غـير أنه زعم أنها كانت لى وانمـا أص ته بذلك الاص خفية وصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه لانه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولوكان ما أخبر به معلوما للسامع كان له ان يشتريها منه فكذلك اذا أخبره بذلك ولا منازع له فیــه وان کان فی رأ یه انه کاذب لم ینبغ له ان پشـــتریها ولایقبلها لانه ثبت عنده أنها مملوكة للاول فان اقرار ذي اليد بان الاول كان بدعي أنها مملوكته حــين كانت في مده يثبت الملك له وكذلك سماع هذا الرجل منه انها له دليل في حق أثبــات الملك له والذي أخبره المخبر بخــلاف ذلك لم يثبت عنــده حين كان في أكبر رأبه انه كاذب في ذلك ولو لم يقل هذا ولكنه قال ظلمني وغصبني وأخذتها منه لم ينبغ له ان يتعرض لشراء ولاقبولان كان المخبر ثقة أو غير ثقـة والفرق من وجهين أحدهما انه أخبر هناك بخبر مستنكر فان الظلم والفصب مما يمنع كل أحد عنه عقله ودينه فلم شبت له مخبره غصب ذلك الرجل بقي قوله أخذتها منه وهـ ذا أخذ بطريق العدوان ألا ترى ان القاضي لوعان ذلك منه أمره برده عليه حتى يثبت مايدعيه واذا سقط اعتبار يده بقى دعواه الملك فيما ليس في بده وذلك لايطلق الشراء منه وفي الاول أخبر بخبر مستقم كما قررنا فان دينه وعقله لايمنمه من التلجئة عنـــد الخوف والثانى ان خبر الواحد عنـــد المسالمة حجة وعند المنازعة لا يكون حجة لانه يحتاج فيه الى الالزام وذلك لا يثبت يخبر الواحــد وفي الفصل الثاني

أخبر عن حال منازعة بينهما في غصب الاول منه واسترداد هـذا فلا يكون خبره حجة وفي الاول أخبر عن حال مسالمة ومواضعة كان بينهما فيعتمد خبره ان كان ثقة وان قال انه كان ظلمني وغصبني ثم رجع عن ظلمه فأقر لي بها ودفعها الي فان كان عنـــده ثقة فلا بأس بشرائها وقبولها منه لانه أخبر عن مسالمة وهو افراره له بها ودفعها اليمه ولان القاضي لو عاين ما أخبره به قضى بالملك له فيجوز للسامع ان يستمد خبره ان كان ثقــة وفي الاول لو عاين القاضي أخذها منه قهـرآ أو أصره بالرد ولم يلتفت الى قوله كان غصبني وكذلك ان قال خاصمته الى القاضي فقضي لي بها ببينة أقمتها عليه أو ينكوله عن اليمين لانه أخبر يخبر مستقيم وهو اثباته ملك نفسه بالحجة ثم الاخــذ بقضاء القاضي وذلك أقوي من الاخــذ بتسليم من كان في يده اليه بعد اقراره له بها وان كان غير ثقة وأ كبر رأيه انه كاذب لم يشترها منه في جميع هذه الوجوه لان أكبر الرأي في هــذا كاليقين وان قال قضي لي بها الفاضي وأخذها منه فدفعها الى أو قال قضي لى بها وأخذتها من منزله باذنه أو بغير اذنه فهذا وما سبق ســوا. لانه أخبر ان أخذه كان بقضاء الفاضي أو أن القاضي دفعها اليه وهــذا خبر مستقيم صالح وهو بمنزلة حالة المسالمة معنى لان كل ذي دين يكون مستسلما لقضاء الفاضي وان قال قضي لي بها فجحدني قضاه فأخذتها منه لم ينبغ له أن يشــتربها منه لانه لمــا جحد القضاء فقد جاءت المنازعة فانما أخبر بالاخذ في حالة المنازعة وخبر الواحد في هذا لايكون حجة لما فيه من الالزام ولان القضاء سبب مطلق للأخذ له كالشراء ولو قال اشـــترتها ونقدته الثمن ثم جحدتي الشراء فأخذتها منه لم يجز له أن يعتمد خسره وكذلك اذا قال جحدني القضاء وهذا لات الشرع جمل القول قول الجاحد فيكون سبب استحقاقه عند جحود الآخر كالمعدوم ما لم يثبته بالبينة يبتى قوله أخذتها منــه ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكان تقة عنده مأمونا فقال له رجل آخر ان فلانا جحد هذا الشراء وزعم أنه لم يبع منه شيئاً والذي قال هذا أيضا ثقة مأمون لم ينبغ له أن يتعرض لشيُّ من ذلك بشراء ولا غيره لان الاول لوخبر أنه جحد الشراء لم يكن له أن يشتريها فكذلك اذا أخبره غيره وهـ ذا لان المعارضة تحققت بـين الخبرين فيالامر بالقبض وعدم الامر والجحود والاقرار فالاصل فيه الجحود وانكان الذى أخبره الثاني غير ثقة الاأن أكبر رأيه أنه صادق فكذلك الجواب لان خبر الفاسق يتأبد بأكبر رأى السامع وانكان رأيه

أنه كاذبوهو غير ثقة فلا بأس بشرائها منه لان خبره غير معتبر اذا كان أكبر وأى السامع بخلافه فكان المعني فيه أن خبر العدل كان مقبولا لترجح جانب الصدق فيه بأكبر الرأى لابطريق اليقين فان المدل غير معصوم من الكذب فاذا وجد مثله في خبر الفاســق كان خبره كخبر المدل وانكانا جميما غير ثقة وأكبر رأيه أن الثاني صادق لم يتعرض لشي من ذلك عَنْزَلَة مالو كان الثاني ثقة وفي الكتاب قال لأن هذا من أمر الدين وعليه أمور الناس وهو اشارة الي أن كل ذي دين معتقد لما هو من أمور الدين فتتم الحجة بخبر الثقة لوجود الالتزام من السامع اعتقادا أو التعامل الظاهر بين الناس اعتماد هذه الاخبار ولولم يعمل في مثل هذه الا بشاهــدين لضاق الامر على الناس فلدفع الحرج بعتمد فيه خبر الواحــد كما جعل الشرع شهادة المرأة الواحدة فيما لايطلع عليه الرجال حجة تامة لدفع الضيق والحرج ﴿قَالَ﴾ أَلَا تَرِي لُو أَنْ تَاجِراً قَدْمَ بِلداً بِجُوارِي وطعام وثيابِ فقال أنا مضاربِ فلان أو أنا مفاوضه وسع الناس أن يشتروا منه ذلك وكذلك العبد يقدم بلدا بتجارة وبدعي أن مولاه قد أذن له في التجارة فان الناس يمتمدون خبره ويماملونه ولو لم يطلق لهم ذلك كان فيهمن الحرج ما لا يخني واستدل عليه بحديث رواه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالىءن ابي الهيثم أن عاملا لعلى رضى الله عنــه أهدى اليــه جارية فسألهــا أفارغة أنت فأخبرته أن لهــا زوجا فكتب الى عامله انك بعثت بها الى مشغولة قال أفترى أنه كان مع الرسول شاهدان أن عاملك أهدى هــذه اليك وقد سألهـا على رضى الله عنه أيضا فلما أخبرته أن لهــا زوجا صدقها وكفعنها ولم يسألها عن ذلك الاأنها لوأخبرته أنها فارغة لم ير بأسا بوطئها ﴿قال﴾ وأكبر الرأى والظن مجوز للعمل فيما هو أكبر من هذا كالفروج وسفك الدماء فان من تزوج امرأة ولم يرها فأدخلها عليه انسانوأخبره أنها امرأتهوسمهأن يعتمد خبرهاذا كان ثقــة أوكان في أكبر رأيهانه صادق فيغشاها وكذلك لو دخل على غــيره ليلا وهو شاهر سيفه أو ماد رمحه يشتد نحوه ولا يدري صاحب المنزل آنه لص أو هارب من اللصوص فانه يحكم رأيه فان كان في أكبر رأيه انه لص قصده ليأخذ ماله ويقتله ان منعه وخافه ان ان زجره أو صاح به أن يبادره بالضرب فــلا بأس بأن يشد عليــه صاحب البيت بالسيف فيقتله وان كان في أكبر رأيه أنه هارب من اللصوص لم ينبغ له أن يُعجل عليه ولا يقتله وانما أورد هـ ذا لايضاح ماتقـ دم أن أهم الامور الدماء والفرج فان الغلط اذا وقع فيهما

لا يمكن التــدارك ثم جاز العمل فيهما بأكبر الرأي عند الحاجة ففيما دون ذلك أولي وانما يتوصل الى أكبر الرأى في حق الداخل عليه بأن يحكم رأيه وهيئته فان كان قد عرفه قبل ذلك بالجلوس مع أهل الخير فيستدل به على أنه هارب من اللصوص وان عرفه بالجلوس مع السراق استدل عليه أنه سارق واذا قال الرجـل إن فلانا أمرني ببيع جاريته التي هي ف منزله ودفعها الى مشتريها فلا بأس بشرائها منه وقبضها من منزل مولاها بأص البائع أو بغيراً مره أواذافاه نمنها وكان البائع ثقة أو كان غير ثقة ووقع في قلبه أنه صادق لأن الجارية لوكانت في يده جاز شراؤها منه لاباعتبار يده بل باخباره أنه وكيل بالبيم فان هــذا خبر مستقيم صالح وهذا موجود وان لم تكن في يده وبعد صحة الشراء له أن يقبضها اذا أوفي الثمن من غير أن يحتاج الى اذن أحد في ذلك وان كان وقع في قلبه أنه كاذب قبل الشراء أو بعــده قبل أن يقبض لم ينبغ له أن يتعرض لشيُّ حتى يستأمرمولاها في أمرها لان أكبر الرأى بمنزلة اليقين في حقه فان ظهر كذبه قبل الشراء فهو مانع له من الشراء وان ظهر بعد الشراء فهو مانع له من القبض بحكم الشراء لان ماعنع العقد اذا اقترن به عنع القبض بحكمه أيضاً كالتخمر في العصير وكذلك لو قبضها ووطئها ثم وقع في قلبه أن البائم كذب فيما قال وكان عليه أكبرظنه فانه يمتزل وطأهاحتي يتعرف خبرها لان كل وطأة فعل مستأنف من الواطئ ولو ظهر له هـ ذا قبل الوطأة الاولى لم يكن له أن يطأها فكذلك بمـ دها وهكذا أمر الناس مالم يجئ التجاحدمن الذي كان علك الجارية فاذا جاز ذلك لم يقربها وردها عليه لان الملك له فيها ثابت بتصادقهم وتوكيله لم يثبت بقول البائم فعليــه أن يردها ويتبع البائع بالثمن لبطلان البيع بينهما عنسد جحود النوكيل ويذبني للمشتري أن بدفع العقر الى مولى الجارية لانه وطئها وهي غير مملوكة له وقد سقط الحد بشبهة فيلزمه العقر وان كان المشترى حين اشتراها شهد عنده شاهدا عدل أن مولاها قد أمره بيمها ثم حضر مولاها فجحد أن يكون أمره ببعهافالمشتري في سعة من امساكها والتصرف فيهاحتي يخاصمه الى القاضي لان شهادة الشاهدين حجة حكمية ولو شهدا عند القاضي لم يلتفت القاضي الى جحود المالك وقضي بالوكالة وبصحة البيع فكذلك اذا شهدا عنده فاذا خاصم الى القاضي فقضي له بها لم يسمه امساكها بشهادة الشاهدين لان قضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي لم يقض بها ومعنى هذا أن الشهادة لم تكن ملزمة بدون القضاء وقضاء القاضي يلزمه بنفسه والضعيف لايظهر

في مقابلة القوى رجل تزوج اصرأة فلم يدخل بهاحتى غاب عنها فأخبره مخبر أنهاقد ارتدت عن الاسلام والمخبر ثقة عنده وهو حر أو بملوك أو محدود في قذف وسمه أن يصدقه ويتزوج أربما سواها لانه أخبره باص دنيي وهوحل نكاح الاربع له وهذا أمر بينه وبين ربه وكذلك ان كان غــير ثقة وكان أكبر رأيه أنه صادق لان خبر الفاســق يتأكد بأكبر الرأى ولان هــذا الخبر غير ملزم اياه شيئا والمعتبر في مثــله التمييز دون العدالة وانما اعتبار العــدالة في خبر ملزم وان كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يتزوج أكثر من ثلاث لان خبر الفاسق يسقط اعتباره بممارضة أكبر الرأى بخلافه ولو كان المخبر أخبر المرأة أن زوجها قد ارتد فلها أن تنزوج بزوج آخر في رواية هذا الكتاب أيضا وفي السير الكبير يقول ليس لها ذلك حتى يشهد عنــدها بذلك رجلان أو رجــل وامرأتان قال لان ردة الزوج أغلظ حتى يتعلق بها استحقاق القتل بخلاف ردة المرأة وما ذكر هنا أصح لان المقصود الاخبار بوتوع الفرقة لاأنبات موجب الردة ألا ترى أنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين والقتل بمثله لا نثبت وكذلك انكانت صفيرة فأخبر أنها قد رضعت من أمه أو أخته ولو أخبر أنه تزوجها يوم تزوجها وهي مرندة أو أخته من الرضاعة والمخبر ثقــة لم يذبغ له أن يتزوج أربعا سواها مالم يشهد بذلكءنده شاهدا عدل لانه أخبر بفساد عقد حكمنا بصحته ولا يبطل ذلك الحكم بخبرالواحدوفي الاول ما أخبر بفساد أصل النكاح بل أخبر بوقوع الفرقة بأمر محتمل يوضحه أن اخباره بأن أصل النكاح كان فاسدا مستنكر لان المسلم لا يباشر المقد الفاســــــ عادة فأما اخباره بوقوع الفرقة بسبب عارض غــير مستنكر وان شهد عنده شاهدا عــدل بذلك وسعه أن يتزوج أربعا لانهما لو شــهدا بذلك عند القاضي حكم ببطلان النكاح فكذلك اذا شهدا به عند الزوج وعلى هــذا لو أن أمرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أوكان غير ثقة فأناها بكناب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا الا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بأن تمتد وتنزوج ولو أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسدآ وان زوجها كانأخاها من الرضاعة أو مرتداً لم يسعها أن تتزوج بقوله وانكان ثقة لانه في هذا الفصل أخبرها بخبر مستنكر وقد ألزمها الحكم بخلافه وفي الاول أخبرهابخبر محتمل وهو أمر بينها وبين ربها فلها أن تمتمد ذلك الخبروتتزوج وهي نظير امرأة قالت لرجل قدطلفني زوجي ثلاثا وانقضت

عدتى ووقع في قلبه أنها صادقة غلا بأس بأن يتزوجها بقولها وكذلك المطلقة ثلاثااذا قالت لزوجها الاول انقضت عدتى وتزوجت بزوج آخر ودخل بى ثم طلقني وانقضت عدتى فلا بأس على زوجها الاول أن يتزوجها اذا كانتءنده ثقة أووقع فى قلبه أنها صادقة لأنها أخبرت بحلها له بأمر محتمل وفي هذا بيان أنها لو قالت لزوجها الاول حللت لك لايحل له أن يتزوجها مالم يستفسرها لاختلاف بين الناس في حلمًا له بمجرد العقد قبل الدخول فلا يكون له أن يمتمد مطلق خبرها بالحل حتى تفسره ولو أن جارية صفيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعى أنها له فلما كبرت لقيها رجل من بلد آخر فقالت أنا حرة الاصل لم يسعه أن يتزوجها لانه علم أنها كانت مملوكة لذي اليد فان اليد فيمن لا يعبر عن نفسه دليل الملك والقول قول ذي اليد أنها بملو كته فاخبارها بخلاف المملوم لا يكون حجة له وهو خبر مستنكر وان قالت كنت أمــة له فأعتقني وكانت عنــده ثقة أو وقع في قلبــه أنها صادقة لم أر بأساً بأن يتزوجها لانها أخبرت بحلها له بسبب محتمل لم يعلم هو خلافه فيجوز له أن يمتمد خبرها وكذلك الحرة نفسها لوتزوجت رجلائم أتت غيره فأخبرته أن نكاحها الاول كان فاسدآ وان زوجها كان على غير الاسلام لم ينبغ لهذا أن يصدقها ولا يتزوجها لانها أخبرته بخبر مستنكر يعلمهمو خلاف ذلك وان قالت إنه طلقني بعد النكاح أو ارتدعن الاسلام وسمه ان يمتمد خبرها ويتزوجها لانها أخبرت بحلها له بسبب محتمل فمتى أقرت بمد النكاح أنه كان مرتدآ حين تزوجني أو انى كـنــــأخته من الرضاعة لايمتمد خبرها لانه خلاف المعلوم واذا أخبرت بالحرمة بسبب عارض بعد النكاح من رضاع أو غير ذلك وثبتت على ذلك فانكانت ثقة مأمونة أو غير ثقة الا ان أكبر رأيه انها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها وفيه شبهة فان الملك الثابت للفسير فيها لا يبطل بخبرها وقيام الملك للغير بمنعه من أن يتزوج بها ولكن قيام الملك للغيرفي الحال ليس بدليل موجب بل باستصحاب الحال فما عرف تبوته فالاصل بقاؤه وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال فاما صحة النكاح في الابتداء بدايل موجب له وهو المقد الذي عاينه فلا يبطل ذلك بخبر الواحد واستدل بحديث بريرة أنها اتت عائشة رضي الله عنها بهدية اليها فاخبرتها انها صدقة تصدق بها عليها فكرهت عائشة رضى الله عنها ان تأكله حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولناهدية فقد صدق بريرة بقولها وقد علم ان المين كان مملوكا لغيرها وصدق

## عائشة رضى الله عنها بقولها أيضاً حين تناول منها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## ۔ ﷺ باب الرجل بری الرجل يقتل اباه أوغيرہ ﷺ۔

﴿قَالَ ﴾ واذا رأى الرجل رجلاً يقتل أباه متعمداً فأنكر الفاتل أن يكون قتله أو قال لامنه فيها بينه وبينه أنى قتلته لانه قتل وابي فلانًا عمداً أو لانه ارتد عن الاسلام ولا يعلم الابن مما قال القاتل شيئا ولا وارث للمقتول غيره فالابن في سمة من قتل القاتل لانه تيقن بالسبب الموجب لحل دمه للقاتل فكان له أن يقتص منه معتمداً على قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا وعلى نوله صلى الله عليه وســـلم العمد قود وحاصل المسئلة على أربعة أوجه أحـــدها اذا عابن قتله والثاني اذا أقر عنده أنه قتله فهذا ومعاينة الفتل سواء لأن الاقرار موجب ينفسمه حتى لا يملك المقر الرجوع عن اقراره فهذا ومعاينة السبب سواء والثالث أن يقيم البينة بأنه قنل أباه فيقضى له الفاضي بالقود فهو في سعة من قتله لان قضاء القاضي ملزم فيثبت به السبب المطلق لاستيفاء القود له والرابع أن يشهدعنده شاهداعدل أن هذا الرجل قتل أباه فليس له أن نقتله بشهادة لانالشهادة لاتوجب الحق مالم يتصل بهاقضاء القاضى فلاينقر وعنده السبب المطلق لاستيفاء القود بمجرد الشهادة ما لم ينضم اليه الفضاء والذي بينا في الابن كذلك في غيره اذا عاين القتل أو سمم اقرار القاتل به أو عاين قضاء القاضي به كان في سمة من أن يمين الابن على قتله لانه يمينه على استيفاء حقه وذلك من باب البروالتقوى ولوشهد عنده بذلك شاهدان لم يسعه ان يمينه على قتله بشهادتهما حتى يقضي الفاضي له بذلك وان أقام القاتل عند الابن شاهدين عداين ان أباه كان قتل ابا هذا الرجل عمداً فقتله به لم ينبغ للابن ان يعجل بقتله حتى ينظر فما شهدا مهلانهما لو شهدا بذلك عند القاضى حكم بطلان حقه فكذلك اذا شهدا عنده وكذلك لاينبني لغيره ان يمينه على ذلك اذا شهد عنده عد لان لما قلنا أو بانه كان مرتداً حتى يتثبت فيه وهذا لان القتل اذا وقع فيه الغلط لايمكن تداركه فيتثبت فيه حتى يكون إقدامه عليــه عن بصيرة وان شهد بذلك عنــده محدودان في قذف أو عبدان أو نسوة عدول لا رجل مهن أوفاسقان فهو في سعة من قتله لانهما لوشهدا بذلك عند القاضي لم يمنعه من قتله بل يعينه على ذلك فكذلك اذا شهدوا عندهوان تثبت فيه فهو خير له لانه أقرب الى الاحتياط فان القتل لا يمكن تداركه اذا وقع فيه الفلط وفرق بين القصاص وحد القذف فقال القاذف

اذا أقام أربعة من الفساق يشهدون على صدق مقالته لا يقام عليه حد القـذف والقاتل اذا أقام فاسقين على المفو أوعلى ان قتمله كان محق لايسقط القود عنه والفرق ان هناك السبب الموجب للحد لم تقرر فان نفس القذف ليس عوجب للحد لأنه خبر متمتل بين الصدق والكذب وانما يصير موجباً بمجزه عن اقامة أربعة من الشهداء ولم يظهر ذلك العجز لان للفساق شهادة وان لم تكن مقبولة والموجب للقود هو القتل وقد تقرر ذلك فالعفو يمــده مسقط وهذا السقط لايظهر الانقبول شهادته وليس للفاسق شهادة مقبولة ويان هذا ان لله تمالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعــة شهداء والمعطوف على الشرط شرط وفي باب الفتل أوجب الفود ينفس الفتل فقال تعالى كتب عليكم الفصاص في الفتلي ثم قال فن تصدق به فهو كفارة له فعرفنا ان العفو مسقط بعد الوجوب لاأن يكون عـدم العفو مقرراً سبب الوجوب وانشهد مذلك عنده شاهدعدل ممن يجوزشهادته فقال الفاتل عنه عن شاهد آخر مثله فني القياس له أن يقتله لان المانع لايظهر بشهادة الواحد وفي الاستحسان لا يحجل بقتله حتى ينظر ايأتيه بآخر ام لانه لو أقام شاهد عدل عنـــد القاضي وادعى ان له شاهدا آخر حاضراً أمهله الي آخر مجلسه فكذلك الولى يمهله حتى يأتى بشاهد آخر وان قتله كان في سعة لان السبب المثبت لحقه مقرر والمانع لم يظهر وعلى هذا مال في بدى رجل شهدعدلان عند رجل أنهذا المال كان لايك غصبه هذا الرجل منه ولاوارث للاب غيره فله أن يدعى بشهادتهم وليس له أن يأخذ ذلك المال مالم تقم البينة عند القاضي ويقضى له بذلك لان الشهادة لاتكون ملزمة بدون القضاء وفي الأخــ قصر بد الغـير وليس في الدعوى الزام أحد شيئاً فيتمكن من الدعوى بشهادتهما ولا يتمكن من الاخذ حتى يقضى له الفاضي بذلك لان ذا اليد مزاحم له بيده ولا زول مزاحمته الابقضاء القاضي وكـدلك لايسع غير الوارث أن يمين الوارث على أخذه بهذه الشهادة مالم يتصل به القضاء وان كان الوارث عان أخذه من أيهوسمه أخذه منه وكذلك ان أقر الآخذعنده بالاخذ لان اقراره ملزم فهو كماينة السبب أو قضاء القاضي له به ويسعه أن نقاتله عليــه وكذلك يسم من عابن ذلك اعانته عليه وان أتى ذلك على نفسه اذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ له بحقه لانه يعلم أنه ملكه وكما ان له أن يقاتل دفعاعن ملكه اذا قصد الظالم أخذه منه فكذلك له أن يقاتل في استرداده والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من

قتل دون ماله فهو شهيدو اذا شهد عدلان عند اصرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وهو بجحد ذلك ثم مانا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك لم يسع امرأنه ان تقيم عنده وكان ذلك بمنزلة سماعها لوسممته يطلقها ثلاثا لانهما لوشهدا بهدذا عند القاضي حكم بحرمتها عليه فكذلك أذا شهدا بذلك عندها وهذا كخلاف مأنقدم لان القتل وأخذ المال قد يكون بحق وقد يكون بغير حتى فاما التطليقات الثلاث لاتكون الا موجبة للحرمة فان قال قائل فقد يطلق الرجل غير امرأته ولا يكون ذلك طلاقا ﴿ قلنا ﴾ هذا على أحد وجرين اما أن تكون امرأنه فيكون الطلاق واقعا عليها أوتكون غـير امرأته فليس لهـــا أن تمكنه من نفسها وحاصل الفرق أن هناك الشبهة من وجهين (أحدها) احتمال الكذب في شهادتهماوالآخر كون القتل محق فيصير ذلك مانما من الاقدام على ما لا عكنه تداركه وهنا الشهة من وجه واحد وهو أحمال الكذب في شهادتهـما فأما اذا كانا صادقين فلا مدفع للطلاق ويظهور عدالتهما عندها ينعدم هذا الاحتمال حكما كا ينعدم عند القاضي ﴿ فان قيل ﴾ كا أن في شهادة شاهدين احتمال الكذب فني اقرار المقر ذلكوقد قلتم يسمه أن يقتله اذا سمع اقراره ﴿ قلنا ﴾ هذا الاحتمال يدفعه عقل المقر فالانسان لايقر على نفسه بالسبب الموجب لسفك دمه كاذبا اذا كان عاقلاوان لم يكن عاقلا فلا معتبر باقراره وكذلك لو شهدا على رضاع بينهما لم يسعما المقام على ذلك النكاح لانهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما فكذلك اذا شهدا عندها فانءات الشاهدان وجحد الزوج وحلف ينبني لها أن تفتدي بمالها أو تهرب منه ولا تمكنه من نفسها بوجه من الوجوء لانه تمكين من الزيا وكان اسماعيل الزاهد رحمه الله تمالي نقول تسقيه مأسكسر به شهوته فان لم تقدر على ذلك قتلته اذا قصدها لانه لو قصد أخذ مالها كان لها أن تقتله دفعًا عن مالهًا فاذا قصد الزناجًا أولى أن يكون لهما أن تقتله دفعًا عن نفسها ولو هربت منه لم يسمها أن تعتد وتتزوج لآنها في الحكم زوجة الاول فلو تزوجت غيرهكانت ممكنة من الحرام فعليها أن تكف عن ذلك قالوا وهــذا في القضاء فأما فيما بينها وبـين الله تعالى فلها أن تنزوج بعد انقضاء عــدتها ولا يشتبه ما وصفت لك قضاء القاضي فيما يختلف فيه الفقهاء بما يرى الزوج فيه خلاف مابرى القاضي وبيان هذا الفصل أنه لو قال لامرأته اختارى فاختارت نفسها وهو يري ان ذلك تطليقة بائنة والمرأة لاترى ذلك فاختصما في النغقةوالقاضي يراه تطليقة رجميةفقضي القاضي بآنه يملك رجمتها جاز قضاؤه ووسع الرجل

ان راجعها فيمسكها وكذلك ان كانت المرأة هي التي تراه تطليقة بائنة فراجعها الزوج وحكم القاضى له بذلك وسعها المقام بذلك معه ولم يسعها ان تفارقه لان قضاء القاضي هنا اعتمد دليلا شرعياً وفي الاول قضي بالذكاح لعدم ظهور الدليل الموجب للحرمة فكان ابقاء لماكان لاقضاء بالحل بينهماحقيقة تم حاصل الكلام في المجتهدات أن المبتلي بالحادثة أذا كان غائبًا لا رأى له فمليه ان يتبع قضاء القاضي سواء قضى الفاضي له بالحل أو بالحرمة وان كان عالما مجتهدا فقضي القاضي بخلاف اجتهاده فان كان هو يعتقدالحل وقضي القاضي عليه بالحرمةفعليه ان يأخذ بقضاء القاضي وبدعرأي نفسهلان الفضاء ملزم للكافة ورأيه لايمدوه وان قضىله بالحل وهو يمتقد الحرمة فني قول أبي يوسف رحمه الله تمالي عليــه ان يتبع رأى نفسه وفي قول محمد رحمه الله تمالى يأخذ بقضاء القاضي لان الاجتهاد لا يمارض القضاء ألا تري ان للقاضي ولاية نقض اجتهاد المجتهد والقضاء عليه مخلافه وليس له ولاية نقض الفضاء في المجتهدات والقضاء بخلاف الاول والضميف لا يظهر مع القوى وأبو يوسف يقول اجتهاده ملزم في حقه وقضاء القاضي يكون عن اجتهاد فن حيث ولاية القضاء ما يقضى به القاضي أقوى ومن حيث حقيقة الاجتهاد يترجم ما عنده في حقه على ما عند غيره فتتحقق الممارضة بينهما الا غلب الحرام الحلال يوضحه أن عنده ان قضاء القاضي ليس بصواب ولو كان ما عنده غير القاضي لم يقض بالحل فكذلك اذا كان ذلك عنده لا يمتقد فيه الحل فان الله تمالى قال ولا تأكلوا أموالكم بيذكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام الآية فني هذا بيان أن قضاء القاضي لا يحل للمرء ما يمتقد فيه الحرمة وعلى هذا الاموال فان القاضي لو قضي بالميراث للجد دون الاخ والاخ فقيه يعتقد فيه قول زيدرضي اللهعنه فعليه أن يتبع رأى الفاضي وان قضى القاضي بالمقاسمة على قول زيد رحمه الله تعالي والاخ يمتقد مذهب الصديق رضي الله عنه فعلى قول أبي نوسف رحمه الله تعالى ليس له أن يأخذ المال وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له أن يأخذ المال وعلى هذا الطلاق المضاف اذا كان الزوج يعتقد وقوع الطلاق فقضي القاضي بخلافه فهو على الخلاف وان كان الزوج غائبا أوكان يمتقد أن الطلاق غير واقع فعليه أن يتبع رأى الفاضي أو قضي بخلاف اعتقاده وعلى هذا لو استفتى العامي أقوى الفقها عنده فأفتى له بشيُّ فذلك بمنزلة اجتهاده لانه وسع مشله ثم فيما يقضي الفاضى بعد ذلك بخلافه حكمه كحكم المجتهد في جميع ما بينا وكذلك لو حكمنا فقيها فيكمه كفتواه لان سببه تراضيهما لا ولاية ثابت له حكما فكان تراضيهما على تحكيمه كسؤالهما اياه والفتوي لا تمارض قضاء الفاضي فاذا قضى الفاضي عليه بخلاف ذلك كان عليه ان يتبع رأى الفاضي الاترى اللقاضي ال يقضي بخلاف حكم الحكم في المجتهدات وليس له ان يقضي بخلاف ما قضى به غيره في المجتهدات ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه فهذا معنى تولنا حكم الحكم في حقهما كفتواه وعلى هذا لو شهد عدلان عند جارية ان مولاها أعتقها أو أقر أنه أعتما لم يسعها أن تدعه بجامعها إن قضى القاضي به أو لم يقض لان حجة حرمتها عليه تمت عندها فهو والطلاق سواء ولا يسعها أن تنزوج اذا كان المولى بجحد المتق وكذلك اذا شهدا بمتق العبد والمولى بجحد لم يسع العبد ان ينزوج بشهاد بهما حتى يقضي له القاضي بألمتق لانهما مملوكان له في الحكم فلو تزوجا بغير اذنه كانا مرتكبين للحرام عند القاضي وعند الناس والتحرز عن ارتكاب الحرام فرض والله سبحانه وتمالى أعلم بالعمواب واليه المرجع والمآب

## حري كتاب التحري كا

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه اعلم بان التحري لغة هو الطلب والابتغاء كقول القائل لغيره اتحرى مسرتك أى اطلب مرضاتك قال تعالى فاولئك تحروا رشداً وهو والنوخي سواء الا ان لفظ التوخى يستعمل فى المعاملات والتحرى فى العبادات قال صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اختصا فى المواديث اليه اذهبا وتوخيا واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم فى العبادات اذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وفى الشريمة عبارة عن طلب الشي بفالب الرأى عند تعذر الوقوف على حقيقته وقد منع بعض الناس العمل بالتحرى لانه نوع ظن والظن لا يندني من الحق شيئاً ولا ينتني الشك به من كل وجه ومع الشك لا يجوز العمل ولكنا نقول التحرى غير الشك والظن فالشك أن يستوى طرف العلم بالشي والجمل به والظن أن يترجح احدها بغير دليل والتحرى أن يترجح احدها بغير دليل والتحرى أن يترجح احدها بغالب الرأى وهو دليل يتوصل به الى طرف العلم وان كان لا يتوصل به الى ما يوجب بغالب الرأى وهو دليل يتوصل به الى طرف العلم وان كان لا يتوصل به الى ما يوجب حقيقة العلم ولا جله سمى تحريا فالحر اسم لجبل على طرف المفاوز والدليل على ما قلنا الكتاب

والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فامتحنوهن الله أعلم بابميانهن فان عامتموهن مؤمنات وذلك بالنحرى وغالب الرأى فقد أطلق عليه العلم والسنة قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر بنور الله وقال صــلى الله عليه وســلم فراسة المؤمن لا تخطي وقال صلى الله عليه وسلم لوابصة ضع بدك على صدرك فالائم ما حاك في قلبك وان أفتاك الناس وشيُّ من المعقول بدل عليه فان الاجتهاد في الاحكام الشرعية جأئز للعمل به وذلك عمل بغالب الرأى تمجمل مدركا من مدارك أحكام الشرع وان كان لا يثبت به ابتداء فكذلك التحرى مدرك من مدارك التوصل إلى أداء المبادات وانكانت المبادة لاتثبت به ابتداء والدليل عليه أمر الحروب فانه يجوز العمل فيها بغالب الرأى مع مافيها من تعريض النفس المحترمة للهلاك ﴿ فان قيل ﴾ ذلك من حقوق العباد وتتحقق الضرورة لهم في ذلك كما في نيم المتلفات وتحوها ونحن أنما أنكرنا هذا في العبادات التي هيحق الله تعالى ﴿ قلنا ﴾ في هذا أيضاًمعني حق العبد وهو التوصل الي اسقاط مالزمه أداؤه وكذلك في أمر القبلة فان التحرى لمعرفة حدود الاقالم وذلك من حق العبد وفي الزكاة التحري لمعرفة صفة العبد فيالفقر والغني فيجوز أن يكون غالب الرأي طريقاً للوصول اليه اذا عرفنا هـذا فنقول بدأ الكتاب بمسائل الزكاة وكان الاولى أن ببدأ بمسائل الصلاة لانها مبتدأة في القرآن وكأنه انمــا فعل ذلك لان معني حق العبد في الصدقة أكثر فانه يحصل بها سد خلة المحتاج أو لانه وجد في باب الصــدقة نصاً وهو حديث يزيد الســــــــــــ على مابينه فبدأ بما وجد فيه النص ثم عطف عليه ما كان مجتهداً فيه ومســثلة الزكاة على أربعة أوجه أحــدها أن يعطى زكاة مالهرجلا من غير شك ولا تحر ولا سؤال فهذا يجزبه مالم يتبين أنه غني لان مطلق فعل المسلم محمول على مايصح شرعا وعلى مايصح فيه محصيل مقصوده وعلى ما هو المستحق عليه حتى يتبين خلافه فان الفقر في القابض أصل فان الانسان يولد ولاشي له والتمسك بالاصل حتى يظهر خلافه جائز شرعا فالمعطى فى الاعطاء يمتمد دليلا شرعياً فيقع المؤدى موقعه مالم يعلم أنه غنى فاذا علم ذلك فعليه الاعادةلان الجوازكان باعتبار الظاهر ولامعتبر بالظاهراذا تبين الامر بخلافه فان شكف أصره بأن كان عليه هيئــة الاغنياء أو كان في أكبر رأيه أنه غنى ومع ذلك دفع اليه فانه لا يجزيه ما لم يملم أنه فقير لان بعد الشك لزمه التحرى فاذا ترك التحري بعد ما لزمه لم يقع المؤدى موقع الجواز الا أن يعلم أنه فقير فينشـذ بجوز لان التحري كان لمقصود

وقد حصل ذلك المقصود بدونه فسقط وجوب التحرى كالسمى الى الجمة واجب لمقصود وهو اداء الجمعة فاذا توصل الى ذلك بأن حمل الى الجامع مكرها سقط عنه فرض السمى والشالث ان يتحرى بعد الشك ويقع في أكبر رأبه أنه غني فدفع اليه مع ذلك فهذا لايشكل أنه لايجزيه مالم يعلم بفقره فاذا علم فهو جائز وهو الصحيح وقد زعم بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ان عندأ بي حنيفة ومحمد رحم ما الله تعالى أنه لا يجزيه على قياس ما نبينه في الصـلاة والاصح هوالفرق فان الصلاة لفير الفبلة مع العلم لاتكون طاعة فاذا كان عنــده أن فمله معصية لا يمكن اسقاط الواجب عنه فأما النصدق على الغني صحيح ليس فيه معنى المعصية فيمكن اسقاط الواجب بفعله هذا اذا تبين وصول الحق الى مستحقه بظهور فقر القابض والفصل الرابع ان يتحرى ويقع في أكبر رأيه أنه فقير فدفع اليه فاذا ظهر أنه فقير أو لم يظهرمن حاله شي جاز بالانفاق وان ظهر أنه كان غنيا فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي نوسف رحمه الله تمالي الاول وفي قوله الآخر تلزمه الاعادة وهو قول الشافعي رحمه الله تمالى وكذلك لوكان جالسا في صف الفقراء يصنع صنيه بم أو كان غليه زي الفقراء أو سأله فأعطاه فهذه الاسباب بمنزلة التحري وجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه تبين له الخطأ في اجتهاده بيقين فسقط اعتبار اجتهاده كمن توضا بماء وصلي ثم تبين له أنه كان نجسا أو صلى في ثوب ثم علم أنه كان نجسا أو الفاضي قضي في حادثة بالاجتهاد ثم ظهر نص بخلافه وبيانه ان صفة الفقر والغني يوقف عليهما حقيقــة فان الشرع عاق بهما أحكاما من النفقة وضمان المتق وغيرذلك وانما تتملق الاحكام الشرعية بما يوتف عليه واذا تبت الوصف فتأثيره أن المقصود ليس هوعين الاجتهاد بل المقصود اتصال الحق الى المستحق فاذا تبين أنه لم يوصله الى مستحقه صار اجتهاده وجوداوعدما بمنزلة لأن غالب الرأى معتبر شرعا في حقه ولكن لا يسقط به الحق المستحق عليه لغيره والزكاة صلة مستحقة للمحاويج على الاغنياء فلا يسقط ذلك بمذر في جانبه اذا لم يوصل الحق الى مستحقه وبه فارق الصلاة على أصل الاشتباه فيمكن اقامة الاجتهاد مقام ماهو المستحق عليه في حق الشرع وحجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي أنه مؤد لمـا كلف فيسـقط به الواجب كما لو لم يظهر شيُّ من حال المصروف اليه وبيانه أنه مأمور بالاداء الىمن هو فقير عنده لاالى من هو فقير حقيقةلانه

لاطريق الى معرفة ذلك حقيقة فالانسان قد لايعرف من نفسه حقيقة الفقروالغني فكيف يعرفه من غيره والتكليف يثبت بحسب الوسم والذي في وسمه الاستدلال على فقره بدليل ظاهر من سؤال أو هيئة عليـه أو جلوس في صف الفقراء وعنــد المدام ذلك كله المصير الى غالب الرأي وقد أتى بذلك وانما يكتني بهذا القدر لمني الضرورة ولا يرتفع ذلك بظهور حاله بمد الاداء لانه ليس له أن يسترد المقبوض من القابض ولا أن يضمنه بالاتفاق فلولم يجز عنه ضاع ماله فلبقاء الضرورة قلنا يجمل المؤدى مجزيا عنه ولانه لايملم حقيقة غناه وانما يعرف ذلك بالاجتهاد وما أمضي بالاجتهاد لاينقض باجتهاد مثله وتعلق الاحكام الشرعية بالفني لايدل على أنه يمرف صفة الغني حقيقة لأن الاحكام تنبني على مايظهر لناكما ينبني الحكم على صدق الشهود وان كان لا يملم حقيقة وبه فارق النص لانه يوقف عليه حقيقة فكان المجتهد مطالبًا بالوصول اليـه وان كان قد تعـذر اذا كان يلحقـه الحرج في طلبه فاذا ظهر بطـل حكم الاجتهاد وكذلك نجاسـة المـاء ونجاسـة النوب يمرف حقيقة فيبطل بظهور النجاسة حكم الاجتهاد فيالطهارة ولا نقول فيالزكاة حق الفقراء بل هي محض حق الله تمالي والفقير مصرف لا مستحق كالكمبة لأداء الصلاة جمة تستقبل عند أدائبها والصلاة تقع لله تمالى ثم هناك يسقط عنه الواجب اذا أتي بما في وسعه ولا ممتبر بالتبين بمد ذلك بخلافه فكذلك هنا ولو تبين أن المدفوع اليه كان أبا الدافع أو ابنه فهو على هذا الاختلاف أيضاً وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي أنه لا بجزئه هنا كماهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما طريق أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه من لا يكون . صرفا للصدقة مع العلم بحاله لا يكون مصرفا عند الجهل بحاله اذا تبين الاس بخلافه وجه رواية ابن شجاع أن النسب مما يمرفحقيقة ولهذا لو قال لنيره لست لأبيك لايلزم الحد والحد يدرأ بالشبهة فكان ظهور النسب عنزلة ظهور النص بخلاف الاجتهاد وجه ظاهر الرواية ما احتج به في الكتاب فانه روى عن اسرائيل عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال خاصمت أبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضي لي عليه وذلك أن أبي أعطى صدقته لرجل فىالمسجد وأمره بأن يتصدق بهافأنيته فأعطانيها ثم أنيت أبى فعلم بها فقال واللهياني ماأياك أردتبها فآختصمنا الىرسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقال يايزيد لك مانويت ويا ممن لك ما أخذت ولا ممنى لحمله على التظوع لان ترك الاستفسار من رسول الله صلى

الله عليه وسلم دليل على ان الحكم في الكل واحد مع ان مطلق الصدقة ينصرف الي الواجب وفي بمض الروايات قال صدقة ماله وهو تنصيص على الواجب وكان الممني فيه أن الواجب فعل هو قرية في محل بجري فيه الشح والضن وهو المال باعتبار مصرف ليس بينهماولاد ثم عند الاشتباه والحاجمة أقام الشرع أكثر هذه الاوصاف مقام الكل في حكم الجواز والحاجة ماسة لتعذر استرداد المقبوض من القابض وبهذا يستدل في المسئلة الأولى أيضاً فان الصدقة على الغني فيها معنى القربة كالنصدق على الولد ولهذا لارجوع فيه فيقام أكثر الآوصاف مقام الكل في حق الجواز ثم طريق معرفة البنوة الاجتماد الاتري آنه لما نزل قوله تمالى الذين آنيناهم الكتاب يمرفونه كمايمرفون ابناءهم قال عبد الله بن سلامرضي الله عنه والله إني بنبوته أعرف مني بولدي فاني أعرفه نبيا حقا ولا أدرى ماذا أحــدث النساء يمدى واذاكان طريق المعرفة الاجتهاد كان هذا والاول سواء من حيث انه لانتقض الاجتهاد باجتهاد مثله فان تبين أنه هاشمي فكذلك الجواب في ظاهر الرواية لأن المنع من جواز صرف الواجب اليه باعتبار النسب مع ان التصدق عليه قرية فهو وفصل الاب سواء وفي جامع البرامكة روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انه يلزمه الا عادة لان كونه من بني هاشم مما يوقف عليه في الجملة ويصير كالمعلوم حقيقة فكان هذا عنزلة ظهور النص مخلاف الاجتهاد ودايله انه لو قال لهاشمي لست بهاشمي فانه محد أويعزر على حسب ما اختلفوا فيه ولو تبين أن المدفوع اليه ذى فهو على هذا الخلاف أيضا وفي الامالي روى أبو بوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي أنه لابجزئه لان الكفر مما بوقف عليه ولهذا لو ظهر أن الشهود كفار بطل قضاء القاضي وفي ظاهر الرواية قال مايكون في الاعتقاد فطريق معرفته الاجتهاد والنصدق على أهل الذمة قربة فهو وما سبق سواء يجوز تحكيم السيما فيهذا الباب قال تمالي يدرف الحبرمون بسيماهم وقال تعالى تعرفهم بسيماهم وفيــه دليل ان الذمى اذا قال أنا مســلم لايصير مسلما لانه قال أخبره انه مســلم ثم علم أنه ذى وهذا لان قوله أنا مسلم أى منقاد للحق مستسلم وكل أحد يدعى ذلك فيما يعتقدهوقد قال بمض المتأخرين المجوسي اذا قال أنا مسلم يحكم باسلامه لانهم يتشاءمون بهذا اللفظ ويتبرؤن منه بخلاف أهل الكتاب وان تبين أن المدفوع اليه مستأمن حربي فهو جائز علىما

ذكر في كتاب الزكاة وفي جامع البرامكة روى أبويوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الفرق بين الذي والحربي المستأمن فقال قد نهينا عن البر مع من يقاتلنا في ديننا فلا يكون فعله في ذلك قربة وبدون فمل الفرية لا يتأدى الواجب ولم ننه عن المبرة مع من لايقاتلنا قال تمالي لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فيكون فعله في حق الذي قرية يتأدى به الواجب عند الاشتباه ولو تبين أن المدفوع اليه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لقصور فعله فان الواجب عليه بالنص الانتاء وذلك لا يكون الا باخراجه عن ملكه وجمـله لله تمالى خالصا وكسب المبد مملوك له وله في كسب المكاتب حق الملك فبقاء حقه بمنع جمله لله تمالى خالصاً وهذا بخلاف ما لو تبين أن المدفوع اليه عبد لغني أو مكاتب له فانه بجزئه وفي حق المكاتب مم العلم أيضاً ولا ينظر الى حال المولى لان اخراجه من ملكه على وجــه التقرب هناك فصار لله تمالى خالصا فأما في عبد نفسه ومكاتبه لم يتم اخراجه عن ملكه وبقاء حقــه بمنمهأن يصير لله تعالى خالصا فلهذا لا يسقط به الواجب والاصــل في فريضة التوجه الى الكمبة للصلاة قوله تمالى فول وجهـك شطر المسجد الحرام وكان رسول الله صـلي الله عليه وسلم بمكة يصلي الى بيت المقدس وبجعل البيت بينه وبين بيت المفدس فلما هاجر الى المدينة أضطر الى استدبار الكعبة والتوجه الى بيت المقــدس وكان محــ ان تكون الله له في ذلك وكان بديم النظر الى السماء رجاء ان يأتيه جـبريل عليه السلام بذلك فانزل الله تمالي قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآبة ثم لاخلاف في حق من هو يمكة ان عليــه التوجه الى عين الـكمبة فاما من كان خارجا من مكة فقد كان أنو عبد الله الجرجاني يقول الواجب عليــه التوجه الى عين الكمبة أيضاً لظاهر الآنة ولان وجوب ذلك لاظهار تعظيم البقعة فلا يختلف بالقرب منه والبعد وغيره من مشايخنا رحمهم الله يقول الواجب في حق من هو خارج عن مكة التوجه الى الجهة لان ذلك في وسمه والتكليف بحسب الوسع ومعرفة الجهة امابدليل بدل عليه أوبالتحرى عندانقطاع الادلة فن الدليل الحاريب المنصوبة في كلموضع لانذلك كانبانفاق من الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم فان الصحابة رضى الله عنهم فتحوا المراق وجعلوا القبلة مابين المشرق والمفربثم فتحوا خراسان وجعلوا قبلة أهلهاما بين المغربين مفرب الشتاء ومغرب الصيف فكانوا يصلون اليها ولماماتو اجملت قبورهم

البها أيضا من غيرنكير منكرمن أحد منهم وكني باجماعهم حجة وقد كانت عنايتهم في أمر الدين أظهر من عناية من كان بعدهم فيلزمنا اتباعهم في ذلك ومن الدليل السؤال في كل موضع ممن هو من أهل ذلك الموضع لان أهل كل موضع أعرف بقبلتهم من عيرهم عادة وقال تمالي فاسألوا أهــل الذكر انكنتم لاتعلمون ومن الدليــل النجوم أيضا على ماحكي عن عبـد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال أهل الكوفة يجمـلون الجدي خلف القفا في استقبال القبلة ونحن نجمل الجدى خلف الاذن اليمني وكان الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تمالى يقول السبيل في معرفة الجهة ان ينظر الي مغرب الصيف في أطول أيامالسنة فيمينه ثم ينظر الى مغرب الشمس في أقصر أيام الشتاءفيمينه تم يدع الثلثين على يمينه والثلث على يساره فيكون مستقبلا للجهة اذا واجه ذلك الموضع ولامعني للانحراف الى جانب الشمال بعد هذا لانه اذا مال بوجهه يكون الى حد غروب الشمس في أقصر أيام السنة أو يجاوز ذلك فلا يكون مستقبلا للقبلة ولا للحرم أيضاعلى ماحكيءن الفقيه أبي جعفر الهنــداوني رحمه الله تمالي ان الحرم من جانب الشمال ســتة أميال ومن الجانب الآخر اثني عشر ميلا ومن الجانب الآخر ثمانية عشر ميلا ومن الجانب الآخر أربعة وعشرون ميلا وقيل قبلة أهل اليمين الركن اليماني وما بـين الركن اليمانى الى الحجر قبلة أهل الهند وما يتصل بها وقبلة أهمل خراسات والمشرق الباب ومقام ابراهيم عليمه وعلى نبينا الصلة والسلام فاذا اكحرف بمد هذا وان قل انحرافه يصير غمير مستقبل للقبلة وعنمد انقطاع الادلة فرضه التحرى وزعم بعض أصحابنا رحمهم الله ان الجهــة التي يؤديه اليهاتحريه تكون قبلة حقيقة في حقه لانه أتى بما فى وسمه والتكليف بحسب الوسم وهذا غير مرضى ففيه قول بأن كل مجتهد مصيب ولكنهمؤد لما كلف وانما كلف طلب الجهة على رجاء الاصابة والمقصود ليس عين الجهة انما المقصود وجه الله تعالى كما قال فأينما تولوا فتم وجــه الله ولا جهة لوجه الله تعالى الا أنا لو قلنا يتوجه الى أى جانب شاء انعدم الابتلاء وانما يتحقق معني العبادة اذا كان فيه معنى الابتلاء فأنما نوجب عليه التحرى لرجاء الاصابة لنحقيق الابتلاء واذافعــل ذلك كان كتاب الصلاة أن المصلين بالتحرى اذا أمهم أحدهم فصلة من يعلم أنه مخالف للامام

في الجمة فاسدة ولو انتصب ما ظن الامام اليه قبلة حقيقة يصم اقتدا، هذا الرجل مه وان خالفه في الجهــة كما اذا صــلوا في جوف الكعبة اذا عرفنا هــذا نقول من اشتبه عليه القبلة في السفر في ليلة مظلمة واحتاج الى أداء الصلاة فعليه التحري ثم المسئلة على أربع أوجه فاما أن يصلى الى جهة من غيرشك ولاتحر أويشك ثم يصلي الىجهة من غير يحر أو يتحرى فيصلى الى جهة التحري أو يعرض عن الجهة التي أدى اللها اجتهاده فيصلى الى جهةأخرى فأما بيان الفصل الاول أنه اذا صلى من غير شك ولا تحر فان تبسين أنه أصاب أو أكبر رأيه أنه أصاب أو لم يتبين من حاله شيُّ بأن ذهب من ذلك الموضع فصــــلاته جأئزة لان فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن فكل من قام لاداء الصلاة بجعل مستقبلا للقبلة في أدائها باعتبار الظاهر وحمل أمره على الصحة حتى يتبين خلافه وان بين أنه أخطأ القبلة فعليه اعادة الصلاة لان الظاهر يسقط اعتباره اذا بين الحال بخلافه لان الحيم بجواز الصلاة هنا لانمدام الدليل المفسد لاللملم بالدليل المجوز فاذا ظهر الدليل المفسد وجب الاعادة وكذلك انكان أكبر رأيه أنه أخطأ فعليه الاعادة لان اكبر الرأى كاليقين خصوصاً فيما ببني على الاحتياط وأما اذا شك ولم يحر ولكن صلى الى جهة فان تبين أنه أخطأ القبلة أوا كبر رأيه أنه أخطأ أو لم يتبين من حاله شئ فعليه الاعادة لانه لما شك فقد لزمه التحري لأجله هذه الصلاة وصارالتحرى فرضاً من فرائض صلاته فاذا ترك هذا الفرض لاتجزيه صلاته مخلاف الاول لان التحري انما يفترض عليه اذا شك ولم يشك في الفصل الاول فأما اذا تبين أنه أصاب القبلة جازت صلاته لازفريضة التحرى لمقصود وقدتوصل الى ذلك المقصود مدونه فسقط فريضة التحري عنه والكان أكبر رأيه انه أصاب فكان الشيخ الامام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد رحمهم الله تمالى يفتي بالجواز هنا أيضاً لان اكبر الرأى عنزلة اليقين فما لايتوصل الى معرفته حقيقة والاصح أنه لايجزيه لان فرض التحري لزمه يبقين فلا يسقط اعتباره الاعثله ولان غالب الرأي بجمل كاليقين احتياظاً والاحتياط هنافي الاعادة فأما اذا شك وبحرى وصلى الى الجرة التي أدى البها اجتهاده فان تبين انه أصاب أو أكبر رأيه أنه أصاب أولم يتبين من حاله شيء فصــلاته جائزة بالاتفاق وكذلك ان تبين انه أخطأ فصلاته جائزة عندناوقال الشافعي رحمه الله تمالي ان تبين أنه تيامن أوتياسر فكذلك الجواب وان تبين آنه استدبر الكعبة فصلاته فاسدة وعليه الاعادةفي أحدالقولين لانه تبين الخطأ

في اجتهاده فيسقط اعتبار اجتهاده كالقاضي فيما يقضي باجتهاده اذا ظهر النص بخلافه والمتوضئ بمــاء اذا علم بنجاسته بخلاف مااذا تيامن أو تياسر لان هناك لايتيقن بالخطأ فان وجه المرء مقوس فان عند التيامن أو التياسر يكون أحد جوانب وجهه الي القبلة وأما عند الاستدبار لا يكون شيُّ من وجهه الى الكعبة فيتيقن بالخطأ به ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك قوله تمالى ولله المشرق والمغرب الآية وفي سبب نزولها حديثان أحدهما مارويءن عبد الله بن عامر رحمه الله تعالى قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة طحياء مظلمة فاشتبهت علينا القبلة فتحرى كل واحد منا وخط بين بديه خطأ فلها أصبحنا اذا الخطوط على غير القباة فلما رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن ذلك فنزلت الآية فقال صلى الله عليه وسلم أجزأتكم صلاتكم وفي حمديث جابر رضي الله عنه قال كنا في سفر في يوم ذي ضباب فاشتبهت علينا القبلة فتحري وصلي كل واحد منا الى جهة فلما انكشف الضباب فمنامن أصاب ومنا من أخطأ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة وقال على رضي الله عنه قبلة المتحري جهة قصده معناه بجوز صلاته اذا توجه الى جهة قصده والممنى فيه أنه مؤدلما كلف فيسقط عنه الفرض مطلفاً كما لو تيامن أوتياسر وبيان الوصف ماقررناه فيما سبق انالمقصود من طلب الجهة ليست عين الجهة انما المقصود وجه الله تعالى الا أنه يؤمر بطلب الجهة لتحقيق معنى الابتلاء وما هو المقصود وهو الابتلاء قد تم يحريه فيسقط عنه مالزمه من الفرض ألا تري ان في التيامن والتياسر على وجه لا يجوز مع العلم يحكم بجواز صلاته عند التحري للمعنى الذي قلنا فكذلك في الاستدبار وايضاح ماقلنا فيما نقل عن بمض العارفين قال قبلة البشر الكعبة وقبلة أهل السماء البيت المعموروقبلة الكروبيين الكرسي وقبلة حملة العرش العرش ومطلوب الكل وجهاللة تعالى وهذا مخلاف ما اذا ظهرت النجاسة في الثوب أو في الماء لما قلنا ان ذلك مما يمكن الوقوف على حقيقته ولأن التوضي بالماء النجس ليس بقرية فلا يمكن أداء الواجب به يحال فأما الصلاة الى غير الفبلة قرية ألا ترى ان الراكب بتطوع على دايته حيث ما نوجهت به اختياراً ويؤدىالفرض كذلك عند العذر أيضا وبنحو هذا فرق في الزكاة أيضا ان التصــدق على الأب وعلى الغنى قربة ولهــذا لايثبت له حق الاسترداد كما قررنا فأما اذا أعرض عن الجهة التي أدى اليها اجتهاده وصلى الىجهة أخرى

أثم تبين انه أصاب القبلة فعليه اعادة الصلاة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال أخشى عليه الكفر لاعراضه عن الفبلة عنده وروى عنه أيضا أنه قال أما يكفيه أن لا يحكم بكفره وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي تجوز صلاته لان لزوم التحرى كان لمقصود وقد أصاب ذلك المقصود بغيره فكان هذا وما لوأصابه بالتحرى سواء وهذا على أصله مستقيم لانه يسقط اعتبار التحرى اذا تبين الامر بخلافه كما قال في الزكاة واذا سقط اعتبار التحري فكانه صلى الى هذه الجهـة من غير تحر وقد تبين أنه أصاب فتجوز صلاته وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه اعتقد فسادصلاته لان عنده آنه صلى الى غير القبلة فلا يجوز الحكم بجواز صلاته مع اعتقاده الفساد فيه كما لو اقتــدى بالامام وهو يصلى الى غير جهته لم تجز صلاته اذا علملاعتقادهأن امامه على الخطأ يوضحه أن الجهة التيأدي اليها اجتهاده صارت بمنزلة القبلة في حقه عملا حتي لوصلي اليها جازت صلاته وان تبين الامر بخلافه فصار هو في الاعراض عنها بمنزلة مالو كان مماينا الكمبة فأعرض عنها وصلى الى جهة أخري فتكون صلاته فاسدة ولهذا لايحكم بكفره لان تلك الجهــة ما انتصبت قبلة حقيقة في حق العلم وان انتصبت قبلة في حق العمل فان كان تبين الحال له في خلال الصلاة فنقول أما في هذا الفصل فعليه استقبال الصلاة لأنه لو تبين له بمد الفراغ لزمه الاعادة فاذا تبين في خلال الصلاة أولى ولم يرو عن أبي يوسف رضي الله عنه خلاف هذا وينبني ان يكون هذا مذهبه أيضاً لانه قد يقول قوى حاله بالتيقن بالاصابة في خلال الصلاة ولا ينبني القوى على الضعيف كالموى اذا قدر على الركوع والسجود في خلال الصلاة فاما اذا كان مصليا الى الجهة التي أدى المها اجتهاده فتبين أنه أخطأ فعليه فكذلك اذا نبين له في خلال الصلاة وهذا لان افتتاحه الي جهة تلك الجهة قبــلة في حقه عملا فيكون حاله كحال أهل قباحين كانوا يصلون الي بيت المقدس فأناهم آت وأخبرهم ان القبلة حولت الى الكعبة فاستداروا كهيئتهم وهم ركوع ثم جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم وعلى هذا قالوا لو صلى بعض الصــلاة الى جهة بالتحرى ثم محول رأيه الى جهة أخرى يستقبل تلك الجهة ويتم صلاته لان الاجتهاد لاينقض بمثله ولكن فالمستقبل يبني على ما أدى اليه اجتماده حتى رويءن محمد انه قال لوصلي أربع ركمات الى أربع جهات

بهذه الصفة يجوز واختلف المتأخرون فيما اذا تحول رأيه الى الجهــة الأولى فمنهم من يقول يستقبل تلك الجرة أيضاً فتنم صلاته جرياعلى طريقة الفياس ومنهم من يستقبح هذا ويقول اذا آل الامر الى هذافعليه استقبال الصلاة لانه كان أعرض عن هذه الجهة في هذه الصلاة فليس له أن يستقبلها في هذه الصلاة أيضاً فأما اذا افتتحالصلاة مع الشك من غير تحرثم تبين له فى خلال الصلاة أنه أصاب القبلة أو أكبر رأيه انه أصاب فعليه الاستقبال لان افتتاحه كان ضعيفا حتى لا بحكم بجواز صلاتهما لم يعلم بالاصابة فاذا علم في خلال الصلاة فقد تقوى حاله وبنا. القوى على الضميفُ لا يجوز فيلزمه الاستقبال بخلاف ما اذا علم بمد الفراغ فانه لا يحتاج الىالبناء ونظيره في الموى والمتيم وصاحب الجرح السائل يزول مابهم من المذر اذا كان بعد الفراغ لا يلزمهم الاعادة وان كان فيخلال الصلاة يلزمهم الاستقبال فأما اذا كان افتتحها منغير شك وتحر فان تبين في خلال الصلاة أنه أخطأ فعليه الاستقبال وان تبين أنه أصاب فهذا الفصل غير مذكورفي الكتاب وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمهم الله تعالى يقول يلزمه الاستقبال أيضاً لان افتتاحه كان ضميفا ألا ترى انه اذا تبين الخطأ تلزمه الاعادة فاذا تبين الصواب فىخلال الصلاة فقد تقوى حاله فيلزمه الاستقبال وكان الشيخ الامام أبو بكر محمد بن حامدرحه الله تمالي يقول لا يلزمه الاستقبال وهو الاصح لان صلابه هنا في الابتداء كانت صحيحة لانمدام الدليل المفسد فبالتبين لاتزداد الفوة حكما فلا يلزمه الانتقال بخلاف ما بدد الشك لان هناك صلاته ليست بصحيحة الا بالتيقن بالاصابة فاذا تبين أنه أصاب فقد تقوى حاله حكما فلهذالزمه الاستقبال رجل دخل مسجدآ لامحراب فيه وقبلته مشكلة وفيه قوم من أهله فتحرى القبلة وصلى ثم علم أنه أخطأ القبلة فعليه أن يميد الصلاة لان التحرى حصــل في غير أوانه فان أوان التحرى مابعــد انقطاع الادلة وقد بتي هنا دليل له وهو السؤال فكان وجود التحري كمدمه فيصير كانه صلى بعد الشك من غير التحرى فلا تجزيه صلاته الا اذا تبين أنه أصاب فكذا هـذا عليه الاعادة لما تبين أنه أخطأ فان تبين أنه أصاب فصلاته جائزة واستشهد لهــذا بمن أني ماء من المياه أو حيا من الاحياء وطلب الماء فلم يجده فتيم وصلى ثم وجده فان كان في الحي قوم من أهمله ولم يسألهم حتي تيمم وصلى ثم سألهم فأخبروه لم تجز صلاته وان سألهم فلم يخبروه أولميكن بحضرته من يسألهأجزأته صلاته وكذلك لو افتتح الصلاة بالتيم ثم رأى انسانا فظن أن عنده خبر المـــاء يتم صلاته

ثم يسأله فان أخبره أن الماء قريب منه يميد الصلاة فان لم يعلم من خبر الماء شيئاً فليس عليـــه اعادة الصلاة وقد بينافى كتاب الصلاة هذه الفصول والفرق بينهما وبين ما اذا سأله في الابتداء فلم يخبره حتى صلى بالتيم ثم أخبره فليس عليه اعادة الصلاة فأمر القبلة كذلك ولم بذكر في الكاب أن هذا الاشتباء لو كان له عكم ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحريثم تبين أنه أخطأ هل يلزمه الاعادة فقد ذكرابن رستم عن محمد رحمهماالله تعالى أنهلااعادة عليه وهـ ذا هو الاقيس لانه لـ اكان محبوساً في بيت وقد انقطعت عنــ ه الادلة ففرضــ ه التحرى وبحكم بجواز صلاته بالتحرى فلا تلزمه الاعادة كما لوكان خارج مكةوكان أبو بكر الرازي رحمه الله تمالي قول هناتازمه الاعادة لانه تيقن بالخطأ اذا كان عكة وقال وكذلك اذا كان بالمدينة لات القبلة بالمدينة مقطوع بها فانه انما نصبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي بخـ لاف سائر البقاع ولان الاشتباه بمكة يندر والحكم لا ينبني على النادر فلا يندر تحريه للحكم بالجواز هنا بخلاف سائر البقاع فان الاشتباه يكثر فيها والاصل في المسائل بمد هذاأن الحكم للغالب لان المغلوب يصير مستهلكا في مقابلة الغالب والمستهلك في حكم المعدوم ألاترى أن الاسم للغالب فان الحنطة لا تخلو عن حبات الشمير ثم يطلق على الكل اسم الحنطة وعلى هذاقالوا فى قرية عامة أهلها المجوس لايحل لاحد أن يشترى لحمامالم يعلم أنه ذبيحة مسلم وفي القرية التي عامة أهلها مسلمون يحل ذلك بناء للحكم على المالب ويباح لكل أحد الرمى في دار الحرب الى كل من براه من بعد مالم يعلم أنه مسلم أو ذمى ولا يحل له ذلك في دار الاسلام ما لم يعلم أنه حربي ولو أن أهل الحرب دخلوا قـرية من قرى أهل الذمة لم يجز استرقاق واحد منهم الا من يعلم بعينه أنه حربي لان الغالب في هذه المواضع أهل الذمة ولو دخل قوم من أهل الذمة قرية من قري أهل الحرب جازللمسلمين استرقاق أهل تلك القرية الامن يعلمانه ذمي ثمالمسائل نوعان مختلط منفصل الاجزاء ومختلط متصل الاجزاء فمن المختلط الذي هومنفصل الاجزاء مسئلة المساليخ وهي تنقسم الى ثلاثة أقسام اما ان تكون الغلبة للحلال أوللحرامأوكانا متساويينوفيه حالتان حالة الضرورة بانكان لايجد غيرها وحالة الاختيارفني حالة الضرورة يجوز لهالتحري فىالفصول كلها لان تناول الميتةعند الضرورة جائزله شرعاً فلان يجوز له التحري عند الضرورة واصابة الحلال تحريه مأمولكأن أولى واما فيحالة الاختيار فان كانت الغلبة للحلال بأنكانت المساليخ ثلاثة أحدها ميتة جازله التحرى أيضاً

لان الحلال هو الغالب والحكم للغالب فبهذا الطريق جاز له التناول منها الا مايه لم انه ميتة فالسبيل ان يوقع تحريه على احدها انها ميتة فيتجنبها ويتناول ماسوى ذلك لابالتحرى بل بغلبة الحلال وكون الحكم لهوان كان الحرام غالبا فليسله ان يحرى عندنا ولهذلك عندالشافمي لانه يتيقن بوجود الحلال فيها ويرجو إصابته بالتحرى فله أن يتحرى كما في الفصل الأول وهذا لان الحرمـة في الميتة محض حق الشرع والعمل بغالب الرأى جائز في مثله كما في استقبال القبلة فان جهات الخطأ هذاك تغلب على جهات الصواب ولم يمنعه ذلك من العمل بالتحري فهذا مثله ﴿ وحجتنا ﴾ في ذلك اذالحكم للفالب واذا كان الغالب هو الحرام كان السكل حراماً في وجوب الاجتناب عنها في حالة الاختيار وهذا لانه لو تناول شيئاً منها انما متناول بغالب الرأى وجواز العمل بغالب الرأى للضرورة ولاضرورة في حالة الاختيار بخـــلاف مااذا كان الغالب الحلال فان حل التناول هناك ليس بغالب الرأى كما قررنا وهــذا تخلاف أمر القبلة لان الضرورة هناك قد تقررت عنــد انقطاع الادلة عنه فوزانه ان لو تحققت الضرورة هنا بأن لم يجد غيرها مع ان الصلاة الى غير جهة الكعبة قرية جائزة في حالة الاختيار وهو التطوع على الدابة وتناول الميتة لا يجوز مع الاختيار بحال ولهــذا لا يجوز له الممل بنالب الرأى هنا في حالة الاختيار وكذلك ان كانا متساويين لان عنـــد المساواة يغلب الحرام شرعاً قال صلى الله عليه وسلم مااجتمع الحرام والحلال في شي الاغلب الحرام من هذا وان شاء أصاب من غيره ولا يتحقق المعارضة بين الفرض والمباح فيترجح جانب الفرض وهو الاجتناب عن الحرام ما لم يعلم الحلال بعينه أو بملامة يستدل بها عليــه ومن العلامة أن الميتة اذا ألقيت في المــا، تطفو لمـا بقي من الدم فيها والذكية ترسب وقد يمرف الناس ذلك بكثرة النشيش وبسرعة الفساد اليها ولكن هذا كله ينعدم اذا كان الحرام ذبيحة المجوسي أوذبيحة مسلم ترك التسمية عمداً ومن المختلط الذي هو متصل الاجزاء مسئلة الدهن اذا اختلط به ودك الميتة أو شحم الخنزير وهي تنقسم ثلاثة أقسام فان كانالغالب ودك الميتة لم يجز الانتفاع بشيُّ منه لا بأكل ولا بنيره من وجوه الانتفاع لان الحكم للغالب وباعتبار الغالب هذا محرم المين غير منتفع به فكان الكل ودك الميتة واستدل عليه بحديث جابر رضي الله عنه قال جاء نفر الىرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان لنا سفينة في البحر وقد

احتاجت الى الدهن فوجدنا ناقة كثيرة الشحم ميتة افندهنها بشحمها فقال صلى الله عليه وسلم لاتنتفعوا من الميتة بشئ وكذلك ان كانا متساويين لان عند المساواة يغلب الحرام فكان هذا كالاول فأما اذا كان الغالب هو الزيت فليس له أن متناول شيئاً منه في حالة الاختيار لان ودك الميتة وان كان مفلوبامستهلكا حكما فهو موجود في هذا المحل حقيقة وقد تمذر تمييز الحلال من الحرام ولا عكنه أن يتناول جزءاً من الحلال الا يتناول جزء من الحرام وهو ممنوع شرعا من تناول الحرام وبجوز لهأن ينتفع بها من حيث الاستصباح ودبغ الجلود بها فان الغالب هو الحلال فالانتفاع انما يلاقي الحلال مقصوداً وقد روينا في كتاب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وســـلم وعن على رضى الله تمالى عنه جواز الانتفاع بالدهن النجس لانه قال وان كانمائما فانتفعوا به دون الاكل وكذلك يجوز بيمه مع بيان العيب عندنا ولا بجوز عند الشافعي رحمه الله تمالي لانه نجس المين كالخر ولكنا نقول النجاسة للجار لالمين الزيت فهو كالثوب النجس يجوز بيمه وان كان لاتجوز الصلاة فيه وهــذا لان الى المباد احداث المجاورة بين الاشمياء لاتقليب الاعيان وانكان التنجس يحصل بفعل العباد عرفنا أن عين الطاهر لايصير نجسا وقد قررنا هذا الفصل في كتاب الصلاة فان بأعه ولم يبين عيبه فالمشترى بالخيار اذا علم به لتمكن الخال في مقصوده حين ظهر أنه محرم الاكل وان ديغ مه الجلد فعليه أن يفسله لنزول بالغسل ماعلى الجلد من أثر النجاســـة وما يشرب فيــه فهو عفو ومن المختلط الذي هو منفصل الاجزاء مسئلة الموتي اذا اختلط موتى المسلمين عوتى الكفار وهي تنقسم ثلاثة أقسام أيضا فانكانت الفلبة لموتى المسلمين فانه يصلي عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين لان الحكم للغالب والغالب موتى المسلمين الا أنه ينبغي لمن يصلي عليهم ان ينوي بصلاته المسلمين خاصة لانه لو قدرعلي التمييز فملا كان عليه ان يخص المسلين بالصلاة عليهم فاذا عجز عن ذلك كان له ان يخص المسلمين بالنية لأن ذلك في وسعه والتكليف محسب الوسم ونظيره مالو تترس المشركون باطفال المسلمين فعلى من يرميهم ان يقصد المشركين وان كان يعلم أنه يصيب المسلم وان كان الغالب موتى الكفارلا يصلي على أحد منهم الا من يملم انه مسلم بالملامة لان الحكم للفالب والفلبةللكفار هنا وانكانا متساويين فكذلك الجواب لان الصلاة على الكافر لا تجوز بحال قال الله تمالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدآ ويجوز ترك الصلاة على بمض المسلمين كأهل البني وقطاع الطريق فعند المساواة يغلب ماهو الاوجبوهو االامتناع عن الصلاة على الكفار ولا يجوز المصير الى التحرىهنا عندنا لما بينا ان العمل بغالب الرأى في موضع الضرورة ولا تحقق الضرورة هنا وذكر في ظاهر الرواية انهـم يدفنون في مقابر المشركين لان في حكم ترك الصـلاة عليـه جمل كانهم كفار كلهم فكذلك في حكم الدفن هذا قول محمد رحمه الله تمالي فأما على قول أبي يوسف رحمـه الله ينبني أن يدفنوا في مقابر المسلمين مراعاة لحرمة المسلم منهم فان الاسلام يعلو ولا يعلى ودفن المسلمفي مقابر المشركين لايجوز بحال وقيل بل يتخذ لهم مقبرة على حدة لامن مقابر المسلمين ولامن مقابر المشركين فيدفنون فيها وأصل هذا الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في نظيرهذه المسئلة وهو ان النصر آنية اذا كانت تحت مسلم فماتت وهي حبلي فأنه لايصلي عليها لكفرها ثم تدفن في مقابر المشركين عند على وابن مسعود رضي الله عنهما ومنهم من يقول تدفن في مقابر المسلمين لان الولد الذي في بطنها مسلم ومنهم من يقول يتخذ لها مقبرة على حدة فهذا مثله وهذا كله اذا تمذرتمييز المسلم بالملامة فان أمكن ذلك وجب التمييز ومن الملامة للمسلمين الختان والخضاب ولبس السواد فاما الختان فلانه من الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر من جملتها الختان الا ان من أهـل الكتاب من يختن فانما يمكن التمييز بهـذه الملامة اذا اختلط المسلمون بقوم من المشركين يعلم أنهم لايختتنون واما الخضاب فهو من علامات المسلمين قال صلى الله عليـــه وسلم غير والشيب ولاتشبهوا بالبهود وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه مختضب بالحناء والكتم حتى قال الراوي رأيت ابن أبي قحافة رضى الله عنــه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته كانها ضرام عرفج واختلفت الرواية في ان النبي صلى الله عليه وسلم هل فعـل ذلك في عمره والأصح انه لم يفعل ولاخـلاف انه لا بأس للفازي أن يختضب في دار الحرب ليكون أهيب في عـين قرنه وأما من اختضب لاجـل النزن للنساء والجواري فقد منع من ذلك بمض العلماء رحمهم الله تمالي والاصح أنه لابأس به وهو مروي عن أبي يوسف رحمـه الله تمالي قال كما يعجبني أن تنزين لي يعجبها أن أتزين لها مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سودا. وقال صلى الله عليه وسلم اذا لبست امتى السواد فابغوا الاسلام ومنهم من روى فانموا والاول أوجه فقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم

بشر العباس رضي الله عنه بانتقال الخلافة الى أولاده بمده وقال من علاماتهم ابس السواد والكفار لايلبسون السواد فان أمكن التمييز بشئ من هـذه العلامة وجب المصير اليها كما اذا أمكن معرفة جهة القبلة بشئ من العلامات وجب المصير اليها عنـ الاشتباء ومن المختلط الذي هو منفصل الاجزاء مسئلة الثياب اذاكان في بمضها بجاسة كثيرة وليس معه ثوب غير هذه الثياب ولا ما يفسلها به ولا يعرف الطاهر من النجس فانه تحرى ويصلي في الذي يقع تحريه أنه طاهر سواء كانت الغلبة للثياب النجسة او للثياب الطاهرة أوكانا متساويين بخلاف مسئلة المساليخ وعند التأمل لا فرق لان هناك بجوز له التحري عنـــد الضرورة أيضاً والضرورة هنا قد تحققت لانه لا بجد بدا من ستر المورة في الصلاة ولا تُوب معه سوى هــذه الثياب فجوزنا له التحرى للضرورة ثم الفرق ان عــين الثوب ليس بنجس ولا يلزمه الاجتناب عنه بل له ان يلبســه لغير الصلاة وان كان نجسا فاذا لم تكن النجاسة صفة المين كان له ان يلبس اى هذه الثياب شاء في غير الصلاة فانما تحرى لما هو من شرائط الصلاة على الخصوص وهو طهارة الثوب فكان هذا والتحرى لاستقبال القبلة سواء بخلاف المساليخ فان الميتة محرمة العين فاذا كانت الغلبة للحرام كان عنزلة مالوكان الكل حراما في وجوب الاجتناب عنه والى نحو هـذا أشار في الكتاب وقال لان الثياب لوكانت كلها بجسة لكان عليه ان يصلى في بمضها ثم لا يعيد الصلاة معناه ليس عليه الاجتناب عن لبس الثوب النجس في هــذه الحالة فلان يكون له أن تحري واصابة الطاهر تحريه مأمول أولى وفي المساليخ في حالة الاختيار عليه الاجتناب عن الحرام فاذا كانت الغلبة للحرام كان عليه الاجتناب أيضا واذا وقع تحريه في ثوبين على أحدها انه هو الطاهر فصلي فيه الظهر ثم وقع في أكبر رأيه على الآخر انه هو الطاهر فصلى فيه العصر لايجوز لانا حين حكمنا بجواز الظهر فيه حكمنا بأن الطاهر ذلك الثوبومن ضرورته الحكم بنجاسة الثوبالآخر فلايمتبر أكبر رأيه بعد ماجري الحكم بخلافه وهذا بخلاف أمر القبلة فانه اذا صلى الظهر الى جهة ثم تحول رأيه الىجهة أخرى فصلى المصر اجزأه لان هناك ليس من ضرورة الحكم بجواز الظهر الحكم بأن تلك الجهةهيجهة الكعبة ألا ترى أنه وان تبين الخطأ جازت صلاته فكان تحريه عند المصر الى جهة أخرى مصادفا محمله وهنا من ضرورة الحكم بجواز الظهر الحكم بان الطاهر ذلك الثوب ألا تري انهلو تبينت النجاسة فيه تلزمه الاعادة يوضحه ان الصلاة الى

غير جهة الكعبة يجوز في حالة الاختيار مع العــلم وهو النطوع على الدابة والصــلاة في الثوب الذي فيه تجاسة كثيرة لايجوز في حالة الاختيار مع العلم فمن ضرورة جواز الظهر تمين صفة الطهارة في ذلك الثوب والنجاسة في الثوب الآخر والآخـــذ بالدليل الحكمي واجب مالم يعلم خلافه فان استيقن أن الذي صلى فيــه الظهر هو النجس اعاد صلاة الظهر لانه تـين له الخطأ بيقين فيما يمكن الوقوف عليه في الجمــلة وكذلك لو لم يحضره التحري ولكنه أخذ احد الثوبين فصلي فيه الظهر فهذا ومالو فعله بالتحرى سواء لان فعــل المسلم محمول على الصحة مالم يتبين الفساد فيه فيجمل كان الطاهر هذا الثوبويحكم بجواز صلاته الا أن يتبين خلافه وكذلك لولم يعلم أن في أحدهما تجاسة حتى صلى وهو ساه في أحدهما الظهر وفى الاخر المصر وفى الاول المغرب وفىالآخر المشاء ثم نظرفاذا في أحدهما قذر ولا بدري أنه هو الاول أو الآخر فصلاة الظهر والمغرب جائزة وصلاة العصر والعشاء فاسدة لانه لمـا صلى الظهرفي احدهما جازت صــلانه باعتبار الظاهم فذلك عنزلة الحكم بطهارة ذلك الثوب وننجاسة الثوب الآخر فكل صلاة أداها في الثوب الاول فهي جائزة وكل صلاة أداها في الثوب الثاني فعليه اعادتها ولا يلزمه اعادة ما صلى في الثوب الاول من المغرب لمكان الترتيب لانه حين صلى المغرب ما كان يعلم أن عليه اعادة المصر والترتيب عثل هـذا العذر يسقط ومن المختلط الذي هو منفصل الاجزاء مسئلة الاواني اذا كان في بمضها ماء بجس وفي بمضها ماء طاهروليس معه ماء طاهر سوى ذلك ولا يعرف الطاهر من النجس فان كانت الغلبة للأواني الطاهرة فعليــه التحري لان الحكم للغالب فباعتبار الفالب لزمه استعمال الماء الطاهم وإصابته تبحريه مأمول وان كانت الغلبة للأواني النجسة أو كانا سواء فليس له أن يُحري عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يتحرى ويتوضأ بمـا نقع في تحربه أنها طاهرة وهذا ومسئلة المساليخ سواء والفرق بين مسئلة الثياب وبين مسئلة الأواني لنــا أن الضرورة لا تحقق في الأواني لان التراب طهور له عنــد المجز عن الماء الطاهر فلا يضطر الى استعال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة لما أمكنه اقامة الفرض بالبدل وفي مسئلة الثياب الضرورة مست لأنه ليس للستر بدل يتوصل به الى اقامة الفرض حتى أن في مسئلة الاواني لما كان تتحقق الضرورة في الشرب عند العطش وعدمالماء الطاهر يحوزله أن يتحرى للشرب لانه لمــا جاز له شرب المــاء النجس عند الضرورة فلان

يجوز التحري واصابة الطاهر مأمول تحريه أولى يوضحه أن في مسئلة الأواني لوكانت كلم ا مجسة لا يؤمر بالتوضى بها ولو فعل لا يجوز صلاته فاذا كانت الغلبة له فكذلك أيضا وفي مسئلة الثياب وان كان الكل بجسة يؤمر بالصلاة في بمضها وبجزيه ذلك فكذلك اذا كانت الغابة للنجاسة وفي الكتاب يقول اذاكانت الغلبةللماء النجس يريق الكلثم يتيمم وهذا احتياط وليس بواجب ولكنه ان أراق فهو أحوط ليكون تيمه في حال عدم الماء بيقين واذلم برق أجزأه أيضا لانه عدم آلة الوصول الى الماء الطاهر وهو العلم والطحاوى رحمه الله تمالي يقول في كتابه يخلط الماءين ثم يتيم وهذا أحوط لان بالاراقة ينقطع عنـــه منفعة الماء وبالخلط لافانه بعد الخلط يستى دوابه ويشرب عند تحقق العجز فهوأولى وبعض المتأخرين من أئمة بايخ كان يقول يتوضأ بالاناءين جميعا احتياطا لأنه يتيقن بزوال الحــدث عند ذلك لانه قد توضأمرة بالماء الطاهر وحكم نجاسة الاعضاء أخف من حكم الحــدث فاذاكان قادراً على ازالة أغلظ الحدثين لزمه ذلك وقاسوا بمن كان معه سؤر الحمار يؤس بالتوضي به مع التيم احتياطاً ولسنا نأخذ بهذا لانه اذا فعـل ذلك كان متوضئا عــا يتيقن نجاسته وتتنجس أعضاؤه أيضا خصوصا رأسه فانه بعد المسح بالماء ينجس وان مسحه بالماء الطاهر لايطهر فلا معنى للامر به يخلاف سؤر الحمار فانه ليس نجس ولهذا لو غمس الثوب فيه جازت صلاته فيه فيستقيم الأمر بالجمع بينه وبين التيم احتياطاً ثم الاصل بعد هذاأن التحرى فيالفروج لايجوز بحال لانالتحرى انما يجوز فيمايحل تناوله عند الضرورةعلى ماقررنا أن استمال التحري نوع ضرورة والفرج لا يحــل بالضرورة ألا ترى أن المـكره على الزنا لا يحل له الاقدام عليه ومن خاف الهلاك من فرط الشبق لا يحل له الاقدام على الوط، في غير الملك فارذا لايحل الفرج بالتحرى بحال بخلاف جميع ماتقدم من الفصول اذا عرفنا هذا فنقول رجل له أربع جوار أعتق واحــدة منهن بعينها ثم نســيها لم يســمه أن يتحرى للوطء لان المعتقة بمينها محرمة عليه فلا يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المحرمة بمينها وهذا لان قيام الملك في المحل شرط منصوص للحـل وبحربه لايصير هـذا الشرط مملوماً بيقين بخلاف ما اذا أعتق احداهن بفير عينها فان المتق في المنكر لا يزيل الملك عن المدين الا بالبيان ف كان له أن يطأ من شاء منهن باعتبار الملك المتيقن به في الحل و كالا يتحرى للوطء هنا لايتحرى للبيع لانجواز البيع واباحته شرعاً لايكون الاباعتبار قيام الملك في الحل

فان الحرة ليست بمحل للبيع شرعاً ولا يخلى الحاكم بينه وبينهن حتى يبدين المعتقة من غيرها فانه لا يسمه الا ذلك لانه علم أن احداهن محرمة عليه فليس له أن يخلى بينه وبـين المحرمة ليرتكب الحرام بوطئها فيحول بينه وبينهن حتى بسين المعتقة وكذلك اذا طلق احمدي نسائه بمينها ثلاثًا ثم نسيها وهـ ذا أبلغ من الاول لأن المطلقة ثلاثًا محرمة المين لا تحل له بنكاح ولا غيره ما لم تنزوج بزوج آخر وكذلك ان متن كلمن الا واحدة لم يسمه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة بخلاف ما اذا أوقع الطلاق على احداهن بنسير عينها لان بموت الشلاث هناك يتمين الطلاق فىالرابسة وهنآ الطلاق وقع على عدين فلا يتحول بالموت من محل الى محمل فال هذه التي بقيت بعد موت ضرائرها كحالها قبل موتهن لا يسمه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة فاذا أخبر بذلك فقد أخبر بحلما وهذا أص بينه وبين ربه فيصدق في ذلك مع اليمين ويستحلفه ما طلق هده بعينها الانا ثم بخلى بينهما اما اذا كانت تدعى هي الثلاث ففير مشكل وكذلك ان كانت لاتدعى فني الحرمة معنى حق الشرع الاتري ان البينة تقبل فيه من غيير دعوى فلهذا يستحلفه القاضي اذا أنهمه فان حلف وهو جاهل بذلك فلا ينبني له ان يقربها لانه مجازف في عينه واليمين الكاذبة لأنحل الحرام وان ادعت كل واحدة منهن آنها المطلقة حلفه القاضي لكل واحدة منهن فان نكل عن اليمين لهن فرق بينه وبنهن لان النكول في حق كل واحدة منهن بمنزلة الاقرار وان حلف لهن بقي حكم الحيلولة كما كان لانا نتيقن انه كاذب في بمض هذه الایمانوروی ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالی انه قال اذا حلف ائتلاث منهن سمین الطلاق في الرابعة ضرورة فيفرق بينهو بينها كمالوأخبر انها هي المطلقة ولكن هذا لا يستقم فيما اذا وقع على المعينة في الابتداءلانه ليس اليه البيان انما عليه ان تذكر وذلك لا محصل سمينه لبعضهن تخلاف ما اذا كان الايقاع على غـير المعينة في الابتداء فان باع في المسـئلة الاولى ثلاثًا من الجوارى فحكم الحاكم بجواز بيمهن وكان ذلك من رأيه وجمل البانية هي المعتقة ثم رجع اليـه مما باع شيُّ بشراء أو بهبة أو ميراث لم ينبغ له ان يطأها لان القاضي في ذلك قضى بغير علم ولا معتبر للقضاء عن جهـل ولانا أملم أنه مخطئ في قضائه لانه حكم بجواز البيع في محل لا يعرف فيه الملك بيقين فيكون باطلا وأدني الدرجات فيه أن يكون حكمه بجواز البيع في شخص متردد الحال بين الرق والحرية فلا ينفذ حكمه كما لو حكم بجواز

بيع المكاتب بنسير رضاه ولا ينبغي للمولى أن يطأ شيئًا منهن بالملك الا أن يتزوجها فان نزوجها فلا بأس بوطنها لانها ان كانت حرة فالنكاح بينه وبينها صحيح وان كانت أمة فهي حلال له بالملك فهي إما زوجته أو أمتــه فله أن يقربها ولو أن قوما كان لـڪــل واحـــد منهــم جارية فأعتق أحدهم جاريته ثم لم يعرفوا المعتقة فلكل واحــد منهــم أن يطأ جاريته حتى يملم المعتقبة بعينها لانا علمنا قيام الملك لكل واحبه منهم في جاريته وحمل وطثها له ولم نتيقن باكتساب سبب الحرمة من كلواحد منهم فله أن يتمسك بما يتيقن به لان اليقين لا يزال بالشك بخلاف ما تقدم لانا تيقنا هناك باكتساب سبب الحرمة من المولى في بمضهن فليس له الاقدام على الوطء ما لم يعلم أن الموطوءة خارجة عن تلك الحرمة وهذا لان القضاء بالحرمة يصح على المماوم دون المجهول فني المسئلة الاولى المقضى عليه المولى وهو معلوم فالجهالة في جانب الجوارى لا يمنع الفضاء بحرمة هي حق الشرع وهنا المقضى عليه بالحرمة من الموالي مجهول ولا يمكن القضاء على المجهول فلكل واحد منهم ان يتمسك في جاريته بالحل الذي تيقن به حتى يعلم خلافه فان كان أكبر رأى أحدهم انه هو الذي أعتق فأحب الى أن لا يقربها وان قرب لم يكن ذلك عليه حراماحتي يستيقن لان أكبر الرأى يوجب الاحتياط ولا يزبل الملك والحرمة في هـــذا المحل باعتبار زوال الملك وذلك لايثبت بأكبر الرأي ولو اشتراهن جميماً رجل واحد قد علم ذلك لم يحلله أن يقرب واحدة منهن حتى يمرف المعتقة اما اذا اشتراهن بعقد واحد فهذا البيع باطل لان فيه الجمع بين الحرة والاماء وبيع الكل بثمن واحدوان اشتراهن بعقو دمتفرقة فنقول لما اجتمعن عنده وهو متيقن بأن احداهن محرمة عليه كان هذا ومالو كان المولى في الابتداء واحداً سوا الان المفضى عليه مملوم هناولواشتراهن الاواحدة حل له وطئهن لانه لايتيقن بالحرمة فيمااشتري فلعل المعتقة تلك الواحدة التيلم يشتر هافلا يصير المقضى عليه بالحرمة معلوما بهذا فان وطثهن ثم اشترى الباقية لم يحل له وط ، شي منهن ولا بيمه حتى يملم المعتقة منهن لانه يملم ان احداهن محرمة عليه وليس لما سبق من الوطء تأثير في تمييز الممتقة من غير الممتقة لانه لاطريق لذلك الا التذكر والوطء ليسمن التذكر فيشئ وكذلك لوكان المشترى أحد أصحاب الجوارى لانهن قداجتمعن عنده فصارالمقضى عليه بالحرمة معلوما ثم أعاد المسئلة الاولى لايضاح مابينا ان التحرى لايجوز ف الفروج فقال لومات المولى بعدما أعتق واحدة منهن بعينها ونسيها فليس للقاضي أن يتحرى

ولا يأمرالورثة بذلك أيضافي تميين المعتقة حتى لايقول لهم اعتقوا التي أكبر رأيكم أنها حرة واعتقوا أيتهن شثتم وكيف يقول لهم ذلك والمتق الواقع على شخص بعينه لا يتصورانتقاله الى شخص آخر محال ولكمنه يسألهم عن ذلك فان زعموا ان الميت أعتق فلانة بمينها أعتقها واستحلفهم علىعلمهم فىالباقيات لانهم خلفاء المورث وخبرهم كخبر المورثأن الممتقة هذهالا ان اليمين في حقهم على العلم لانه استحلاف على فعل الفير فان لم يمرفوا شيئًا من ذلك أعتقهن جميما وأبطل من قيمتهن قيمة واحدة بينهن بالحصص ويسمين فيابقي لانه تعذر استدامة الملك فيهن لحق الشرع فيخرجن الى الحرية بالسماية كام ولد النصر انية أسلت تخرج الى الحربة بالسماية الاأنه يسقط عنهن ما يتيقن بسقوطه وهو قيمة واحدة ثم ختم الكتاب مهذا في بمض النسخ ذكر بابا من كتاب الاجارات وكانه تذكر تلك المسائل حين صنف هذا الكتاب فاثبتها لكيلا يفوت فقال رجل أجر عبده من رجل سنة بمائة درهم للخدمة إفخدمه ستة أشهر ثم أعتقه المولى فالمتقنافذ لقيام الملك فيرقبته وحقالمستأجر آنما يثبت في المنفعة دون الرقبة ولاتأثير لمااستحقه من اليد الا في عجز المولى عن تسليمه والفدرة على التسليم ليس يشرط لنفوذ المتق حتى ينفذالمتق في الآبق والجنين في البطن ثم يتخير العبد في فسخ الاجارة لان على احدى الطريقين الاجارة في حكم عقود متفرقة يجدد المقادها بحسب مايحدث من المنفعة ولو أجره ابتداء بمد المتق لايلز مالمقد الارضاه فكذلك لا تجدد انعقاد العقد لازما بعد العقد الارضاه وعلى الطريق الآخر المقد وان انمقد جملة فهو يحتمل الفسخ بمذر والمـذر قد تحقق هنا لان لزوم تسليم النفس للخدمة بمد المتق بمقد باشره المولى يلحق الشين به ويكون ذلك عدراً له في فسنح الاجارة أرأيت لو تفقه وقلد القضاء أكان يجبر على الخدمة بسبب ذلك اليقد يقرره ان في اجارة النفس للخدمة كـدا وتعبا فلا يلزم من المولى على العبد الافي منافع مملوكة للمولي والمنافع بعد المتق تحدث على ملك العبد فيثبت له الخيار بظهور هذا النوع من الملك له كالمنكوحة اذا أعتقت شبت لها الخيار لملكها أمر نفسها أو زيادة ملك الزوج عليها فان فسخ المقد فأجر ما مضى للمولى لانما يقابله استوفي على ملكه بعـقده وان مضى على الاجارة فللمبدأجر مابقي من المدة لانه بدل ماهو مملوك للعبد فان المنافع بعد العتق محدث على ملكه والبدل أنما علك علك الاصل وهذا بخلاف المنكوحة فأنها اذالم تختر نفسها بمدالمتق فالصداق للمولى وان لميدخل بها الزوج قبل العتقلان الصداق وجب بالعقدجملة واستحقه

المولى عوضاً عن ملكه وهنا الأجر بجب شيئاً فشيئاً محسب مايستوفي من المنفعة أوتجدد انمقاد المقد على احد الطريقين هنافهو بمنزلة مالو أجره بعد العتق برضاه فيكون الأجر للمبد الا ان المولى هو الذي يتولى قبضه لان الوجوب بمقده وحقوق العقد تتعلق بالعاقد وليس للمبدولانة ان تقبضها الا توكالة الولى وليس له ان تنقض المقديمد اختياره المضي عليها لانه أسقط خياره كالمعتقة اذا اختارت زوجهافان كان المستأجر عجل الاجرة كلماللمولي قبل أن يعمل العبد شيئا في أول الا جارة فهذا والاول سواء الا خصلة واحدة اذا اختار العبد المضي على الاجارة فالاجركله للمولى لا نه ملك الاجر بالقبض وما ملكه المولى من كسب العبد سقى على ملكه بعد عتقه تخلاف الاول لانه ماملك الاجر ينفس العقد هناك وانميا عليكه شيئاً فشيئًا محسب ما يستوفي من المنفعة وان فسخ العبد الاجارة في نقية المدة فعلى المولى رد حصة ذلك من الاجر على المستأجر كما لو تفاسخا العقد وهـ ذا لان المولى أكسب سبب ثبوت الخيار للعبد وفسيخ العقد من العبد بناء عليه فيصير مضافا الى المولى فلهذا يلزمه الرد بحساب ما بتي من المدة واذا اختار المضي فقد بتي المقد على ما باشر المولى والملك في جميع الاجر قد ثبت للمولى بذلك العقد فيبقى ولا يتحول شيُّ منــه الى العبد وان كان الاجر شيئاً بمينه في جميع هذه الوجوه فالجواب فيه والجواب في الدراهم والدنانير سواء وهذا أظهر لان الاجرة لما كانت بعينها لا تملك قبل التعجيل ولا تجب وجوبا مؤجلا ولا حالا وفي الاجر اذا كان بنير عينه كلام أنه هل بجب بنفس العقد وجوبا مؤجلا أم لا فاذا كان هناك حصة ما بقي من المدة للمبد فهنا أولى ﴿ قال ﴾ وكذلك الجواب في العبد اذا ولى اجارة نفسه باذن المولى الا أن العبد هو الذي يلي القبض هنا اذا اختار المضى على الاجارة لانه المباشر للمقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد وهو الذي يطالب برد ما يجب ردة من المقبوض عند الفسخ لانه هو الذي قبضه بحكم المـقد ثم يرجع هو على المولى به عينا كان ذلك في بد المولى أو مستهلكا لانه انما وجب بعد العتق والفسخ وهو من أهل أن يستوجب على مولاه دينا في هذه الحالة وقد لزمه هذا الدين بسبب كان هو في مباشرته عاملاً لمولاه باذنه فيثبت له مه حق الرجوع عليه ثم ذكر في الكتاب سهؤالا فقال كيف يكون للعبد أن يفسه الاجارة وهو الذي يليها ثم أجاب فقال لانها تمت في حال رقه باذن المولى فكأن المولى هو الذيباشر العقد ألا ترى لو أن أمة زوجت نفسها باذن مولاها ثم عتقت كان لها الخياركما

لوكان المولى هو الذي زوجها وكذلك الصبي اذا أجره الوصى في عمسل من الاعمال فلم يممل حتى بلغ الصدي مبلغ الرجال فهو بالخيار بين المضى على الاجارة وفسيخها وكذلك الاب اذا أجر ابنه ثم أدرك الان لما بينا أن في اجارة النفس كداً وتعبا فلا يلزم من الاب والوصى في حق الصدي بعــد بلوغــه وما يلحقــه من المشــقة يصير عذراً له في الفســخ بخـ اللف مالو أجر داره أو عبـ ده سـنين معلومـة فأدرك الفـ العـ لم يكن له أن بطل الاجارة والشانمي رحممه الله تعالى يسوى بينهما فيقول العقد نفذ بولاية تامة فلا يثبت له حتى الفسديخ بعد ذلك في الفصالين والفرق لنا بين الفصالين من وجهين أحدهما أنه ليس في اجارة الدار والعبد معنى الكد والعار في حق الصبي اذا أدرك فلا شبت له حق الفسيخ تخلاف اجارة النفس والشاني أن اجارة الدار والعبد علك بالولاية ألا تري أن من لاولاية له من القـر ابات ممن يعول الصـي ليس له ولاية اجارة داره وعبـده فاذا نفيذ باعتبار قيام ولايتهما يجمل كأنهما باشراه بممد البلوغ بالولامة فأما صحة اجارة النفس ليس باعتبار الولامة بل باعتبار المنفعة والمصلحة للولد في ذلك ليتأدب وشعلم مامحتاج اليه الا تري ان من يعول اليتيم بملك ذلك منه وببلوغه زال هذا المعنى لانه صار من أهل النظر لنفسه فما محتاج اليه فلمذا يثبت له الخيار واذا أجر انعبد الحجور عليه نفسه من رجل سنة عائة درهم للخدمة فدمه ستة أشهرتم أعتق فالقياس ان لا يحب الأجر لان المستأجر كان ضامنا له حين استعمله بغير اذن مولاه والاجر والضمان لانجتمعان ولكنا نستحسن اذا سلم العبدان يجمل له الاجر فيما مضي لان في ذلك محض منفعة لا يشويه ضرر والعبد غير محجور عن اكتساب المال ومايكون فيه محض منفمة كالاحتطاب والاحتشاش يخلاف مااذا هلك فان الضماف قد تقررعليه من حين استعمله وهو بملكه بالضمان من ذلك الوقت فتبين أنه استعمل عبد نفسه فلابجب الاجروبه فارقالصبي المحجور اذا أجرنفسه ومات فىخلال العمل فانه بجب الاجر بحساب ما عمل لان الصبي الحر لا يملك بالضمان فلا ينعدم السبب الموجب للاجر فمامضي وان هلك الصبي من استماله غرم ديته واذا سلم العبد من العمل حتى وجب الاجر بحساب ما مضي يقبضه العبد فيدفعه الي مولا هلانه وجب بعقده ولكن بمقابلة منافع هي مملوكة للمولى فيلزمه دفعه الى المولى ومجوز الاجارة فيما بتي من السنة للعبد ولاخيار له في نقض الاجارة لانها نفذت بمد عتقه بغير اجارة المولى فكانه باشره بمدالعتق ألا ترى ان أمة

لو زوجت نفسها بغير اذن المولى ثم أعتقها المولى نفذ العتق ولا خيار لها بخلاف مااذا كان عقدها باذن المولى أو اجازه المولى قبل العتق فكذلك فى الاجارة وكذلك الجواب هنا ان كان قبض الاجر فى حال رقه لان للعبد منه حصة ما بني وللمولى حصة مامضى بخلاف ما تقدم لان العقد هناك كان نافذا كالاجر كله بالقبض صار ملكا للمولى وهناالعقد لم يكن نافذا لان مباشره محجور عليه فأنما ينفذ بحسب ما يستوفى من المنفعة لانه حينئذ يتمحض منفعة فحصة ما استوفى من المنفعة صار مملوكا من الآجر فيكون للمولى وحصة ما لم يستوف من المنفعة لم يصر مملوكا وان كان مقبوضا وانما يملك بعد العتق باعتبار ابقاء المنفعة وانما أو في فيما بتي من المدة المنافع التي هى مملوكة له فلهذا كان الاجر بحساب ما بتي من المدة للعبد والله

## النَّهُ الْحُدُلُمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

-م كتاب اللقيط كا⊸

﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الأثَّمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي أسهل السرخسي رضي الله عنه اللقيط لغة اسم لشي موجود فعيــل بمعني مفعول كالفتيل والجريح بمنى المقتول والمجروح وفي الشريمة اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارآ من تهمة الريبة مضيعه آنم ومحرزه غانم لما في احرازه من احياء النفس فانه على شرف الهلاك واحياء الحي بدفع سبب الهلاك عنه قال تمالي ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميما ولهذا كان رفعه أفضل من تركه لما في تركه من ترك الترجم على الصفار قال صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيراً ولم يوقر كبيراً فليس منا وفي رفعه اظهار الشـفقة وهو أفضل الاعمال بمد الابمان على ما قيل أفضل الاعمال بمد الابمــان بالله التمظيم لامر الله والشفقة على خلق الله وقد دل علىما قلنا الحديث الذي بدأ به الكتاب ورواه عن الحسن البصري أن رجلا التقط لقيطا فأتى به عليا رضي الله تمالي عنه نقال هو حر ولأن أكون وليت من أصره مثل الذي وليت منه أحبالي من كذا وكذا فقد استحب على رضي الله تمالي عنــه مع جلالة قدره أن يكون هو الملتقط له فدل على أن رفعه أفضل من تركه ﴿فَانَ قِيلَ﴾ مامعني هذا الكلام وكان متمكنا من أخذه بولاية الامامة ﴿ قلنا ﴾ نع ولكن احياؤه كان في التقاطه حين كان على شرف الهلاك ولا محصل ذلك بالاخذ منه بعد ماظهر له حافظ ومتعبد فلهذا استحب ذلك مع أنه لانبني للامام أن يأخذه من الملتقط الا بسبب يوجب ذلك لان يده سبقت اليـه فهو أحق به باعتبار بده وفي هـذا الحـدبث دليـل على أن اللفيط حر وهو المذهب أنه حر مسلم اما باعتبار الدار لان الدار دار حرية واسلام فمن كان فيها فهو حر مسلم باعتبار الظاهر أو باعتبار الغلبة لان الغالب فيمن يسكن دار الاسلام الاحرار المسامون والحكم للغالبأو باعتبار الاصل فالناسأولاد آدموحواء عليهما السلام وكانا حرين فلهذا كان اللقيط حرآ وفي حديث آخر أن عليا رضى الله عنه فرض له وهذا بدل على أن نفقة اللقيط في بيت المال لانه عاجز عن الكسب محتاج الى النفقة ومال بيت المال لامه للصرف الى المحتاجين وفي حديث آخر أن عليا رضى الله عنه قال ولاؤه وعقله للمسلمين وهو المذهب أن عقل جنايته على بيت المال لانه لو مات وترك ما لا كان ماله مصروفا الى بيت المال ميرانا للمسلمين فكذلك عقل جنايته ونفقته على بيت المال لان النم مقابل بالغرم وهو مروي عن عمر رضى الله عنه أيضا قال اللقيط حر وولاؤه وعقله للمسلمين وذكر في حديث الزهري رضى الله عنه عن سنين ابي جميلة قال وجدت منبوذا على بابي فأنيت به عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عمر رضى الله عنه عسى الغوير ابؤسا هو حر ونفقته علينا ومهنى المنبوذ المطروح قال تعالى فنبذوه وراء ظهورهم وهو الاسم الحقيق للموجود لانه مطروح وانما سمى لقيطا باعتبار مآله وتفاؤلا لاستصلاح حاله فاما معنى قول عمر رضي الله عنه عسى الغوير أبؤسا مثل معروف لما يكون باطنه بخلاف ظاهره وأول من تحكم به الزباء عنه عسى النوير أبؤسا مثل معروف لما يكون باطنه بخلاف ظاهره وأول من تحكم به الزباء الملكة حين رأت الصناديق فيها الرجال وقداً خبرت انفيها الاموال فلها أحست بذلك أنشأت نقول

ما للجال مشيها وأسدا أجندلا تحمل أم حديدا أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال جما قدودا

ثم قالت عسى النوير أبؤ سافطار كلامهامثلاوكان عمر رضى الله عنه ظن ان هذا الرجل جاء اليه بولده يزعم أنه لقيط ليستوفى منه نفقته فلهذا ذكر هذا المثل وفى الحديث دليل أن الملتقط بنبني له أن بأبي باللقيط الى الامام وينبني للامام أن يعطي نفقته من بيت المال وأنه يكون حراكا قال عمر رضى الله عنه نفقته علينا وهو حروان انفق عليه الملتقط فهو فى نفقته متطوع لا يرجع بها على اللقيط اذا كبر لانه غير مجبور على ماصنع شرعا والمتطوع من يكون مخيراً غير مجبر على الجاد شئ شرعا ولو أنفق على ولد له أب معروف بغير اذن أبيه كان متطوعا في ذلك فكذلك اذا أنفق على اللقيظ وهذا لان بالالتقاط يثبت له من الحق بقدر ما منفع به اللقيظ وهو المنتال المناس أنهم اللقيظ وهو الحفظ والتربية ولم يثبت له عليه ولانه الزام شئ في ذمته لان ذلك لا ينفسه ولانه ليس بينهما سبب مثبت للولاية ولهذا لا يرجع بالنفقة عليه ولان الغالب من أحوال الناس أنهم المس بينهما سبب مثبت للولاية ولهذا لا يرجع بالنفقة عليه ولان الغالب من أحوال الناس أنهم عشل هذا شبرعون وفي الرجوع لا يظمعون ومطلق الفعل محول على ماهو المتاد فان أمره

القاضي أن ينفق عليه على ان يكون ذلك دينا عليه فهو جائز وهو دين عليه لان القاضي نصب ناظراً ومعنى النظر فيما أص به فانه اذا لم يكن في بيت المال مال وأ في الملتقط أن تبرع بالانفاق فتمام النظر بالامر بالانفاق عليه لانه لابتي بدون النفقة عادة وللقاضي عليه ولاية الالزام لانه ولى كل من عجز عن التصرف ينفسه يثبت ولايته بحق الدين ومن وجه هذه الولاية فوق الولاية الثابتة بالابوة فلهذا اعتبر أمره في الزام الدين عليمه وقــد قال بمض مشايخنا رحمهم الله تمالى مجرد أمر الفاضي بالانفاق عليه يكني ولايشترط ان يكون دينا عليه ولان أمر القاضي نافذ عليه كامره بنفسه ان لوكان من أهله ولو أمر غيره بالانفاق عليـه إكان ما نفق دينا عليه فكذلك اذا أمر القاضي به والاصح ماذكره في الكتاب أن يأمره على أن يكون دينا عليه لان مطلقه محتمل قد يكون للحث والترغيب في اتمام ماشرع فيــه من التبرع فانما يزول هذا الاحتمال اذا اشترط أن يكون دينا له عليه فابذا قيد الاص به فاذا ادعى بمدَّ بلوغه أنه أنفق عليه كذا وصدقه اللقيط في ذلك رجع عليه به وان كذبه فالقول قول اللقيط وعلى المدعى البينة لانه بدعى لنفسه دينا في ذمتــه وهو ليس بأمــين في ذلك وانما يكون أمينا فيما ينفي به الضمان عن نفسه فلهذا كان عليه انبات ما مدعيه بالبينة وشهادة اللقيط بعد ماادرك جأئزة اذاكان عدلا لانه حر مسلم فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها اذا ظهرت عدالته وكان مالك يقول لا تقبل شهادته في الزنا لانه في الناس متهم بأنه ولد الزنا فيمير بذلك فرعا نقصد بشهادته الحاق عارالزنا بغيره ليسويه ننفسه ولكن هذا ضعيف فان الزاني بعد ظهور تويته مقبول الشهادة في الزنا والسارق كذلك ثم تهمة الكذب كما تنني عنه في سائر الشهادات بترجم جانب الصدق عند ظهور عدالته فكذلك في الشهادة بالزنا وجنايته والجناية عليــه وحدوده كغيره من الأحرار المسلمين لانه محكوم بحريت باعتبار الظاهر كما قررنا رجل التقط لقيطا فادعى رجل آنه ابنيه صدقته استحسانا وثبت نسبه منه ألاتري ان الذي التقط لوادعاء شبت نسبه منه والقياس والاستحسان في الفصلين أما الملتقط اذا ادعام في القياس لا يصدق لانه مناقض في كلامه فقدر عم انه لقيط في بده وابنه لايكون لقيطا في بده ولانه يلزمه النسبة اليه اذا بلغ وليس له عليه ولاية الالزام وفي الاستحسان هو يقرله بما يحتاج اليه اللقيط فأنه محتاج الى النسب ليتشوف به ويندفع المار عنه فهو في هذا الافرار يكتسب له ما ينفعه وبالالتقاط ثبت له عليه هذا المقدار يوضحه

أنه يلتزم حفظه ونفقته بهذا الاقرار وهــذا الالتزام تصرف منه على نفسه وله هذه الولاية ثم التناقض لا عنع ثبوت النسب بالدعوة كالملاعن اذا أكذب نفسه وهذا لان سببه خني فربما اشتبه عليه الاص في الابتداء فظن أنه لقيط ثم تبين له أنه ولده وان ادعاه غير الملتقط في القياس لانثبت نسبه منه وهذا قياس آخرسوى الاوللانه يقصد بهذه الدعوة أن يأخذهمن الملتقط وحق الحفظ قد ثبت للملنقط على وجه ليس لفيره أن يأخذه منه فلا يقبل مجرد دعواه في ابطال الحق الثابت له وجــه الاستحسان أن اللفيط محتاج الى النسب فهو في دعوة النسب يقر له بما ينفعه ويلتزم حقا له فكان دعواه كدعوى الملتقط لنسبه ثم يترجح هو على الملتقط في الحفظ حكما لثبوت نسبه ومثل هذا يجوز أن يثبت حكما وان لم يتمكن من أثباته قصدا كما أن النسب والميراث شبت بشهادة القيابلة على الولادة حكما وان كان لاشبت المال بشهادتها قصداً يوضحه أنه اذا قصد أخذ اللقيط من بده فأنما منازعته في عين ما باشر والاول فيترجح الاول بالسبق وأمااذا ادعى نسبه فمنازعته ليست فيشئ باشر والملتقط فصحت دعوته لمصادفتها محلها ولامنازع لهفى ذلك تممن ضرورة بوت النسب ان يكون هوأحق بحفظ ولده من أجني واذا أبي الملتقط ان ينفق على اللقيط وسأل القاضي ان يقبــله منه فللقاضي ان لا يصدقه في ذلك مالم يقم البينة على انه لفيط لانه متهم فيما يقول فلعله ولده أو يمض من تلزمه نفقته واحتال بهذه الحيلة ليسقط نفقته عن نفسه فلهذا لا يصدقه مالم يقم البينة فاذا أقام البينة اله لقيط قبل منه البينة من غير خصم حاضر إما لانها تقوم لكشف الحال والبينة لكشف الحال مسموعةمن غير خصم أو لانها غيير ملزمة واشتراط حضور الخصم لمعني الالزام ثم القاضي مخيران شاء قبضه منه وإن شاء لم يقبض ولكن يوليــه ما تولى فيقول له قد النزمت حفظه فأنت وما النزمت وليس لك ان تلزمني ما النزمته والاولى أن يقبضه اذا علم بمجره عن حفظه والانفاق عليه لان في تركه في بده تمريضه للهلاك ولان الاخذ الآن من بابالنظر والفاضي منصوب لذلك فان أخذه ووضعه في مد رجل وأمره بأن ينفقعليه على ان يكون ذلك دينا على اللقيط ثم ان الذي النقطه سأل الفاضي ان برده عليه فهو بالخيار انشاء رده عليه وانشاء لم برد لانه أسقط ما كانله من حق الاختصاص فحاله بمد ذلك كحال غيره من النــاس في طلب الرد رجل النقط لفيطا فجاء رجل آخر قانتزعه منه فاختصما فيه فانه يدفع الى الاول لان بدء سبقت اليه فكان هو أحق بحفظه

ثم الثاني بالاخذ فوت عليه بدا محقة فيؤمر باعادتها بالرد عليه وهذا لان الاول أخــذ ماهو منـــدوب الي أخذه والثــاني أخذ ما هو ممنوع من أخـــذه لحق الاول فلا تكون مده ممارضــة ليــد الاول ولا ناســخة لهــا واذا كبر اللقيطـ فادعاه رجــل فذلك الى اللقيطــ لانه في مد نفسيه وله قول معتبر اذاكان يدبر عن نفسيه فيعتبر تصيدته لا بات النسب منه وهذا لان المدعى قر له بالنسب من وجه وبدعى عليه وجوب النسبة اليه من وجه فلا يثبت حكم كلامه في حقه الابتصديقه دعوى كان أو اقرارا واذا صدقه شرت النسيمنه اذا كان مثله بولد لمثله فأما اذا كان مثله لا بولد لمثله لا شبت النسب منه لان الحقيقة تكذبهما وجنابة اللقيط على بيت المال لان ولاءه لبيت المال فان الولاء مطلوب لمعنى التناصر والتقوى به ومن ليس له مولى معين فتناصره بالمسلمين وانما يتقوى مهم فاذا كان ولاؤه لهم كان موجب جنايته عليهم يؤدى من بيت المـال لانه مالهم وميرانه لبيت المـال دون الذي التقطه ورباه لان استحقاق الميراث لشخص بمينه بالقرابة أو ما في معناه من زوجية أو ولاء وليس للمتلقط شي من ذلك ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ هو بالالتقاط والتربية قد أحياه فينبني أن شدت له عليه الولاء كما يثبت للمعتق بالاعتاق الذي هو احياء حكما ﴿ قانا ﴾ هذا ليس في معنى ذلك لان الرقيق في صفة مالكية المال هالك والمعتق محدث فيه لهذا الوصف واللقيط كان حيا حقيقةومن أهل الملك حكما فالمنقط لايكون عييا له حقيقة ولاحكما فلاشبت له عليه ولاءمالم يماقده عقد الولاء بالبلوغ واذا ثبت أنه لاميراث للملتقط منه كان ميراثه لبيت المال لانهمسلم ليس لهوارث ممين فيرثه جماعة المسلمين بوضع ماله في بيت المال وان والي رجلا بمدماً درك جاز كالووالي الملتقط لان ولاءه لبيت المال لم تأكد بعد فله أن يوالي من شاء يخلاف مااذا جنى جناية وعقله بيت المال فان هناك قد تأكد ولاؤه للمسلمين حين عقلوا جنايته فلا يملك ابطال ذلك بمقد الموالاة مع أحد كالذي أسلم من أهل الحرب له أن بوالى من شاء الا أن يجني جناية ويمقله بيت المال ولايجوز للملتقط على اللفيط فركرا كان أو أنثي عقد النكاح ولا بيع ولاشراءلان نفوذ هذه التصرفات على الغير يمتمد الولاية كما قال صلى الله عليه وسلم لانكاح الابولى ولا ولاية للملتقطعلي اللقيط وأعاله حق الحفظ والستربية لكونه منفعة عضة في حمّه وم ذا السبب لا تثبت الولاية وان ادعى ان اللقيط عبده لم يصدق بعد ان يمرف أنه لقيط لانه محكوم بحريته باعتبار الظاهر فلا ببطل ذلك عجرد قوله ولان يدهيد حفظ فلا

عكنه أن يحول بده بد ملك بمجرد قوله من غير حجة وهذا بخلاف مااذا ادعى أنه النه لان ذلك اقرار للقيط عا نفعه وهذا دعوى عليه عا يضره وهو تبديل صفة المالكية بالمملوكية ولو أن رجلا وجد لقيطا معه مال فوضعه القاضي على بده وقال انفق عليه منه فهو جائز لان ذلك المال للقيط فانه موجود معه فكانت بده أسبق اليه من بدغيره وانما ينفق عليه من ماله ولان الظاهران واضمه وضع ذلك المال لينفق عليه منه والبناء على الظاهر جَائز مالم يظهر خلافه وهو مصدق في نفقة مثله لانه أمين مخبر مما هو محتمل و خكر وجوبالضمان عليه فيقبل قوله في ذلك كمن دفع الى انسان مالا وأصره بأن ينفق على عياله يقبل قوله في نفقة مثلهم وما اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه لان القاضي لما أصره بانفاق المال عليه فقد أمره بأن يشتري به مايحتاج اليه من الطمام والكسوة وللقاضي عليه هـذه الولاية فكذلك ما علكه الملتقط بأمر القياضي واذامات اللقيط وترك ميرانا أولم يترك فادعى رجل أنه ابنه لم يصـدق لان نسبه لايثبت بعد الموت فان حكم النسب وجوب الانتساب والمقصود به الشرفوذلك لا تحقق بعد الموتولان صحةالدعوة باعتبار أنه أقر له عا محتاج اليه وهو بالموت قد استغنى عن النسب فبتي كلامه دعوى الميراث فلا يصــدق الا بحجة واذا أدرك اللقيط كافرا وقد وجد في مصر من امصار السلمين حبس وأجبر على الاسلام استحسانا لانه لما وجد في مصر من أمصار المسلمين فقد حكم له بالاسلام باعتبارالمكان فأنه مكان المسلمين ومن حكم له بالاسلام تبعا لغيره اذا أدرك كافراً يجبر على الاسلام ولا يقتل استحسانًا كالمولود من المسلمين اذا بلغ مرتداً وفي القياس يقتل ان أبي ان يسلم لانه كان محكوما باسلامه فيقتل على الردة كما لو وصف الاسلام نفسه قبل البلوغ ثم ارتدولكن فى الاستحسان لا يقتل لان حقيقة الاسلام تكون بالاعتقاد بالقاب والاقرار باللسان وقد انمدم ذلك منه فيصير هذا شبهة في اسقاط القتل الذي هو نهاية في المقوية في الدنيا وهذا لان نبوت حكم الاسلام له بطريق الماقل التبعية كان لتوفير المنفعة عليه وليس في القتل معني توفير المنفعة وهو نظير ما نقول في الصبي اذا أسلم يحسن اسلامه ثم اذا بلغ مرتدا يحبس ويجبر على الاسلام ولا يقتل فانمات هذا اللقيط قبل ان يعقل صليت عليه سواءكان وجده مسلم أو ذمى لانه حكم باسلامه بما للمكان فيصلى عليه اذا مات كالصبى اذا سبى وأخرج الى دار الاسلام وليس معه أحدمن أبويه يصلي عليه اذا مات﴿قال ﴾ ولو كان وجد في سعة أو كنيسة أو قرية ليس فيها الا مشرك لم يجبر على الاسلام اذا بلغ كافراً وان مات قبل أن يمقل لم يصل عليه لان الظاهر أنه من أولاد أهل تلك القرية وهم كفاركامهم وهذه المسئلة على أربعة أوجه في الحاصل أحدها أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد ونحوه فيكون محكوماله بالاسلام والثانى أن يجده كافر في مكانأهل الكفر كالبيعة والكنيسة فيكون محكوما بالكفر لايصلي عليه اذا مات والثالث أن يجده كافر في مكان المسلمين والرابع أن يجده مسلم في مكان الكفار فني هذين الفصلين اختلفت الرواية فني كـتاب اللقيط يقول العبرة للمكان في الفصلين جميعا وفي رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي قال المبرة للواجد في الفصلين جميما وهكذا ذكر في بمض النسخ من كتاب الدعوى وفي بعض النسخ قال أيهما كان موجبا للاسلام يعتبر ذلك وفي بمض النسخ قال يحكم زيه وعلامته وجه رواية هذا الكتاب أن المكان اليه أسبق من يد الواجدوعند التمارض يترجح السابق والظاهر يدل عليه فان المسلمين لايضمون أولادهم في البيمة عادة وكـذلك أهـل الذمة لايضمون أولادهم في مساجد المسلمين عادة فيبني علي الظاهر ما لم يعلم خلافه وجه رواية ابن سماعة رضي الله تمالي عنه أن يد الواجد أقوى لانه احراز له والمباح بالاحراز يظهر حكمه وانما يعتبر تبعية المكان عند عدم يد معتبرة ألا ترى أن من سبى ومعه أحد أبو به لا يحكم له بالاسلام باعتبار الدار فكذلك مع بد الواجد لا معتبر بالمكان فكان المعتبرفيه حال الواجد ووجه الرواية الاخرىأن اغتبار أحدهما يوجب الاسلام واعتبار الآخر يوجبالكفر فيترجح الموجب للاسلام كما في المولود بين مسلم وكافر ووجه الرواية التي يعتبر فيهاالزي قال عند الاشتباء اعتبار الزي والملامة أصل كما اذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار يعتبر الزي والملامة للفصل وكذلك المسلمون اذا فتحوا القسطنطينيه فوجدوا شيخا عليه سيما المسلمين يعلم صبيانا حوله القرآن ويزعمأنه مسلم فانه يجب الاخذبقوله ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الزي والملامة والاصل فيه قوله تمالى تمرفهم بسياهم فهذا اللقيط اذا كان عليه زي المسلمين يحكم باسلامه أيضاً واذا كان عليه زي الكفار بأن كان في عنقه صليب أو عليه ثوب ديباج أو هو محروز وسط الرأس فالذي يسبق الى وهم كل أحد أنه من أولاد الكفار فيحكم بكفره وان وجده مسلم في قرية فيها مسلمون وكفار صليت عليه اذا مات استحسانًا وعلى رواية هــذا الكتاب يعتبر المكان وجه الفياس أنه لمــا تمــارض الدليلان وتســاويا لا يصلي عليه كموتى الـكفار والمسلمين اذا اختلطوا واســتووا لم يصل

عليهم على ما بيناه في التحري ووجه الاستحسان أن الادلة لما تمارضت في حق المكان يترجح الاسلام باعتبار الواجد لانه مسلم أو باعتبار علو حالة الاسلام فلهذا يصلي عليه اذا مات واذا وجــد اللقيط على داية فالداية له لسبق يده اليها فان المركوب تبع لرا كبه وهو كمال آخر يوجد ممه وقد بينا أن ذلك له باعتبار الظاهر أن من وضع معه المـال فانمـا وضع لينفق عليه منه فكذلك من حمله على الدابة فانما حمله عليها لينفق عليه مالية تلك الدابة واذا وجد اللقيط بالكوفة فادعاه رجل من أهل الذمة أنه ابنه فلا يصدق في القياس لانه حكم له بالحرية والاسلام فلو جمـل ابن الكافر بدعواه لكان تبما له في الدين وذلك ممتنع بمد ما حكم باسلامه ولان تنفيذ قوله عليه في دعوة النسب نوع ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم ولكنا نستحسن أن يكون ابنه ويكون مسلما لانه محتاج الى النسب بمـــد ما حكم باسلامه فمن ادعى نسبه وان كان ذميا فهو مقر له بما ينفمه فيكمون اقراره صحيحاً وموجب كلامه شيئان أحدهما نبوت نسبه منه وذلك ينفعه والآخر كفره وذلك يضره وليس من ضرورة امتناع قبول قوله في أحدالح كمين امتناعه في الآخر لان النسب ينفصل عن الدين ألا ترى أن ولد الكافر من امرأة مسلمة يكون ثابت النسب من الكافر ويكون مسلما فهذامثله فاذا ادعى مسلم ان اللقيط عبده وأقام البينة قضى له به لانه أثبت دعواه بالحجة وثبوت حريته باعتبار الظاهر والظاهر لا يمارض البينة ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ كيف تقبل هذه البينة ولا خصم عن اللقيط لان الملتقط ليس بولى فلا يكون خصما عنه فيما يضره ﴿ فلنا ﴾ الملتقط خصم له باعتبار يده لانه يمنعه منه ويزعم انه أحق بحفظه لانه لفيط فلا يتوصل المدعىالي استحقاق بده عليه الاباقامة البينة على رقه فلهذا كان خصما عنه فان أقام الذمي البينة من أهل الذمة انه ابنه لم يجز شهادتهم على المسلمين قيل مراده انه أقام البينة من أهـل الذمة في ممارضة بينة المسلم الذي أقامها على رقه ولا تحصل المعارضة بهذه لان شهادة أهل الذمة لا تـكون حجة على الخصم المسلم والاصح ان مراده اذا ادعى الذمي اشداء أنه ابنه وأقام البينة من أهل الذمة فان النسب قد ثبت منه بالدعوة ولكنه محكوم له بالاسلام فلا يبطل ذلك بهذه البينة ولا يحكم بكفره لان هـ ذه الشهادة في حكم الدين أنما تقوم على المسلم وشهادة أهل الذمة بالكفر على المسلم لا تقبل وان كان شهوده مسلمين قضيت له به لانه أثبت نسبه منه بما هو حجة علىالمسلم فيصير تبعا له في الدين ولا يأخذه الملتقط بما أنفق عليه لانه كان متطوعاً

فيا فعل واذا وجد اللقيط مسلم وكافر فتنازعا في كونه عبد أحدهما قضي به للمسلم لانه حكوم له بالاسلام فكان المسلم أحق بحفظه ولان المسلم بعلمه أحكام الاسلام والكافر يعلمه أحكام الكفر اذا كان عنده وكونه عندالمسلمأنفع له حتى يتخلق بأخلاق المسلمين واللقيط يعرف ماهوأنفعله وان ادعت امرأة اللقيط انه ابنهالم تصدق الابشهود بخلاف ما اذا ادعاه رجل لان النسب يثبت باعتبار الفراش فانما يثبت من صاحب الفراش أولا وهو الرجل فالمرأة بالدعوة محمل النسب على غيرها وهو صاحب الفراش حتى اذا ثبت منه يثبت منهاوةولهما ليس بحجة على الغير والرجل يدعي النسب لنفسه ابتداء ويقربه على نفســه يوضح الفرق أن سبب نبوت النسب من الرجل خني لايقف عليه غيره وهو الوطء فيقبــل فيه مجرد قوله وسبب بُبوت النسب من المرآة الولادة وذلك يقف عليه غيرها وهو القابلة فلم يكن مجرد قولها فيه حجة فان أقامت رجلا وامرأتين على الولادة يثبت النسب منهالان النسب بما يثبت مع الشبهات فيثبت بشهادة الرجال مع النساء وان ادعته امرأتان وأقامت كل كل واحدة اصرأة أنه ابنها فهو ابنهما جميعا في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهــذا في رواية أبي حفص رحمه الله تعالى وأما في رواية أبي سليمان رضي الله عنه لا يكون ابن واحدة منهما وجه رواية أبي حفص ان شهادة المرأة الواحــدة حجة تامة في اثبات الولادة لانه لايطلع علمها الرجال فكان اقامة كل واحدة منهما اصرأة واحدة عنزلة اقامتها رجلين أو رجل وامرأتين وجه رواية أبي سلمان رضي الله عنــه ان شهادة المرأة الواحــدة حجة ضعيفة لأنها شهادة ضرورية فلا تكون حجة عند المعارضة والمزاحمة ألا ترى انه لو أقامت إحداهمارجلين والأخرى امرأة واحدة لم تكن شهادة المرأة الواحدة حجة في معارضة شهادة رجلين فلا يثبت النسب من واحدة منهما الا ان يقيم كل واحدة منهما البينة رجلين أو رجلا وامرأتين فينتذ بثبت النسب منهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما لا يثبت من واحدة منهما وقد بينا هذه المسئلة فيما أمليناه من شرح كـتاب الدعوي مع أختها وهو أذبدعي رجلان أو أكثر من ذلكوما فى ذلك من اختلاف الروايات فان أقامت احداهما رجلين والاخري امرأتين جعلته ابن التي شهد لها الرجلان لان شهادة الرجلين حجة قوية وشهادة المرأتين حجةضميفة والضميف ساقط الاعتبار في مقابلة القوي واذا وجد العبد أو المكاتب أوالذي أو الحربي لقيطاً في مصر من أمصار المسلمين فهو حر لانه لما علمأنه لفيط

فقدحكم بحريته باعتبار الدار أوالاصلفلا يتغير ذلك الحكم بصفة الملتقط بعد ذلك واذا وجد اللقيط قتيلا فيمكان غير ملك الملتقط فالقسامة والدية على أهــل ذلك المـكان وتلك المحلة لبيت المال لانه حر مجترم فانه لماحكم باسلامه وحريته كانت لنفسه من الحرمة والتقوم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يترك في الاسلام دم مفرج أي مهدر ثم بدل النفس ميراث عنــه وقدينا أن ميراثه لبيت المــال واذا وجد العبد لقيطا فلم يمرف ذلك الا بقوله وقال المولى كـذبت بل هو عبـدى فالقول قول المولى اذا كان المبـد محجوراً لأنه ليست له يد معتبرة فيما هو قابض له بل يده يد مولاه فكانه في يد مولاه وان كان مأذو ناله في التجارة فالقول قول العبد لان له بدا معتبرة في كسبه فان الاذن في التجارة فك الحجر واطلاق اليد في الكسب ومن له يد معتبرة في شئ فقوله فيمه مسموع بوضح الفرق ان العبد بقوله هذا لقيط في بدي يخبر يسقوط حق مولاه عنه لانه حر والمحجور لاقول له فما في بده في اسقاط حق المولى عنه ألا تري أنه لوأ قر على نفسه بالدين لايسقط به حق مولاه عما في يده مخلاف المأذون فقوله فما بده مقبول في اسقاط حتى المولى عن أخذه كما لو أفر بدين على نفسه واذا وجد الرجل لقيطا فأقر بذلك ثم قتله هو أو غيره خطأ فالدية علىعاقلة القاتل لبيت المال لقوله تعالى ومن قنل مؤمناخطأ فتحربر رقبة مؤمنة وديةمسلمة الى أهله واللقيط حر مؤمن فيجب على قاتله الدية على عاقلته اذا كان خطأ والملتقط وغيره فى ذلك سواء وان قتله عمداً فان شاء الامام قتله به وان شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رضوان الله عليهم أجمعين عليه الدية في ماله ولا أقتله به والحربي اذا أسلم وخرج الى دارنا ثم قتله انسان عمداً فعلى قاتله القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله تمالي وجه قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الانعلمان للقيط وليا في دار الاسلام من عصبة أو غير ذلك وان بعـــد الاأنا لانمرقه بمينه وحق استيفاء القصاص يكون الى الولى كما قال الله تعالى فقد جملنا لوليه سلطانا فيصير ذلك شبهة مانعة للامام من استيفاء القصاص واذا تعذر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدية في مال القاتل لانها وجبت بعمد محض وعلى هذا الطريق نقول في الذي أسلم من أهل الحرب

بجب القصاص لانانطم أنه لاولى له في دار الاسلام والطريق الآخر ان القصاص عقوبة مشروعة ليشني الغيظ ودرك الثار وهذا المقصو ديحصل للاولياء ولا يحصل للمسلمين والامام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم وحقهم فيما ينفهم وهو الدية لانه مال مصروف الى مصالحهم فلهذا أوجبناالدية دون القصاص وعلى هذا الطريق الذي أسلم من أهل دار الحرب واللقيط سواء وحجة أبي حنيفةومحمد رحمهما الله تمالىالممومات الموجبة للقود كقوله تمالى كتب عليكم القصاص وقال صلى الله عليه وسلم العمد قود ولان من لا يعرف له ولى فالامام وليه كما قال صلى الله عليه وسلم السلطان ولى من لاولى له واذا ثبت ان السلطان هو الولى تمكن من استيفاء القصاص لقوله تمالى فقد جملنا لوليه سلطانا والمراد سلطان استيفاء القود ألا ترى أنه عقبه بالنمي عن الاسراف في القتل بقوله تمالي فلا يسرف في القتل وهذا يتضح في الذي أسلم وكذلك في اللقيط لان مالا يوقف عليه في حكم الممدوم ولان وليه لما كان عاجزاً عن الاستيفاء ناب الامام منابه في ذلك وليس هنا شبهة عفو لان ذلك الولي غير معلوم حتى يتوهم العفو منه وحديث الهرمزان حجة لهما أيضا فان عبيـــد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قتله بتهمة دم أبيه واستقر الام على عنمان رضى الله تمالى عنه طاب منه على رضى الله تعالى عنه أن نقتص منه فقال عُمَان رضي الله تعالى عنه هذا رجل قتل أبوه بالامس فأنا أستحى أن أقتله اليوم وان الهرمزان رجل من أهل الارض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي الدبة فقد اتفقا على وجوب القصاص ثم القصاصمشروع لحكمة الحياة كما قال تمالى ولكم في القصاص حياة الآية وذلك بطريق الزجر حتى ضر اذاتفكر في نفسه أنه متى قتل غيره قتل به انزجر عن قتله فيكون حياة لهما جميعاً ولهذاقيل القتل انفي للقتل وهذا المعني متحقق في اللقيط والذي أسلم كتحققه في غير هافكان للامام أن يستوفي القصاص ان شاء وان شاء صالح على الدية لانه عبمد وله أن يميل باجتهاده الى المطالبة بالدية ولانه ناظر للمسلمين فربما يكون استيفاء الدية أنفع للمسامين وليس لهأن يعفو بغير مال لانه نصب لاستيفاء حق المسامين لا لابطاله وبحد قاذف اللقيط في نفسه ولا يحد قاذفه في أسه لانه محصن فانه عفيف عن الزنا أولا معتبر بالنسب في احصان القذف فيحد قاذفه في نفسه فأما أمه ليست عصصنة بل هي في صورة الزانيات لان لها ولد لايمرف له والد فلهذا لا يحد قاذفه في أمه وفي حد القذف

والقصاص اللقيط كغيره من الاحرار لانه محكوم بحربته فعلية الحد الكامل اذا ارتكب السبب الموجب له فان أقر بعدما أدرك أنه عبد لفلان وادعاء فلان كان عبداً له لانه غير منهم فيما بقر به على نفسه وليس في قبول اقراره ابطال حق ثابت لاحد فيه وليس له نسب معروف فكان ما أقر به من الرق محتملا ولكن هذا اذا لم تتأكد حريته بقضاء القاضي عليه بما لا يقضى بهالا على الحر كالحد الـكامل والقصاص في الطرف فأما اذا اتصلت حربته بقضاء القاضي بذلك لم يقبل اقراره بالرق بمد ذلك لانه ببطل حكم الحاكم باقراره وقوله ليس بحجة في ابطال الحكم ولانه مكذب في هذا الاقرار شرعا ولوكذبه المقر له كان حراً فاذا كذبه الشرعأولي ومتى ثبت الرق بافراره فأحكامه بمد ذلك في الجناياتوالحدود كاحكام العبد لانه صار محكوما عليه بالرق وان كان اللقيط امرأة فأقرت بالرق لرجل وادعى ذلك الرجل كانت أمة له لتصادقهما على ما هو محتمل ولا حق لفيرهما في ذلك الا أنها ان كانت محت زوج لا تصدق في إبطال النكاح لان ذلك حق الزوج وليس من ضرورة الحكم برقها انتفاء النكاحلان الرق لاينافي النكاح ابتداء وبقاء بخلاف مااذا أفرت أنها ابنة أبي زوجها وصدقها الاب في ذلك فانه يثبت النسب وببطل النكاح لتحقق المنافي فان الاختية تنافي النكاح التداء ونقاء ولو أعتقها المقر له لم يكن لها خيار أيضا لان افرارها بالرق في حق الزوج لم يكن صحيحا ولانه نتمكن تهمة المواضعة بينها وبين المقر له في أن تقر له بالرق ثم يمتقها فتختار نفسها لتخلص من الزوج فلهذا لاتصدق في حقه والاصل في كل حكم لحق الزوج فيه ضرر لا يمكنه دفعه عن نفسه فانهالا تصدق في ذلك الحكم وفي كل ما يمكنه دفع الضرر عن نفسه تكون مصدقة في حقه حتى اذا طلقها واحدة فأقرت بالرق صار طلاقها اثنتين لانه يمكن من دفع الضررعن نفسه عراجهما وامساكها بحكم التطليقة الثانية ولو كان طلقها اثنتين ثم أقرت بالرق فانه علك رجمتها لانا لو جملنا طلاقها اثنتين باقرارهما لحق الزوج ضرو لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه فلا نصدقها في ذلك وكذا حكم المدة ان أفرت بالرق بمد مضى حيضتين فله أن يراجمهافي الحيضة الثالثة وان أقرت بالرق بمله مضى حيضة فمدتها حيضتان لمـا قلنا ولو قذفها زوجهـا لم يكن عليه حد ولا لعان لان الرق ثبت في حقها باقرارها والمملوكة لا تكون محصنة فلانجب نقذفها حد ولا لمان ولو كانت دبرت عبدآ

أو أمة ثم أقرت بالرق لم تصدق على الطاله لان المدير استحق حق العتق بالندبير ولو استحق حقيقة العتق بأن أعتقته لم تصدق على ابطاله لكونها متهمة في حقه فكذلك في التدبير فاذا ماتت عتق من ثلثها وسمى في ثاثي قيمته لمولاها لان السماية حقها وقد زعمت ان كسمها لمولاها واقرارها في حق نفسها صحيح ولو أن مولاها أعتقهاكان المدبر على حاله غير أن خدمته للمولى وسعاسه بمد موتها له لانها أقرت له بذلك واقرارها بذلك صحيح لانه خالص حقها ثم باعتاق المولى إياها لايسقط حقه عن كسبها الذي كان قبل المتق فلهذا كانت خدمة مدبرها وسمايته بمدموتها لمولاها واذا أدرك اللقيط فتزوج امرأة ثم أقر أنه عبد لفلان ولامرأته عليه صداق فصداقها لازم له ولا يصدق على ابطاله لان ذلك دبن ظهر وجوبه عليه لصحة سببه فكان هو متهما في قراره فيما يرجع الى ابطاله وكذلك ان استدان دينا أو باع انسانا أو كفل بكفالة أو وهب هبة أو تصدق يصدقة وسامها أوكاتب عبدآأو أعتقه أودبره ثم أقر بأنه عبد لفلان لا يصدق على الطال شي من ذلك لانه متهم في ذلك ولان بوت الحكم بحسب الحجة وقوله ليس بحجة على أحدمن هؤلاء فيما يرجع الى الطال حقهم فوجود اقراره في ذلك وعدمه سواء واللهسبحانه أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

﴿ تَمَ الْجِزِ الماشر من كتاب المبسوط ويليه الجز الحادى عشر ﴾ من وأوله كتاب اللقيطة الحاد

## ﴿ فهرس الجزء العاشر من كتاب المبسوط لشمس الدبن الأعمة السرخسي ﴾

صيفه

٧ ﴿ كتابالسير ﴾

٠٠ باب معاملة الجيش مع الكفار

٧٥ باب مماأصيب فى الغنيمة مما كان المشركون

أصابودمن مال المسلم

٧٧ باب في توظيف الخراج

٨٥ باب صلح الماوك والموادعة

٩٦ باب نكاح أهل الحرب ودخول النجار اليهم

اليهم بأمان

٩٨ باب المرتدين

١٧٤ باب الخوارج

١٣٦ باب آخر في الغنيمة

١٤٥ ﴿ كتاب الاستحسان ﴾

١٨١ باب الرجل يرى الرجل يقتل أباه أو غيره

١٨٥ ﴿ كتاب التحرى ﴾

٢٠٩ ﴿ كتاب اللقيط ﴾

